

للإمام أبي الحيين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله

معشرح الإمام محيي الدين النووي وللله

وبالحاشية المتداولة للشيخ أبي الحسن السندي حشير

مع التعليقات المقتبسة من فتح الملهم للعلامة شبير أحمد العثماني ريشة

المجلدالأول

مقدمة الإمام مسلم - كتاب الإيمان

طبعة جديرة مصححة ملونة





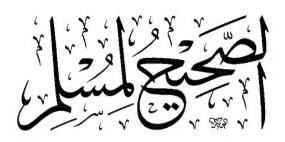

للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري كالإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري كالمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري كالمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري كالمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الحساب المام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسابوري الحسابوري

مع شرحه الكامل المسمى بــ "المنهاج" المعروف بشرح النووي للإمام محي الدين أبي زكريا يجيى بن شرف الحازمي النووي عشم للإمام محي الدين أبي زكريا يجيى بن شرف الحازمي النووي عشم

وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي كاللهمام أبي الحسن السندي كالله المام ا

مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين أهل العلم-لشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني عشم

# المجلدالأول

مقدمة النووي- مقدمة الإمام مسلم - كتاب الإيمان

قام بتحقيقه وتصحيح أخطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة

طبعة جديدة مصححة ملونة



اسم الكتاب : الصحيح لمسلم (المجلد الأول)

تأليف : الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري كله

الطبعة الأولى: بع ١٤٣٥ هـ/ ٢٠٠٩ع

الطبعة الجديدة: ٢٠١١ هـ/ ٢٠١١ع

عدد الصفحات: ٥٣٦

السعر: مجموع سبع مجلدات =/1200ر وبية



للطباعة والنشر والتوزيع

#### AL-BUSHRA PUBLISHERS

Choudhri Mohammad Ali Charitable Trust (Regd.)

Z-3, Overseas Bungalows Gulistan-e-Jouhar, Karachi- Pakistan

الهاتف: 37740738-21-34541739، +92-21-37740738

الفاكس: 92-21-34023113+

الموقع على الإنترنت: www.maktaba-tul-bushra.com.pk

www.ibnabbasaisha.edu.pk

البريد الإلكتروني: al-bushra@cyber.net.pk

بطلب من

مكتبة البشري، كراتشي. باكستان 2196170-321-92+

مكتبة الحرمين، اردو بازار، لاهور. 4399313-321-92+

المصباح، ١٦- اردو بازار، لاهور. 13-42-7124656,7223210+92-42

بك ليند، سنى بلازه كالج رود، راولبندى. 5557926, 5773341, 5557926+

دار الإخلاص، نزد قصه خواني بازار، يشاور. 2567539-91-92+

مكتبة رشيدية، سركي رود، كوئته. 7825484-333-92+

وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة الناشر

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد: فإن كتاب "الصحيح لمسلم" من أهم الكتب في علم الحديث ولها أهمية كبرى لدارسي هذا العلم خاصة لطلاب المدارس الدينية في شبه قارة الهندية الباكستان والهند وغيرهما من الدول الإسلامية.

كما لايشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت تماماً عن العصور الماضية، فحيلنا الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديني والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافنا، بالإضافة إلى حدوث التغير في مجال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديمة.

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " الصحيح لمسلم " في ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة، فقامت - بعون الله وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة، ولتكون الفائدة أتم وأشمل، قمنا بتكوين اللجنة من جماعة العلماء المتخصصين في علم الحديث لإخراج هذا الكتاب على ما يُرام، وكانت هذه اللجنة مكونة من:-

- الأستاذ/ نور الدين البدخشي حفظه الله
  - الأستاذ/ عبد الرزاق- حفظه الله
- ٣. الأستاذ/ حبيب المرسلين البدخشاني حفظه الله

وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق لهذا الكتاب ولإخراجه بشكل ملائم يسرُّ الناظرين ويسهّل للدارسين. وقد أشرف على هذه اللجنة إشرافاً عاماً فضيلة الشيخ/ محمد أنور البدخشاني (أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية علامة محمد يوسف بنوري تاؤن، كراتشي).

نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساوينا، وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتنا، إنه هو العلي القدر. إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر

كراتشى- باكستان

غرة شهر رمضان المبارك، ١٤٣٠هـ

# منهج عملنا في هذا الكتاب:

- مقارنة متون " الصحيح لمسلم " بالنسختين المعتمدتين:
- (١) نسخة دار السلام. (٢) النسخة الهندية المطبوعة في كراتشي.
  - مقارنة متون "شرح النووي " بالنسختين المعتمدتين:
- (١) نسخة دار الفكر. (٢) النسخة الهندية المطبوعة في كراتشي.
- جعلنا الكتاب " الصحيح لمسلم " كالمتن واخترنا لشرح هذا الكتاب "شرح النووي " كاملاً كالحاشية وتحتها " حاشية السندي " واخترنا لإشارة إليها رمز (\*) نجمة واحدة، وتحتها " فتح الملهم " لبيان مذاهب الأحناف المعتمدة واخترنا لإشارة إليها رمز (\*\*) نجمتين. كما اخترنا رمز (\*\*\*) ثلاث نجمات لبعض التعليقات اللغوية وغيرها.
  - واخترنا اللون الأحمر كعناوين هذا الكتاب وللنصوص القرآنية ومتن المسلم في الحاشية.
- - إضافة عناوين شرح النووي في متون " الصحيح لمسلم " في الأقواس المربعة.
    - إضافة عناوين المباحث المذكورة في شرح النووي.
  - كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها.

ملاحظة هامة: تم حذف أو اختصار نصوص " الصحيح لمسلم " المذكور في "شرح النووي " اكتفاءً على المتون ولعدم حاجة إلى تكرارها ونظراً إلى عدم زيادة حجم الكتاب.

والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله، وخاصة لإكمال مشاريعنا الأحرى كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، مقبولا عنده، وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامنا وإيماننا به حتى نلقاه وهو راض عنا، و أن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات، إنه أرحم الراحمين.

# ترجمة الإمام مسلم سلك

#### اسمه ونسبه:

هو الإمام الكبير الحافظ الحجة الثقة أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد كوشاذ، القشيرى النسب، النيسابوري الدار، والقشيري نسبة إلى قشير بن كعب بن ربعية بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة من هوزان من العدنانية كما قال القلقشندي، ونيسابور مدينة من حراسان، تلك المدينة العريقة التي اشتهرت بازدهار علم الحديث والرواية.

#### مولده:

ولد الإمام مسلم في نيسابور سنة ٢٠٦هــ، ٨٢١ م على الأرجح.

#### شيو خه:

رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق في طلب الحديث. تلمذ الإمام مسلم على أيدي كثير من العلماء والحفاظ والأثمة، وقد سرد الإمام المزي أسماء شيوخه في "تهذيب الكمال". من شيوخه الكبار: إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، وسعد بن منصور، وغيرهم ولكن من أبرز شيوخه هو الإمام البخاري عشم تلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه، وهجر من أجله من خالفه وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري.

وقد لازمه لما قدم البخاري نيسابور، وكان مسلم ﴿ يقفو طريق البخاري وينظر في علمه ويحذو حذوه، حتى قال الدار قطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.

وقال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رحليك يا أستاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر له علته، فلما فرغ قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك وكان مسلم على جميع شيوخه.

#### تلاميذه:

تلمذ على يد الإمام مسلم ﷺ عدد كبير من العلماء والأثمة والحفاظ، ومن الذين رووا عنه: أبو حاتم الرزاي وابن خزيمة. ومن أبرز تلاميذه: الإمام الترمذي صاحب السنن وقد روى عن شيخه حديثاً واحداً في سننه.

#### مكانته وثناء العلماء عليه:

وكان إماماً حليلاً مهاباً غيوراً على السنة ذاباً عنها، أجمع العلماء على حلالته وإمامته وثقته وعلو مرتبته وحذقه في الصناعة الحديثية. قال أبو قريش الحافظ: سمعت محمد بن بشار يقول: حافظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالرى، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومجمد بن إسماعيل ببخارى.

وقال أحمد بن مسلمة: رأيت أبا زرعة، وأبا حاتم يقدمان مسلماً في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم، ما علمته إلا خيراً، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة حليل القدر من الأئمة، وقال النووي: أجمعو على حلالته وإمامته وعلو مرتبته في الصنعة وتقدمه فيها.

#### مصنفاته:

للإمام مصنفات أخرى عديدة غير "الجامع الصحيح" وهي:

كتاب الكنى والأسماء، كتاب المنفردات والوحدان، وكتاب الطبقات، وكتاب رجال عروة بن الزبير، وكتاب التمييز وكتاب المسند الكبير على الرحال، وكتاب الجامع على الأبواب، وكتاب العلل، وكتاب الأقران، وسؤالات أحمد بن حنبل، وكتاب عمرو ابن شعيب.

#### عدد مروياته:

وهو منقسم إلى كتب، وكل كتاب يقسم إلى أبواب، وعدد كتبه ٥٤ كتاباً أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التفسير، وعدد أحاديثه بدون المكرر نحو ٤٠٠٠ حديث، وبالمكرر نحو ٧٢٧٥ حديثاً.

#### شروحات الصحيح:

- (۱) المنهاج في شرح الجامع الصحيح للحسين بن الحجاج: وهو شرح للإمام النووي الشافعي المتوفى سنة ٣٢٧هــ، وهو شرح وسط جمع عدة شروح سبقته، ومن أشهر شروح صحيح مسلم.
- (٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: شرح أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة ٢١١هـ.
- (٣) إكمال إكمال المعلم: وهو شرح الأبي المالكي وهو أبو عبد الله محمد بن خليفة من أهل تونس والأبي نسبة إلى "أبة" من قرى تونس المتوفى سنته ٧٢٨هـــ جمع في شرحه بين المازرى وعياض والقرطبي والنووي.
  - (٤) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: وهو شرح حلال الدين سيوطى المتوفى عام ١١٩هـ
    - (٥) شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى ٩٢٦ه...
    - (٦) شرح الشيخ على القاري الحنفي نزيل مكة المتوفى سنة ١٠١٦هـــ وشرحه في أربع مجلدات.

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج، مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج، وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم هذا البيت، فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال: قدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة فيمضغها فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث. قال الحاكم: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور، وكان عمره سبعاً وخمسين سنة.

### ترجمة الإمام النووي كشه

اسمه ولقبه: هو الإمام الكبير والحافظ القدوة شيخ الإسلام وعلم الأولياء محي الدين أبو زكريا يجيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي النووي.

مولده و نشأته: ولد بقرية نوى من أعمال حوران وهي مدينة بصري بجوار دمشق سنة ٦٣١هـ، ونشأ مجباً للقرآن والسبيان والسبيان ويقبل على قراءة القرآن، والصبيان يكرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ويبكى لإكراههم له.

شغفه بالقرآن الكريم: وقد جعله أبوه في دكان للبيع والشراء، فما كان يلتفت للبيع وللشراء مقبلاً على القرآن. ففرغ الوالد ولده يجيى للقرآن حتى حتمه وقد ناهز الاحتلام.

شيوخه: سمع النووي من كثير من العلماء والشيوخ ولقي مع كبار أهل العلم، وسمع الكتب الستة والمسند، والموطأ وشرح السنة للبغوي، وسنن الدارقطني، والتقى مع العالم الكبير ابن مالك صاحب الألفية وقرأ عليه ولازم السماع والاشتغال طيلة ستة سنوات.

شغله بالتدريس والتصنيف: ثم انتقل بعد ذلك للتصنيف والتدريس ونشر العلم الذي حصله، ففتح الله عز وجل عليه وبارك في وقته، فصنف من الكتب والمؤلفات في وقت قليل ما لم يكن لغيره من العلماء. فمن تصانيفه: شرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، والأذكار، والأربعين، والمبهمات، وتحرير الألفاظ، والتبيان في آداب حملة القرآن، والفتاوى، والروضة، وشرح المهذب المعروف بالمجموع، وغير ذلك من الكتب التي بارك الله عز وجل فيها.

قيمة الوقت عند النووي: كان للنووي على منهج فريد مع نفسه فكان لا يضيع له وقتاً لا في ليل ولا في نهار حتى في الطريق، وله مصابرة عجيبة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة، وبجانب علمه الغزير كان من العباد الزهاد. كان إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وكان الشيخ من طراز العلماء العاملين بعلمهم فلم يكن من الساكنين أو الخاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يواجه الملوك والظلمة بالإنكار ويكتب ويخوفهم بالله تعالى، كتب مرة إلى الظاهر بيبرس فأغلظ له في الكلام ووعظه وخوفه وردعه عن بعض المظالم فغضب الظاهر من ذلك، وأمر بإبعاده من دمشق فلما حرج النووي منها خرج معه كل أهل العلم وطلاب المدارس الشرعية، وعندها استرضاه الظاهر وأعاده لدمشق، وكان النووي يقف للظاهر في دار العدل ويراجعه كثيراً حتى قال الملك الظاهر لجلسائه مرة إني لأفرغ من النووي عند ما أراه، حتى قال عنه أهل العلم، كان الشيخ عي الدين قد صار إلى ثلاث مراتب كل مرتبة لو كانت لشخص لشدت إليه الرحال: العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله البرّ الجواد، الذي حلّت نعمه عن الإحصاء والإعداد، حالق اللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق بكرمه لطرق السداد، المانّ بالاعتناء بسنة حبيبه وخليله، عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من لطف به من العباد، المخصِّص هذه الأمة -زادها الله شرفاً بعلم الإسناد الذي لم يشركها فيه أحد من الأمم على تَكْرار العصور والآباد، الذي نَصَّبَ لحفظ هذه السنة المكرمة الشريفة المطهرة خواص من الحفاظ النقاد، وجعلهم ذابين عنها في جميع الأزمان والبلاد، باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد، خوفاً من الانتقاص منها والازدياد، وحفظاً لها على الأمة - زادها الله شرفاً إلى يوم التناد، مستفرغين جهدهم في النقة في معانيها، واستخراج الأحكام واللطائف منها، مستمرين على ذلك في جماعات وآحاد، مبالغين في بيالها وإيضاح وجوهها بالجد والاجتهاد.

ولا يزال على القيام بذلك -بحمد الله ولطفه- جماعات في الأعصار كلها إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعاد، وإن قُلُوا وخملت بلدان منهم، وقربوا من النفاد.

أحمده أبلغ حمد على نعمه خصوصا على نعمة الإسلام، وأن جعلنا من أمة خير الأولين والآخرين، وأكرم السابقين واللاحقين، محمد عبده ورسوله، وحبيبه وخليله خاتم النبيين، صاحب الشفاعة العظمى، ولواء الحمد والمقام المحمود، سيد المرسلين، المخصوص بالمعجزة الباهرة المستمرة على تكرر السنين، التي تحدى بما أفصح القرون، وأفحم بما المنازعين، وظهر بما خزي من لم ينقد لها من المعاندين، المحفوظة من أن يتطرق اليها تغيير الملحدين، أعنى بما القرآن العزيز كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين، على قلبه ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، والمصطفى بمعجزات أخر زائدات على الألف والمين، وبجوامع الكلم وسماحة شريعته ووضع إصر المتقدمين، المكرم بتفضيل أمته -زادها الله شرفًا- على الأمم السابقين، وبكون أصحابه عند القرون الكائنين، وبأهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يُعتد بن علماء المسلمين، وبجعل إجماع أمته حجة مقطوعاً لكائنين، وبأهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من غير مخالفة لذلك عند العلماء المحققين، المخصوص بتوفر واعي أمته -زادها الله شرفًا- على حفظ شريعته، وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين، وأخذها عن الحُذّاق المتفين، والاجتهاد في تبيينها للمسترشدين، والمبترعين، والمبترعين، والمبترعين، والمبترين، والمبترئ وسائر عباد الله الصالحين، ووفقنا للاقتداء به دائمين، في أقواله وأفعاله وسائر أحواله وصحابتهم والتابعين، وسائر عباد الله الصالحين، ووفقنا للاقتداء به دائمين، في أقواله وأفعاله وسائر أحواله علصين مستمرين في ذلك دائبين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بوحدانيته، واعترافاً بما يجب على الخلق كافة من الإذعان لربوبيته.

وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله المصطفى من بريته، والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل أمته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعترته.

أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجلّ الطاعات، وأهم أنواع الخير وآكِد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابَق إلى التحلي به مستبقوا المكرمات، وقد تظاهرت على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات، والأحاديث الصحيحة المشهورات، وأقاويل السلف هي النيرات، ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجَليَّات.

من أهم أنواع العلوم وأسماها: ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة متولها: صحيحها، وحسنها، وضعيفها، متصلها، ومرسلها، ومنقطعها، ومعضلعها، ومقلوبها، ومشهورها، وغريبها، وعزيزها، ومتواترها، وآحادها، وأفرادها، ومعروفها، وشاذها، ومنكرها، ومعللها، وموضوعها، ومدرجها، وناسخها، ومنسوخها، وخاصها، وعامها، ومجملها، ومبيّنها، ومختلفها، وغير ذلك من أنواعها المعروفات.

ومعرفة علم الأسانيد أعني: معرفة حال رجالها، وصفاقهم المعتبرة، وضبط أسمائهم وأنساهم، ومواليدهم ووفياقهم، وغير ذلك من الصفات، ومعرفة التدليس والمدلسين، وطرق الاعتبار والمتابعات، ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد، والمتون، والوصل، والإرسال، والوقف، والرفع، والقطع، والانقطاع، وزيادات الثقات، ومعرفة الصحابة والتابعين، وأتباعهم وأتباع أتباعهم، ومن بعدهم هي. وعن سائر المؤمنين والمؤمنات، وغير ما ذكرته من علومها المشهورات.

ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات بحملات، وبيالها في السنن المحكمات.

شرط القاضي والمفتى: وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتى أن يكون عالماً بالأحاديث الحكميات، فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات، وأفضل أنواع الخير وآكد القربات، وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل – مع ما ذكرناه – على بيان حال أفضل المخلوقات، عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهِمَم فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليّات.

وقد حاء في فضل إحياء السنن المماتات، أحاديث كثيرة معروفات مشهورات، فينبغي الاعتناء بعلم الحديث، والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات ولكونه أيضاً من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله وللأثمة والمسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطاهرات.

ولقد أحسن القائل: "من جمع أدوات الحديث استنار قلبه، واستخرج كنوزه الخفيات" وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامِنات، وهو حدير بذلك، فإنه كلام أفصح الخلق، ومن أعطي حوامع الكلمات وصلوات متضاعفات.

أصح المصنف في الحديث والعلم مطلقاً: وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقاً الصحيحان للإمامين القدوتين: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رشياء فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات، فينبغي أن يعتنى بشرحهما، وتشاع فوائدهما، ويُتَلطَّف في استخراج دقائق العلوم من متوفهما، وأسانيدهما؛ لما ذكرنا من الحجج الظاهرات، وأنواع الأدلة المتظاهرات.

فأما "صحيح البخاري" على فقد جمعتُ في شرحه جملاً مستكثرات مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات وجيزات، وأنا مشمِّر في شرحه راج من الله الكريم في إتمامه المعونات.

منهج الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وأما "صحيح مسلم" فقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات، لا من المختصرات المخلات، ولا من المطولات المملات. ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين، وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته فبلغت به ما يزيد على مائة من الجحلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلات، بل ذلك لكثرة فوائده، وعظم عوائده الخفيات والبارزات، وهو حدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات صلى الله عليه وسلم صلوات دائمات.

لكنى أقتصر على التوسط، وأحرص على ترك الإطالات، وأوثر الاختصار في كثير من الحالات، فأذكر فيه ابن شاء الله جملاً من علومه الزاهرات، من أحكام الأصول والفروع، والآداب والإشارات الزهديات، وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات، وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية، وأسماء الرجال وضبط المشكلات، وبيان أسماء ذوى الكنى، وأسماء آباء الأبناء والمبهمات، والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة، وغيرهم من المذكورين في بعض الأوقات، واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون، والأسانيد المستفادات، وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات، والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهراً، ويظن البعض من لايحقق صناعتي الحديث والفقه وأصوله كونما متعارضات، وأنبه على ما يحضري في الحال في الحديث من المسائل العمليات، وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات، إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات، وأحرص في العمليات، وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات، وحيث أنقل شيئاً من أسماء الرجال واللغة، وضبط المشكل والأحكام والمعاني، وغيرها من المنقولات، فإن كان مشهوراً لا أضيفه إلى قائليه لكثرةم إلا نادراً لبعض المقاصد الصالحات، وإن كان غريباً أضفته إلى قائليه إلا أن أذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام، أو كونه مما تقدم المناف في الأبواب الماضيات.

وإذا تكرر الحديث أو الاسم، أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه، وإذا مررت على الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات. وقد أقتصر على بيان

تقدمه من غير إضافة، أو أعيد الكلام فيه لبعد الموضع الأول، أو ارتباط كلام أو نحوه أو غير ذلك من المصالح المطلوبات. وما كان يحتاج إلى بسط كثيرا ونحو ذلك، فقد أحيل بيانه على شرح صحيح البخاري الذي جمعته لكونها وقعت فيه مبسوطات، وقد أحيل على غير شرح صحيح البخاري مما جمعته من المصنفات، وإلا قصد به –إن شاء الله تعالى – اللطيف التبحح بل الدلالة على المظنات.

وأقدم في أول الكتاب جملاً من المقدمات مما يعظم النفع به إن شاء الله تعالى و يحتاج إليه طالبو التحقيقات، وأرتب ذلك في فصول متتابعات ليكون أسهل في مطالعته وأبعد من السآمات، وأنا مستمد المعونة والصيانة، واللطف والرعاية من الله الكريم رب الأرضين والسموات، مبتهلا إليه -سبحانه وتعالى أن يوفقني ووالدي ومشايخي، وسائر أقاربي وأحبابي، ومن أحسن إلينا بحسن النيات، وأن يُيسر لنا أنواع الطاعات، وأن يهدينا لها دائماً في ازدياد حتى الممات، وأن يجود علينا برضاه ومجبته ودوام طاعته، والجمع بيننا في دار كرامته وغير ذلك من أنواع المسرّات، وأن ينفعنا أجمعين، ومن يقرأ في هذا الكتاب به، وأن يجزل لنا المثوبات، وأن لا ينزع منا ما وهبه لنا، ومن به علينا من الخيرات، وأن لا يجعل شيئاً من ذلك فتنة لنا، وأن يعيذنا من كل شيء من المخالفات، إنه بحيب الدعوات، حزيل العطيات، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله و نعم الوكيل، وله الحمد والفضل والمنة والنعمة، وبه التوفيق واللطف والهداية والعصمة.

# فصل في بيان إسناد الكتاب

### وحال رواته منا إلى الإمام مسلم رها مختصرا

أما إسنادي فيه: فأخبرنا بجميع صحيح الإمام مسلم بن الحَجاج على الشيخ الأمين العدل الرضيّ: أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي على بجامع "دمشق" حماها الله وصافحا وسائر بلاد الإسلام وأهله، قال: أخبرنا الإمام ذُو الكنى: أبو القاسم، أبو بكر، أبوالفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي، قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر أخبرنا الإمام فقيه الحرمين أبو جدى أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي، قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر الفارسي، قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، أنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج على. وهذا الإسناد الذي حصل لنا، ولأهل زماننا ممن يشاركنا فيه في نهاية من العلو بحمد الله تعالى فبيننا وبين مسلم ستة، وكذلك اتفقت لنا بجذا العدد رواية الكتب الأربعة، التي هي تمام الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، أعني: "صحيحي" البخاري و مسلم و"سنن" أبي داود والترمذي والنسائي. وكذلك وقع لنا بجذا العدد "مسنداً" الإمامين: أبوي عبد الله أحمد بن حنبل، ومحمد بن والترمذي والنسائي. وكذلك وقع لنا بحذا العدد "مسنداً" الإمامين: أبوي عبد الله أحمد بن حنبل، ومحمد بن يزيد أعني بن ماجه، ووقع لنا أعلى من هذه الكتب، وإن كانت عالية "موطأ" الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس، فبيننا وبينه يشه سبعة، وهو شيخ شيوخ المذكورين كلهم، فتعلو روايتنا لأحاديثه برجل، ولله الحمد والمنة.

بيان اللطيفة في سند الإمام النووي: وحصل في روايتنا "لمسلم" لطيفة، وهو أنه إسناد مسلسل بالنيسابوريين وبالمعمرين فإن رواته كلهم معمرون، وكلهم نيسابوريون من شيخنا أبي إسحاق إلى مسلم، وشيخنا وإن كان واسطياً فقد أقام "بنيسابور" مدة طويلة، والله أعلم.

أما بيان حال رواته، فيطول الكلام في تقصي أخبارهم، واستقصاء أحوالهم، لكن نقتصر على ضبط أسمائهم، وأحرف تتعلق بحال بعضهم.

ترجمة أبي إسحاق شيخ النووي وترجمة شيخ شيخه أبي القاسم منصور بن عبد المنعم: أما شيخنا أبو إسحاق: فكان من أهل الصلاح، والمنسوبين إلى الخير والفلاح، معروفا بكثرة الصدقات وإنفاق المال في وجوه المكرمات، ذا عَفَاف وعبادة ووقار، وسكينة وصيانة بلا استكبار، توفي عليه بــ"الإسكندرية" في اليوم السابع من رجب سنة أربع وستين وستمائة، وأما شيخ شيخنا: فهو الإمام ذو الكني أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس الصاعدي الفراوي، ثم النيسابوري منسوب إلى "فراوة" بليدة من ثغر "خراسان" وهو بفتح الفاء وضمها، فأما الفتح، فهو المشهور المستعمل بين أهل الحديث وغيرهم، وكذا حكى الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح عليه أنه سمع شيخه منصوراً هذا في يقول: إنه الفراوي بفتح الفاء، وذكره أبو سعيد السمعاني في كتابه "الأنساب" بضم الفاء، وكذا ذكر الضم أيضاً غير السمعاني، وكان منصور هذا جليلاً شيخاً مكثراً ثقة، صحيح السماع روى عن أبيه وحده وجد أبيه أبي عبد الله محمد بن الفضل، وروى عن غيرهم، مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة وتوفى بــ"شازياخ نيسابور" في شعبان سنة ثمان وستمائة.

ترجمة أبي عبد الله الفراوي محمد بن الفضل: وأما أبو عبد الله الفراوي: فهو محمد بن الفضل حد أبي منصور النيسابوري، وقد تقدم تمام نسبه في نسب ابن ابن ابنه منصور، كان أبو عبد الله هذا الفراوي رضي الماماً بارعاً في الفقه والأصول، وغيرهما، كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العاليات، رحلت اليه الطلبة من الأقطار، وانتشرت الروايات عنه فيما قرب وبعد من الأمصار، حتى قالوا فيه: "للفراوى ألف راو" وكان يقال له: "فقيه الحرم" فقيه الحرم البارع في الفقه والأصول، الحافظ للقواعد، نشأ بين الصوفية في حجورهم، و وصل إليه بركات أنفاسهم، وسمع التصانيف والأصول من الإمام زين الإسلام، ودرس عليه الأصول والتفسير، ثم اختلف إلى مجلس إمام الحرمين، ولازم درسه ماعاش، وتفقه عليه، وعلق عنه الأصول، وصار من جملة المذكورين من أصحابه، وخرج حاجًّا إلى "مكة" وعقد المجلس "ببغداد" وسائر البلاد، وأظهر العلم بالحرمين، وكان منه بهما أثر وذكر ونشر للعلم، وعاد إلى "نيسابور" وما تعدى قط حد العلماء، ولا سيرة الصالحين؛ من التواضع والتبذل في الملابس والمعايش، وتستر بكتابة الشروط، لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة، ليصون بما عرضه وعلمه عن توقع الإرفاق، ويتبلغ بما يكتسبه منها في أسباب المعيشة من فنون الأرزاق. وقعد للتدريس في المدرسة الناصحة، وإفادة الطلبة فيها، وقد سمع المسانيد والصحاح، وأكثر عن مشايخ عصره، وله بحالس الوعظ والتذكير المشحونة بالفوائد، والمبالغة في النصح وحكايات المشايخ، وذكر أحوالهم. قال الحافظ أبو القاسم: وإلى الإمام محمد الفراوي كانت رحلتي الثانية؛ لأنه كان المقصود بالرحلة في تلك الناحية لما اجتمع فيه من علو الإسناد، ووفور

العلم، وصحة الاعتقاد، وحسن الخلق، ولين الجانب، والإقبال بكليته على الطالب، فأقمت في صحبته سنة كاملة، وغنمت من مسموعاته فوائد حسنة طائلة، وكان مكرماً لموردي عليه، عارفاً بحق قصدي إليه، ومرض مرضة في مدة مُقامي عنده، ونهاه الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيها، وعرفه أن ذلك ربما كان سبباً لزيادة تألمه، فقال: لا أستحيز أن أمنعهم من القراءة، وربما أكون قد حبست في الدنيا لأجلهم. وكنت أقرأ عليه في حال مرضه وهو ملقى على فراشه، ثم عُوفي من تلك المرضة، وفارقته متوجها إلى "هراة" فقال لى حين ودعته بعد أن أظهر الجزع لفراقى: وربما لا نلتقى بعد هذا، فكان كما قال، فحاءنا نعيه إلى "هراة" وكانت وفاته في العشر الأواخر من شوال سنة ثلاثين وخمسمائة، ودفن في تربة أبي بكر بن خزيمة هُمُنا، وذكر الحافظ أيضاً جملاً أخرى من مناقبه حذفتها اختصاراً.

وذكر أبو سعيد السمعاني أنه سأل أبا عبد الله الفراوى هذا عن مولده فقال: مولدى تقديراً سنة إحدى وأربعين وأربعمائة.

قال غيره: وتوفى يوم الخميس الحادي - أو الثاني- والعشرين من شوال سنة ثلاثين و خمسمائة. قال الحافظ الشيخ أبو عمرو على له في علم المذهب كتاب انتخبت منه فوائد استغربتها، وسمع "صحيح مسلم" من عبد الغافر في السنة التي توفي فيها عبد الغافر: سنة ثمان وأربعين وأربعمائة بقراءة أبي سعيد البحيرى رحمه الله ورضي عنه. ترجمة شيخ الفواوي أبي الحسين عبد الغافر بن عمد بن عبد الغافر بن عمد بن عمد بن عبد الغافر بن عمد بن العبد الغافر بن أحمد بن عمد بن سعيد الفارسي الفسوى ثم النيسابورى التاجر، وكان سماعه "صحيح مسلم" من الجلودى سنة خمس وستين وثلثمائة، ذكره ولد ولده أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي الأديب الإمام المحدث ابن المحدث ابن المحدث صاحب التصانيف كـ "ذيل تاريخ نيسابور" وكتاب "مجمع الغرائب" و"المفهم لشرح غريب صحيح مسلم" وغيرها، فقال: كان شيخاً ثقة صالحاً صائناً عظوظاً من الدين والدنيا بحدوداً في الرواية على قلة سماعه، مشهوراً مقصوداً من الآفاق، سمع منه الأثمة والصدور، وقرأ الحافظ أبو الحسن السمرقندي عليه "صحيح مسلم" نيفاً وثلاثين مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيرى نيفا وعشرين مرة، وممن قرأه عليه من مشاهير الأثمة: زين الإسلام أبو القاسم يعني القشيري والواحدي وغيرهما، استكمل خمساً وتسعين سنة، وألحق أحفاد الأحفاد بالأجداد. وتوفي يوم الثلاثاء، ودفن يوم الأربعاء السادس من شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.

قال غيره: ولد سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة، وسمع منه أئمة الدنيا من الغرباء، والطارئين والبلديين، وبارك الله سبحانه وتعالى في سماعه وروايته مع قلة سماعه، وكان المشهور برواية "صحيح مسلم" وغريب الخطابي في عصره، وسمع الخطابي وغيره من أهل عصره عليه ورضى عنه.

ترجمة شيخ عبد الغافر الفارسي أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد الجلودي: وأما شيخ الفارسي فهو: أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوري الجلودي بضم الجيم بلا خلاف. قال الإمام أبو سعد السمعانى: هو منسوب إلى الجلود المعروفة، جمع حلد.

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على: عندي أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بــ "نيسابور" الدارسة، وهذا الذى قاله الشيخ أبو عمرو يمكن حمل كلام السمعاني عليه، وانما قلت: إن الجلودي هذا بضم الجيم بلا خلاف؟ لأن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة قالا في كتابيهما المشهورين: إن الجلودي بفتح الجيم منسوب إلى "حلود" اسم قرية بــ "إفريقية" وقال غيرهما: إنما بالشام، وأراد أن من نسب إلى هذه القرية فهو بفتح الجيم؛ لكونما مفتوحة، وأما أبو أحمد الجلودي، فليس منسوباً إلى هذه القرية، فليس فيما قالاه مخالفة لما ذكرناه، والله أعلم.

قال الحاكم أبو عبد الله: كان أبو أحمد هذا الجلودي شيخاً صالحاً زاهداً من كبار عباد الصوفية، صحب أكابر المشايخ من أهل الحقائق، وكان ينسخ الكتب، ويأكل من كسب يده، سمع أبا بكر بن خزيمة، ومن كان قبله، وكان ينتحل مذهب سفيان الثورى ويعرفه. توفي على يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وستين وثلثمائة، وهو ابن ثمانين سنة، قال الحاكم: وختم لوفاته سماع "صحيح مسلم"، وكل من حدث به بعده عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره، فليس بثقة، والله أعلم.

ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ الإمام مسلم: وأما شيخ الجلودي فهو: السيد الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه الزاهد المحتهد العابد.

قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع: سمعت محمد بن يزيد العدل يقول: كان إبراهيم بن محمد بن سفيان مجاب الدعوة. قال الحاكم: و سمعت أبا عمرو بن نجيد يقول: إنه كان من الصالحين.

قال الحاكم: كان إبراهيم بن سفيان من العباد المجتهدين، ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج، و كان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأي، يعني الفقيه الحنفي. سمع إبراهيم بن سفيان بـــ"الحجاز" و"نيسابور" و"الري" و"العراق".

قال إبراهيم: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين.

قال الحاكم: مات إبراهيم في رجب سنة ثمان وثلثمائة رحمه الله ورضي عنه.

ترجمة الإمام مسلم: وأما شيخ إبراهيم بن محمد بن سفيان فهو: الإمام مسلم صاحب الكتاب، وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسبا، النيسابوري وطناً، عربى صليبة، وهو أحد أعلام أثمة هذا الشأن، وكبار المبرزين فيه، وأهل الحفظ والإتقان، والرحالين في طلبه إلى أثمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان، والمرجوع إلى كتابه، والمعتمد عليه في كل الأزمان.

بعض شيوخ الإمام مسلم: سمع "بخراسان" يحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه، وغيرها. و"بالري" محمد بن مهرإن الجمال بالجيم، وأبا غسان وغيرهما، وبـــ"العراق" أحمد بن حنبل، وعبد الله بن مسلمة القعنيى وغيرهما، وبـــ"الحجاز" سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهما، و"بمصر" عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، وغيرهما وخلائق كثيرين. روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه، وفيهم جماعات في درجته فمنهم: أبو حاتم الرازي، وموسى بن هارون، وأحمد بن سلمة، وأبو عيسى الترمذي، وأبو بكر بن خزيمة، ويحيى بن صاعد، وأبو عوانة الإسفرايين، وآخرون لا يحصون.

مصنفات الإمام مسلم في علم الحديث: وصنف مسلم على علم الحديث كتباً كثيرة، منها: هذا الكتاب الصحيح الذي مَنَّ الله الكريم -وله الحمد والنعمة والفضل والمنة- به على المسلمين، وأبقى لمسلم به ذكراً جميلاً وثناء حسناً إلى يوم الدين، ومنها: كتاب "المسند الكبير" على أسماء الرجال، وكتاب "الجامع الكبير" على الأبواب، وكتاب "العلل" وكتاب "أوهام المحدثين" وكتاب "التمييز" وكتاب "من ليس له إلا راو واحد" وكتاب "طبقات التابعين" وكتاب "المحضرمين"، وغير ذلك.

كلام أبي زرعة وأبي حاتم في ثناء الإمام مسلم وكلام النووي في ميزات كتابه: قال الحاكم أبو عبد الله: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، وفي رواية: في معرفة الحديث.

قلت: ومن حقق نظره في "صحيح مسلم" هي واطلع على ما أورده في أسانيده، وترتيبه وحسن سياقته، وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق، وأنواع الورع والاحتياط، والتحري في الرواية، وتلخيص الطرق واختصارها، وضبط متفرقها وانتشارها، وكثرة اطلاعه واتساع روايته، وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات، واللطائف الظاهرات والخفيات؛ علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يُدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأنا أقتصر من أخباره هي على هذا القدر، فإن أحواله هي ومناقبه لا تُستقصى لبعدها عن أن تحصى، وقد دللت بما ذكرت من الإشارة إلى حالته على ما أهملت من جميل طريقته، والله الكريم أسأله أن يجزل في مثوبته، وأن يجمع بيننا وبينه مع أحبائنا في دار كرامته، بفضله وجوده، ولطفه ورحمته، وقد قدمت أني أوثر الاختصار وأحاذر التطويل الممل والإكثار.

وفاة الإمام مسلم: توفي مسلم الله البنيسابور" سنة إحدى وستين ومائتين.

قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع في كتاب "المزكين لرواة الأخبار": سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ عشيه يقول: توفي مسلم بن الحجاج عشه عشية الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، وهو ابن خمس وخمسين سنة رحمه الله ورضى عنه.

#### فصل

### ["نسخ صحيح مسلم" في البلاد الإسلامية]

صحيح مسلم على في نهاية من الشهرة، وهو متواتر عنه من حيث الجملة، فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج، وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل "بمسلم" فقد انحصرت طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم، ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن على القلانسي عن مسلم، ورواه عن ابن سفيان جماعة، منهم: الحلودي وعن الجلودي وعن الجلودي جماعة منهم: الفارسي، وعنه جماعة منهم: الفراوي، وعنه خلائق منهم: منصور، وعنه

خلائق منهم شيخنا أبو إسحاق. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح على: وأما القلانسي فوقعت روايته عند أهل الغرب، ولا رواية له عند غيرهم، دخلت روايته إليه من جهة أبي عبد الله محمد بن يجيى بن الحذاء التميمي القرطبي وغيره سمعوها "بمصر" من أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان البغدادي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يجيى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي، قال: حدثنا أبو محمد القلانسي، قال: حدثنا مسلم، إلا ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب، أولها حديث "الإفك الطويل"، فإن أبا العلاء بن ماهان كان يروى ذلك عن أبي أحمد الجلودي عن ابن سفيان، عن مسلم هيه.

#### فصل

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بــ"ابن الصلاح" على: اختلف النسخ في رواية الجلودى عن إبراهيم بن سفيان، هل هي "بحدثنا إبراهيم" أو "أخبرنا"؟ والتردد واقع في أنه سمع من لفظ إبراهيم، أو قرأه عليه؟ فالأحوط أن يقال: أخبرنا إبراهيم حدثنا إبراهيم، فليلفظ القارئ بحما على البدل، قال: وجائز لنا الاقتصار على "أخبرنا" فإنه كذلك فيما نقلته من ثبت الفراوي من خط صاحبه عبد الرزاق الطبسي، وفيما انتخبته بنيسابور من الكتاب من أصل فيه سماع شيخنا المؤيد، وهو كذلك بخط الحافظ أبي القاسم الدمشقي العساكري عن الفراوي وفي غير ذلك، وأيضا فحكم المتردد في ذلك المصير إلى "أخبرنا"؛ لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار، وليس كل إخبار تحديثاً.

### فصل

# [ذكر المواضع التي لم يسمع إبراهيم بن محمد من الإمام مسلم]

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح الله على: اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا لم يسمعه من مسلم يقال فيه: أخبرنا مسلم، ولا: حدثنا مسلم، وروايته لذلك عن مسلم إما بطريقة الإجازة، وإما بطريقة الوجادة. وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك، وتحقيقه في فهاريسهم وتسميعاهم وإجازاهم وغيرها، بل يقولون في جميع الكتاب: "أخبرنا ابراهيم قال أخبرنا مسلم"، وهذا الفوات في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة.

فأولها: في "كتاب الحج" في "باب الحلق والتقصير" حديث ابن عمر الله على الله على قال: "رحم الله المحلقين" برواية ابن نمير، فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي بخطه ما صورته: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن مسلم، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عمر... الحديث.

وكذلك في أصل بخط الحافظ أبي عامر العبدري، إلا أنه قال: حدثنا أبو إسحاق. وشاهدت عنده في أصل قديم مأخوذ عن أبي أحمد الجلودي ما صورته: من ها هنا قرأت على أبي أحمد: حدثكم إبراهيم، عن مسلم، وكذا كان في كتابه إلى العلامة.

وقال الشيخ على: وهذه العلامة هي بعد ثمان ورقات أو نحوها ثم أول حديث ابن عمر أن رسول الله كلي كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر، كبر ثلاثاً. وعندها في الأصل المأخوذ عن الجلودي ما صورته: إلى هنا قرأت عليه -يعنى على الجلودي- عن مسلم، ومن هنا قال: حدثنا مسلم. وفي أصل الحافظ أبي القاسم عندها بخطه: من هنا يقول: حدثنا مسلم، وإلى هنا شك.

الفائت الثاني: لإبراهيم: أوله في أول "الوصايا" قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى -واللفظ لمحمد بن المثنى- في حديث ابن عمر: "ما حق أمريء مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه" إلى قوله في آخر حديث. رواه في قصة حويصة ومحيصة في "القسامة": حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا بشر بن عمرو، قال: سمعت مالك بن أنس.... الحديث. وهو مقدار عشر ورقات، ففي الأصل المأخوذ عن الجلودي والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث، وعود قول إبراهيم: حدثنا مسلم. وفي أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد في أن هذا الحديث داخل في الفوات أو غير داخل فيه، والاعتماد على الأول.

الفائت الثالث: أوله قول مسلم في أحاديث "الإمارة والخلافة" حدثني زهير بن حرب، حدثنا شبابة - حديث أبي هريرة عن عن النبي على: "إنما الإمام جُنة" ويمتد إلى قوله في "كتاب الصيد والذبائح": حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط - حديث أبي ثعلبة الخشني: "إذا رميت سهمك"، فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم: "حدثنا مسلم". وهذا الفوات أكثرها، وهو نحو ثماني عشرة ورقة، وفي أوله بخط الحافظ الكبير أبي حازم العبدري النيسابوري، وكان يروى الكتاب عن محمد بن يزيد العدل، عن إبراهيم - ما صورته: من هنا يقول إبراهيم: قال مسلم، وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأصل أبي عامر العبدري، وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة "عن". وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن الجلودي، وأصل أبي عامر العبدري، وأصل أبي القاسم، وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة، والله ويحتمل الإجازة، والله يكون ذلك عن مسلم بالإجازة، والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ عليه.

#### فصل

### [فائدة الأسانيد بعد التدوين]

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح على: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى؛ إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه، ولا يضبط ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة – زادها الله كرامة – وإذا كان كذلك، فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من "صحيح مسلم" وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة، مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك – مع

اشتهار هذه الكتب، وبعدها عن أن تُقصَد بالتبديل والتحريف، الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، فقد تكثر تلك الأسول، فقد تكثر تلك الأسول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة، هذا كلام الشيخ.

و هذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار، وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات، فإن الأصل الصحيح المعتمد يكفى، وتكفى المقابلة به، والله أعلم.

### فصل

# [اتفاق أهل العلم على أن أصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح للإمام البخاري]

اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز "الصحيحان" "البخاري" و"مسلم"، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه – من ترجيح كتاب البخاري- هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير، وأهل الإتقان والحذق، والغوص على أسرار الحديث.

وقال أبو على الحسين بن على النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبدالله بن البيع: كتاب مسلم أصح، ووافقه بعض شيوخ المغرب، والصحيح الأول.

وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي ﴿ فِي كتابه "المدخل" ترجيح كتاب البخاري. وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي ﴿ أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري.

قلت: ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم، وأعلم بصناعة الحديث منه، وقد انتخب علمه، ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب، وبقي في تمذيبه وانتقائه ست عشرة سنة، وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخاري.

وجه من وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم: ومما ترجح به كتاب البخاري أن مسلماً خصت كان مذهبه -بل نقل الإجماع في أول صحيحه- أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بــ "سمعت" بمجرد كون المعنعن، والمعنعن عنه كانا في عصر واحد، وإن لم يثبت اجتماعهما، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما، وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري وان كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب؛ لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم.

ذكر بعض الفوائد التي انفرد بها الإمام مسلم في صحيحه: وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة، وهي كونه أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها، واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه، بخلاف البخاري فانه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به، وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه، فيصعب على الطالب جمع طرقه، وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. وقد رأيت جماعة من

الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا، فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانّها السابقة إلى الفهم، والله أعلم.

ومما جاء في فضل "صحيح مسلم" ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد حفاظ "نيسابور"، أنه قال: سمعت مسلم بن الحجاج على يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث، فمدارهم على هذا المسند، يعني: صحيحه، قال: وسمعت مسلماً يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال: إنه صحيح، وليس له علة حرجته، وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناده عن مسلم على قال: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة.

#### فصل

### [شرط الإمام مسلم في صحيحه]

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح على: شرط مسلم على "صحيحه" أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالماً من الشذوذ والعلة.

قال: وهذا حد الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط، فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث. وجه اختلاف أهل الحديث في صحة بعض الحديث: وما اختلفوا في صحته من الأحاديث، فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط، وبينهم خلاف في اشتراطه، كما إذا كان بعض الرواة مستوراً، أو كان الحديث مرسلاً، وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها؟ وهذا هو الأغلب في ذلك، كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات، غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلا، أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن، أو حماد بن سلمة، قالوا فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وليس بصحيح على شرط البخاري؛ لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة، و لم يثبت عند البخاري ذلك فيهم، وكذا حال البخاري فيما خرّجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس، وإسحاق بن محمد الفروي، وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بمم مسلم.

عدد الرجال الذين خرج لهم البخاري دون مسلم والذين خرج لهم مسلم دون البخاري: قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه "المدخل إلى معرفة المستدرك": عدد من خَرَّج لهم البخاري في "الجامع الصحيح" ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاً، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح، ولم يحتج بهم البخاري في "الجامع الصحيح" ستمائة وخمسة وعشرون شيخا، والله أعلم.

الجواب عن الإشكال على قول الإمام مسلم: وأما قول مسلم في "صحيحه" في باب صفة صلاة رسول الله في: "ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا- يعني في كتابه هذا الصحيح- وإنما وضعت ههنا

ما أجمعوا عليه" فمشكل، فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها، لكونما من حديث من ذكرناه، ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه. قال الشيخ: وجوابه من وجهين، أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم.

والثاني: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متناً، أو إسناداً، و لم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته، وهذا هو الظاهر من كلامه، فانه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة: "فإذا قرأ فأنصتوا" هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح، فقيل: لم لم تضعه ههنا؟ فأحاب بالكلام المذكور، ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها، أو متنها لصحتها عنده، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط، أو سبب آخر، وقد استدركت وعللت، هذا آخر كلام الشيخ عليه.

#### فصل

### [حكم تعليقات الصحيحين]

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح على: ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع، ليس ملتحقاً بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف، ويسمى هذا النوع تعليقاً، سماه به الإمام أبو الحسن الدار قطني ويذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" وكذا غيره من المغاربة، وهو في كتاب البخاري كثير جداً، وفي كتاب مسلم قليل جداً.

قال: فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك، أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط، مثل أن يقولا: روى الزهري عن فلان، ويسوقا إسناده الصحيح، فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما، وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به، وأورداه أصلاً محتجين به، وذلك مثل: حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك.

عدد الانقطاع في صحيح مسلم وبيان موضعه: قال: وذكر الحافظ أبو على الغساني الجياني أن الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعا: أولها في التيمم، قوله: في حديث أبي الجهم: وروى الليث بن سعد.

ثم قوله في "كتاب الصلاة" في باب الصلاة على النبي الله الحدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش"، وهذا في رواية أبي العلاء بن ماهان، وسلمت رواية أبي أحمد الجلودي من هذا، فقال فيه مسلم: "حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا"، ثم في "باب السكوت بين التكبير والقراءة" قوله: "وحدثت عن يجيى بن حسان ويونس المؤدب".

ثم قوله في "كتاب الجنائز" في حديث عائشة ﷺ في خروج النبي ﷺ إلى البقيع ليلا: "وحدثني من سمع حجاجاً الأعور، –واللفظ له–، قال: حدثنا ابن جريج".

وقوله في "باب الجوائح" في حديث عائشة ﷺ: "حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أويس".

وقوله في هذا الباب: "وروى الليث بن سعد قال: حدثني جعفر بن ربيعة"، وذكر حديث كعب بن مالك في تقاضي ابن أبي حَدْرَدٍ.

وقوله في "باب احتكار الطعام" في حديث معمر بن عبد الله العدوي: "حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون". وقوله في "صفة النبي على " و"حدثت عن أبي أسامة"، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة، وذكر أبو على أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد بن المسيب الأرغياني عن إبراهيم بن سعيد. قال الشيخ: ورويناه من غير طريق أبي أحمد عن محمد بن المسيب ورواه غير ابن المسيب عن إبراهيم الجوهري، وسنورد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقوله في آخر "الفضائل" في حديث ابن عمر فيما عن رسول الله في "أرأيتكم ليلتكم هذه" رواية مسلم إيّاه موصولا عن معمر، عن الزهري، عن سالم عن أبيه ثم قال: "حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، ورواه الليث، عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، كلاهما عن الزهري بإسناد معمر، كمثل حديثه".

وقول مسلم في آخر "كتاب القدر" في حديث أبي سعيد الخدري ﷺ: "لتركبن سنن من قبلكم": "حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم"، وهذا قد وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان، عن محمد بن يجيى، عن ابن أبي مريم.

قال الشيخ: وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد.

وقوله فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب، في الصلاة الوُسْطَى، بعد أن رواه موصولا، "ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري" إلى آخره.

وقوله أيضاً في "الرَّحْم" في المتابعة لما رواه موصولاً من حديث أبي هريرة، في الذي اعترف على نفسه بالزنا: "ورواه الليث أيضاً، عن عبد الرحمن بن حالد بن مسافر، عن ابن شهاب بمذا الإسناد".

وقوله في "كتاب الإمارة" في المتابعة لما رواه متصلاً من حديث عوف بن مالك: "خيار أئمتكم الذين تحبولهم": "ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد". قال الشيخ: وذكر أبو علي فيما رواه عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث ابن عمر: "أرأيتكم ليلتكم هذه" المذكور في الفضائل، وقد ذكره مرة أخرى، فيسقط هذا من العدد، ويسقط الحديث الثاني؛ لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولاً، وروايته هي المعتمدة المشهورة، فهي إذا اثنا عشر لا أربعة عشر.

الجواب عن الانقطاع وكلام ابن الصلاح فيه: قال الشيخ: وأخذ هذا عن أبي على أبو عبد الله المازري صاحب "المعلم" فأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعا، وهذا يوهم خللاً في ذلك، وليس ذلك كذلك، وليس شيء من هذا -والحمد لله - مخرجاً لما وجد فيه من حيز الصحيح، بل هي موصولة من جهات صحيحة لاسيما ما كان منها مذكوراً على وجه المتابعة ففي نفس الكتاب وصلها، فاكتفى بكون ذلك معروفاً عند أهل الحديث، كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتماداً على كون ما رواه عنهم معروفاً من رواية الثقات، على ما سنرويه عنه فيما بعد، إن شاء الله تعالى.

كلام ابن الصلاح في الرد على ابن حزم: قال الشيخ أبو عمرو على: وهكذا الأمر في تعليقات البخاري بألفاظ جازمة مثبتة على الصفة التي ذكرناها، كمثل ما قال فيه: قال فلان، أو روى فلان، أو ذكر فلان، أو نحو ذلك، ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعاً قادحاً في الصحة، واستروح إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي، وزعمه أنه لم يصح في تحريمها حديث، بحيباً عن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، عن رسول الله على: "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف" إلى آخر الحديث، فزعم أنه وإن أخرجه البخاري وهشام، وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه:

أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلاً، من جهة أن البخاري لقى هشاماً، وسمع منه، وقد قررنا في كتابنا "علوم الحديث" أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس، حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان، كما يحمل قول الصحابي: "قال رسول الله على "على سماعه منه، إذا لم يظهر خلافه"، وكذا غير "قال" من الألفاظ. الثاني أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري.

الثالث: أنه -وإن كان ذلك انقطاعا- فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح؛ لما عرف من عادة ما وشرطهما، وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة، فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير تُبْتٍ وثبوت، بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرهما، هذا كله في المعلق بلفظ الجزم، أما إذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذكراه عنه على الصفة التي تقدم ذكرها، مثل أن يقولا: روى عن فلان، أو: ذكر عن فلان، أو: في الباب عن فلان، ونحو ذلك، فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه، ولكن يستأنس بإيرادهما له.

وأما قول مسلم في خطبة كتابه: وقد ذكر عن عائشة في أنها قالت: "أمرنا رسول الله لله أن ننزل الناس منازلهم" فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازماً لا يقتضي حكمه بصحته، وبالنظر إلى أنه احتج به، وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضى حكمه بصحته، ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه "كتاب معرفة علوم الحديث" بصحته، وأخرجه أبو داود في "سننه" بإسناده منفرداً به، وذكر أن الراوي له عن عائشة: ميمون بن أبي شبيب، و لم يدركها.

الجواب عما قال أبو داود في رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة: قال الشيخ: وفيما قاله أبو داود نظر؛ فإنه كوفي متقدم، قد أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة، وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كافٍ في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال: " لم ألق عائشة" استقام لأبي داود الجَزْم بعدم إدراكه، وهيهات ذلك، هذا آخر كلام الشيخ.

قلت: وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في "مسنده" وقال: هذا الحديث لا يعلم عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، وقد روى عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً، والله أعلم.

#### فصل

### في إفادة ماصح عندهما -الشيخين- العلم النظري

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على: جميع ما حكم مسلم على بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك؛ لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه و وفاقه في الإجماع.

قال الشيخ: والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظرى بصدقه، خلافاً لبعض محققى الأصوليين، حيث نفى ذلك، بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن، وإنما قبله؛ لأنه يجب عليه العمل بالظن، والظن قد يخطىء. قال الشيخ: وهذا مندفع؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي على الزمته الطلاق، ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. قال الشيخ: ولقائلٍ أن يقول: إنه لا يحنث، ولو لم يجمع المسلمون على صحتها؛ للشك في الحنث، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث، وإن كان راويه فاسقاً فعدم الجنث حاصل قبل الإجماع، فلا يضاف إلى الإجماع.

قال الشيخ: والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الجِنْثِ ظاهراً و باطناً، وأما عند الشك فعدم الجِنْثِ محكوم به ظاهراً مع احتمال وحوده باطناً.

فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه، فإذا علم هذا؛ فما أخذ على البخاري ومسلم، وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستنثى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها -إن شاء الله تعالى- وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو عليه هنا.

وقال في جزء له: ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، فهو مقطوع بصدق مخبره، ثابت يقيناً لتلقّي الأمة ذلك بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري، وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته، فهو حق وصدق.

قال الشيخ في "علوم الحديث": وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه فهو مظنون، وأحسبه مذهباً قوياً، وقد بان لى الآن أنه ليس كذلك، وأن الصواب أنه يفيد العلم.

كلام النووي على ما قال ابن الصلاح: وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإلهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإلها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البحاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وحوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه؛ فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بما إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان، وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى

النظر فيه بل يجب العمل به مطلقاً، وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر، وتوجد فيه شروط الصحيح، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي ﷺ، وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ، وبالغ في تغليطه.

وأما ما قاله الشيخ على ما اختاره الشيخ، وأما على ما اختره فهو بناء على ما اختاره الشيخ، وأما على مذهب الأكثرين، فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث ظاهراً، ولا يستحب له التزام الجنث حتى تستحب له الرجعة، كما لو حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين فانا لا نحنثه، لكن تستحب له الرجعة احتياطاً؛ لاحتمال الحنث، وهو احتمال ظاهر، وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية من الضعف، فلا تستحب له المراجعة لضعف احتمال موجبها، والله أعلم.

### فصل

### في عدد أحاديث الصحيحين

قال الشيخ أبو عمرو على: روينا عن أبي قريش محمد بن جمعة بن خلف الحافظ قال: كنت عند أبي زرعة الرازي، فحاء مسلم بن الحجاج، فسلم عليه وحلس ساعة وتذاكرا، فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح، قال أبو زرعة: فلمن ترك الباقي؟ قال الشيخ: أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات.

وكذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرر، وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً. ثم إن مسلما هي رتب كتابه على أبواب، فهو مبوَّبٌ في الحقيقة، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه؛ لئلا يزداد بها حجم الكتاب، أو لغير ذلك.

قلت: وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد، وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك، وأنا –إن شاء الله– أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بما في مواطنها، والله أعلم.

#### فصل

# في دقة مسلم وتحرّيه في صحيحه

سلك مسلم على في صحيحه طرقاً بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وذلك مصرح بكمال ورعه، وتمام معرفته، وغزارة علومه، وشدة تحقيقه بحفظه، وتفقده في هذا الشأن، وتمكنه من أنواع معارفه وتبريزه في صناعته، وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار، فرحمه الله ورضي عنه.

وأنا أذكر أحرفاً من أمثلة ذلك تنبيهاً بها على ما سواها؛ إذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في كتابه مع كمال أهليته، ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة، كالفقه، والأصولين، والعربية،

وأسماء الرجال، ودقائق علم الأسانيد، والتاريخ، ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم، ومع حسن الفكر ونباهة الذهن، ومداومة الاشتغال به، وغير ذلك من الأدوات التي يفتقر إليها.

مذاهب أهل العلم في الفرق بين "حدثنا"و"أخبرنا": فمن تحري مسلم على اعتناؤه بالتمييز بين "حدثنا" و"أخبرنا" وتقييده ذلك على مشايخه، وفي روايته، وكان من مذهبه على الفرق بينهما، وأن "حدثنا" لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، و"أخبرنا" لما قرىء على الشيخ، وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه، وجمهور أهل العلم بـــ "المشرق". قال محمد بن الحسن الجوهري المصري: وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وروى هذا المذهب أيضاً عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب والنسائي، وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث.

وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرىء على الشيخ: "حدثنا" و"أخبرنا" وهو مذهب الزهري، ومالك وسفيان بن عيينة، ويجيى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين، وهو مذهب البخاري، وجماعة من المحدثين، وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين.

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق "حدثنا" ولا "أخبرنا" في القراءة، وهو مذهب ابن المبارك، ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل، والمشهور عن النسائي، والله أعلم.

ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقوله: "حدثنا فلان وفلان، واللفظ لفلان قال أو قالا: حدثنا فلان" وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث، أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلك، فانه يبينه، وربما كان بعضه لا يتغير به معنى، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى، ولكن كان خفيًا لا يتفطن له إلا ماهر في العلوم التي ذكرتما في أوَّل الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه، ومذاهب الفقهاء، وسترى في هذا الشرح من فوائد ذلك ما تقر به عينك إن شاء الله تعالى وينبغى أن ندقق النظر في فهم غرض مسلم من ذلك.

ومن ذلك تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة كقوله: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله على فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله على "إذا توضأ أحدكم فليستنشق" الحديث.

وذلك لأن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذكر الإسناد في أولها، ولم يجدد عند كل حديث منها، وأراد إنسان ممن سمع كذلك أن يفرد حديثاً منها غير الأول بالإسناد المذكور في أولها، فهل يجوز له ذلك؟ قال وكيع بن الجراح ويجيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي الشافعي الإمام في الحديث، والفقه، والأصول: يجوز ذلك، وهذا مذهب الأكثرين من العلماء؛ لأن الجميع معطوف على الأول، فالإسناد المذكور أولاً في حكم المعاد في كل حديث. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايين الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصولين والفقه وغير ذلك: لا يجوز ذلك، فعلى هذا من سمع هكذا، فطريقه أن يبين ذلك كما فعله مسلم، فمسلم على سلك هذا الطريق ورعاً واحتياطاً وتحرياً وإتقاناً عبدالله بن مسلمة، حدثنا سليمان -يعنى ابن بالال عن يجيى، وهو ابن سعيد، فلم يستجز في المثل قوله: حدثنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا سليمان -يعنى ابن بالال عن يجيى، وهو ابن سعيد، فلم يستجز في المثل قوله: حدثنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا سليمان -يعنى ابن بالال عن يجيى، وهو ابن سعيد، فلم يستجز في المثل قوله:

يقول: سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد؛ لكونه لم يقع في روايته منسوباً، فلو قاله منسوباً لكان مخبراً عن شيخه أنه أخبره بنسبه، و لم يخبره، وسأذكر هذا بعد هذا في فصل مختص به -إن شاء الله تعالى- ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق، وتحول الأسانيد مع إيجاز العبارة، وكمال حسنها.

ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه، وكمال معرفته بمواقع الخطاب، ودقائق العلم وأصول القواعد، وخفيات علم الأسانيد، ومراتب الرواة وغير ذلك.

#### فصل

### في اختلافهم في غرض مسلم من تقسيمه الأحاديث

ذكر مسلم في أول مقدمة "صحيحه": أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام:-

الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون.

والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان.

والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكون، وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه، فاختلف العلماء في مراده بمذا التقسيم.

فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي عين: أن المنية اخترمَتْ مسلماً على المراج القسم الثاني، وإنه إنما ذكر القسم الأول.

قال القاضي عياض عين وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله، وتابعوه عليه.

قال القاضي: وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره، ولم يتقيد، بالتقليد فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابة الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، وأنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كولهم من أهل الستر والصدق، وتعاطى العلم، ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء، أو اتفق الأكثر منهم على قمته، وبقي من اقمه بعضهم وصححه بعضهم، فلم يذكره هنا، ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين.

وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا، وذكر أقواماً تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون، وخرج حديثهم ممن ضعف أو الهم ببدعة. وكذلك فعل البخاري فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر، ورتب في كتابه، وبينه في تقسيمه، وطرح الرابعة كما نص عليه، فالحاكم تأوَّل أنه إنحا أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباً، ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك مراده، بل إنما أراد – بما ظهر من تأليفه، وبأن من غرضه – أن يجمع ذلك في الأبواب، ويأتي بأحاديث الطبقتين فيبدأ بالأولى، ثم أراد على طريق الاستشهاد والاتباع، حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة، ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ، ثم الذين يلونهم، والثالثة هي التي طرحها، وكذلك علل الحديث التي ذكر، ووعد أنه يأتي بها قد

جاء بما في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد، كالإرسال، والإسناد، والزيادة، والنقص، وذكر تصاحيف المصحفين، وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه، وإدخاله في كتابه كما وعد به.

قال القاضي على: وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأبي فيه من يفهم هذا الباب، فما رأيت منصفاً إلا صوبه، وبان له ما ذكرت، وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب، وطالع مجموع الأبواب، ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم: إن مسلماً أخرج ثلاثة كتب من المسندات.

أحدها: هذا الذي قرأه على الناس.

والثاني: يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازي وأمثالهما.

والثالث: يدخل فيه من الضعفاء، فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان، لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه، فتأمله تجده كذلك –إن شاء الله تعالى– هذا آخر كلام القاضي عياض هيه، وهذا الذي اختاره ظاهر حدًا، والله اعلم.

#### فصل

# في أهما لم يستوعبا الصحيح والجواب عن إلزام الدار قطني وغيره على الشيخين

وصنف الدار قطني وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهما، وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإلهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بألهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلاً في بابه، ولم يخرجا له نظيراً، ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما ألهما اطلعا فيه على علّة إن كانا روياه، ويحتمل ألهما تركاه نسياناً أو إيثاراً لترك الإطالة، أو رأيا أن غيره -مما ذكراه - يسد مسده أو لغير ذلك، والله أعلم.

### فصل

### في "الجواب عما عيب على مسلم في إخراجه عن جماعة من الضعفاء

عاب عائبون مسلماً بروايته في "صحيحه" عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح، ولا عيب عليه في ذلك، بل حوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح عليه.

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسر السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا، وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب.

الثاني: أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات والشواهد لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولاً بإسناد نظيف رجاله ثقات، ويجعله أصلاً، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه، وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم: مطر الوراق، وبقية بن الوليد، ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمري، والنعمان بن راشد، وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين.

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه، فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب، فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من "مصر" فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرازق وغيرهما ممن اختلط آخراً، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أجذ عنهم قبل ذلك.

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده، وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالى، ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفه أهل الشأن في ذلك، وهذا العُذْر قد رويناه عنه تنصيصاً، وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا، ثم أتبعه بمن دونهم متابعة، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته.

روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرعة الرازي، وذكر "صحيح مسلم" وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير، وأحمد بن عيسى المصري، وأنه قال أيضاً: يطرق لأهل البدع علينا، فيحدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح.

قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى "نيسابور" ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال لي مسلم: إنما قلت: صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إليً "عنهم" بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواة الثقات.

قال سعيد: وقدم مسلم بعد ذلك "الري" فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة، فحفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحواً مما قاله لى أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع، فاعتذر مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح، ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف، وإنما أحرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعاً عندي وعند من يكتبه عني، ولا يرتاب في صحته فقبل عذره وحمده.

قال الشيخ: وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له

علة تركته، وكل ما قال: إنه صحيح، وليس له علة، فهو هذا الذي أخرجته.

قال الشيخ: فهذا مقام وعرٌّ، وقد مهدته بواضح من القول لم أره مجتمعاً في مؤلف، ولله الحمد.

قال: وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم، فقد غفل وأخطأ، بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه، على ما بيناه من انقسام ذلك، والله أعلم.

### فصل

### في بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم

فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتبا، وكان هؤلاء تأخروا عن مسلم، وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم، فخرجوا أحاديث مسلم في مصنفاقم المذكورة بأسانيدهم تلك.

قال الشيخ أبو عمرو ﷺ: فهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح، وإن لم تلتحق به في خصائصه كلها.

فوائد المستخرجات: ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد: علو الإسناد، وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، وزيادة ألفاظ صحيحة مفيدة، ثم إنحم لم يلتزموا موافقته في اللفظ لكونهم يروونها بأسانيد أحر، فيقع في بعضها تفاوت.

فمن هذه الكتب المخرجة على "صحيح مسلم" كتاب العبد الصالح أبي جعفر أحمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري الزاهد العابد.

ومنها "المسند الصحيح" لابي بكر محمد بن محمد بن رجا النيسابوري الحافظ، وهو متقدم يشارك مسلماً في أكثر شيوخه.

ومنها "مختصر المسند الصحيح" المؤلف على كتاب مسلم للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني، روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم.

ومنها كتاب أبي حامد الشازكي الفقيه الشافعي الهروي، يروى عن أبي يعلى الموصلي.

ومنها "المسند الصحيح" لأبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقي النيسابوري الشافعي.

ومنها "المسند المستخرج" على كتاب مسلم للحافظ المصنف أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني.

ومنها "المخرج على صحيح مسلم" للإمام أبي الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه الشافعي وغير ذلك، والله أعلم.

### فصل

### في المستدركات على الصحيحين فيما أخلا فيه بشرطهما

قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلًا بشرطهما فيها، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدار قطني في بيان ذلك كتابه المسمى "بالاستدراكات والتتبع" وذلك في مائيتي حديث مما في الكتابين، ولأبي مسعود الدمشقي أيضاً عليهما استدراك، ولأبي على الغساني الجياني في كتابه "تقييد المهمل" في جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما، وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره، وستراه في مواضعه -إن شاء الله تعالى- والله أعلم.

### فصل

# في معرفة الحديث الصحيح، وبيان أقسامه وبيان الحسن والضعيف وأنواعها

الحسن والضعيف وأنواعها: قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف، ولكل قسم أنواع. فأما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ، ولا علة، فهذا متفق على أنه صحيح، فإن اختل بعض هذه الشروط ففيه خلاف وتفصيل نذكره إن شاء الله تعالى.

وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الفقيه الشافعي المتفنن: الحديث عند أهله ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وسقيم.

فالصحيح: ما اتصل سنده، وعدلت نقلته.

والحسن: ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، وتستعمله عامة الفقهاء.

والسقيم: على ثلاث طبقات: شرها الموضوع، ثم المقلوب ثم المجهول.

أقسام الصحيح: قال الحاكم أبو عبدالله النيسابوري في كتابه "المدخل إلى كتاب الإكليل".

الصحيح من الحديث عشرة أقسام، خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها.

فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن رسول الله ﷺ له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة، له أيضاً روايان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط، ثم كذلك.

قال الحاكم: والأحاديث المروية بمذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث.

القسم الثاني: مثل الأول إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد.

القسم الثالث: مثل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد.

القسم الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول.

القسم الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإياس بن معاوية عن أبيه عن جده، وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقاة.

قال الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة مخرَّحة في كتب الأئمة، فيحتج بها، وإن لم يخرج منها في الصحيحين حديث يعنى غير القسم الأول.

قال: والخمسة المختلف فيها: المرسل، وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم، وما أسنده ثقة، وأرسله جماعة من الثقاة، وروايات الثقاة غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين، فهذا آخر كلام الحاكم، وسنتكلم عليه بعد حكاية قول الجياني -إن شاء الله تعالى-.

أقسام الرواة: وقال أبو على الغساني الجياني: الناقلون سبع طبقات، ثلاث مقبولة، وثلاث متروكة، والسابعة مختلف فيها.

فالأولى: أئمة الحديث وحفاظه، وهم الحجة على من خالفهم، ويقبل انفرادهم.

الثانية: دوتهم في الحفظ والضبط، لُحِقَهم في بعض روايتهم وهم وغلط، والغالب على حديثهم الصحة، ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى، وهم لاحقون بهم.

الثالثة: جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية، ولا داعية وصح حديثها، وثبت صدقها وقل وهمها. فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث.

وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة.

الأولى: من وسم بالكذب ووضع الحديث.

الثانية: من غلب عليه الغلط والوهم.

والثالثة: طائفة غلت في البدعة، ودعت إليها وحرفت الروايات، وزادت فيها ليحتجوا بها.

الرابعة: قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها، فقبلهم قوم، ووقفهم آحرون. هذا كلام الغساني.

فأما قوله: "إن أهل البدع والأهواء الذين لا يدعون إليها، ولا يغلون فيها يقبلون بلا خلاف" فليس كما قال، بل فيهم خلاف، وكذلك في الدعاة خلاف مشهور سنذكرهما قريباً إن شاء الله تعالى حيث ذكره الإمام مسلم كله وأما قوله: "في المجهولين" خلاف، فهو كما قال، وقد أخل الحاكم بهذا النوع من المختلف فيه. أقسام المجهول: ثم المجهول أقسام: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً، ومجهولها باطناً مع وجودها ظاهراً، وهو المستور، ومجهول العين.

فأما الأول: فالجمهور على أنه لا يحتج به.

وأما الآخران: فاحتج بمما كثيرون من المحققين.

وأما قول الحاكم: إن من لم يرو عنه إلا راو واحد، فليس هو من شرط البحاري ومسلم، فمردود غلطه الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب لم يرو عنه غير ابنه سعيد، وبإخراج البحاري حديث عمرو بن تغلب: "إني لأعطى الرجل والذي أدع أحب إلى " لم يرو عنه غير الحسن، وحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: "يذهب الصالحون" لم يرو عنه غير قيس، وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري لم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة، ونظائره في الصحيحين لهذا كثيرة، والله أعلم.

وأما الأقسام المختلف فيها، فسأعقد في كل واحد منها فصلاً -إن شاء الله تعالى- ليكون أسهل في الوقوف عليها، هذا ما يتعلق بالصحيح.

أقوال أهل العلم في تعريف الحسن: وأما الحسن، فقد تقدم قول الخطابي كله: إنه ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله.

وقال أبو عيسى الترمذي: الحسن: ما ليس في إسناده من يتهم، وليس بشاذ وروى من غير وجه، وضبط الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح على الحسن فقال: هو قسمان.

أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، وليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخر.

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً.

قال: وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي، وعلى الثاني كلام الخطابي، فاقتصر كل واحد منهما على قسم رآه خفياً، ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة، ثم الحسن وان كان دون الصحيح فهو كالصحيح في حواز الاحتجاج به، والله أعلم.

الحديث الضعيف: وأما الضعيف فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، وأنواعه كثيرة.

منها الموضوع، والمقلوب، والشاذ، والمنكر، والمعلل، والمضطرب وغير ذلك، ولهذه الأنواع حدود وأحكام وتفريعات معروفة عند أهل هذه الصنعة، وقد أتقنها -مع ما يحتاج إليه طالب الحديث من الأدوات والمقدمات، ويستعين به في جميع الحالات- الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه "علوم الحديث".

وقد اختصرته وسهلت طريق معرفته لمن أراد تحقيق هذا الفن، والدخول في زمرة أهله، ففيه من القواعد والمهمات ما يلتحق به من حققه، وتكاملت معرفته له بالحفاظ المتقنين، ولا يسبقونه إلا بكثرة الاطلاع على طرق الحديث، فإن شاركهم فيها لحقهم، والله أعلم.

### فصل

### في ألفاظ يتداولها أهل الحديث

المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله ﷺ خاصّة لا يقع مطلقه على غيره، سواء كان متصلاً أو منقطعاً. وأما الموقوف: فما أضيف إلى الصحابي قولاً له أو فعلاً أو نحوه، متصلاً كان أو منقطعاً ويستعمل في غيره مقيداً فيقال: حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلاً.

وأما المقطوع: فهو الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلاً، متصلاً كان أو منقطعاً.

وأما المنقطع: فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فإن كان الساقط رجلين فأكثر سمي أيضاً معضلاً بفتح الضاد المعجمة.

وأما المرسل: فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي، وجماعة من المحدثين: ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فهو عندهم بمعنى المنقطع.

مقدمة الإمام النووي ك

وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلاً إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله ﷺ. أقوال الأئمة في الاحتجاج بالحديث المرسل: ثم مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم، وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل.

ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به. ومذهب الشافعي: أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وذلك بأن يروى أيضاً مسنداً أو مرسلاً من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء.

وأما مرسل الصحابي وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره، كقول عائشة ﷺ: "أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة" فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به.

وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي: لا يحتج به إلا أن يقول: إنه لا يروى إلا عن صحابي، والصواب الأول.

#### فصل

### في حكم قول الصحابي كنا نفعل...

إذا قال الصحابي: كنا نقول أو نفعل، أو يقولون أو يفعلون كذا، أو كنا لا نرى أو لا يرون بأساً بكذا، اختلفوا فيه، فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعاً، بل هو موقوف، وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يضفه إلى زمن رسول الله ﷺ، فليس بمرفوع، بل هو موقوف، وإن أضافه فقال: كنا نفعل في حياة النبي ﷺ أو في زمنه أو وهو فينا، أو بين أظهرنا أو نحو ذلك، فهو مرفوع، وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنه إذا فعل في زمنه ﷺ، فالظاهر اطلاعه عليه، وتقريره إياه ﷺ وذلك مرفوع.

وقال آخرون: إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً كان مرفوعاً، وإلا كان موقوفاً، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي، والله أعلم.

وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون. وقيل: موقوف. وأما إذا قال التابعي من السنة كذا، فالصحيح أنه موقوف. وقال بعض أصحابنا الشافعيين: إنه مرفوع مرسل.

وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية، فكله مرفوع متصل بلا خلاف.

أما إذا قال التابعي: كانوا يفعلون، فلا يدل على فعل جميع الأمة، بل على بعض الأمة، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلاً للإجماع، وفي ثبوته بخبر واحد خلاف.

# فصل في حكم الموقوف والمقطوع في قول الصحابي وفعله

إذا قال الصحابي قولاً أو فعل فعلاً، فقد قدمنا أنه يسمى موقوفاً، وهل يحتج به؟ فيه تفصيل واختلاف. قال أصحابنا: إن ينتشر فليس هو إجماعاً، وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي عشم، وهما مشهوران. أصحهما الجديد: أنه ليس بحجة.

والثاني: – وهو القديم– أنه حجة، فإن قلنا: هو حجة قُدم على القياس، ولزم التابعي وغيره العمل به، و لم تجز مخالفته، وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان: وإذا قلنا: ليس بحجة، فالقياس مقدم عليه، ويجوز للتابعي مخالفته.

فأما إذا اختلف الصحابة على قولين، فإن قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل، وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد، فإن استوى العدد قدم بالأئمة، فيقدم ما عليه إمام منهم على مالا إمام عليه، فإن كان الذي على أحدهما أكثر عدداً ومع الأقل إمام فهما سواء، فان استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر هيء، وفي الآخر غيرهما، ففيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: ألهما سواء.

والثاني: يقدم ما فيه أحد الشيخين. هذا كله إذا انتشر، أما إذا لم ينتشر، فان خولف فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يخالف، ففيه خمسة أوجه الأربعة الأولى منها، وهي مشهورة في كتبهم في الأصول، وفي أوائل كتب الفروع:

أحدها: أنه حجة وإجماع، وهذا الوجه هو الصحيح عندهم.

والثاني: أنه حجة، وليس بإجماع.

والثالث: إن كان فتوى فقيه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

والرابع ضده: إن كان فُثياً لم يكن حجة، وان كان حاكماً أو إماماً كان إجماعاً.

والخامس: أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهذا الوجه هو المختار عند الغزالي في "المستصفى".

أما إذا قال التابعي قولاً ولم ينتشر، فليس بحجة بلا خلاف، وإن انتشر وخولف، فليس بحجة بلا خلاف، وإن انتشر و لم يخالف، فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة، وحكي بعض أصحابنا فيه وجهين أصحهما هذا، والثاني: ليس بحجة. قال صاحب "الشامل" من أصحابنا: الصحيح أنه يكون إجماعاً، وهذا هو الأفقه، ولا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي، وقد ذكرت هذا الفصل بدلائله وإيضاحه، ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها في "شرح المهذب" على وجه حسن مختصر، وحذفت ذلك هنا اختصاراً، والله أعلم.

### فصل

### في الإسناد المعنعن

وهو فلان عن فلان.

قال بعض العلماء: هو مرسل، والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس، وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً. وفي اشتراط ثبوت اللقاء، وطول الصحبة، ومعرفته بالرواية عنه خلاف.

منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك، وهو مذهب مسلم ادعى الإجماع عليه، وسيأتي الكلام عليه حيث أذكره في أواخر مقدمة الكتاب – إن شاء الله تعالى– ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده، وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبى بكر الصيرفي الشافعي والمحققين، وهو الصحيح.

ومنهم من شرط طول الصحبة، وهو قول أبي المظفر السمعاني الفقيه الشافعي.

ومنهم من شرط أن يكون معروفاً بالرواية عنه، وبه قال أبو عمرو الْمُقْريّ.

وأما إذا قال: حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذا، أو حدث بكذا، أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو ذلك، فقال الإمام أحمد بن حنبل على وجماعة: لا يلتحق ذلك بــــ"عن" بل يكون منقطعاً حتى يبين السماع.

وقال الجماهير: هو كـــ"عن" محمول على السماع بالشرط المقدم، وهذا هو الصحيح.

وفی هذا الفصل فوائد کثیرة ینتفع بها – إن شاء الله تعالی – في معرفة هذا الکتاب، وستری ما يترتب عليه من الفوائد – إن شاء الله تعالی – حيث تمر بمواضعها من الکتاب، ويستدل بذلك على غزارة علم مسلم ﷺ وشدة تحريه وإتقانه، وأنه ممن لا يساوى في هذا، بل لا يُداني ﷺ.

#### فصل

### في زيادات الثقة

زيادات الثقة مقبولة مطلقاً عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول.

وقيل: لا تقبل.

وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاً، ولا تقبل إن زادها هو.

وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثاً انفرد به، فمقبول بلا خلاف، نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه.

وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلاً، وبعضهم مرسلاً، أو بعضهم موقوفاً، وبعضهم مرفوعاً أو وصله هو، أو رفعه في وقت، وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين، وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله، أو رفعه سواء كان المخالف له مثله، أو أكثر وأحفظ؛ لأنه زيادة ثقة، وهي مقبولة.

وقيل: الحكم لمن أرسله أو وقفه.

قال الخطيب: وهو أكثر قول المحدثين.

وقيل: الحكم للأكثر.

وقيل: للأحفظ.

# فصل في التدليس

التدليس قسمان: أحدهما: أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهماً سماعه قائلا: قال فلان أو عن فلان أو غوه، وربما لم يسقط شيخه، وأسقط غيره لكونه ضعيفاً أو صغيراً تحسيناً لصورة الحديث، وهذا القسم مكروه جداً ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، وظاهر كلامه أنه حرام، وتحريمه ظاهر، فانه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به، ويتسبب أيضاً إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرور، ثم إن مفسدته دائمة، وبعض هذا يكفى في التحريم، فكيف باجتماع هذه الأمور؟!.

حكم القسم الأول من التدليس عند أهل العلم: ثم قال فريق من العلماء: من عرف منه هذا التدليس صار مجروحاً لا يقبل له رواية في شيء أبداً، وإن بين السماع.

والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع، فهو مرسل، وما بينه فيه كــــــــ "سمعت" و"حدثنا" و"أحبرنا" وشبهها، فهو صحيح مقبول يحتج به.

وفي الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصى، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم وغيرهم، ودليل هذا: أن التدليس ليس كذباً، وإذا لم يكن كذباً- وقد قال الجماهير: إنه ليس محرما، والراوى عدل ضابط، وقد بين سماعه- وجب الحكم بصحته، والله أعلم.

ثم هذا الحكم في المدلس جار فيمن دُلُس مرة واحدة، ولا يشترط تكرره منه.

حكم ما في الصحيحين من رواية المدلسين بــــ"عن" ونحوها: واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بــــ"عن"، ونحوها، فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين جميعاً، فيذكر رواية المدلس بــــ"عن" ثم يذكرها بالسماع، ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته، وسترى من ذلك -إن شاء الله تعالى جملاً مما ننبه عليه في مواضعه -إن شاء الله تعالى - وربما مررنا بشيء منه على قلّةٍ من غير تنبيه على مثله قريباً منه، والله أعلم.

حكم القسم الثاني من التدليس: وأما القسم الثاني من التدليس، فإنه يسمي شيخه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن يعرف، ويحمله على ذلك كونه ضعيفاً أو صغيراً، أو يستنكف أن يروي عنه

لمعنى آخر، أو يكون مكثراً من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صورة واحدة، أو لغير ذلك من الأسباب، وكراهة هذا القسم أخف، وسببها توعير طريق معرفته، والله أعلم.

#### فصل

## في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد والشاذ والمنكر

فإذا روى حماد مثلاً حديثاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ﴿ عن النبي ﷺ ينظر: هل رواه ثقة غير حماد عن أيوب، أو عن النبي ﷺ غير حماد عن أيوب، أو عن النبي ﷺ غير أبي هريرة؟ فأي ذلك وجد علم أن له أصلاً يرجع إليه، فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتباراً.

تعریف المتابعة وأقسامها: وأما المتابعة فأن یرویه عن أیوب غیر حماد، أو عن ابن سیرین غیر أیوب، أو عن أبي هریرة غیر ابن هریرة غیر ابن هریرة غیر ابن هریرة فکل واحد من هذه الأقسام یسمی متابعة، وأعلاها الأولى، وهی متابعة حماد فی الروایة عن أیوب، ثم ما بعدها علی الترتیب.

تعريف الشاهد: وأما الشاهد فأن يروي حديث آخر بمعناه، وتسمى المتابعة شاهداً، ولا يسمى الشاهد متابعة، وإذا قالوا في نحو هذا: تفرد به أبو هريرة، أو ابن سيرين أو أيوب، أو حماد كان مشعراً بانتفاء وجوه المتابعات كلها.

واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء، ولا يصلح لذلك كل ضعيف، وإنما يفعلون هذا لكون التابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله.

أقسام المفود: وَإِذَا انتفت المتابعات، وتمحض فرداً فله أربعة أحوال.

حال: يكون مخالفاً لرواية من هو أحفظ منه، فهذا ضعيف، ويسمى شاذاً ومنكراً. وحال: لا يكون مخالفاً، ويكون هذا الراوى حافظاً ضابطاً متقناً، فيكون صحيحاً.

وحال: يكون قاصراً عن هذا، ولكنه قريب من درجته، فيكون حديثه حسناً.

وحال: يكون بعيدا عن حاله، فيكون شاذاً ومنكراً مردوداً، فتحصل أن الفرد قسمان.

مقبول ومردود، والمقبول ضربان: فرد لا يخالف، وراويه كامل الأهلية، وفرد هو قريب منه. والمردود أيضاً ضربان: فرد مخالف للأحفظ، وفرد ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده، والله أعلم.

#### فصل

## في حكم المختلط وأسماء بعض المختلطين

إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بِخَرَفٍ أو هَرَمٍ، أو لذهاب بصره، أو نحو ذلك، قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط، أو شككنا في وقت أخذه.

فمن المخلطين: عطاء بن السائب، وأبو إسحاق السبيعى، وسعيد الجريرى، وسعيد بن أبي عروبة، وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وربيعة أستاذ مالك، وصالح مولى التوأمة، وحصين بن عبد الوهاب الكوفي، وسفيان بن عبينة. قال يحيى القطان: أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين، وتوفي سنة تسع وتسعين.

وعبد الرزاق بن همام عمى في آخر عمره، فكان يتلقن. وعارم اختلط آخراً، واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجاً به في الصحيحين، فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط.

#### فصل

# في بيان معنى النسخ والناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهراً

أما النسخ فهو رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر، هذا هو المختار في حده.

وقد قيل فيه غير ذلك، وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه، بل هو من قسم التخصيص، أو ليس منسوخاً ولا مخصصاً بل مؤولاً، أو غير ذلك.

طرق معرفة النسخ ورفع التعارض عن الحديثين المختلفين في الظاهر: ثم النسخ يعرف بأمور.

ومنها قول الصحابي: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار". ومنها ما يعرف بالتاريخ، ومنها ما يعرف بالإجماع لا ينسخ ولا يعرف بالإجماع، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن يدل على وجود ناسخ، والله أعلم.

وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر، فلا بد من الجمع بينهما، أو ترجيح أحدهما، وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون المتمكنون في ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة، الرائضون أنفسهم في ذلك، فمن كان بحذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان، ثم المختلف قسمان.

أحدهما: يمكن الجمع بينهما، فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعاً، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة؛ تعين المصير إليه، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ لان في النسخ إحراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به.

مثال دفع التعارض عن الحديثين: ومثال الجمع: حديث "لا عدوى" مع حديث "لا يورد ممرض على مصح" وجه الجمع: أن الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها سبباً للإعداء، فنفى في الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية من العَدُّوَى بطبعها، وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة بقضاء الله وقدره وفعله.

القسم الثاني: أن يتضادًا بحيث لا يمكن الجمع بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه، وإلا عملنا بالراجح منهما، كالترجيح بكثرة الرواة وصفاقم، وسائر وجوه الترجيح، وهى نحو خمسين وجهاً جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه "الناسخ والمنسوخ"، وقد جمعتها أنا مختصرة ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل، والله أعلم.

# فصل في معرفة الصحابي والتابعي

هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به، وتمس الحاجة إليه، فَبهِ يعرف المتصل من المرسل.

فأما الصحابي: فكل مسلم رأى رسول الله ﷺ ولو لحظة، هذا هو الصحيح في حده، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وأبي عبد الله البخاري في صحيحه، والمحدثين كافة.

وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه من طالت صحبته له علا.

قال الإمام القاضي أبو الطيب الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة جار على كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثيراً، يقال: صحبه شهراً ويوماً وساعة.

قال: وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي ﷺ ولو ساعة، هذا هو الأصل.

قال: ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف في ألهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته، واتصل لقاؤه، ولا يجري ذلك على من لقي المرء ساعة، ومشى معه خطوات، وسمع منه حديثاً، فوجب أن لا يجري في الاستعمال إلا على من هذا حاله.

هذا كلام القاضي المجمع على إمامته وجلالته، وفيه تقرير للمذهبين.

المذهب الراجح الاكتفاء فيهما بمجرّد اللقاء: ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين، فإن هذا الإمام قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة، وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة، فوجب المصير إليه، والله أعلم.

وأما التابعي: – ويقال فيه: التابع – فهو من لقى الصحابي.

وقيل: من صحبه كالخلاف في الصحابي، والاكتفاء هنا بمحرد اللقاء أولى نظراً إلى مقتضى اللفظين.

#### فصل

### في حذف "قال" من الإسناد

حرت عادة أهل الحديث بحذف "قال" ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط، وينبغي للقارئ أن يلفظ بها، وإذا كان في الكتاب: قرئ على فلان، أخبرك فلان، فليقل القارئ: قرئ على فلان، قيل له: أخبرك فلان.

وإذا كان فيه: قرئ على فلان أحبرنا فلان، فليقل: قرئ على فلان، قيل له: قلت: أخبرنا فلان.

وإذا تكررت كلمة "قال" كقوله: حدثنا صالح قال: قال الشعبي: فإلهم يحذفون إحداهما في الخط، فليلفظ هما القارئ، فلو ترك القارئ لفظ "قال" في هذا كله فقد أخطأ، والسماع صحيح للعلم بالمقصود، ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه.

#### فصل

### في الرواية بالمعنى

إذا أراد رواية الحديث بالمعنى، فإن لم يكن حبيراً بالألفاظ ومقاصدها، عالماً بما يحيل معانيها لم يَحُزْ له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم، بل يتعين اللفظ، وان كان عالما بذلك، فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز مطلقاً.

وحوزه بعضهم في غير حديث النبي ﷺ و لم يجوزه فيه.

مذهب الجمهور جواز الرواية بالمعنى ودليلهم: وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة: يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدَّى المعنى، وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة، فمن بعدهم وللهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة، ثم هذا في الذي يسمعه في غير المصنفات، أما المصنفات فلا يجوز تغييرها، وإن كان بالمعنى.

أما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه، فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب، بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب، فيقول كذا وقع والصواب كذا.

#### فصل

### فيما إذا قال الشيخ بعد إسناد آخر: "مثله"

إذا روى الشيخ الحديث بإسناد، ثم أتبعه إسنادا آخر، وقال عند انتهاء الإسناد: مثله أو نحوه، فأراد السامع أن يروى المَتْن بالإسناد الثاني مقتصراً عليه، فالأظهر منعه وهو قول شعبة.

وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطاً متحفظاً مميزاً بين الألفاظ.

وقال يحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله مثله، ولا يجوز في نحوه.

قال الخطيب البغدادي: الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق، وكان جماعة من العلماء يحتاطون في مثل هذا، فإذا أرادوا رواية مثل هذا، أو أورد أحدهم الإسناد الثاني، ثم يقول: مثل حديث قبله متنه كذا، ثم يسوقه، واختار الخطيب هذا، ولا شك في حسنه.

أما إذا ذكر الإسناد وطرفاً من المتن، ثم قال: وذكر الحديث، أو قال: واقتص الحديث، أو قال: الحديث أو ما أشبهه، فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بكماله، فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ، ثم يقول: والحديث بطوله كذا، ويسوقه إلى آخره، فان أراد أن يرويه مطلقاً، ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله ونحوه.

وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي.

#### فصل

# في تقديم بعض المتن على بعضٍ، وتقديمه على الإسناد

إذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا في جوازه بناء على جواز الرواية بالمعنى، فإن جوزناها جاز، وإلا فلا، وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدم مرتبطاً بالمؤخر، وأما إذا قدم المتن على الإسناد، وذكر المتن وبعض

الإسناد، ثم ذكر باقي الإسناد متصلا حتى وصله بما ابتدأ به، فهو حديث متصل والسماع صحيح، فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد، فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه.

وقيل: فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض.

#### فصل

إذا درس بعض الإسناد، أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره، ويرويه إذا عرف صحته، وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط.

هذا هو الصواب الذي قاله المحققون، ولو بينه في حال الرواية فهو أولى.

أما إذا وحد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه، فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء بما من أهل العربية وغيرهم، ويرويها على ما يخبرونه، والله أعلم.

#### فصل

## في إبدال الرسول بالنبي أو العكس

إذا كان في سماعه "عن رسول الله ﷺ فأراد أن يرويه، ويقول: "عن النبي ﷺ أو عكسه فالصحيح الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل و أبو بكر الخطيب أنه حائز؛ لأنه لا يختلف به هنا معنى.

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ﷺ: الظاهر أنه لا يجوز، وإن حازت الرواية بالمعنى لاختلافه، والمختار ما قدمته؛ لأنه وإن كان أصل النبي والرسول مختلفاً، فلا اختلاف هنا ولا لبس ولا شك، والله أعلم.

#### فصل

## في رموز ألفاظ التحمل

حرت العادة بالاقتصار على الرَّمْزِ في "حدثنا" و"أخبرنا" واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا: "ثنا" وهى الثاء والنون والألف، وربما حذفوا الثاء ويكتبون من أخبرنا: "أنا" ولا يحسن زيادة الباء قبل "نا" وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من الإسناد إلى إسناد "ح" وهى حاء مهملة مفردة، والمختار ألها مأخوذة من التحول؛ لتحوله من الإسناد إلى إسناد، وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها: "ح" ويستمر في قراءة ما بعدها.

وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسنادين، وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء، وليست من الرواية.

وقيل: إنها رمز إلى قوله: الحديث، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث.

وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها: "صح" فيشعر بأنها رمز "صح" وحسنت ههنا كتابة "صح" لئلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول، ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيراً، وهي كثيرة في "صحيح مسلم" قليلة في "صحيح البخاري" فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى معرفتها، وقد أرشدناه إلى ذلك، ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة.

#### فصل

### في زيادة الراوي في نسب غير شيخه

ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه، ولا صفته على ما سمعه من شيخه؛ لئلا يكون كاذباً على شيخه، فإن أراد تعريفه وإيضاحه، وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابحة غيره، فطريقه أن يقول: قال: حدثني فلان يعنى ابن فلان أو الفلاني، أو هو ابن فلان أو الفلاني أو نحوه ذلك، فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة.

وقد أكثر البخاري ومسلم منه في "الصحيحين" غاية الإكثار حتى إن كثيراً من أسانيدهما يقع في الإسناد الواحد منها موضعان، أو أكثر من هذا الضرب، كقوله في أول كتاب "البخاري" في باب "من سلم المسلمون من لسانه ويده" قال أبو معاوية: حدثنا داود هو ابن أبي هندٍ عن عامر قال: سمعت عبد الله هو ابن عمرو.

وكقوله في كتاب "مسلم" في باب "منع النساء من الخروج إلى المساحد": حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يجيى، وهو ابن سعيد ونظائره كثيرة. وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولاً فإنه لو قال: حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الاسم، ولا يعرف ذلك في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة، وبمراتب الرجال، فأوضحوه لغيرهم، وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش، وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به، فإن من لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله: "يعني" وقوله: "هو" زيادة لا حاجة إليها، وأن الأولى حذفها، وهذا جهل قبيح، والله أعلم.

#### فصل

# في تأدب الكاتب مع لفظ الجلالة وذكر نبيه على

يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب "عزوجل" أو "تعالى" أو "سبحانه وتعالى" أو "تبارك وتعالى" أو "تبارك وتعالى" أو "جلت عظمته" أو ما أشبه ذلك، وكذلك يكتب عند ذكر النبي "الله" بكمالهما لا رامزاً إليهما، ولا مقتصراً على أحدهما، وكذلك يقول في الصحابي "الله" فان كان صحابياً ابن صحابي قال: "الله الله عنه على سائر العلماء والأخيار، ويكتب كل هذا، وإن لم يكن مكتوباً في الأصل الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية، وإنما هو دعاء، وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما

ذكرناه، وإن لم يكن مذكوراً في الأصل الذي يقرأ منه، ولا يسأم من تكرر ذلك، ومن أغفل هذا حرم خيراً عظيماً، وفوت فضلاً حسيماً.

#### فصل

## في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة

فمن ذلك "أبيّ" كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء إلا "آبي اللحم" فإنه بممزة ممدودة مفتوحة، ثم باء مكسورة، ثم ياء مخففة؛ لأنه كان لا يأكل اللحم.

وقيل: لا يأكل ما ذبح على الأصنام.

ومنه "البراء" كله مخفف الراء إلا أبا معشر البراء، وأبا العالية البراء فبالتشديد، وكله ممدود. ومنه "يزيد" كله بالمثناة من تحت والزاي إلا ثلاثة.

أحدهم: بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بضم الموحدة وبالراء.

والثاني: محمد بن عرعرة بن البرند بالموحدة والراء المكسورتين، وقيل: بفتحهما ثم نون.

والثالث: على بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء ثم مثناة من تحت. ومنه "يسار" كله بالمثناة والسين المهملة إلا محمد بن بشار شيخهما فإنه بالوحدة ثم المعجمة، وفيهما سيار بن سلامة، وابن أبي سيار بتقديم السين، ومنه "بِشْر" كله بكسر الموحدة وبالشين المعجمة إلا أربعة فبالضم والمهملة: عبد الله بن بُسر الصحابي، وبسر بن سعيد، وبسر بن عبيد الله، وبسر بن محجن، وقيل: هذا بالمعجمة.

ومنه "بشير" كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين، وهما بُشَير بن كعب وبشير بن يسار، وإلا ثالثاً فبضم المثناة وفتح السين المهملة وهو يسير بن عمرو، ويقال: أسير، ورابعاً بضم النون وفتح المهملة، وهو قطن بن نسير.

ومنه: حارثة كله بالحاء والمثلثة إلا جارية بن قدامة، ويزيد بن جارية فبالجيم والمثناة.

ومنه: "جرير" كله بالجيم والراء المكررة إلا حريز بن عثمان، وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزى آخراً ويقاربه "حدير" بالحاء والدال والد عمران بن حدير و والد زيد وزياد.

ومنه: "حازم" كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد بن حازم فبالمعجمة، ومنه: "حبيب" كله بالحاء المهملة إلا خبيب بن عدي، وخبيباً كنية ابن الزبير فبضم المعجمة. ومنه "حيان" كله بفتح الحاء وبالمثناة إلا خباب بن منقذ والد واسع بن خباب وجد محمد بن يحيى بن خباب بن واسع بن خباب والا خباب بن هلال منسوباً، وغير منسوب عن شعبة و وهيب وهمام وغيرهم، فبالموحدة وفتح الخاء، وإلا حبان بن العرقة، وحبان بن عطية وحبان بن موسى منسوباً وغير منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك فبالموحدة وكسر الحاء.

ومنه: "خراش" كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فبالمهملة. ومنه: "حزام" في قريش بالزى، وفي الأنصار بالراء. ومنه: "حصين" كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح، وإلا أبا ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد معجمة فيه.

ومنه: "حكيم" كله بفتح الحاء وكسر الكاف الاحكيم بن عبد الله، وزريق بن حكيم فبالضم وفتح الكاف. ومنه: "رباح" كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين، وقاله البخاري بالوجهين: المثناة والموحدة. ومنه "زبيد" بضم الزاي وفتح الموحدة ثم مثناة، هو زبيد بن الحارث ليس فيهما غيره، وأما "زييد" بضم الزاى وكسرها وبمثناة مكررة فهو ابن الصلت في "الموطأ" وليس له ذكر فيهما.

ومنه: "الزبير" كله بضم الزاي إلا عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة فبالفتح.

ومنه: "زياد" كله بالياء إلا أبا الزناد فبالنون.

ومنه: "سالم" كله بالألف، ويقاربه سلم بن زرير بفتح الزاي، وسلم بن قتيبة، وسلم بن أبي الذيال، وسلم بن عبد الرحمن فبحذفها.

ومنه: "سريج" بالمهملة والجيم ابن يونس، وابن النعمان، وأحمد بن أبي سريج ومن عداهم فبالمعجمة والحاء.

ومنه: "سلمة" كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه، وبني سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرها، وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان.

ومنه: "سليمان" كله بالياء إلا سلمان الفارسي، وابن عامر والأغر، وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها، ومنه: سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام شيخ البخاري، وشدد جماعة شيخ البخاري، ونقله صاحب "المطالع" عن الأكثرين، والمختار الذي قاله المحققون التخفيف.

ومنه: "سليم" كله بضم السين إلا سليم بن حيان فبفتحها.

ومنه: "شيبان" كله بالشين المعجمة، وبعدها ياء ثم باء، ويقاربه سنان بن أبي سنان، وسنان بن ربيعة، وسنان بن سلمة، وأحمد بن سنان، وأبو سنان ضرار، وأم سنان، وكلهم بالمهملة بعدها نون.

ومنه "عبّاد" كله بالفتح وبالتشديد إلا قيس بن عباد، فبالضم والتخفيف.

ومنه: "عبادة" كله بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري، فبالفتح.

ومنه: "عبدة" كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة، وبجالة بن عبدة ففيهما الفتح والإسكان، والفتح أشهر. ومنه: "عبد" كله بضم العين. ومنه: "عبيدة" كله بالضم الا السلمان، وابن سفيان، وابن حميد، وعامر بـ:

ومنه: "عبيد" كله بضم العين. ومنه: "عبيدة" كله بالضم إلا السلماني، وابن سفيان، وابن حميد، وعامر بن عبيدة فبالفتح.

ومنه: "عقيل" كله بفتح العين إلا عقيل بن خالد، ويأتي كثيراً عن الزهري غير منسوب وإلا يجيى بن عقيل وبني عقيل فبالضم.

ومنه: "عمارة" كله بضم العين.

ومنه: "واقد" كله بالقاف. وأما الأنساب فمنها: "الأيلي" كله بفتح الهمزة وإسكان المثناة، ولا يرد علينا

"شيبان بن فروخ الأيلي" بضم الهمزة وبالموحدة شيخ مسلم، فإنه لم يقع في صحيح مسلم منسوباً.

ومنها "البصري" كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحدثان النَّصرى، وعبد الواحد النصري، وسالمًا مولى النصريين فبالنون.

ومنها: "الثوري" كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي، فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي، ومنها: "الجريري" كله بضم الجيم وفتح الراء إلا يجيى بن بشر شيخهما، فالبحاء المفتوحة.

ومنها: "الحارثي" بالمهملة والمثلثة، ويقاربه سعيد الجاري بالجيم وبعد الراء ياء مشددة.

ومنها: "الجزامي" كله بالزاي، وقوله في "صحيح مسلم" في حديث أبي اليُسر: كان لي على فلان الحازمي، قيل: بالزاي، وقيل: بالراء. وقيل: "الجذامي" بالجيم والذال المعجمة. ومنها: "السلمي" في الأنصار بفتح السين، وفي "بني سليم" بضمها.

ومنها: "الهمداني" كله بإسكان الميم وبالدال المهملة، فهذه ألفاظ نافعة في "المؤتلف والمختلف". وأما المفردات فلا تنحصر، وستأتي في أبواهما -إن شاء الله تعالى- مبينة، وكذلك نذكر هذا المؤتلف في مواضعه -إن شاء الله تعالى- مختصراً احتياطاً وتسهيلاً.

#### فصل

تكرر في صحيح مسلم قوله: حدثنا فلان وفلان كليهما عن فلان هكذا يقع في مواضع كثيرة في أكثر الأصول كليهما بالياء، وهو مما يستشكل من جهة العربية، وحقه أن يقال: كلاهما بالألف، ولكن استعماله بالياء صحيح، وله وجهان: أحدهما: أن يكون مرفوعاً تأكيداً للمرفوعين قبله، ولكنه كتب بالياء لأجل الإمالة، ويقرأ بالألف، كما كتبوا الربّا والربي بالألف والياء، ويقرأ بالألف لا غير.

والوجه الثاني: أن يكون "كليهما" منصوباً، ويقرأ بالياء، ويكون تقديره: أعني كليهما. وهذا ما يسره الله تعالى من الفصول، ونشرع الآن في المقصود، والله الموفق.

## مقدمة الإمام مسلم سلك

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ للهِ ربِّ الْعَالمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ للمُتَّقِيِّن، وصلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وعَلَى جَمِيع الأَنْبِيَاءوالمُرْسَلِينَ. \*

"قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج ﷺ: "الحمد لله رب العالمين" إنما بدأ بالحمد لله؛ لحديث أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع" وفي رواية: "بحمد الله" وفي رواية: "بسم الله الرحمن الرحيم" "بالحمد فهو أقطع" وفي رواية: "بسم الله الرحمن الرحيم" روينا كل هذه في كتاب "الأربعين" للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعاً من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن سالم الأنباري عنه، وروينا فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابي ﷺ، والمشهور رواية أبي هريرة، وهذا الحديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما، ورواه النسائي في كتابه: "عمل اليوم والليلة"، رُوِي موصولاً ومرسلاً، ورواية الموصول إسنادها حيد.

شرح الكلمات: ومعنى "أقطع" قليل البركة، وكذلك "أجذم" بالجيم والذال المعجمة، ويقال: منه حَذِمَ بكسر الذال يجذم بفتحها، والله أعلم.

والمختار عند الجماهير من أصحاب التفسير والأصول وغيرهم أن العالم اسم للمخلوقات كلها، والله أعلم. قال عليه: "وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" هذا الذي فعله من ذكره الصلاة على النبي الله بعد الحمدلة هو عادة العلماء الله وروينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن الشافعي عن الشافعي عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عليه في قول الله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ثِنَ الشراح: ٤) قال: لا أذكر إلا ذكرت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله".

<sup>\*</sup>بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قال المصنف النووي على ينكر على مسلم على القتصر على الصلاة على رسول الله على دون التسليم، وقد أمر الله تعالى بهما جميعا، فقال: ﴿صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (الأحزاب:٥٦) فكان ينبغي له ضم السلام إلى الصلاة. فإن قيل: فقد جاءت الصلاة عليه على غير مقرونة بالتسليم، وذلك في آخر التشهد، فالجواب: أن السلام فقد تقدم في كلمات التشهد، وقد نص العلماء أو من نص منهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه على من غير تسليم، والله تعالى أعلم. انتهى

قلت: وفيه نظر؛ لأن الواو إنما تدل على الجمع المطلق كما نصّوا عليه، ولا تدل على القِران، ولا دلالة للقِران في الذكر على القران في الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوٰةَ﴾ (البقرة:٤٣) وأمثاله،=

= وروينا هذا التفسير مرفوعاً إلى رسول الله عن حبريل عن رب العالمين، ثم إنه ينكر على مسلم على اقتصر على الصلاة على رسول الله عن دون التسليم، وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعا فقال تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما هِ وَاللّه وَسَلّم على عمد. فان قيل: فقد جاءت الصلاة عليه عن غير مقرونة بالتسليم، وذلك في آخر التشهد في الصلوات، فالجواب: أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد، وهو قوله: "سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" ولهذا قالت الصحابة الله وبركاته ولهذا قالت الصحابة الله وبركاته السلام عليك؟ فكيف نصلي عليك، الحديث.

وقد نص العلماء ١٠٠٠ على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه ١١٠٠ من غير تسليم، والله أعلم.

الجواب عن ذكر كلمة "المرسلين" بعد "الأنبياء": وقد يُنْكر على مسلم على هذا الكلام شيء آخر، وهو قوله: "وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" فيقال: إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجه، لدخولهم في الأنبياء فإن الرسول نبي وزيادة، ولكن هذا الإنكار ضعيف، ويجاب عنه بجوابين، أحدهما: أن هذا سائغ، وهو أن يذكر العام ثم الخاص تنويها بشأنه وتعظيماً لأمره وتفحيماً لحاله، وقد جاء في القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات من هذا، مثل قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًا بَلَهِ وَمَلْتَهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَنلَ ﴾ (البقرة: ٩٨)

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبَيِّنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى﴾ (الأحزاب:٧) وغير ذلك من الآيات الكريمات، وقد جاء أيضاً عكس هذا، وهو ذكر العام بعد الخاص، قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه: ﴿ وَتِ الْعَامُ بِعَدُ الْخَاصِ، قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه: ﴿ وَتِ اللَّهُ عَلَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِهُ وَلِي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

فإن ادعى متكلف أنه عنى بالمؤمنين غير من تقدم ذكره، فلا يلتفت إليه. الجواب الثاني: أن قوله: "والمرسلين" أعم من جهة أخرى، وهو أنه يتناول جميع رسل الله سبحانه وتعالى من الآدميين والملائكة، قال الله تعالى: ﴿اللهُ يَصْطَفِى مِنَ الْآدميين والملائكة، قال الله تعالى: ﴿اللهُ يَصْطَفِى مِنَ الْآدميين والملائكة، قال الله تعالى: ﴿اللهُ يَصْطَفِى مِنَ اللَّهُ اللهُ الل

معنى كلمة "محمد": وسمى "نبينا" محمد ﷺ محمدا لكثرة حصاله المحمودة، كذا قاله ابن فارس وغيره من أهل اللغة،=

<sup>-</sup> وقول من قال بدلالة القران ضعيف عقلا ونقلا.

ولو صح ما ذكر لكان الاقتصار على التسليم مكروها أيضا، مع أن العلماء غالبهم على جوازه في التشهد الأول، وما ذكر في الجواب عن الصلاة في آخر التشهد أيضا، لا يخلو عن بعد، ضرورة أنه لا قران يعد بين الصلاة والتسليم، بل بينهما فصل كثير، وعد مثله قرانا بمجرد اتحاد المجلس، لا يخلو عن بعد، فالوجه أن القول بكراهة الاقتصار بعيد، كما ذكره غير واحد من العلماء، ولا اعتراض على مسلم بقول بعض من العلماء بلا دليل عليه، والله تعالى أعلم. نعم الجمع أحسن وأولى، ولا ينكره مسلم.

أُمَّا بَعْدُ: فَإِنَّكَ، -يَرْحَمُكَ اللهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ\*، ذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ\* عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ المَاثُوْرَةِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ في الثَّوَابِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ المَاثُوْرَةِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ في الثَّوَابِ وَالتَّرْهِيبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ من صُنُوفِ الأَشْياء، بِالأَسَانِيدِ الَّتِي بِهَا نُقلَتْ، وَالتَّرْهِيبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ من صُنُوفِ الأَشْياء، بِالأَسَانِيدِ الَّتِي بِهَا نُقلَتْ، وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فيما بينَهُمْ، فَأَرَدْتَ -أَرْشَدَكَ الله - أن تُوقَفَ على جُمْلَتها، مُؤلَّفة مُحْصَاةً، وَسَأَلْتَنِي أَن أُلَخِصَها لَكَ في التَّالِيفِ بلا تَكْرَارٍ يكثُرُ، فإنَّ ذَلِكَ \* -زَعَمْتَ - ممَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ من التَّفُهُم فيها، والإسْتِنْبَاطِ مِنْهَا،

=قالوا: ويقال لكل كثير الخصال الجميلة: محمد ومحمود، والله أعلم.

قال مسلم كله: "ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله عليه في سنن الدين وأحكامه".

شرح الكلمات: قال الليث وغيره من أهل اللغة: الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء، يقال: فحصت عن الشيء وتفحصت وافتحصت بمعنى واحد.

وقوله: "المأثورة" أى المنقولة المذكورة، يقال: أثرت الحديث، إذا نقلته عن غيرك، والله أعلم. وقوله: "في سنن الدين وأحكامه" هو من قبيل ما قدمناه من ذكر العام بعد الخاص، فان السنن من أحكام الدين، والله أعلم.

قال مسلم على: "فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاةً، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف فإن ذلك زعمت مما يشغلك". قوله: "توقف" ضبطناه بفتح الواو وتشديد القاف، ولو قرئ بإسكان الواو وتخفيف القاف لكان صحيحاً. وقوله: "مؤلفة" أي مجموعة. وقوله: "محصاة" أي مجتمعة كلها.

وقوله: "ألخصها" أي أبينها. وقوله: "فان ذلك زعمت" أي قلت، وقد كثر الزعم بمعنى القول، وفي الحديث عن النبي ﷺ: "زعم حبريل" وفي حديث ضمام بن ثعلبة ﷺ: "زعم رسولك" وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور من قوله: "زعم الخليل" كذا في أشياء يرتضيها سيبويه، فمعنى زعم في كل هذا "قال".

وقوله: "يشغلك" هو بفتح الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بما القرآن العزيز، قال الله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلۡمُجَلَّقُورَ َ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أُمُولُنَا﴾ (الفتح: ١١) وفيه لغة رديئة حكاها الجوهري، وهي أشغله يشغله بضم الياء.

<sup>\*</sup>قوله: "بتوفيق خالقك": متعلق بقوله "ذكرت" وقدم لاشتماله على ذكر اسم الله، وجعله متعلقا بقوله: يرحمك الله غير مناسب لفظا ومعنى، أما لفظا فلأن الظاهر حينئذ بتوفيقه، وأما معنى فلأن إطلاق الرحمة أحسن وأولى من تقييدها. \*قوله: "بالفحص": بفتح الفاء وسكون الحاء: البحث.

<sup>\*</sup>قوله: "فإن ذلك": أي التكرار.

ولِلَّذِي\* سَأَلْتَ -أَكْرَمَكَ اللهُ- حِيْنَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِه، وَمَا تَؤُولُ إِلِيهِ الْحَالُ\* -إنْ شَاءَ اللهُ- عَاقِبَةٌ مَحْمُوْدَةٌ، ومَنْفَعَةٌ مَوْجَوْدَةٌ، وظَنَنْتُ، حِيْنَ سَأَلْتَنِي بَحْشُمَ ذَلِكَ أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيهِ، وقُضِيَ لِي تَمَامُهُ، كان أَوَّلُ\* من يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً، قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ؛ لأَسْبَابٍ كَثِيرةٍ،

قال ﷺ: "وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضى لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إيَّاي". قوله: "تجشُّم ذلك" أي تكلفه والتزام مشقته.

المراد بالعزم هنا: وقوله: "عُزِمَ" هو بضم العين، وهذا اللفظ مما أعتني بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام، وهو حصول خاطر في الذهن لم يكن، فإن هذا محال في حق الله تعالى، واختلف في المراد به هنا فقيل: معناه: لو سهل لي سبيل العزم أو خلق في قدرة عليه، وقيل: العزم هنا بمعنى الإرادة، فإن القصد والعزم والإرادة والنية متقاربات، فيقام بعضها مقام بعض، فعلى هذا معناه لو أراد الله ذلك لي. وقد نقل الأزهري وجماعة غيره أن العرب تقول: "نواك الله بحفظه" قالوا: وتفسيره قصدك الله بحفظه، وقيل: معناه لو ألزمت ذلك فإن العزيمة بمعنى اللزوم، ومنه قول أم عطية هيما: "نهينا عن اتباع الجنائز، و لم يعزم علينا" أي لم نلزم الترك، وفي الحديث الآخر: "يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة" أي من غير إلزام، ومثله قول الفقهاء: "ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة" أي واجب على المرأة لازم لها، والله أعلم.

وقوله: "كان أول" هو برفع أول على أنه اسم كان.

<sup>-</sup>قال عظه "وللذي سألت أكرمك الله" -إلى قوله-: "عاقبة محمودة".

فبقوله: "للذي" هو بكسر اللام، وهو حبر عاقبة، وإنما ضبطناه وإن كان ظاهرا؛ لأنه مما يغلط فيه ويصحف، وقد رأيت ذلك غير مرة.

<sup>\*</sup>قوله: "وللذي": بكسر اللام والجار والمجرور خبر مقدم لقوله "عاقبة"، ونص النووي على أن الفتح غلط، ويمكن توجيهه على أنه مبتدأ خبره "عاقبة" بتقدير المضاف، أي ذو عاقبة، فكأنه لكونه تكلفا بلا حاجة عده غلطا، والله تعالى أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "وما يؤول به إليه الحال": هكذا في بعض النسخ، وما يؤول بحكم التدبر إليه الحال، وفي غالب النسخ: "وما يؤول به الحال" بدون كلمة إليه.

<sup>\*</sup>قوله: "كان أول": بالرفع، وضبطه بعضهم بالنصب، وهو يحوج إلى أن إياي منصوب ضمير مستعار موضع المرفوع، ثم هذا الكلام كناية عن كونه يصير نافعا بالغا في النفع غايته، وقوله: "لأسباب" تعليل له، وقوله: "إلا أن جملة ذلك" أي إجمال ذلك المذكور من الأسباب الدالة على كونه نافعا، فلا يرد أن ما ذكره بقوله: "إلا أن جملة ذلك" لا يدل على كون المصنف أول من يصيبه النفع، فافهم.

يَطُولُ بِذِكْرِهَا الوَصْفُ، إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ، أَنَّ ضَبْطَ القَلِيْلِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وإِثْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَة الْكَثِيرِ مِنْهُ، ولاسيَّمَا عِنْدَ من لا تَميْيزَ عِنْدَهُ من العَوَامِّ؛ إِلَّا بِأَنْ يُوقِّفَهُ عَلَى التَّمْيِيزَ غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الأَمرُ فِي هَذَا كَمَا وصَفْنَا، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحيح الْقَلِيلِ أُولَى بِهِمْ التَّمْيِيزَ غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الأَمرُ فِي هَذَا كَمَا وصَفْنَا، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحيح الْقَلِيلِ أُولَى بِهِمْ مِنَ ازْديَادِ السَّقِيمِ، وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ المنْفَعَة في الاسْتكثارِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ، وجَمْعِ المُكرَّرَاتِ مِنْ ازْديَادِ السَّقِيمِ، وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ النَّيَقُّظِ، والْمَعْرِفَة بأَسْبَابِه وعِلَلهِ، فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ مَنْهُ لِكَانَ النَّاسِ، مَثَن رُزِقَ فِيهِ بَعضَ التَّيَقُّظِ، والْمَعْرِفَة بأَسْبَابِه وعِلَلهِ، فَذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ دَلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الاسْتكثار مَن جَمْعِه،

قال مسلم عنه: "إلا بأن يوقفه على التمييز غيره" قوله: "يوقفه" بتشديد القاف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف، بخلاف ما قدمناه في قوله: "توقف" على جملتها؛ لأن اللغة الفصيحة المشهورة: وقفت فلاناً على كذا، فلو كان مخففاً لكان حقه أن يقال: بأن يقفه على التمييز، والله أعلم.

قال مسلم على المنعة المنط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير" ثم قال بعد هذا "وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك هو إن شاء الله يهجم بما أوتي على الفائدة" قوله: "يهجم" هو بفتع الياء وكسر الجيم هكذا ضبطناه، وهكذا هو في نسخ بلادنا وأصولها، وذكر القاضي عياض على أنه روي كذا، وروي ينهجم بنون بعد الياء، قال: "ومعنى يهجم يقع عليها، ويبلغ إليها، وينال بغيته منها" قال بن دريد: الهجم الخباء: إذا وقع، والله أعلم.

حاصل كلام الإمام مسلم ومعنى العلّة في الحديث: وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم في أن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون، وتحقيق علم الإسناد، والمعلل. والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضى ضعف الحديث، مع أن ظاهره السلامة منها، وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد، وليس المراد من هذا العلم بحرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه، والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد، والفكر في ذلك، ودوام الاعتناء به، ومراجعة أهل المعرفة به، ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه، وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها، فيحفظها الطالب بقلبه، ويقيدها بالكتابة، ثم يلم مطالعة ما كتبه، ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه فانه فيما بعد ذلك يصير معتمداً عليه، ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن، سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ، ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة، ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياماً، وليكن في مذاكراته متحرياً الإنصاف قاصداً الاستفادة أو الإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه، ولا بكلامه، ولا بغير ذلك من حاله مخاطباً له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته، والله أعلم.

فأمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذينِ هُمْ بِحِلَافِ مَعَانِي الخَاصِّ، مِنْ أَهْلِ التَّيَقُّظِ والْمَعْرِفَةِ، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ في طَلَبِ الحَدِيثِ الْكَثِيرِ، وقَدْ عَجَزُوْا عَنْ مَعْرفَة القَلِيلِ.

ثُمُّ إِنَّا -إِنْ شَاءَ اللهُ - مُبْتَدَّتُوْنَ فِي تَخْرِيْجِ مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ، عَلَى شريطة سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وهُوَ إِنَّا نَعْمَدُ إِلَى جُمْلة مَا أَسْنِدَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُوْلِ الله ﷺ فَتَقْسِمُهَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ، وَثَلاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ الناس، عَلَى غَيْرِ تَكْرارٍ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لا يُسْتَغْنَى فيهِ عن أَقْسَامٍ، وَثَلاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ الناس، عَلَى غَيْرِ تَكْرارٍ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لا يُسْتَغْنَى فيهِ عن تَرْدَادِ حَدِيثٍ فيهِ زيادَةُ مَعْنَى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسنادٍ؛ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاك؛ لأنَّ المعنى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ فيهِ زيادَةُ مَعْنَى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسنادٍ؛ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاك؛ لأنَّ المعنى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ اللّذِي فِيهِ النَّالِيْهِ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ، فَلَا بِدَّ مِنْ إعادَةِ الحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ النَّالِيْهِ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ، فَلَا بِدَّ مِنْ إعادَةِ الحَدِيثِ الذي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزَّيَادَة، أَوْ أَنْ نُفَصِّلٌ \* ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِه إِذَا أَمْكَنَ، مَا وَصَفْنَا مِنَ الزَّيَادَة، أَوْ أَنْ نُفَصِّلٌ \* ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِه إِذَا أَمْكَنَ،

شرح الكلمات: قال مسلم على: "وقد عجزوا عن معرفة القليل" يقال: "عجز" بفتح الجيم يعجز بكسرها هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، وبما جاء القرآن العظيم في قوله تعالى: ﴿يَــُويَلْتَيْ أَعَجَزْتُ ﴾ (المائدة: ٣١) ويقال عجز يعجز بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع، حكاها الأصمعي وغيره، والعجز في كلام العرب: أن لا تقدر على ما تريد، وأنا عاجز وعجز.

قوله: "على شريطة" يعني شرطا، قال أهل اللغة: الشرط والشريطة لغتان بمعنى واحد، وجمع الشرط: شروط، وجمع الشرطة: الشريطة: شرائط، وقد شرط عليه كذا يشرطه ويشرطه بكسر الراء وضمها لغتان، وكذلك: اشترط عليه، والله أعلم. قوله "نعمد إلى جملة ما أسند من الأحبار عن رسول الله على فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات" قوله: "جملة ما أسند" يعني جملة غالبة ظاهرة، وليس المراد جميع الأحبار المسندة، فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع ولا النصف، وقد قال: "ليس كل حديث صحيح وضعته ها هنا".

وقوله: "على ثلاث طبقات"؟.

مفهوم الطبقة: الطبقة هم القوم المتشابمون من أهل العصر، وقد قدمنا في الفصول الخلاف في مراده بثلاثة أقسام، وهل ذكرها كلها أم لا.

وقوله: "على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك؛ لأن معنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يُفَصَّلَ ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن "قوله: "أو إسناد يقع" هو مرفوع معطوف على قوله: "موضع" وقوله: "المحتاج إليه" وهو بنصب المحتاج صفة للمعنى.

<sup>\*</sup>قوله: "أو أن نفصّل": هو بالتشديد من التفصيل، وهو عطف على إعادة.

وَلَكِنْ تَفْصِيلُه، رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِه، فَإِعَادَتُه بِهَيْئَتِه، إِذَا ضَاقَ ذَلِكَ، أَسْلَمُ. فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِه بِجُمْلَتِهِ، مِنْ غَير حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ، فَلَا نَتُولَّى فعْلَه، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى.

فَأَمَّا القَسْمُ الأَوَّلُ: فإنَّا نَتَوخَّى ﴿ أَنْ نُقَدِّمَ الأَخْبَارِ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ ﴿ مِن الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا، وأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُوْن نَاقِلُوْها أَهْلَ اسْتَقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ، وإتقانِ لِمَا نَقَلُوا، .......

معنى الاختصار وجوازه في الحديث: وأما الاختصار فهو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى، وقيل: رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير، وسمى اختصارا لاجتماعه، ومنه المخصرة وخصر الإنسان. وأما قوله: "أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث" فهذه مسألة اختلف العلماء فيها، وهي رواية بعض الحديث فمنهم من منعه مطلقاً بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم وإن حازت الرواية بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه جماعة مطلقاً، ونسبه القاضي عياض إلى مسلم، والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول التفصيل، وجواز ذلك من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لا، وسواء رواه قبل تاما أم لا، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاماً ثم خاف إن رواه ثانيا ناقصاً أن يتهم بزيادة، أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانياً، فلا يجوز له النقصان ثانيا، ولا ابتداء إن كان قد تعين عليه أداؤه، وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب، فهو بالجواز أولى، بل يبعد طرد الخلاف فيه، وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء، وهذا معنى قول مسلم عليه: "أو أن يفصل ذلك المعنى" إلى آخره، وقوله: "أو أن يفصل ذلك المعنى" إلى آخره، وقوله: "أذا أمكن" يعني إذا وجد الشرط الذي ذكرناه على مذهب الجمهور من التفصيل.

وقوله: "ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بميئته إذا ضاق ذلك أسلم" معناه: ما ذكرنا أنه لا يفصل إلا ما ليس مرتبطاً بالباقي، وقد يعسر هذا في بعض الأحاديث، فيكون كله مرتبطا بالباقي أو يشك في ارتباطه، ففي هذه الحالة يتعين ذكره بتمامه وهيئته؛ ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل، والله أعلم.

شرح الكلمات: أما قوله: "نتوخى" فمعناه: نقصد، يقال: توخى وتأخى وتحرى وقصد بمعنى واحد. وأما قوله:=

<sup>\*</sup>قوله: "فإنا نتوخى": حبر عن القسم الأول بحسب المعنى، أي فهي الأخبار التي هي أسلم من العيوب التي توخينا أن نقدمها.

<sup>\*</sup>وقوله: "أسلم و أنقى": هما من السلامة والنقاء، وهما يتعديان بكلمة "من" ولابد لهما بعد ذلك من كلمة من التفضيلية، في "من" في قوله: "من غيرها" تفضيلية، وهما متعلقان بأسلم، ولابد من تقدير مثلهما لـــ"أنقى" تركتاً لفظا لدلالة العطف عليه، وأما من في قوله من أن يكون فتعليلية أي لأجل أن يكون، وهذا هو الصواب، وأما اعتبارها تفضيلية بتقدير ذات، فلا وجه له عند التأمل الصائب - إن شاء الله تعالى - فليفهم.

لَمْ يُوْجَدْ فِي رِوَايَتِهِم احتِلَافٌ شَدِيْدٌ، وَلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ، كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيْرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبَانَ ذَلَكَ في حَديثهمْ.

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَحْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ منَ النّاسِ، أَتْبَعْنَاهَا أَحْبَاراً يَقَعُ في أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوف بِالحِفْظِ والإتقَانِ، كَالصِّنْفِ المقدَّمِ قَبْلَهُمْ، على أَنَّهُمْ وإنْ كَانُوا فِيْمَا وَصَفْنَا دُونَهُم، فإنَّ اسْمَ السَّيْرِ والصِّدْقِ وتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ويَزِيدَ بْنِ أَبِي دُونَهُم، فإنَّ اسْمَ السَّيْرِ والصِّدْقِ وتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ويَزِيدَ بْنِ أَبِي دُونَهُم، وَأَضْرَابِهِمْ ، مِنْ حُمَّال الآثَارِ ونُقَالِ الأخْبَارِ.

="وأنقى" فهو بالنون والقاف، وهو معطوف على قوله: "أسلم" وهنا تم الكلام، ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقى فقال: "من أن يكون ناقلوها أهل استقامة" والظاهر أن لفظة: "من" هنا للتعليل فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن على بن عمر الأسدى في كتابه "شرح اللمع" في باب المفعول له: اعلم أن الباء تقوم مقام اللام، قال الله تعالى: ﴿فَيَظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ ﴿ (النساء: ١٦٠) وكذلك "من"، قال الله تعالى: ﴿وَنَ الله عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ (المائدة: ٣٣) وقال أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ (البقرة: ٢٦٥) يجوز أن يكون "من" للتعليل، والله أعلم.

هعرفة ضبط الراوي: وأما قوله: "لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش" فتصريح منه بما قاله الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول: إن ضبط الراوي يعرف بأن تكون روايته غالباً كما روى الثقات لا تخالفهم إلا نادراً، فان كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه بل يحتج به؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه، وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه، و لم يحتج برواياته، وكذلك التخليط في روايته واضطرابها إن ندر لم يضر، وإن كثر ردت روايته. وقوله: "كما قد عثر" هو بضم العين وكسر المثلثة أي اطلع من قول الله تعالى: ﴿ فَإِن عُبْرَ عَلَى أَنَّهُمَا آستَحَقّاً إِثْمًا ﴾ (المائدة: ١٠٧) والله أعلم.

شرح الكلمات: قوله: "تقصينا" هو بالقاف، ومعناه أتينا بما كلها؟ يقال: اقتص الحديث وقصه وقص الرؤيا أتى بذلك الشيء بكماله.

وأما قوله: "فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها إلى آخره" فقد قدمنا في الفصول بيان الاختلاف في معناه، وأنه هل وفَى به في هذا الكتاب أم اخترمته المنية دون إتمامه؟ والراجح أنه وفى به، والله أعلم.

وقوله: "فإن اسم الستر" هو بفتح السين مصدر سترت الشيء أستره ستراً، ويوجد في أكثر الروايات والأصول مضبوطاً بكسر السين، ويمكن تصحيح هذا على أن الستر يكون بمعنى المستور، كالذبح بمعنى المذبوح ونظائره. وقوله: "يشملهم" أي يعمهم، وهو بفتح الميم على اللغة الفصيحة، ويجوز ضمها في لغة. يقال: شملهم الأمر بكسر الميم يشملهم بفتحها، هذه اللغة المشهورة، وحكى أبو عمرو الزاهد عن بن الأعرابي أيضاً: شملهم بالفتح يشملهم بالضم، والله أعلم.

فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا جَمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ- مَعْرُوفِينَ، فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِثْقَانَ والْاسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايةِ يَفْضُلُوْنَهُمْ فِي الْحَالِ والْمَرتَبَةِ؛ لَأَنَّ هَذَا \* عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم دَرَجَةً رَفِيعَةٌ وَخَصْلةٌ سَنَيَّةٌ.

أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هَوُلاء الثَّلَاثَة الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ، عَطَاءً، وَيَزِيدَ، ولَيْتًا، يمنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وسُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، في إِتْقَانِ الْحَديثِ، وَ الْاسْتِقَامَةِ فيهِ،

= ترجمة عطاء بن السائب: أما عطاء بن السائب فيكنى أبا السائب، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو زيد الثقفي الكوفي التابعي، وهو ثقة لكنه اختلط في آخر عمره، قال أئمة هذا الفن: اختلط في آخر عمره فمن سمع منه متأخراً فهو مضطرب الحديث.

أسماء السامعين من عطاء قبل الاختلاط وبعده: فمن السامعين أولا سفيان الثورى، وشعبة ومن السامعين آخراً: حرير، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل وعلى بن عاصم، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال يجبى بن معين: جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة، وسفيان وفي رواية عن يجيى قال: وسمع أبو عوانة من عطاء في الصحة والاختلاط جميعاً فلا يحتج بحديثه. قلت: وقد تقدم حكم التخليط والمخلط في الفصول.

توجمة يزيد بن أبي زياد وليث بن سليم: وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه أيضاً: يزيد بن زياد، وهو قرشي دمشقي قال الحافظ: هو ضعيف، وقال بن نمير ويجيى بن معين: ليس هو بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الترمذي: ضعيف في الحديث.

وأما ليث بن أبي سليم فضعفه الجماهير قالوا: واختلط واضطربت أحاديثه، قالوا: وهو ممن يكتب حديثه. قال أحمد بن حنبل هو مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه. وقال الدار قطني وبن عدى: يكتب حديثه. وقال كثيرون لا يكتب حديثه وامتنع كثيرون من السلف من كتابة حديثه، واسم أبي سليم أيمن، وقيل: أنس، والله أعلم.

معنى الأضراب: وأما قوله: "وأضرابهم" فمعناه: أشباههم، وهو جمع ضرب، قال أهل اللغة: الضريب على وزن الكريم والضرب بفتح الضاد وإسكان الراء، وهما عبارة عن الشكل والمثل، وجمع الضرب أضراب، وجمع الضريب ضرباء ككريم وكرماء. وأما إنكار القاضي عياض على مسلم قوله: وأضرابهم، وقوله: إن صوابه ضربائهم، فليس بصحيح فانه حمل قول مسلم: "وأضرابهم" على أنه جمع ضريب بالياء، وليس ذلك جمع ضريب بل جمع ضرب بحذفها كما ذكرته فاعرفه. وقوله: "ونقال الأخبار" هو باللام، والله أعلم.

قال مسلم ينظم: "ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم، عطاء، ويزيد، وليثا بمنصور بن المعتمر، وسليمان الاعمش واسمعيل بن أبي حالد" إلى آخر كلامه" فقوله: "وازنت" هو بالنون، ومعناه: قابلت، قال =

<sup>\*</sup>قوله: "لأن هذا" أي ما ذكرنا من مرتبة الغير، وفي نسخة: "لأن هذه درجة" إلخ.

وَحَدْتَهُمْ مُبَايِنَينَ لَهُمْ، لَا يُدَانُوْنَهُمْ، لاشَكَّ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ، للَّذِي استْفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صحَّة حِفْظِ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَش، وَإِسْمَاعِيلَ، وإِتقانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ، وأَهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْل ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ، وَيَزِيدَ، وَلَيْثٍ، وَفِيْ مِثْلِ مَحْرَى هَؤُلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ، ......

القاضي عياض: ويروى وازيت بالياء أيضاً وهو بمعنى: وازنت.

الإشكال والجواب عنه: ثم هذا كله قد ينكر على مسلم فيه، ويقال: عادة أهل العلم إذا ذكروا جماعة في مثل هذا السياق قدموا أحلهم مرتبة، فيقدمون الصحابي على التابعي، والتابعي على تابعه، والفاضل على من دونه فإذا تقرر هذا فإسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور رأى أنس بن مالك، وسلمة بن الاكوع وسمع عبد الله بن أبي أوف، وعمرو بن حريث، وقيس بن عائذ أبا كاهل، وأبا جحيفة، وهؤلاء كلهم صحابة الله واسم أبي خالد هرمز، وقيل: سعد، وقيل: كثير.

وأما الأعمش فرأى أنس بن مالك فحسب وأما منصور بن المعتمر فليس بتابعي وإنما هو من أتباع التابعين، فكان ينبغي أن يقول: إذا وازنتهم بإسماعيل، والأعمش ومنصور. وحوابه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم، فلا حجر في عدم ترتيبهم.

وجه تقديم منصور على إسماعيل والأعمش: ويحتمل أن مسلما قدم منصورا لرجحانه في ديانته وعبادته، فقد كان أرجحهم في ذلك وان كان الثلاثة راجحين على غيرهم مع كمال حفظ لمنصور وإتقان وتثبت. قال على بن المدين: إذا حدثك ثقة عن منصور، فقد ملأت يديك لا تريد غيره. وقال عبد الرحمن بن المهدي: منصور أثبت أهل الكوفة، وقال سفيان: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده، فإذا قلت: عن منصور سكت. وقال أحمد بن حنبل: منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. وقال يجي بن معين: إذا اجتمع الأعمش ومنصور فقدم منصورا.

وقال أبو حاتم: منصور أتقن من الأعمش لا يختلط ولا يدلس. وقال الثوري: ما خلفت بــــ"الكوفة" آمن على الحديث من منصور. وقال أبو زرعة: سمعت إبراهيم بن موسى يقول: أثبت أهل الكوفة منصور ثم مسعر، وقال أحمد بن عبد الله: منصور أثبت أهل الكوفة، وكان مثل القدح لا يختلف فيه أحد، وصام ستين سنة وقامها، وأما عبادته وزهده وورعه وامتناعه من القضاء حين أكره عليه، فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر عليه والله أعلم.

وجه ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه: وهذا أول موضع في الكتاب حرى فيه ذكر أصحاب الألقاب، فنتكلم فيه بقاعدة مختصرة. قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه، وجوز هذا للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة. ومثال ذلك: الأعمش، والأعرج، والأحول، والأعمى، والأصم، والأشل، والأثرم، والزمن، والمفلوج، وابن علية، وغير ذلك وقد صنفت فيه كتب معروفة.

كَابْنِ عَوْنٍ، وَأَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ، مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيْلَةَ، وأَشْعَثَ الحُمْرَانِيِّ، وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ، كَمَا أَنَّ بنْ عَوْنٍ وأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا، إلَّا أَنَّ البَوْنَ بَيْنَهُمَا، وبَيْنَ هذَيْنِ الْحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ، كَمَا أَنَّ بنْ عَوْنٍ وأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا، إلَّا أَنَّ البَوْنَ بَيْنَهُمَا، وبَيْنَ هذَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الفَضْلِ وصحَّة النَّقْلِ، وإنْ كَانَ عَوْفٌ وأشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوْعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْ نِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

<sup>=</sup> قال مسلم عليه: "كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني".

ضبط الأسماء: أما بن عون فهو عبد الله بن عون بن أرطبان. وأما السختياني فبفتح السين وكسر التاء المثناة، قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة فلهذا قيل له: السختياني.

وأما عوف بن أبي جميلة، فيعرف بعوف الأعرابي و لم يكن أعرابيا، واسم أبي جميلة: بندويه، ويقال: زريبة. قال أحمد بن حنبل: عوف ثقة صالح الحديث. وقال يجيى بن معين ومحمد بن سعد: هو ثقة، كنيته أبو سهل.

وأما أشعث فهو ابن عبد الملك أبو هانئ البصري، قال أبو بكر البرقاني: قلت للدار قطني: أشعث عن الحسن قال: هم ثلاثة يحدثون عن الحسن جميعا: أحدهم الحمراني منسوب إلى حمران مولى عثمان، ثقة، وأشعث بن عبد الله الحداني بصري، يروى عن أنس بن مالك والحسن، يعتبر به، وأشعث بن سوار الكوفى يعتبر به وهو أضعفهم، والله أعلم.

شرح الكلمات: قوله: "إلا أن البون بينهما بعيد" البون بفتح الباء الموحدة معناه: الفرق أي هما متباعدان كما قال: وجدهم متباينين. وقوله: "ليكون تمثيلهم سِمَةً يصدر عن فهمها من غبى عليه طريق أهل العلم" أما السمة بكسر السين وتخفيف الميم فهي العلامة.

وقوله: "يصدر" أي يرجع يقال: صدر عن الماء والبلاد والحج: إذا انصرف عنه بعد قضاء وطره، فمعنى يصدر عن فهمها: ينصرف عنها بعد فهمها وقضاء حاجته منها. وقوله: "غَبِيَ" بفتح الغين وكسر الباء أي حفى. قال مسلم عشر: "وقد ذكر عن عائشة هيما أنها قالت: أمرنا رسول الله على أن ننسزل الناس منازلهم" هذا الحديث قد تقدم بيانه في "فصل التعليق" من الفصول المتقدمة واضحاً، ومن فوائده تفاضل الناس في الحقوق على =

فأمًّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدَيْثِ مُتَّهَمُوْنَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بَتَخْرِيجِ حَدَيِثهم: كَعَبْدِ الله بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنيِّ، وَعَمْرو بْنِ حَالِدٍ، وَعَبْد الْقُدُّوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيد الْمَصْلُوْب، وغِيَاتْ بْنِ إِبْرَاهِيم، وسُلَيْمَان بْنِ عَمْرِو أَبِي دَاوُدَ النَّحَعِيِّ، وأَشْبَاهِهِم، مِمَّنْ اتُهِمَ بوَضْع الأَحَادِيْثِ، وتَوْلِيْدِ الأَحْبَارِ.

وَكَذَلِكَ: مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيْتُهُ المُنْكَرُ أَوِ الغَلَطُ، أَمْسَكُنا أَيْضاً عَنْ حَدِيْتِهِمْ.

-حسب منازلهم ومراتبهم، وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها وقد سوى الشرع بينهم في الحدود وأشباهها مما هو معروف، والله أعلم.

هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون لا يتشاغل بأحد منهم؛ لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الأحاديث. ضبط الأسماء إجماع أهل العلم على ترك حديث عبد القدوس بن حسيب: "ومسور" بكسر الميم، وعبد القدوس الشامي بالشين المعجمة نسبة إلى الشام، هذا هو الصواب فيه، وحكي القاضي عياض: أن بعض الشيوخ من رواة مسلم ضبطه بالسين المهملة قال: وهو خطأ، وهو خطأ كما قال: وهذا لا خلاف فيه وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي أبو سعيد، روى عن عكرمة وعطاء وغيرهما. قال ابن أبي حاتم: قال عمرو بن على الفلاس: أجمع أهل العلم على ترك حديثه، فهذا هو عبد القدوس الذي عناه مسلم هنا.

توثيق الأئمة عبد القدوس بن الحجاج: ولهم آخر اسمه عبد القدوس ثقة وهو عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة الخولاني الشامي الحمصي سمع صفوان بن عمرو، والأوزاعي وغيرهما، روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهلي، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وآخرون من كبار الأئمة والحفاظ. قال أحمد بن عبد الله العجلي والدار قطني وغيرهما: هو ثقة وقد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما.

كلام الأثمة في محمد بن سعيد المصلوب: وأما محمد بن سعيد المصلوب فهو الدمشقي كنيته أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو قيس، وفي نسبه واسمه اختلاف كثير جداً لا نعلم أحدا اختلف فيه كمثله، وقد حكي الحافظ عبد الغني المقدسي عن بعض أصحاب الحديث أنه يغلب اسمه على نحو مائة. قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث قتل وصلب في الزندقة. وقال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر في الزندقة، حديثه موضوع. وقال خالد بن يزيد: سمعته يقول: إذا كان كلام حسن لم أر بأسا أن أجعل له إسنادا.

توجمة غياث بن إبراهيم: وأما غياث بن إبراهيم، فبالغين المعجمة، وهو كوفي كنيته أبو عبد الرحمن، قال البخاري في تاريخه: تركوه.

وأما قوله: "وسليمان بن عمرو أبي داود" فهو عمرو بفتح العين وبواو في الخط "وأبي داود" كنية سليمان هذا، والله سبحانه أعلم.

وعَلَامَةُ المُنْكَرِ فِي حَدِيْثِ المُحَدِّثِ، إِذَا مَا عُرضَتْ رَوَايَتُهُ لِلْحَدِیْثِ عَلَى رَوَايَة غَیْرِهِ مِنْ أَهْلِ الحِفْظِ وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رَوَايَتُهُ مُ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدیثِهِ كَذَلك، كَانَ مَهْجُورَ الْحَدیْث، غَیْرَ مَقْبُولَةٍ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ.

فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ: عبدُ الله بْنُ مُحَرَّرٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، والجَرَّاحُ بن المِنْهَالِ أَبُو العَطُوفِ، وعَبَّادُ بْنُ كَثيرٍ، وحُسَيْن بْنُ عَبْدالله بْنِ ضُمَيْرَةَ، وعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ،...

=الحديث الموضوع وحكمه: وأما الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع، وربما أخذ الواضع كلاماً لغيره فوضعه وجعله حديثاً، وربما وضع كلاماً من عند نفسه، وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها. الرد على المبتدعة في تجويزهم وضع الأحاديث: واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد بحم في الإجماع، وشذت الكرامية الفرقة المبتدعة، فحوزت وضعه في الترغيب والترهيب والزهد، وقد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد ترغيبا في الخير في زعمهم الباطل، وهذه غباوة ظاهرة، وجهالة متناهية، ويكفي في الرد عليهم قول رسول الله ﷺ: "من كذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار" وسنزيد هذا قريباً شرحاً في موضعه إن شاء الله تعالى -.

وأما :قوله "وتوليد الأخبار" فمعناه إنشاؤها وزيادةا. قال مسلم يشيد: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها" هذا الذي ذكر على المنكر على انفراد الثقة الذي ذكر على المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطاً متقناً.

معنى "كاد": وقوله: "أو لم تكد توافقها" معناه: لا توافقها إلا في قليل. قال أهل اللغة: "كاد" موضوعة للمقاربة، فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل و لم يفعل، كقوله تعالى: ﴿يَكَادُ ٱلْبَرْقُ سَخْطَفُ أَبْصَنرَهُمْ ﴾ (البقرة: ٢٠) وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطء، وان شئت قلت: لمقاربة عدم الفعل، كقوله تعالى: ﴿فَذَّكُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعُلُونَ عَنَى ﴿البقرة: ٢١).

ترجمة عبد الله بن محوز والجرح عليه: أما "عبد الله بن محرر" فهو بفتح الحاء المهملة وبرائين مهملتين الأولى مفتوحة مشددة، هكذا هو وفي روايتنا وفي أصول أهل بلادنا، وهذا هو الصواب، وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" وأبو نصر ابن ماكولا وأبو على الغساني الجياني وآخرون من الحفاظ، وذكر القاضي عياض أن جماعة شيوخهم رووه محرزاً بإسكان الحاء وكسر الراء وآخره زاي، قال: وهو غلط، والصواب الأول وعبد الله بن محرر: عامري حزري رقى، ولاه أبو جعفر قضاء الرقة، وهو من تابعي التابعين، روى عن الحسن وقتادة والزهري ونافع مولى ابن عمر وآخرين من التابعين، وروى عنه: الثوري وجماعات، واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه. قال على

ومَنْ نَحا نَحْوَهُمْ فِي رَوَايَة المُنْكَرِ مِنْ الْحَدِيثِ، فَلَسْنا نُعَرِّجُ عَلَى حَديثهِمْ، وَلَا نَتَشاغَلُ بِهِ؛ لَانَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ، \* والَّذِي يُعرَفُ مِنْ مَذْهَبِهم فِي قَبُول ما يَتَفَرَّدُ به اللَّحَدِّثُ مِن الحَدِيثِ: لَانَّ عَلَى الْنَ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَالْحِفْظ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا، وأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوافَقَة لَهُمْ؛ فإذَا وُجِدَ كَذَلِكَ، ثمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً، لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِه، قَبِلت زِيَادَتُهُ، فأَمَّا اللَّوافَقَة لَهُمْ؛ فإذَا وُجِدَ كَذَلِكَ، ثمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً، لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِه، قَبِلت زِيَادَتُهُ، فأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يعْمِدُ لِمثْلِ الزَّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَة أَصْحَابِه الْحُفَّاظِ الْمُثْقَنِين لَحَديثِه وَحَديث غَيْرِه، مَنْ تَرَاهُ يعْمِدُ لِمثْلِ الزَّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَة أَصْحَابِه الْحُفَّاظِ الْمُثْقَنِين لَحَديثِه وَحَديث غَيْرِه، وَكَثْرَة أَصْحَابِه الْعُلْمَ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكَ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْدَ أَهْلِ الْعِلْم مَبْسُوطُ مُشْتَرَكً، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ، مِمَّا عَنْدَ أَهْلَ الْعَرْمِ، فَعَيْرُ جَائِن عَنْهُمَا وَعَنْ أَحَدهِمَا الْعَدَدَ مِنَ النَّورِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَديثِ مَنَ الْعَرْبُ مِن النَّاسِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ شَرَحْنَا مِن مَذَهِبِ الْحَديثِ وأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّه بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبَيلَ الْقَوْمِ، وَوُفِّقَ لَهَا

=أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه، وقال الآخرون مثله ونحوه.

ضبط أسماء بعض المهتمين والجوح عليهم: وأما أبو أنيسة والد يجيى، فاسمه زيد. وأما أبو العطوف، فبفتح العين وضم الطاء المهملتين. والجراح بن منهال هذا جزري يروى عن التابعين، سمع الحكم بن عتيبة، والزهري. يروى عنه يزيد بن هارون. قال البخاري وغيره: هو منكر الحديث. وأما صهبان، فهو بضم الصاد المهملة وإسكان الهاء، وعمر بن صهبان هذا أسلمي مدني، ويقال فيه: عمر بن محمد بن صهبان متفق على تركه.

قال مسلم ﷺ كلاماً مختصره إن زيادة الثقة الضابط مقبولة، ورواية الشاذ والمنكر مردودة، وهذا الذي قاله هو الصحيح الذي عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، وقد تقدم إيضاح هذه المسألة، وبيان الخلاف فيها، وما يتعلق بما في الفصول السابقة، والله أعلم.

قوله: "قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق" هو هكذا في معظم الأصول "الاتفاق" بالفاء أولاً والقاف آخراً وفي بعضها "الإتقان" بالقاف أولاً والنون آخراً، والأول أجود، وهو الصواب. قوله: "فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث" العدد منصوب "يروي". قوله: "وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها" معنى يتوجه به: يقصد طريقهم، ويسلك مذهبهم، والسبيل =

<sup>\*</sup>قوله: "لأن حكم أهل العلم": حاصله أنه إن غلب عليه الموافقة للثقات في الروايات، ثم زاد في موضع أو موضعين تقبل زيادته، ولا تعد من المنكر المردود، ويقال: إنها من زيادة الثقة، وإن غلب عليه المخالفة يعد حديثه منكرا مردودا.

وسَنَـــزِيدُ، -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى- شَرْحاً وَإِيْضَاحاً فِيْ مَوَاضِعَ مِنَ الْكَتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الأخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ، إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِيْ الأَمَاكِنِ التِي يَلَيْقُ بِهَا الشَّرْحُ والْإِيْضَاحُ، إِنْ شَاءَ اللهَ تَعَالَى.

وَبِعْدُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فَلُولَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوْءِ صَنيعِ كَثِيْرٍ مَّنْ نَصَبَ نَفْسَه مُحَدِّبًا، فَيْمَا يَلْزَمُهُمْ \* مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعْيِفَة، والرِّوايَاتِ المُنْكَرَة، وتَرْكِهِمُ الاقْتصارَ عَلَى الْأَحَادِيْثِ الصَّحَيْحَة الْمَشْهُورَة، مَمَّا نَقَلَهُ الثَّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بالصِّدْقِ والْأَمَانَة، بَعْدَ مَعْرِفَتهِمْ وإقْرَارِهِمْ بالصَّدْيَحة المَشْهُورَة، مَمَّا يَقْذَفُونَ به إلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوْ مُسْتَنْكُرٌ، ومَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ بالصَّدِينَ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوايَة عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ: مثلُ مَالِكِ بْنِ أنسٍ، وشُعْبَة بْنِ الحَجَّاجِ، مَرْضِيِّنَ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوايَة عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ: مثلُ مَالِكِ بْنِ أنسٍ، وشُعْبَة بْنِ الحَجَّاجِ، ومَنْفَيْلَ بْنِ أنسٍ، وشُعْبَة بْنِ الحَجَّاجِ، ومَنْفَيْلَ بْنِ أنسٍ، وشُعْبَة بْنِ الحَجَّاجِ، ومَنْفَيْلَ بْنِ مَهْدِيِّ، وَغَيْرِهِم مِنَ الْأَئِمَة - ومَنْفَيْلَ بْنِ مَهْدِيِّ، وَغَيْرِهِم مِنَ الْأَئِمَة ولَيْعَ عَنْهُمْ أَلَتَ مِن التَّمْيِيزِ والتَّحْصِيل.

الطريق، وهما يؤنثان ويذكران، والتوفيق خلق قدرة الطاعة. قال على: "وسنسزيد -إن شاء الله تعالى - شرحاً وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة، إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيه، فقيل: اخترمته المنية قبل جمعه. وقيل: بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجود، وقد تقدم بيان هذا واضحاً في الفصول، والله اعلم. قوله: "مما يقذفون به إلى الأغبياء" أي يلقونه إليهم والأغبياء بالغين المعجمة والباء الموحدة هم الغفلة والجهال، والذين لا فطنة لهم. قوله: "سفيان بن عيينة" هذا أول موضع جاء ذكره عليه، والمشهور فيه ضم السين والعين، وذكر بن السكيت في سفيان ثلاث لغات للعرب: ضم السين وفتحها وكسرها، وذكر أبو حاتم السختياني وغيره ضم العين، وكسرها، وهما وجهان لأهل العربية معروفان.

<sup>\*</sup>قوله: "من سوء صنيع إلى قوله فيما يلزمهم": كلمة في متعلقة بالسوء، أي ساء صنيعهم في الأمر الذي هو لازم عليهم دينا، وذلك اللازم دينا هو أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة، وهم خالفوا هذا اللازم، فصار صنيعهم سيئا في مراعاته، وقوله: "وتركهم" عطف على ما يلزم أي وساء صنيعهم في تركهم الاقتصار أي في ألهم تركوا الاقتصار، وكان الحق أن يقتصروا فصار تركهم الاقتصار في غير موضعه فصار صنيعهم فيه سيئا، ويمكن أن يكون تركهم الاقتصار معطوفا على سوء صنيعهم، وكذا يمكن عطفه على الذي رأينا، وعلى هذا يكون مرفوعا بخلاف الوجهين الأولين.

<sup>\*</sup>قوله: "لما سهل": جواب لولا.

وَلَكِنْ مِنْ أَجْل مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْر القَوْم الأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ، بِالأَسَانِيْد الضِّعَاف الْمَجْهُوْلَة، وَلَكِنْ مِنْ أَجْل مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْر القَوْم الأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ، بِالأَسَانِيْد الضِّعَاف الْمَجْهُوْلَة، وقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى العَوَامِّ النَّذِيْنَ لا يَعْرِفُوْن عُيُوبَهَا، حَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ.

# [١- بَابُ وُجوب الرواية عن الثَّقَاتِ وترك الكذَّابين ...]

وَاعْلَمْ -وَقَّقَكَ اللهُ تَعَالَى- أَنَّ الْوَاحِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيْحِ الرِّوايَاتِ وَسَقِيمِهَا، وَثُقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ المُتَّهَمِيْنَ، أَنْ لَا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَحَارِجِهِ، وَالسَّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التَّهَمِ والْمَعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَدَعِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا \* هُوَ اللَّازِمُ دُوْنَ مَا خَالَفَهُ، قَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ جَلَّ ذَكْرُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ جَلَ اللّهِ جَلَّ ذَكْرُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهِ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ اللّهِ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

# ١ – بَابُ وُجوب الرواية عن الثَّقَاتِ وترك الكذَّابين، والتحذير من الكذب على رسول الله ﷺ

ضبط الكلمات وشرحها: "الستارة" بكسر السين: وهي ما يستتر به، وكذلك السترة، وهي هنا إشارة إلى الصيانة. وقوله: "وأن يتقى منها" ضبطناه بالتاء المثناة فوق بعد المثناة تحت وبالقاف من الاتقاء، وهو الاجتناب، وفي بعض الأصول: "وأن ينفى" بالنون والفاء، وهو صحيح أيضا، وهو بمعنى الأول. وقوله: "صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين" ليس هو من باب التكرار للتأكيد بل له معنى غير ذلك، فقد تصح الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الإسناد. وأما قوله: "إنه يجب أن يتقى ما كان منها عن المعاندين من أهل البدع" فهذا مذهبه.

التفصيل في حكم رواية المبتدعين: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. وأما الذي لا يكفر بما فاختلفوا في روايته: فمنهم من ردها مطلقاً لفسقه، ولا ينفعه التأويل. ومنهم من قبلها مطلقاً إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه، -

<sup>\*</sup>قوله: "أن الذي قلنا من هذا" كلمة "من" بيانية وهذا بيان للموصول والمراد من هذا أي مما ذكرنا وقوله: "هو اللازم" خبر "إن" وقوله "إن" وقوله "قول الله" خبر الدليل.

<sup>\*</sup>قوله: "فدل": أي الله تعالى إيانا بما ذكرنا من دله على كذا، والحاصل هو من دلالة المتكلم لا من دلالة اللفظ.

أَنَّ خَبَرَ الفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولِ، وَأَنَّ شَهَادَةً غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُوْدَةٌ. والْحَبرُ، وإنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةَ فِي بَعْضِ الْوُجُوه، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِما، إِذْ كَانَ خَبْرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَعْنَى الشَّهَادَةُ فِي بَعْضِ الْوُجُوه، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِما، إِذْ كَانَ خَبْرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم، كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُوْدَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِم، ودَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْي رَوايَة المُنْكَرِ مِنَ الأَحْبَارِ.

-سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية، وهذا محكي عن إمامنا الشافعي هذه لقوله: "أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم". ومنهم من قال: تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء، وهو الأعدل الصحيح. وقال بعض أصحاب الشافعي هذ: اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية، واتفقوا على عدم قبول الداعية. وقال أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة لا خلاف بينهم في ذلك.

وأما المذهب الأول فضعيف جدا ففي الصحيحين، وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بما والسماع منهم وإسماعهم من غير إنكار منهم، والله اعلم.

> قال عشد: "والخبر وان فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في معظم معانيهما". الفرق بين الخبر والشهادة: هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه.

اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف، ويفترقان في أوصاف، فيشتركان في اشتراط الإسلام، والعقل، والبلوغ والعدالة، والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء، ويفترقان في الحرية، والذكورية، والعدد، والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل، فيقبل حبر العبد والمرأة والواحد، ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة: كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر به إليها نفعاً، ولولده ووالده.

واختلفوا في شهادة الأعمى، فمنعها الشافعي وطائفة، وأجازها مالك وطائفة، واتفقوا على قبول خبره، وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف؛ لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين، فتنتفي التهمة، وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد بهم، وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة، فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ، والإجماع يرد عليه، وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع، وجوز بعض أصحاب الشافعي رواية الصبي وقبولها منه في حال الصبا، والمعروف من مذاهب العلماء مطلقاً ما قدمناه، وشرط الجبائي المعتزلي وبعض القدرية العدد في الرواية، فقال الجبائي: لا بد من أثنين عن اثنين كالشهادة، وقال القائل من القدرية: لا بد من أربعة عن أربعة في كل خبر، وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة.

كَنَحْوِ دَلَالَة الْقُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبَر الفَاسِقِ، وهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّه كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِيْنَ".

١- (١) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكَيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ؛ ح: وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ أَيضاً: حَدَّثَنَا وَكَيْع، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْن أَبِي شَبيبٍ، عَنِ المُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةً؛ قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ذَلك.

- وجوب العمل بخبر الواحد: وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد، وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله، وأوضحوه أبلغ إيضاح، وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به، والله أعلم. ثم إن قولنا: "تشترط العدالة والمروءة" يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه، يطول الكلام بتفصيلها.

أما قوله: "الأثر المشهور عن رسول الله ﷺ فهو جار على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف، وهو أن الأثر يطلق على المروى مطلقاً، سواء كان عن رسول الله ﷺ أو عن صحابي. وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه، والله أعلم.

ترجمة مغيرة وسمرة بن جندب: وأما المغيرة، فبضم الميم على المشهور، وذكر ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما أنه يقال بكسرها أيضاً، وكان المغيرة بن شعبة الله على المشهور، كنيته أبو عيسى، ويقال أبو عبد الله وأبو محمد، مات سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين، أسلم عام الحندق، ومن طرف أخباره أنه حكي عنه أنه أحصن في الإسلام ثلاثمائة امرأة، وقيل: ألف امرأة، وأما سمرة بن جندب فبضم الدال وفتحها وهو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، كنيته أبو سعيد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو سليمان. مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية الله.

ترجمة سفيان والحكم وحبيب: وأما سفيان المذكور هنا، فهو الثوري أبو عبد الله، وقد تقدم أن السين من سفيان مضمومة، وتفتح وتكسر، وأما الحكم فهو بن عتيبة بالمثناة من فوق، وآخره باء موحدة ثم هاء، وهو من أفقه التابعين وعبادهم هيه. وأما حبيب، فهو ابن أبي ثابت قيس التابعي الجليل قال أبو بكر بن عياش: كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع: حبيب بن أبي ثابت، والحكم، وحماد، وكانوا أصحاب الفتيا، ولم يكن أحد إلا ذل لحبيب، وفي هذين الإسنادين لطيفتان من علم الإسناد.

إحداهما: ألهما إسنادان رواقما كلهم كوفيون: الصحابيان وشيخا مسلم ومن بينهما إلا شعبة فإنه واسطي ثم بصري. وفي "صحيح مسلم" من هذا النوع كثير جداً، ستراه في مواضعه حيث ننبه عليه إن شاء الله تعالى. =

\_\_\_\_\_\_

واللطيفة الثانية: أن كل واحد من الإسنادين فيه تابعي روى عن تابعي، وهذا كثير، وقد يروي ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض، وهو أيضاً كثير لكنه دون الأول، وسننبه على كثير من هذا في مواضعه، وقد يروى أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهذا قليل جداً، وكذلك وقع مثل هذا كله في الصحابة الله صحابي عن صحابي كثير، وثلاثة صحابة بعضهم عن بعض، وأربعة بعضهم عن بعض، وهو قليل جداً، وقد جمعت أنا الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح "صحيح البخاري" بأسانيدها وجمل من طرقها.

توجمة عبد الرحمن بن أبي ليلمى: وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنه من أجل التابعين. قال عبد الله بن الحارث: ما شعرت أن النساء ولدت مثله. وقال عبد الملك بن عمير: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من أصحاب رسول الله على يستمعون لحديثه وينصتون له، فيهم البراء بن عازب، مات سنة ثلاث وتمانين، واسم أبي ليلى يسار، وقيل: بلال، وقيل: بليل بضم الموحدة وبين اللامين مثناة من تحت، وقيل: داود، وقيل: لا يحفظ اسمه، وأبو ليلى صحابي قتل مع على هم بـ "صفين". وأما ابن أبي ليلى الفقيه المتكرر في كتب الفقه والذي له مذهب معروف فاسمه: محمد، وهو بن عبد الرحمن هذا، وهو ضعيف عند المحدثين، والله أعلم.

توجمة أبي بكر بن أبي شيبة: وأما أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه: عبد الله، وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخيه عثمان ولكن عن أبي بكر أكثر، وهما أيضاً شيخا البخاري، وهما منسوبان إلى جدهما، واسم أبيهما محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي بخاء معجمة مضمومة ثم واو مخففة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ثم تاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت، ولأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة أخ ثالث اسمه القاسم، ولا رواية له في الصحيح كان ضعيفاً، وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان وكان قاضي واسط، وهو ضعيف متفق على ضعفه. وأما ابنه محمد والله بني أبي شيبة، فكان على قضاء فارس، وكان ثقة، قاله يجيى بن معين وغيره. ويقال لأبي شيبة وابنه وبني ابنه: عبسيون بالموحدة والسين المهملة.

ترجمة أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة: وأما أبو بكر وعثمان فحافظان جليلان، واحتمع في بحلس أبي بكر نحو ثلاثين ألف رحل، وكان أجل من عثمان، وأحفظ وكان عثمان أكبر منه سنا، وتأخرت وفاة عثمان فمات سنة تسع وثلاثين ومائتين، ومات أبو بكر سنة خمس وثلاثين، ومن طرف ما يتعلق بأبي بكر ما ذكره أبو بكر الخطيب البغدادي قال: حدث عن أبي بكر محمد بن سعد، كاتب الواقدي، ويوسف بن يعقوب أبو عمرو النيسابوري وبين وفاتيهما مائة وغمان أو سبع سنين، والله أعلم.

وأما ذكر مسلم في متن الحديث ثم قوله: "حدثنا أبو بكر"، وذكر إسناديه إلى الصحابيين ثم قال: "قالا قال: رسول الله على ذلك"، فهو جائز بلا شك، وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة وما يتعلق به، والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بإسناد هذا الحديث، ويحتمل ما ذكرناه من حال بعض رواته، وإن كان ليس هو غرضنا لكنه أول موضع جرى ذكرهم، فأشرنا إليه رمزاً.

# [٢- باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ

٢- (١) وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ؟ ح: وحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُوْر، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ؟
 المُثَنَّى وَابْن بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُوْر، عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ؟
 أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ﴿ عَلَيٍّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذُبُوا عَلَيَّ عَلِيًّا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذُبُوا عَلَي يَكُذُبُوا عَلَي فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذُبُوا عَلَي يَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

الفرق بين "يرى" المجهول والمعلوم: وأما متنه فقوله على: "يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" ضبطناه يرى بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع، وهذا هو المشهور في اللفظتين. قال القاضي عياض: الرواية فيه عندنا: "الكاذبين" على الجمع، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "المستخرج على صحيح مسلم" في حديث سمرة "الكاذبين" بفتح الباء وكسر النون على التثنية، واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب، ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة: "الكاذبين أو الكاذبين" على الشك في التثنية والجمع، وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر حسن، فأما من ضم الياء، فمعناه يظن، وأما من فتحها فظاهر، ومعناه وهو يعلم، ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضاً فقد حكي رأى بمعنى ظن، وقيد بذلك؛ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباً، أما ما لا يعلمه، ولا يظنه، فلا إثم عليه في روايته وان ظنه غيره كذبا أو علمه.

فقه الحديث: وأما فقه الحديث فظاهر ففيه تغليظ الكذب، والتعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذباً، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن، وسنوضح حقيقة الكذب وما يتعلق بالكذب على رسول الله ﷺ قريباً -إن شاء الله تعالى- فنقول.

# ٢- باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ

فيه قوله على: "لا تكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار" وفي رواية "من تعمد على كذباً، فليتبوأ مقعده من النار" وفي رواية "من كذب على أحد، فمن كذب على متعمداً" وفي رواية "إن كذبا على ليس ككذب على أحد، فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

ضبط الأسماء ووجه تلقيب محمد بن جعفر بغندر: أما أسانيده: ففيه غندر بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال المهملة هذا هو المشهور فيه، وذكر الجوهري في "صحاحه": أنه يقال: بفتح الدال وضمها، واسمه محمد بن جعفر الهذلي، مولاهم البصري أبو عبد الله وقيل: أبو بكر، وغندر لقب لقبه به ابن جريج. روينا عن عبيد الله ابن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن حريج البصرة فاحتمع الناس عليه، فحدث عن الحسن

٣- (٢) وحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، -يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً- عَنْ عَبْد العَزِيز بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّه قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثُكُمْ \* حَدِيْثاً كثيراً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَن تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِباً فَلْيَتَبَّوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

=البصري بحديث فأنكره الناس عليه، فقال ابن عائشة: إنما سماه غندراً ابن جريج في ذلك اليوم، كان يكثر الشغب عليه، فقال اسكت يا غندر، وأهل الحجاز يسمون المشغب غندراً، ومن طرف أحوال غندر في أنه بقي خمسين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً، ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة، وقيل: سنة أربع وتسعين. وفيه ربعى بن حراش فربعى بكسر الراء وإسكان الموحدة، وحراش بكسر الحاء المهملة وبالراء وآخره شين معجمة، وقد قدمنا في آخر الفصول أنه ليس في الصحيحين: "حراش" بالحاء المهملة سواه، ومن عداه بالمعجمة، وهو ربعي بن حراش بن جحش العبسي، بالموحدة، الكوفي أبو مريم أخو مسعود الذي تكلم بعد الموت، وأخوهما ربيع، وربعي تابعي كبير جليل لم يكذب قط، وحلف أنه لا يضحك حتى يعلم أين مصيره، فما ضحك إلا بعد موته، وكذلك حلف أخوه ربيع أن لا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النار، قال غاسله: فلم ضحك إلا بعد موته، وكذلك حلف أخوه ربيع أن لا يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النار، قال غاسله: فلم يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا، توفى ربعي سنة أحدى ومائة وقيل: سنة أربع ومائة. وقيل: توفى في ولاية الحجاج، ومات الحجاج سنة خمس وتسعين.

وأما قوله: "حدثنا إسماعيل يعني ابن علية" فإنما قال: "يعني"؛ لأنه لم يقع في الرواية ابن علية فأتى بـــ "يعني" وقد تقدم بيان هذا في الفصول، وأوضحت هناك مقصوده.

ترجمة إسماعيل ابن علية: و"علية" هي أم إسماعيل، وأبوه إبراهيم بن سهم بن مقسم الأسدي، أسد حزيمة مولاهم، وإسماعيل بصري، وأصله من الكوفة كنيته أبو بشر، قال شعبة: إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين، وقال محمد بن سعد: علية أم إسماعيل هي علية بنت حسان مولاة لبني شيبان، وكانت امرأة نبيلة عاقلة، وكان صالح المرى وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها، فتبرز فتحادثهم وتسائلهم، ومن طرف ما يتعلق بإسماعيل بن علية ما ذكره الخطيب البغدادي قال: حدث عن إسماعيل بن علية: ابن جريج، وموسى بن سهل الوشا، وبين وفاتيهما مائة وتسع وعشرون سنة، وقيل: سبع وعشرون، قال: وحدث عن ابن علية إبراهيم بن طهمان وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وعشر سنين، وقيل: مائة وخمس وعشرون سنة، قال: وحدث عن ابن علية عند الله بن وهب وبين وفاته علية: شعبة وبين وفاته ووفاة الوشا مائة و ثماني عشرة سنة، وحدث عن ابن علية: عبد الله بن وهب وبين وفاته ووفاة الوشا مائة و ثماني عشرة سنة، وحدث عن ابن علية عبد الله بن وهب وبين وفاته ووفاة الوشا إحدى و ثمانون سنة. مات الوشا يوم الجمعة أول ذي القعدة سنة ثمان وتسعين ومائتين.

<sup>\*</sup>قوله: "إنه ليمنعني أن أحدثكم": كأن مراده أن كثرة التحديث ربما يؤدي إلى زيادة كلمة سهوا أو نقصانها بحيث يخاف التغير فيخاف من ذلك لوقوع في الكذب سهوا، فلما ورد الوعيد على الكذب عمدا ينبغي الاحتراز عن الأسباب الموجبة للوقوع فيه سهوا، فذلك يمنعني عن التحديث الكثير، والله تعالى أعلم.

٤- (٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مَتَغَمِّداً فَلْيَتَبُوّاً مَقْغُذَهُ مِنَ النَّارِ".

وقوله في الإسناد الآخر: "حدثنا محمد بن عبيد الله الغبرى حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبّي هريرة" أما الغبرى فبغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة، منسوب إلى "غبر" أبي قبيلة معروفة في بكر بن واثل، ومحمد هذا بصري. وأما أبو عوانة فبفتح العين وبالنون، واسمه الوضاح بن عبد الله الواسطي.

ترجمة أبي حصين عثمان بن عاصم وأبي صالح ذكوان وأبي هريرة: وأما أبو حصين فبفتح الحاء المهملة وكسر الصاد، وقد تقدم في آخر الفصول أنه ليس في "الصحيحين" له نظير وأن من سواه حصين بضم الحاء وفتح الصاد إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة، واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي التابعي.

وأما أبو صالح، فهو السمان، ويقال: الزيات، واسمه ذكوان كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، وهو مدني توفى سنة إحدى ومائة، وفى درجته وقريب منه جماعة يقال لكل واحد منهم: أبو صالح.

وأما أبو هريرة فهو أول من كنى بهذه الكنية، واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولا، وأصحها: عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عمرو بن عبد البر؛ لكثرة الاختلاف فيه لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام، قال: وقال محمد بن إسحاق: اسمه عبد الرحمن بن صخر قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكنى، وكذا قال الحاكم أبو أحمد: أصح شيء عندنا في اسمه عبد الرحمن بن صخر، وأما سبب تكنيته أبا هريرة فانه كانت له في صغره هريرة صغيرة يلعب بما، ولأبي هريرة هي منقبة عظيمة وهي أنه أكثر الصحابة والاثمائة وأربعة وسبعين حديثًا، الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثًا، وليس لأحد من الصحابة هي هذا القدر ولا ما يقاربه.

قال الإمام الشافعي على: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة وله بها دار، مات "بالمدينة" سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة، ودفن بالبقيع، وماتت عائشة على بقليل، وهو صلى عليها، وقيل: إنه مات سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثمان، والصحيح سنة تسع، وكان من ساكني الصفة وملازميها. قال أبو نعيم في "حلية الأولياء" كان عريف أهل الصفة وأشهر من سكنها، والله أعلم. حكم حديث "من كذب علي متعمدا": وأما متن الحديث، فهو حديث عظيم في نماية من الصحة، وقيل: إنه متواتر ذكر أبو بكر البزار في "مسنده" أنه رواه عن النبي على نحو من أربعين نفساً من الصحابة هي المنهاء المنهاء المناه المناه المناه المنهاء المنها

وحكي الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي حيث أنه روى عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعا، وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة عدد من رواه فبلغ بهم سبعة وثمانين، ثم قال: وغيرهم. وذكر بعض الحفاظ= ٥- (٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْر، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ، والْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفة -قَالَ- فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: عَلَيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيُّ قَالَ: "إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لِيسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ لِيسَ مُعْتُ رَسُوْلَ الله عَلَيُّ يقُولُ: "إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لِيسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَـبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

انه روى عن اثنين وستين صحابيا، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة، قال: ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذا.

وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من حديث على، والزبير، وأنس وأبي هريرة، وغيرهم وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب "الجمع بين الصحيحين" حديث أنس في أفراد مسلم، فليس بصواب، فقد اتفقا عليه، والله أعلم.

بيان مراد الحديث: وأما لفظ متنه، فقوله ﷺ: "فليتبوأ مقعده من النار" قال العلماء: معناه فلينــزل، وقيل: فليتخذ منــزله من النار، وقال الخطابي: أصله من مباءة الإبل، وهي أعطالها، ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وكذا "فليلج" النار. وقيل: هو خبر بلفظ الأمر أي معناه: فقد استوجب ذلك، فليوطن نفسه عليه، ويدل عليه الرواية الأخرى: "يلج النار" وجاء في رواية: "بني له بيت في النار" ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه، وقد يجازى به، وقد يعفو الله الكريم عنه، ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه، وقد يجازى وقد يعفى عنه، ثم إن جوزي وأدخل النار، فلا يخلد فيها بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة، وسيأتي دلائلها في كتاب الإيمان قريبا إن شاء الله، والله أعلم.

معنى الكذب عند أهل السنة: وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمداً كان أو سهواً، هذا مذهب أهل السنة، وقالت المعتزلة: شرطه العمدية، ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا فانه قيده على الكونه قد يكون عمداً وقد يكون سهواً مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب، والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي، والغالط، فلو أطلق عليه الكذب، لتوهم أنه يأثم الناسي أيضاً فقيده. وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد، والله أعلم.

فوائد الحديث: واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد، إحداها: تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد، والساهي عن الشيء بخلاف ما هو. الثانية: تعظيم تحريم الكذب عليه وأنه فاحشة عظيمة، وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله، هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا: يكفر بتعمد الكذب عليه والله عليه على على الكذب عليه على الكذب عليه على الكذب على المعلم المدورة ا

٦- (٥) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسْدِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسْدِيِّ، عنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَي أَحَد".
"إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَد".

-رسول الله على عمداً كفر، وأريق دمه، وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وإنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن الجمهور، والله أعلم.

حكم الكذب على رسول الله عمداً: ثم إن من كذب على رسول الله الله على على وحديث واحد فسق، وردت رواياته كلها، وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين، وأصحاب الوجوه منهم، ومتقدميهم في الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبداً بل يحتم جرحه دائماً، وأطلق الصيرفي، وقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك، قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، و لم أر دليلاً لمذهب هؤلاء، وبحوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظاً، وزجراً بليغا عن الكذب عليه على لعظم مفسدته، فانه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فان مفسدةما قاصرة ليست عامة.

قلت: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار: القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بحذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا، والله أعلم.

الرد على الفرق الضالة: الثالثة: أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه و الشين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه، كالترغيب والترهيب، والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد هم في الإجماع، خلافاً للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل: أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم.

وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية "من كذب على متعمداً ليضل به، فليتبوأ مقعده من النار" وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة و السلام لا كذب عليه، وهذا الذي انتحلوه، وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة، ولهاية الغفلة، وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع وقد جمعوا فيه جملاً من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهالهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله عز و حل ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبُصَرَ وَٱلْفُوادَ كُلُّ أُولَتَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴿ (الإسراء: ٣٦) وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد، وغير المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد، وغير الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد، وغير المتواترة والأحاديث المتواترة والمتحديث المتواترة والأحاديث المتواترة والأحاديث المتواترة والأحاديث المتواترة والمتحديث المتواترة والأحاديث المتواترة والأحاديث المتواترة والأحاديث المتواترة والمتحديث والمتحديث المتواترة والمتحديث المتواترة والمتحديث المتواترة والمتحديث المتواترة والمتحديث والمتحديث

=ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع، وكلامه وحي، وإذا نظر في قوله من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على: ﴿وَمَا يَنْظِقُ عَنِ آلْهَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ۚ ﴾ في قولهم وحد كذباً على الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْظِقُ عَنِ آلْهَوَىٰ ۚ إِنَّ هُو إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ﴾ (النجم: ٣، ٤) ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له، وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع، فإن كل ذلك عندهم كذب عليه.

الأجوبة عن دليل المبتدعة: وأما الحديث الذي تعلقوا به، فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها أن قوله: "ليضل الناس" زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطالها، وألها لا تعرف صحيحة بحال. الثاني: جواب أبي جعفر الطحاوي ألها لو صحت لكانت للتأكيد، كقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ آفَتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا لَيْ اللهِ كَذِبًا لَيْ اللهِ كَذِبًا لَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حكم رواية الحديث الموضوع: الرابعة: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعاً أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه و لم يبين حال روايته وضعه، فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله على ويدل عليه الحديث السابق أيضاً: "من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر، فإن كان صحيحاً وحسناً قال: قال رسول الله على كذا أو فعله، أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفاً فلا يقل: قال أو فعل، أو أمر أو لهى، وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول: روى عنه كذا، أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا، وما أشبهه والله سبحانه أعلم.

الواجب على قارئ الحديث تعلم النحو واللغة وأسماء الرجال: قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو، واللغة، وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل، وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأ، فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب، ولا يغيره في الكتاب، لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في الرواية كذا، وأن الصواب خلافه، وهو كذا، ويقول عند الرواية، كذا وقع في هذا الحديث، أو في روايتنا والصواب كذا، فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره، ولو فتح باب تغيير الكتاب لتحاسر عليه غير أهله. قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقيبه: أو كما قال، والله أعلم.

## [٣- باب النهي عن الحديث بكل ما سمع]

٧- (١) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْن مُعَاذ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْب بْنِ عَبْد الرَّحْمَن، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن بْنُ مَهْدي بِالْمَرْء كَذِباً أَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ".

مُ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

٩ - (٣) وَحَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﴿ عَلَيْهِ : بِحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

-وقد قدمنا في الفصول السابقة الخلاف في جواز الرواية بالمعنى لمن هو كامل المعرفة، قال العلماء: ويستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده: أو كما قال، أو نحو هذا، كما فعلته الصحابة فمن بعدهم، والله أعلم.

وأما توقف الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة في الرواية عن رسول الله في والإكثار منها، فلكولهم خافوا الغلط والنسيان، والغالط والناسي وإن كان لا إثم عليه، فقد ينسب إلى تفريط؛ لتساهله أو نحو ذلك، وقد تعلق بالناسي بعض الأحكام الشرعية كغرامات المتلفات، وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الاحكام المعروفات، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## ٣- باب النهي عن الحديث بكل ما سمع

فيه: خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله ﷺ: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع" وفي الطريق الآخر عن خبيب أيضاً عن حفص، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثل ذلك. وعن عمر بن الخطاب، وعن عبد الله بن مسعود ﷺ: "بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع". وفيه غير ذلك من نحوه.

ضبط الأسماء: أما أسانيده فحبيب بضم الخاء المعجمة، وقد تقدم في آخر الفصل بيانه، وأنه ليس في "الصحيحين" خبيب بالمعجمة إلا ثلاثة: هذا، وخبيب بن عدى، وأبو خبيب كنية بن الزبير. وفيه هشيم بضم الهاء، وهو بن ابشير السلمي الواسطي أبو معاوية، اتفق أهل عصره فمن بعدهم على جلالته، وكثرة حفظه، وإتقانه وصيانته، وكان مدلساً، وقد قال في روايته هنا: عن سليمان التيمي، وقد قدمنا في الفصول أن المدلس إذا قال: "عن" لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى، وأن ما كان في "الصحيحين" من ذلك فمحمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى، وهذا منه.

وفيه أبو عثمان النهدي بفتح النون وإسكان الهاء منسوب إلى حد من أحداده، وهو نهد بن زيد بن ليث، وأبو عثمان=

١٠ (٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَال:
 أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْب؛ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكُ: اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ،
 وَلَا يَكُونُ إِمَاماً أَبَداً، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

١١- (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّىَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْمُحْوَصِ، عَنْ عَبد الله قَالَ: بَحْسبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بَكُلِّ مَا سَمِعَ.

رَّ ٢١- (٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَاماً يُقْتَدَى بِه حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.

٧١- (٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَحْبَرْنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّم، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَال: سَأَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مَعَاوِيَة فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ القرآن، فَاقْرأ عَلَيَّ سُوْرَةً، وفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ. قَال: فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِي: احفظ عَليَّ مَا أَقُولُ لَكَ إِيَّاكَ والشَّنَاعَة فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّه قَلَّمَا حَمَلَها أَحَدُ إِلّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَكُذَّبَ فِي حَدِيثِهِ.

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل على أنه قال: لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، ومن طرف أخباره ما رويناه عنه أنه قال: بلغت نحواً من ثلاثين ومائة سنة وما من شيء إلا وقد أنكرته إلا أملى، فانى أجده كما هو. مات سنة خمس وتسعين، وقيل: سنة مائة، والله أعلم.

وفى الإسناد الآخر عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. أما عبد الرحمن فابن مهدي الإمام المشهور أبو سعيد البصري.

وأما سفيان فهو الثوري الإمام المشهور أبو عبد الله الكوفي، وأما أبو إسحاق فهو السبيعي بفتح السين، واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي التابعي الجليل قال أحمد بن عبد الله العجلي: سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبي على الله على بن المديني: روى أبو إسحاق عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره، وهو منسوب إلى جد-

١٤ (٨) وَحَدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهِب قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْد الله بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: ما أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ \* قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبْلُغُهُ عَقُولُهُمْ، إلَّا كان لِبَعضِهِمْ فِتْنَةً.

-من أجداده اسمه السبيع بن صعب بن معاوية. وأما أبو الاحوص فاسمه عوف بن مالك الجشمي الكوفي التابعي المعروف لأبيه صحبة، وأما عبد الله فابن مسعود الصحابي السيد الجليل أبو عبد الرحمن الكوفي.

وأما ابن وهب في الإسناد الآخر فهو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي الفهري مولاهم البصري الإمام المتفق على حفظه وإتقانه وحلالته ﷺ، وفي الإسناد الآخر يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، أما يونس فهو ابن يزيد أبو يزيد القرشي الأموي مولاهم الأيلي بالمثناة من تحت، وفي يونس ست لغات: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه، وكذلك في يوسف اللغات الست والحركات الثلاث في سينه، ذكر بن السكيت معظم اللغات فيهما، وذكر أبو البقاء باقيهن.

وأما ابن شهاب فهو الإمام المشهور التابعي الجليل وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحرث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو بكر القرشي الزهري المدني سكن الشام، وأدرك جماعة من الصحابة نحو عشرة، وأكثر من الروايات عن التابعين، وأكثروا من الروايات عنه، وأحواله في العلم والحفظ والصيانة والإتقان والاجتهاد في تحصيل العلم والصبر على المشقة فيه، وبذل النفس في تحصيله، والعبادة والورع والكرم وهوان الدنيا عنده، وغير ذلك من أنواع الخير أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تشهر، وأما عبيد الله بن عبد الله فهو أحد الفقهاء السبعة الإمام الجليل عليه أجمعين.

وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول: عن حفص عن النبي على مرسلاً فإن حفصا تابعي، وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن النبي على متصلا. فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما عن شعبة وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة. الرد على الدار قطني: قال الدار قطني: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ و ابن مهدي وغندر، قلت: وقد رواه أبو داود في "سننه" أيضاً مرسلاً ومتصلاً، فرواه مرسلاً عن حفص بن عمر النميري عن شعبة، ورواه متصلاً من رواية على بن حفص، وإذا ثبت أنه روى متصلاً ومرسلاً فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث، ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا، فإن الوصل زيادة من ثقة، وهي مقبولة، وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "ما أنت بمحدث..." يفيد النهي عن تحميل غير الأهل، ويفيد أن الرجل لا يحمل إلا على قدر فهمه، ولا يزاد عليه في التحمل.

وأما قوله في الطريق الثاني: "بمثل ذلك" فهي رواية صحيحة، وقد تقدم في الفصول بيان هذا وكيفية الرواية به، وقوله: "بحسب المرء من الكذب" هو بإسكان السين، ومعناه: يكفيه ذلك من الكذب فانه قد استكثر منه.

بيان معنى الحديث والآثار في هذا الباب: وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب، ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان فانه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب؛ لإخباره بما لم يكن، وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط في كونه إثماً، والله أعلم.

وأما قوله: "ولا يكون إماماً وهو يحدث بكل ما سمع" فمعناه: أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته، فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه.

شرح الغريب: وأما قوله: "أراك قد كلفت بعلم القرآن" فهو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء، ومعناه ولعت به ولازمته. قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة: الكلف: الإيلاع بالشيء، وقال أبو القاسم الزمخشري: الكلف: الإيلاع بالشيء مع شغل قلب ومشقة.

وأما قوله: "إياك والشناعة في الحديث" فهي بفتح الشين، وهي القبح. قال أهل اللغة: الشناعة: القبح، وقد شنع الشيء بضم النون أي قبح، فهو أشنع وشنيع، وشنعت بالشيء بكسر النون وشنعته أي أنكرته، وشنعت على الرجل أي ذكرته بقبيح، ومعنى كلامه أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع على صاحبها وينكر، ويقبح حال صاحبها، فيكذب أو يستراب في رواياته، فتسقط منزلته، ويذل في نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## [٤- باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تَحَمُّلِها]

٥١- (١) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالَا: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّه قَالَ: "سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّئُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وإِيَّاهُمْ".

١٦- (٢) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّحِييُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ؛ أَنَّه سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَنَّ ابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بَمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وإيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ".

## ٤- باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تَحَمُّلِها

ضبط الأسماء: فيه من الأسماء "أبو هانئ" هو بممز آخره، وفيه "حرملة بن يجيى التجيي" هو بمثناة من فوق مضمومة على المشهور، وقال صاحب "المطالع": بفتح أوله وضمه، قال: وبالضم يقوله أصحاب الحديث وكثير من الأدباء قال: وبعضهم لا يجيز فيه إلا الفتح، ويزعم أن التاء أصلية وفي باب التاء ذكره صاحب "العين" يعني فتكون أصلية إلا أنه قال تجيب وتجوب قبيلة يعني قبيلة من كندة، قال: وبالفتح قيدته على جماعة شيوخي، وعلي ابن سراج وغيره، وكان ابن السيد البطليوسي يذهب إلى صحة الوجهين، هذا كلام صاحب "المطالع". وقد ذكر ابن فارس في المجمل أن "تجوب" قبيلة من كندة و"تجيب" بالضم بطن لهم شرف. قال: وليست التاء فيهما أصلاً، وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره.

وأما حكم صاحب "العين" بأن التاء أصل، فخطأ ظاهر، والله أعلم.

وحرملة هذا كنيته: أبو حفص، وقيل: أبو عبد الله، وهو صاحب الإمام الشافعي ﷺ وهو الذي يروي عن الشافعي كتابه المعروف في الفقه، والله أعلم.

وأما أبو شريح الراوى عن شراحيل، فاسمه: عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الإسكندراني المصري، وكانت له عبادة وفضل، وشراحيل بفتح الشين غير مصروف. ١٧- (٣) وَحَدَّثَنِي أَبُوْ سَعِيْد الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَسيَّب بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ، فَيَتَفَرَّقُوْنَ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَلَا أَدْرِي مَا اسمُهُ، يُحَدِّثُ.

١٨ – (٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق، أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوسِ عَنْ أَبِيه، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ فِيْ الْبَحْرِ شَيَاطِيْنَ مَسْجُونَةً أُوثَقَهَا سُليْمانُ، يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأً عَلَى النَّاسِ \* قُرْآناً.

فائدة نفيسة: وأما قول مسلم "وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الاعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله..." فهذا إسناد اجتمع فيه طرفتان من لطائف الإسناد، إحداهما: أن إسناده كوفي كله، والثانية أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش، والمسيب، وعامر. وهذه فائدة نفيسة قل أن يجتمع في إسناد هاتان اللطيفتان. فأما عبد الله الذي يروي عنه عامر بن عبدة، فهو ابن مسعود الصحابي أبو عبد الرحمن الكوفي.

ضبط الأسماء: وأما "أبو سعيد الاشج" شيخ مسلم، فاسمه، عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي. قال أبو حاتم: أبو سعيد الأشج إمام أهل زمانه، وأما "المسيب بن رافع" فبفتح الياء بلا خلاف كذا قال القاضي عياض في "المشارق" وصاحب "المطالع" أنه لاخلاف في فتح يائه، بخلاف سعيد بن المسيب، فإلهم اختلفوا في فتح يائه وكسرها كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

وأما "عامر بن عبدة" فآخره هاء، وهو بفتح الباء وإسكانها وجهان أشهرهما وأصحهما الفتح. قال القاضي عياض: روينا فتحها عن علي بن المديني ويجيى بن معين وأبى مسلم المستملي. قال: وهو الذي ذكره عبد الغني في كتابه، وكذا رأيته في تاريخ البخاري، قال وروينا الإسكان عن أحمد بن حنبل وغيره، وبالوجهين ذكره الدارقطني وابن ماكولا، والفتح أشهر، قال القاضي وأكثر الرواة يقولون: "عبد" بغير هاء، والصواب إثباتها، وهو قول الحفاظ: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويجيى بن معين، والدارقطني، وعبد الغني بن سعيد، وغيرهم، والله أعلم.

وفي الرواية الأخرى "عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي". فأما "ابن طاوس" فهو عبد الله الزاهد الصالح بن الزاهد الصالح، وأما العاصي فأكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه، ونحوها بحذف الياء وهي=

<sup>\*</sup>قوله: "فتقرأ على الناس": أي ما يسميه قرآنا تلبيسا على العوام وليس به أو كلاما بليغا كالقرآن لإمالة القلوب إلى كلماتهم الباطلة أو نفس القرآن لتلك المصلحة؛ لأن الناس بسبب القرآن يعدونهم من أهل القرآن، فيميلون إلى كلامهم بذلك.

19 - (٥) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ عَبَّادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الأَسْعَثِيُّ جَمِيْعاً، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ -قال سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ هذا إلى ابْنِ عَبَّاسٍ يعني بَشَيْرَ بْنَ كَعْب، فَجَعَلَ يُحَدِّئُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ، ثُمَّ بُشَيْرَ بْنَ كَعْب، فَجَعَلَ يُحَدِّئُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَدْرِي، أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا؟ لَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّسٍ: إِنَّا كُنَّا يُحَدِّثُ \* وَالْنَكُونَ عَذِيثِ كُلُهُ وَعَرَفْتَ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا يُحَدِّثُ \* وَالْذُلُولَ، تَرَكُنَا وَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ والذَّلُولَ، تَرَكُنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ \*.

٠٧- (٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ، عَن ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّما كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ، والْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُوْلِ الله ﷺ، فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ، فَهَيْهَاتَ.

المحيح في الفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء، وكذلك شداد بن الهادي وبن أبي الموالي، فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما أشبهه إثبات الياء، ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها، والله أعلم. ومن طرف أحوال عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا إحدى عشرة سنة، وقيل: اثنتا عشرة. وأما "سعيد بن عمرو الأشعثي" فبالثاء المثلثة منسوب إلى جده، وهو سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي أبو عمرو الكوفي، وأما هشام بن حُجَيْرٍ فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة، وهشام هذا مكي، وأما "بشير بن كعب" فبضم الموحدة وفتح المعجمة.

وأما "أبو عامر العقدي"، فبفتح العين والقاف منسوب إلى "العقد" قبيلة معروفة من بجيلة، وقيل: من قيس وهم=

<sup>\*</sup>قوله: "نحدث": ضبط في غالب النسخ بكسر الدال على بناء الفاعل، والوجه عندي أنه على بناء المفعول، وهو كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس، والأخذ منهم، فإن كذب الناس يمنع من الأخذ عنهم لا من تعليمهم، بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلا، وهذا هو الموافق لسائر الروايات الآتية، فقوله: في الرواية الآتية: "كنا نحفظ" أي نأخذ عن الناس الحديث، ونحفظه، وكذا الرواية الثالثة فإلها صريحة في هذا المعنى. \*قوله: "تركنا الحديث عنه": أي تركنا ما يحدثه الناس عنه أي تركنا أن نأخذه بمجرد تحديثهم، والله تعالى أعلم.

جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَحَعَل يُحَدِّثُ وَيَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ قَالَ الله ﷺ قَالَ الله ﷺ قَالَ الله ﷺ قَالَ الله ﷺ فَقَالَ الله ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ! مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَديثِي؟ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُول الله ﷺ وَلَا تَسْمَعُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُتَا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رِجُلاً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ. ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا، وأَصْغَيْنَا إليهِ بِآذَانِنَا، فَلمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ والذَّلُولَ، لَمْ نَاخُذُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ.

٢٢ (٨) حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍ و الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتُبْتُ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَاباً ويُخْفِي عَنِّي، فَقَالَ: وَلَدٌ نَاصِحٌ، أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْمُورَ اخْتِيَاراً وَأُخْفِي عَنْهُ، قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ، فَحَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ، وَيَمَرُّ بِهِ الشَّيْءُ، فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ، إلّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ.

٣٣- (٩) حَدَّنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ ﷺ فَمَحَاهُ، إلَّا قَدْر وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُييَنَةَ بِذِرَاعِهِ.

٢٤- (١٠) حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّنَنَا ابْن إِدْرِيْسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَمَا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ لَهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

<sup>=</sup>من الأزد، وذكر أبو الشيخ الإمام الحافظ عن هارون بن سليمان قال: سموا العقد؛ لأهم كانوا أهل بيت لئاماً، فسموا عقداً، واسم أبي عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري قيل: إنه مولى للعقديين، أما رباح الذي يروى عنه العقدي، فهو بفتح الراء وبالموحدة، وهو رياح بن أبي معروف، وقد قدمنا في الفصول أن كل ما في "الصحيحين" على هذه الصورة، فرباح بالموحدة إلا زياد بن رباح أبا قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراط الساعة، فبالمثناة، وقاله البخاري بالوجهين.

ضبط الأسماء وتراجمهم: وأما نافع بن عمر الراوي عن ابن أبي مليكة فهو القرشي الجمحي المكي، وأما ابن أبي مليكة فاسمه: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسم أبي مليكة: زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي المكي أبو بكر، تولى القضاء والأذان لابن الزبير ﷺ.

وأما قول مسلم: "حدثنا حسن بن على الحلواني، حدثنا يجيى بن آدم حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق"، فهو إسناد كوفي كله إلا الحلواني. فأما الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد التابعي وأبو إسحاق عمرو =

٥٧- (١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا أَبُوبكُرٍ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيٍّ فَيُسَمَّ، إِلَّا مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

=ابن عبد الله السبيعي التابعي فتقدم ذكرهما، وأما ابن إدريس الراوى عن الأعمش، فهو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي أبو محمد المتفق على إمامته وجلالته وإتقانه وفضيلته، وورعه وعبادته، روينا عنه أنه قال لبنته حين بكت عند حضور موته: لا تبكى، فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة، قال أحمد بن حنبل: كان بن إدريس نسيج وحده، وأما "علي بن خشرم" فبفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء، وكنية على أبو الحسن مروزي، وهو بن أحت بشر بن الحارث الحافي الشماء.

ترجمة أبي بكر بن عيّاش: وأما "أبو بكر بن عياش"، فهو الإمام المجمع على فضله، واختلف في اسمه، فقال المحققون: الصحيح أن اسمه كنيته لا اسم له غيرها، وقيل: اسمه محمد، وقيل: عبد الله، وقيل: سالم، وقيل: شعبة، وقيل: رؤبة، وقيل: مسلم، وقيل: خداش، وقيل: مطرف، وقيل: حماد، وقيل: حبيب، وروينا عن ابنه إبراهيم قال: قال لى أبي: إن أباك لم يأت فاحشة قط، وإنه يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم مرة وروينا عنه أنه قال لابنه: يا بني إياك أن تعصى الله في هذه الغرفة، فإني ختمت فيها اثني عشر ألف ختمة. وروينا عنه أنه قال لبنته عند موته وقد بكت: يا بنية لا تبكى، أتخافين أن يعذبني الله تعالى وقد ختمت في هذه الزاوية أربعة وعشرين ألف ختمة؟ هذا ما يتعلق بأسماء هذا الباب، ولا ينبغي لمطالعه أن ينكر هذه الأحرف في أحوال هؤلاء الذين تستنزل الرحمة بذكرهم مستطيلاً لها، فذلك من علامة عدم فلاحه إن دام عليه، والله يوفقنا لطاعته بفضله ومنته.

معاين الكلمات: أما لغات الباب فالدجالون: جمع دجال. قال ثعلب: كل كذاب فهو دجال، وقيل: الدجال المموه، يقال: دجل فلان إذا موه، ودجل الحق بباطله: إذا غطاه، وحكي ابن فارس هذا الثاني عن ثعلب أيضاً. قوله: "يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً" معناه: تقرأ شياً ليس بقرآن وتقول: إنه قرآن؛ لتغر به عوام الناس، فلا يغترون.

بيان معنى "يوشك" واستعماله: وقوله: "يوشك" هو بضم الياء وكسر الشين معناه: يقرب ويستعمل أيضاً ماضياً فيان هذا وماضياً فيقال: أوشك كذا أي قرب، ولا يقبل قول من أنكره من أهل اللغة، فقال: لم يستعمل ماضياً فإن هذا نفى يعارضه إثبات غيره والسماع، وهما مقدمان على نفيه.

بيان معنى قول ابن عباس: وأما قول بن عباس في الأخرى الناس الصعب والذلول " وفي الرواية الأخرى الركبتم كل صعب وذلول فهيهات " فهو مثال حسن، وأصل "الصعب والذلول " في الإبل فالصعب العسر المرغوب عنه، والذلول: السهل الطيب المجبوب المرغوب فيه، فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم، وقوله: فهيهات: أي بعدت استقامتكم أو بعد أن نثق بحديثكم "وهيهات" موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه.قال الإمام أبو الحسن الواحدي: "هيهات اسم سمى به الفعل، وهو بعد في الخبر لا في الأمر، قال: ومعن عنه المناه المنا

-هيهات: بَعُدَ، وليس له اشتقاق؛ لأنه بمنزلة الأصوات، قال: وفيه زيادة معنى ليست في بعد، وهو أن المتكلم يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الذي يخبر عن بعده، فكأنه بمنزلة قوله: "بعد جداً" و "ما أبعده" لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك الشيء في البعد، ففي "هيهات" زيادة على بعد، وإن كنا نفسره به، ويقال: هيهات ما قلت، وهيهات لما قلت، وهيهات لك، وهيهات أنت. قال الواحدي: وفي معنى هيهات ثلاثة أقوال أحدها: أنه بمنسزلة بعد كما ذكرناه أولا، وهو قول أبي على الفارسي وغيره من حذاق النحويين، والثاني: بمنزلة بعيد، وهو قول الفراء والثالث بمنــزلة البعد وهو قول الزجاج وابن الأنباري فالأول نجعله بمنــزلة الفعل والثابى عنيزلة الصفة والثالث عنيزلة المصدر.

وفي "هيهات" ثلاث عشرة لغة، ذكرهن الواحدي "هيهات" بفتح التاء وكسرها وضمها مع التنوين فيهن وبحذفه، فهذه ست لغات "وأيهات" بالألف بدل الهاء الأولى، وفيها اللغات الست أيضاً، والثالثة عشرة أيها بحذف التاء من غير تنوين. وزاد غير الواحدي أيئات بممزتين بدل الهاءين، والفصيح المستعمل من هذه اللغات استعمالاً فاشيا هيهات بفتح التاء بلا تنوين، قال الأزهري: واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست أصلية، واختلفوا في الوقف عليها، فقال أبو عمرو والكسائي: يوقف بالهاء. وقال الفراء: بالتاء، وقد بسطت الكلام في هيهات، وتحقيق ما قيل فيها في "تهذيب الأسماء واللغات" وأشرت هنا إلى مقاصده، والله أعلم.

وأما قوله: "فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه" فبفتح الذال أي لا يستمع ولا يصغى ومنه سميت الأذن، وقوله: "إنا كنا مرة" أي وقتا ويعني به قبل ظهور الكذب.

أقوال أهل العلم في ضبط قول ابن أبي مليكة "يخفى" وقوله "وأخفى عنه": وأما قول بن أبي مليكة: "كتبت إلى بن عباس هُجُما أسأله أن يكتب لي كتاباً ويخفى عنى، فقال: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختياراً، وأحفى عنه، قال فدعا بقضاء على على على مخمل يكتب منه أشياء ويمر بالشيء فيقول: "والله ما قضى بهذا على الا أن يكون ضل" فهذا مما اختلف العلماء في ضبطه، فقال القاضي عياض كه ضبطنا هذين الحرفين وهما "ويحفي عني" و"أحفى عنه" بالحاء المهملة فيهما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشني، فإني قرأقهما عليه بالخاء المعجمة، قال: وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أبي الوليد الكتابي أن صوابه بالمعجمة، قال القاضي عياض كلله ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب، وأن معني "أحفي" أنقص، من إحفاء الشوارب، وهو جزها أي أمسك عني من حديثك، ولا تكثر على، أو يكون الإحفاء الإلحاح أو الاستقصاء ويكون "عني" بمعني "على" أي استقصى ما تحدثنى، هذا كلام القاضى عياض علىه.

وذكر صاحب "مطالع الأنوار" قول القاضي ثم قال: وفي هذا نظر، قال: وعندي أنه بمعنى المبالغة في البر به والنصيحة له من قوله تعالى: ﴿كَارَبَ بِي حَفِيًّا﴾ (مريم: ٤٧) أي أبالغ له، وأستقصى في النصيحة له والاختيار فيما ألقى إليه من صحيح الآثار. ......

= وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح صلى: هما بالخاء المعجمة، أي يكتم عني أشياء، ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفتن، فإنه إذا كتبها ظهرت وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها، قال: وقيل: مع ألها ليست مما يلزم بيالها لابن أبي مليكة وإن لزم، فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة، قال: وقوله: "ولد ناصح" مشعر بما ذكرته. وقوله: "أنا أختار له وأخفى عنه" إخبار منه بإجابته إلى ذلك. ثم حكى الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي عياض ورجحها، وقال: هذا تكلف ليست به رواية متصلة نضطر إلى قبوله. هذا كلام الشيخ أبو عمرو، وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة هو الصحيح، وهو الموجود في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد، والله اعلم.

وأما قوله: "والله ما قضى على بهذا إلا أن يكون ضلّ" فمعناه: ما يقضي بهذا إلا ضال ولا يقضي به على إلا أن يعرف أنه ضل وقد علم أنه لم يضل، فيعلم أنه لم يقض به، والله أعلم.

وقوله في الرواية الأخرى: "فمحاه إلا قدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه" قدر منصوب غير منون معناه محاه إلا قدر ذراع، والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا مستطيلا، والله اعلم.

وأما قوله: "قاتلهم الله أي علم أفسدوا" فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي الله وحديثه، وتقولوه عليه من الأباطيل، وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة، وخلطوه بالحق، فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه.

معنى قوله "قاتلهم الله": وأما قوله: "قاتلهم الله" فقال القاضي: معناه لعنهم الله، وقيل: باعدهم، وقيل: قتلهم، قال: وهؤلاء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهم، وإلا فلعنة المسلم غير جائزة، وأما قول المغيرة "لم يكن يصدق على علي إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود" فهكذا هو في الأصول إلا من أصحاب، فيجوز في "من" وجهان، أحدهما: ألها لبيان الجنس، والثاني: ألها زائدة، وقوله: "يصدق" ضبط على وجهين: أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال، والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة، والمغيرة هذا هو ابن مقسم الضبي أبو هشام، وقد تقدم أن المغيرة بضم الميم وكسرها، والله أعلم.

فقه آثار الباب: أما أحكام الباب، فحاصلها أنه لا يقبل رواية المجهول، وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث، فلا يقبل إلا من أهله، وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## [٥- باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات...]

٢٦- (١) حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ وهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ح: وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هَشَامٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَخْلدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيْرِينَ قَالَ: إِنَّ هَذَا العِلْمَ دِيْنٌ، فَانْظُرُوا عمَّن تَأْخُذُونَ دِيْنَكُمْ.
 بْن سِيْرِينَ قَالَ: إِنَّ هَذَا العِلْمَ دِيْنٌ، فَانْظُرُوا عمَّن تَأْخُذُونَ دِيْنَكُمْ.

٧٧- (٢) حَدَّنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ \* فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يَوْتَنَا إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يَعْفَى إِلَى أَهْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْبُولُ عَلَى الْمُعْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لِمُ اللَّهُ عَلَا لَيْتُهُمْ اللَّهُ الْحَالَالَةُ اللَّهُ الللللّ

و- باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات،
 وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة
 بل من الذب عن الشريعة المكرمة

وأما قوله: "وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم" فهذه مسألة قد قدمناها في أول الخطبة، وبينا المذاهب فيها. قوله: "حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي" هو ابن راهويه الإمام المشهور حافظ أهل زمانه.

ترجمة الإمام الأوزاعي: وأما الأوزاعي فهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد بضم المثناة من تحت وكسر الميم الشام في زمنه بلا مدافعة ولا مخالفة، كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس، ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطاً إلى أن مات بها، وقد انعقد الإجماع على إمامته وجلالته، وعلو مرتبته وكمال فضيلته، وأقاويل السلف كثيرة مشهورة في ورعه وزهده وعبادته وقيامه بالحق وكثرة حديثه، وفقهه=

<sup>\*</sup>قوله: "فينظر إلى أهل السنة": بالنصب جواب الأمر، وكذا ما عطف عليه من قوله: فيؤخذ وغيره.

لَقِيتُ طَاوُساً فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيْئاً فَحُذْ عَنْهُ.

٢٩ - (٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ موسى؛ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ فَلَاناً حَدَّثَني بكَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِن كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيثاً فَحُذْ عَنْهُ.

٣٠- (٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، ....

-وفصاحته واتباعه السنة، وإحلال أعيان أئمة زمانه من جميع الأقطار له واعترافهم بمزيته، وروينا من غير وجه أنه أفتى في سبعين ألف مسألة، وروى عن كبار التابعين، وروى عنه قتادة والزهري ويجيى بن أبي كثير، وهم من التابعين وليس هو من التابعين، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر.

واختلفوا في "الأوزاع" التي نسب إليها، فقيل: بطن من حمير، وقيل: قرية كانت عند "باب الفراديس" من دمشق، وقيل: من أوزاع القبائل أي فرقهم وبقايا مجتمعة من قبائل شتى. وقال أبو زرعة الدمشقي: كان اسم الأوزاعي عبد العزيز، فسمى نفسه عبد الرحمن، وكان ينزل الأوزاع، فغلب ذلك عليه، وقال محمد بن سعد: "الأوزاع" بطن من همدان، والأوزاعي من أنفسهم، والله أعلم.

قوله: "لقيت طاوساً فقلت: حدثني فلان كيت وكيت، فقال: إن كان ملياً فخذ عنه" قوله: كيت وكيت هما بفتح التاء وكسرها لغتان نقلهما الجوهري في "صحاحه" عن أبي عبيدة.

معنى قوله: "إن كان مليّا": وقوله: "إن كان ملياً" يعني ثقةً ضابطاً متقناً يوثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه كما يعتمد على معاملة الملي بالمال ثقة بذمته.

وأما قول مسلم: "وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي" فهذا الدارمي هو صاحب المسند المعروف كنيته أبو محمد السمرقندي منسوب إلى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، وكان أبو محمد الدارمي هذا أحد حفاظ المسلمين في زمانه قل من كان يدانيه في الفضيلة والحفظ، قال رجاء بن مرجي: ما أعلم أحداً هو أعلم بحديث رسول الله على من الدارمي، وقال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه.

وقال أبو حامد بن الشرقي: إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة رجال: محمد بن يجيى، ومحمد بن إسماعيل، وعبد الله بن عبد الله: غلبنا المحمد الله عبد الله: غلبنا الدارمي بالحفظ والورع، ولد الدارمي سنة إحدى وثمانين ومائة، ومات سنة خمس وخمسين ومائتين هيه.

قال مسلم عطه: "حدثنا نصر بن على الجهضمي حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه".

ترجمة الجهضمي: أما "الجهضمي" فبفتح الجيم وإسكان الهاء وفتح الضاد المعجمة. قال الإمام الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني في كتابه "الأنساب": هذه النسبة إلى الجهاضمة، وهي محلة بـــ"البصرة" قال وكان نصر بن على هذا قاضى البصرة وكان من العلماء المتقنين، وكان المستعين بالله بعث إليه ليشخصه

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مائةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ، يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ. \*

٣١- (٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِلِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ الْبَاهِلِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ: لا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ يَ اللهِ عَلَيْنَا النَّقَاتُ. \*

=المقضاء، فدعاه أمير البصرة لذلك، فقال أرجع فأستخير الله تعالى، فرجع إلى بيته نصف النهار، فصلى ركعتين، وقال: اللّهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك فنام فأنبهوه فإذا هو ميت، وكان ذلك في شهر ربيع الآخر سنة خمسين ومائتين.

ترجمة الأصمعي وأبي الزناد: وأما الأصمعي فهو الإمام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين منهم، واسمه: عبد الملك بن قريب، بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة ابن عبد الملك بن أصمع البصري أبو سعيد، نسب إلى جده وكان الأصمعي من ثقات الرواة ومتقنيهم، وكان جامعاً للغة والغريب والنحو والأخبار والملح والنوادر. قال الشافعي عشه: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي وقال الشافعي عشه أيضاً: ما عبر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي، وروينا عن الأصمعي قال أحفظ ست عشرة ألف أرجوزة.

وأما "أبو الزناد" بكسر الزاي فاسمه: عبد الله بن ذكوان، كنيته: أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب له كان يكرهه، واشتهر به، وهو قرشي مولاهم مدني، وكان الثوري يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقال مصعب: كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة، وأما ابن أبي الزناد فهو عبد الرحمن، وقاسم، وأبو القاسم.

وأما "مسعر"، فبكسر الميم، وهو ابن كدام الهلالي العامري الكوفي أبو سلمة المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه. وقوله: "لا يحدث عن رسول الله ﷺ إلا الثقات" معناه: لا يقبل إلا من الثقات.

<sup>\*</sup>قوله: "يقال: ليس من أهله": أي أهل الحديث لقلة الضبط ونحوها أي فإذا كان حال المأمون ذلك فكيف حال غيره.

<sup>\*</sup>قوله: "لا يحدث عن رسول الله ﷺ إلا الثقات": أو لا ينبغي أن يعتمد في التحديث إلا على الثقات، ولا يقبل الحديث إلا عنهم، وقوله: "لا يحدث" يحتمل أن يكون بالجزم، ويحتمل أن يكون بالرفع نفيا بمعنى النهي أو بمعناه على بعض التأويلات.

٣٢ - (٧) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ -مِنْ أَهْلِ مَرْوَ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ ابْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبداً اللهِ بْنَ الْمُبَارِكِ يَقُولُ: الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

وأما قوله مسلم عليه: "وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاذ من أهل مرو قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت بن المبارك يقول الإسناد من الدين".

ذكر اللطيفة الغريبة في الإسناد: ففيه لطيفة من لطائف الإسناد الغريبة، وهو أنه إسناد خراساني كله من شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر إلى آخره، فإني قد قدمت أن الإسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون نيسابوريون، وهؤلاء الثلاثة المذكورون أعنى محمدا وعبدان وابن المبارك خراسانيون مروزيون، وهذا قل أن يتفق مثله في هذه الأزمان.

توجمة قهزاذ: أما "قهزاذ" فبقاف مضمومة ثم هاء ساكنة ثم زاي ثم ألف ثم ذال معجمة، هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبطه، وحكى صاحب "مطالع الأنوار" عن بعضهم أنه قيده بضم الهاء وتشديد الزاي، وهو عجمي فلا ينصرف. قال ابن ماكولا: مات محمد بن عبد الله بن قهزاذ هذا يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم سنة اثنتين وستين ومائتين، فتحصل من هذا أن مسلماً على مات قبل شيخه هذا بخمسة أشهر ونصف كما قدمناه أول هذا الكتاب من تاريخ وفاة مسلم هي.

توجمة عبدان وابن المبارك: وأما "عبدان" فبفتح العين وهو لقب له، واسمه: عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكى مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. قال البخاري في تاريخه: توفى عبدان سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومائتين. وأما "ابن المبارك" فهو السيد الجليل جامع أنواع المحاسن أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم سمع جماعات من التابعين، وروى عنه جماعات من كبار العلماء وشيوخه، وأئمة عصره كسفيان الثوري، وفضيل بن عياض وآخرين، وقد أجمع العلماء على حلالته وإمامته وكبر محله وعلو مرتبته، روينا عن الحسن بن عيسى قال: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا: جمع العلم والفقه، والأدب، والنحو، واللغة، والزهد، والشعر والفصاحة والورع، والإنصاف، وقيام الليل، والعبادة والشدة في رأيه، وقلة الكلام فيما لا يعنيه، وقلة الخلاف على أصحابه. وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث، والفقه والعربية، وأيام الناس والشجاعة، والتجارة والسخاء، والمحبة عند الفرق. وقال محمد بن سعد: صنف ابن المبارك كتباً كثيرة في أبواب العلم وصنوفه وأحواله مشهورة معروفة.

وأما مرو فغير مصروفة، وهي مدينة عظيمة "بخراسان".

بيان أمهات مدائن خراسان: وأمهات مدائن خراسان أربع "نيسابور" و"مرو" و"بلخ" و"هراة" والله أعلم.

قَالَ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنِي العَبَّاسُ بْنُ أَبِيْ رِزْمَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ \* الْقَوائِمُ يَعْنِي الإِسْنَادَ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْد اللهِ ابن المبارك: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن! الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ "إِنَّ مِنَ البِرِّ بَعْدَ البِرِّ، أَنْ تُصَلِّي لأَبَوَيْكَ مَعَ صَوْمِكَ" قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ قُلْتُ مَعَ صَوْمِكَ" قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ قُلْتُ لَكُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ، فقَالَ: ثِقَةٌ، عَمَّنْ؟ قَالَ قُلْتُ: عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: ثِقَةٌ، عَمَّنْ؟ قَالَ قُلْتُ: عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: ثِقَةٌ، عَمَّنْ؟ قَالَ قُلْتُ بَيْنَ الحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ وَبَيْنَ النَّهِ عَلَىٰ مَنَاقٍ لَا لَهُ عَلَىٰ مَنُولُ الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَمَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

قوله: "حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد" أما رزمة فبراء مكسورة ثم زاي ساكنة ثم ميم ثم هاء.

الإسناد بمنسزلة القوائم: وأما عبد الله فهو ابن المبارك، ومعنى هذا الكلام: إن حاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه وإلا تركناه، فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد، كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم، ثم إنه وقع في بعض الأصول: العباس بن رزمة، وفي بعضها العباس بن أبي رزمة وكلاهما مشكل، و لم يذكر البخاري في تاريخه وجماعة من أصحاب كتب أسماء الرجال العباس بن رزمة ولا العباس بن أبي رزمة، وإنما ذكروا عبد العزيز بن أبي رزمة أبا محمد المروزي، سمع عبد الله بن المبارك، ومات في المحرم سنة ست ومائتين، واسم أبي رزمة غزوان، والله أعلم.

قوله: "أبا إسحاق الطالقاني" هو بفتح اللام قال: قلت لابن المبارك: الحديث الذي جاء "أن من البر بعد البر، أن تصلى لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك" قال ابن المبارك: عمن هذا؟ قلت: من حديث شهاب بن خراش قال: ثقة: عمن؟ قلت: عن الحجاج بن دينار، قال: ثقة، عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله على قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي على مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة احتلاف" معنى هذه الحكاية أنه لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح.

معنى المفاوز ووجه تسمية القفر بها: وقوله: "مفاوز" جمع مفازة، وهي الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك فيها، قيل: سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها كما سموا اللديغ "سليما" وقيل: لأن من قطعها فاز ونجا، وقيل: لأنها تملك صاحبها، يقال: "فوز الرجل" إذا هلك، ثم إن هذه العبارة التي استعملها هنا=

<sup>\*</sup>قوله: "وبين القوم": أي الصحابة أو الخصوم الذين نخاصمهم في المسائل.

وقَالَ مُحمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابن المبارك يَقُولُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

استعارة حسنة، وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعي التابعين، فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي الله النبان التابعي والصحابي، فلهذا قال: بينهما مفاوز، أي انقطاع كثير.

وأما قوله: "ليس في الصدقة اختلاف" فمعناه إن هذا الحديث لا يحتج به، ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فان الصدقة تصل إلى الميت، وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب.

الرد على ما حكاه الماوردي: وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه "الحاوي" عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل قطعاً وخطأ بَيِّن مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا التفات إليه، ولا تعريج عليه.

أقوال أهل العلم في وصول ثواب الصلاة والصوم وقراءة القرآن إلى الميّت: وأما الصلاة والصوم، فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلا إذا كان الصوم واحباً على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي، فإن فيه قولين للشافعي: أشهرهما عنه أنه لا يصح، وأصحهما عند محققي متأخري أصحابه أنه يصح، وستأتي المسألة في "كتاب الصيام" إن شاء الله تعالى.

وأما قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت، وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها إلى الميت، وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك، وفي صحيح البخاري في باب "من مات وعليه نذر" أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها، وحكى صاحب "الحاوي" عن عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه، ألهما قالا بجواز الصلاة عن الميت، ومال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه "الانتصار" إلى اختيار هذا.

وقال الإمام أبو محمد البغوي من أصحابنا في كتابه "التهذيب" لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام، وكل هذه المذاهب ضعيفة، ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فإنها تصل بالإجماع، ودليل الشافعي وموافقيه قول الله تعالى: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ (النحم: ٣٩) وقول النبي ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة حارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" واختلف أصحاب الشافعي في ركعتي الطواف في حج الأجير هل تقعان عن الأجير أم عن المستأجر؟ والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما "حراش" المذكور فبكسر الخاء المعجمة، وقد تقدم في "الفصول" أنه ليس في الصحيحين "حراش" بالمهملة إلا والد ربعي.

٣٣- (٨) وَحَدَّثَنِيْ أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّصْرِ بْنِ أَبِي النَّصْرِ قال: حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةً. قَالَ: كُنْتُ جَالساً عِنْدَ القَاسِمِ بْنِ عُبَيْد الله وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحمَّد! إِنَّهُ قَبِيْحٌ عَلَى مِثْلِكَ، عَظِيمٌ أَن تُسْأَلَ عَنْ شيءٍ مِنْ أَمِر هَذَا الدِّيْنِ، فَلَا يُوْجَد عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ، وَلا فَرَجٌ، أَو عِلْمٌ وَلا مَحْرَجٌ، فَقَالَ لَه الْقَاسِمُ: وَعَمَّرَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ عَنْ الله اللهَ عَنْ عَقَلَ عَنْ الله اللهَ عَنْ الله اللهُ الله اللهَ عَنْ الله اللهُ عَنْ الله اللهَ عَنْ الله اللهُ عَنْ عَلَى عَلَى عَلْمَ وَعَمَرَ، قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ: اقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ الله، أَنْ أَقُولَ بغَيْر عِلْم، أَوْ آخُذً عَنْ غَيْر ثِقَةٍ، قَالَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ.

٣٤ – (٩) وَحَدَّثَني بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيْلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ أَنَّ ابْنًا لِعَبْد اللهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوْهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَالله! إنّي لأعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ، وأَنْتَ ابْنُ إِمَامَي الْهُدَى،.....

-وأما قول مسلم: "حدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية" فهكذا وقع في الأصول أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر وأبو النضر هذا هو حد أبي بكر هذا، وأكثر ما يستعمل أبو بكر بن أبي النضر، واسم أبي النضر هاشم بن القاسم، ولقب أبي النضر قيصر، وأبو بكر هذا لا اسم له إلا كنيته، هذا هو المشهور، وقال عبد الله بن أحمد الدورقى: اسمه أحمد، قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر، قبل: اسمه محمد.

وأما أبو عقيل، فبفتح العين "وبهية" بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وتشديد الياء، وهي امرأة تروى عن عائشة أم المؤمنين رهيها قيل: إنها سمتها بهية، ذكره أبو على الغساني في "تقييد المهمل" وروى عن بهية مولاها أبو عقيل المذكور، واسمه يجيى بن المتوكل الضرير المدني وقيل: الكوفي وقد ضعفه يجيى بن معين، وعلى بن المدني وعمرو بن على، وعثمان بن سعيد الدارمي، وابن عمار، والنسائي ذكر هذا كله الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" بأسانيده عن هؤلاء.

الجواب عن ذكر رواية أبي عقيل: فإن قيل: فإذا كان هذا حاله، فكيف روى له مسلم؟ فحوابه من وجهين أحدهما: أنه لم يثبت جرحه عنده مفسراً ولا يقبل الجرح إلا مفسراً والثاني: أنه لم يذكره أصلاً ومقصوداً، بل ذكره استشهاداً لما قبله. وأما قوله في الرواية الأولى للقاسم بن عبيد الله "لأنك ابن إمامي هدى أبي بكر وعمر هُمّا" وفي الرواية الثانية "وأنت بن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر هُمّا" فلا مخالفة بينهما، فإن القاسم هذا هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو ابنهما وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هُمّا عبد الله بن حده الأعلى لأمه، وعمر حده الأعلى لأبيه، وابن عمر حده الحقيقي لأبيه هُمّا أجمعين.

وأما قول سفيان في الرواية الثانية: "أخبروني عن أبي عقيل" فقد يقال فيه: هذه رواية عن مجهولين، وجوابه ما=

يَعْنِي عُمَرَ وابْنَ عُمَرَ، تُسْأَلُ عَنْ أَمْرِ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللهِ! عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولً بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ -قَالَ- وشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يحِيىَ بْنُ المُتَوَكِّلِ حِيْنَ قَالَا ذَلِكَ.

٣٥ - (١٠) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيد قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وشُعْبَةَ وَمالِكاً وَابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ ثَبْتاً فِي الحَدِيثِ، فَيأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلِيٰ عَنْهُ، قَالُوا: أَخْبِر عَنْهُ أَنَّه لَيْسَ بِثَبْتٍ.

٣٦ - (١١) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّصْرَ يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ عَوْدٍ عَنْ حَدِيثٍ لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أَسْكُفَّةِ البَابِ فَقَالَ: إِنَّ شَهْراً نَزَكُوهُ، إِنَّ شَهْراً نَزَكُوهُ.

-تقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهاداً، والمتابعة والاستشهاد يذكرون فيهما من لا يحتج به على انفراده؛ لأن الاعتماد على ما قبلهما لا عليهما، وقد تقدم بيان هذا في الفصول، والله أعلم.

قوله: "سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال: إن شهرا نزكوه قال يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه" أما ابن عون فهو الإمام الجليل المجمع على جلالته وورعه عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري، كان يسمى سيد القراء أي العلماء، وأحواله ومناقبه أكثر من أن تحصر.

شرح الغريب: وقوله: "أسكفة الباب" هي العتبة السفلى التي توطأ، وهي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء. وقوله: "نزكوه" هو بالنون والزاي المفتوحتين معناه: طعنوا فيه وتكلموا بجرحه، فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك بفتح النون وإسكان المثناة من تحت وفتح الزاي، وهو رمح قصير، وهذا الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة، وكذا ذكرها من أهل الأدب واللغة والغريب الهروى في "غريبه".

الصحيح (نزكوه) والدليل توثيق الأئمة شهر بن حوشب: وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم ألهم رووه: "تركوه" بالتاء والراء، وضعفه القاضي وقال: الصحيح بالنون والزاي، قال: وهو الأشبه بسياق الكلام. وقال غير القاضي: رواية التاء تصحيف وتفسير مسلم يردها، ويدل عليه أيضاً أن شهراً ليس متروكاً بل وثقه كثيرون من كبار أثمة السلف أو أكثرهم، فممن وثقه أحمد بن حنبل ويجيى بن معين وآخرون. وقال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديثه، ووثقه، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو تابعي ثقة، وقال ابن أبي خيثمة عن يجيى بن معين: هو ثقة، و لم يذكر ابن أبي خيثمة غير هذا، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال الترمذي: قال محمد يعين البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره، وقال إنما تكلم فيه ابن عون، ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر، وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة، وقال صالح بن محمد: شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام، و لم يوقف منه على كذب، وكان رجلاً ينسك أي يتعبد إلا أنه روى أحاديث لم يشركه فيها أحد، =

قَالَ أَبُو الْحُسَين مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ صَلِيهِ: يَقُولُ: أَخَذَتْهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ، تَكَلَّمُوا فِيهِ.

٣٧- (١٢) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ لَقِيتُ شَهْراً

٣٨- (١٣) وَحَدَّنَيٰ مُحَمُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ -مِنْ أَهْلٍ مَرْوَ- قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بن المبارك: قُلْتُ لِسُفْيَانَ النَّورِيِّ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، فَتَرى أَنْ أَقُوْلَ لِلنَّاسِ: لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكُنْتُ، إِذَا كُنْتُ فِي مَحْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ، أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِيْنِهِ، وَأَقُولُ: لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ قَالَ، قَالَ أبي: قَالَ عَبْدُ الله بن المبارك: انتَهيْتُ إِلَى شُعْبَةَ فَقَالَ: هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرِ فَاحْذَرُوْهُ.

٣٩- (١٤) وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَلَّى الرَّازِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، فَأَخْبَرَنِي عَنَّ عِيْسَى بْنِ يُونْسَ قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ كَذَّابٌ.

=فهذا كلام هؤلاء الأئمة في الثناء عليه، وأما ما ذكر من جرحه أنه أخذ خريطة من بيت المال، فقد حمله العلماء المحققون على محمل صحيح، وقول أبي حاتم بن حيان: أنه سرق من رفيقه في الحج عيبة، غير مقبول عند المحققين، بل أنكروه، والله أعلم، وهو شَهْرُ بن حوشب بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة أبو سعيد، ويقال أبو عبد الله، وأبو عبد الرحمن، وأبو الجعد الأشعري الشامي الحمصي، وقيل: الدمشقي.

وقوله: "أخذته ألسنة الناس" جمع لسان على لغة من جعل اللسان مذكراً، وأما من جعله مؤنثاً فجمعه ألسن بضم السين، قاله ابن قتيبة، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وقول مسلم عليه: "حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا شبابة" هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي، كان أبوه يوسف شاعراً صحب أبا نواسٍ وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبا محمد الوالي الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماء، فيوافقه في اسمه واسم أبيه وكنيته ونسبته، ويخافه في جده وعصره وعدالته وحسن طريقته، وأما شبابة، فبفتح الشين المعجمة وبالبائين الموحدتين، وهو شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاريُ مولاهم المدايني قيل: اسمه مروان، وشبابة لقب.

وأما قوله: "عباد بن كثير من تعرف حاله" فهو بالتاء المثناة فوق خطابا، يعني أنت عارف بضعفه، وأما الحسين=

٤٠ (١٥) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَفَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ نَرَ الصَّالِحِيْنَ في شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ في الْحَدِيثِ.

قَالَ ابْنُ أَبِيْ عَتَّابٍ: فَلقِيْتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانَ، فَسَأَلَتْهُ عَنْهَ، فَقَالَ عَنْ أَيْهِ: لَمْ تَرَ أَهْلَ الخَيْرِ فِي شيءٍ، أَكْذَبَ مِنْهُم فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ مُسْلِمٌ: يَقُولُ: يَجْرِي الْكَلِبُ عَلَى لِسَانِهِم \* وَلا يَتَعَمَّدُوْنَ الْكَلْدِبَ.

21 - (١٦) حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزَيدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَلِيْفَةُ ابْنُ مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْد الله، فجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ مَكْحُولٌ عَنْ مَكْحُولٌ، فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيْهَا حَدَّثَنِي أَبَانٌ، عَنْ أَنسٍ، وَأَبَانُ عَنْ فَكُرُن، فَتَركُتُهُ وَقُمْتُ.

ابن واقد فبالقاف، وأما محمد بن أبي عتاب فبالعين المهملة.

بيان معنى كون الصالحين أكذب في الحديث: وأما قول يجيى بن سعيد: "لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث" وفي الرواية الأخرى "لم تر" ضبطناه في الأول بالنون، وفي الثاني بالتاء المثناة ومعناه، ما قاله مسلم: إنه يجري الكذب على ألسنتهم، ولا يتعمدون ذلك؛ لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث، فيقع الخطأ في رواياقم ولا يعرفونه، ويروون الكذب ولا يعلمون أنه كذب، وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، عمداً كان أو سهواً أو غلطاً. وقوله "فلقيت أبا محمد بن يجيى بن سعيد القطان" فالقطان مجرور صفة "ليحيى" وليس منصوبا على أنه صفة "لمحمد"، والله أعلم.

قوله: "فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها: حدثني أبان عن أنس" أما قوله: أخذه البول فمعناه ضغطه وأزعجه، واحتاج إلى إخراجه.

معنى الكرّاسة: وأما الكراسة بالهاء في آخرها فمعروفة. قال أبو جعفر النحاس في كتابه "صناعة الكتاب" الكراسة معناها الكتبة المضموم بعضها إلى بعض، والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض، مشتق من قولهم: رسم مكرس، إذا ألصقت الريح التراب به، قال: وقال الخليل: الكراسة مأخوذة من أكراس الغنم، وهو أن تبول في الموضع شيئاً بعد شيء فيتلبد. وقال أقضى القضاة الماوردي: أصل الكرسي العلم، ومنه قيل للصحيفة يكون-

<sup>\*</sup>قوله: "يقول يجري الكذب على لسالهم": أي لألهم لكثرة اشتغالهم بالعبادة لايتفرغون لحفظ الحديث، ولحسن نيتهم في نشر العلم لا ينتهون عن روايته فيقعون فيما يقعون.

قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامِ أَبِي المِقْدَامِ -حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ هشامٌ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ يَقَالَ لَه: يَحْيَى بْنُ فُكَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ قَالَ قُلْتُ لَعَفَّانَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ: إِنَّهَ مُكَمَّدٍ، ثُمَّ كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ الْحَدِيْثِ، مَعْدُ، أَنَّهُ سَمِعَه مِنْ مُحَمَّدٍ.

٢٤ – (١٧) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُوْلُ: قُلْتُ لِعَبْد اللهِ ابن المبارك: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيْثَ عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو "يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ" قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الحَجَّاجِ، انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِيْ يَدِكَ مِنْهُ.

فيها علم مكتوب: "كراسة" والله أعلم.

ضبط الاسم: وأما "أبان" ففيه وجهان لأهل العربية الصرف وعدمه، فمن لم يصرفه جعله فعلاً ماضياً والهمزة زائدة، فيكون أفعل، ومن صرفه جعل الهمزة أصلا، فيكون فعالا، وصرفه هو الصحيح، وهو الذي اختاره الإمام محمد بن جعفر في كتابه "جامع اللغة" والإمام أبو محمد بن السيد البطليوسي. قال مسلم عليه.

أما قوله: "حديث عمر" فيجوز في إعرابه النصب والرفع فالرفع على تقدير هو حديث عمر، والنصب على وجهين: أحدهما البدل من قوله: حديث هشام، والثاني على تقدير أعنى.

وقوله: "قال هشام: حدثني رجل" إلى آخره، هو بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان. وأما هشام هذا فهو ابن زياد الأموي مولاهم البصري، ضعفه الأئمة ثم هنا قاعدة ننبه عليها، ثم نحيل عليها فيما بعد -إن شاء الله تعالى- وهي أن عفان حشّه قال: إنما ابتلى هشام يعني إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث، كان يقول: حدثني يجيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد، وهذا القدر وحده لا يقتضى ضعفاً؛ لأنه ليس فيه تصريح بكذب لاحتمال أنه سمعه من محمد ثم نسيه فحدث به عن يجيى عنه ثم ذكر سماعه من محمد، فرواه عنه.

لابد من القرائن على تضعيف الراوي في بعض المواضع: ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء هذا الفن الحذاق فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد فحكموا بذلك؛ لما قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك، وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذا، وكلها يقال فيها ما قلنا هنا، والله أعلم.

أما "قُهْزَاذ" فتقدم ضبطه. وأما "عبد الله بن عثمان بن حبلة" فهو الملقب بــــ"عبدان" وتقدم بيانه، و"حبلة" بفتح الجيم والموحدة، وأما حديث "يوم الفطر يوم الجوائز" فهو ما روى: "إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق،= قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ: وسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قَالَ عَبدُ اللهِ، يَعْنِي اابن المبارك: رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ، صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَجَلَسْتُ إليهِ مَجْلِساً، فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِيْ مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي جَالساً مَعَهُ، كُرْهَ حَدِيثِهِ.

٣٤- (١٨) حَدَّنَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْباً يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبدِ الله بنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسانِ، وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.

٤٤ - (١٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَارِثُ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ، وَكَانَ كَذَّابِاً.

- ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم يأمر بالخير، ويثيب عليه الجزيل، أمركم فصمتم وأطعتم ربكم، فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادي مناد من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها، ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز" وهذا الحديث رويناه في كتاب "المستقصى في فضائل المسجد الأقصى" تصنيف الحافظ أبي محمد بن عساكر الدمشقى عشه، والجوائز: جمع جائزة، وهي العطاء.

وأما قوله: "انظر ما وضعت في يدك"، فضبطناه بفتح التاء من: و"ضعت" ولا يمتنع ضمها، وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج. وأما "زمعة" فبإسكان الميم وفتحها، وأما "غُطَيْف" فبغين معجمة مضمومة ثم طاء مهملة مفتوحة، هذا هو الصواب، وحكى القاضي عن أكثر شيوخه أنهم رووه غضيف بالضاد المعجمة، قال: وهو خطأ. قال البخاري في تاريخه: هو منكر الحديث.

وقوله: "صاحب الدم قدر الدرهم" يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم" وهذا الحديث ذكره البخاري في "تاريخه"، وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث، والله أعلم.

وقوله: "أستحي" هو بياءين، ويجوز حذف إحداهما، وسيأتي –إن شاء الله تعالى– تفسير حقيقة الحياء في بابه من "كتاب الإيمان". وقوله: "كره حديثه" هو بضم الكاف ونصب الهاء أي كراهية له، والله أعلم.

قوله: "ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر" يعني عن الثقات والضعفاء.

قوله: "عن الشعبي قال: حدثني الحارث الأعور الهمداني" أما الهمداني فباسكان الميم وبالدال المهملة، وأما الشعبى فبفتح الشين واسمه عامر بن شراحيل، وقيل: ابن شرحبيل، والأول هو المشهور، منسوب إلى شعب بطن من همدان، ولد لست سنين حلت من حلافة عمر بن الخطاب في وكان الشعبي إماماً عظيماً جليلاً جامعاً للتفسير والحديث والفقه والمغازي والعبادة. قال الحسن: كان الشعبي والله كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم، من الإسلام بمكان. وأما الحارث الأعور فهو الحارث بن عبد الله، وقيل: ابن عبيد، أبو زهير الكوفي متفق على ضعفه.

٥٥- (٢٠) حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُفَضَّلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الأَعْوَرُ، وَهُو يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الكَاذِبِينَ.

٤٦ - (٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنُ هَيِّنٌ، الوَحْيُ أَشَدُّ. \*

٧٤- (٢٢) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ القُرْآنَ فِي ثَلاثِ سِنِينَ، والْوَحْيَ فِيْ سَنَتَيْنِ، -أَوْ قَالَ:- الْوَحْيَ فِي ثَلَاثِ سنِينَ، والْقُرآنَ فِيْ سَنَتَيْنِ.

قال مسلم على الله عن مفيرة عامر عبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين هذا إسناد كله كوفيون، فأما براد فبباء موحدة مفتوحة ثم راء مشددة ثم ألف ثم دال مهملة، وهو عبد الله بن بَرَّادِ بْن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي.

وأما "أبو أسامة" فاسمه: حماد بن أسامة بن يزيد القرشي مولاهم الكوفي الحافظ الضابط المتقن العابد، وأما "مفضل" فهو ابن مهلهل أبو عبد الرحمن السعدي الكوفي الحافظ الضابط المتقن العابد.

وأما "مغيرة" فهو ابن مقسم أبو هشام الضبى الكوفي، وتقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسر، وأما قوله: "أحد الكذابين" فبفتح النون على الجمع، والضمير في قوله: "وهو يشهد" يعود على الشعبي، والقائل: "وهو يشهد" هو المغيرة، والله أعلم.

وأما قول الحارث: "تعلَّمْتُ الوحي في سنتين أو في ثلاث سنين، وفى الرواية الأخرى: القرآن هَيِّنٌ، الوحي أشدّ" فقد ذكره مسلم في جملة ما أنكر على الحارث وجرح به وأخذ عليه من قبيح مذهبه وغلوه في التشيع وكذبه.

قال القاضي عياض على وأرجو أن هذا من أخف أقواله لاحتماله الصواب، فقد فسره بعضهم بأن الوحي هنا الكتابة، ومعرفة الخط. قاله الخطابي يقال: أوحى ووحى إذا كتب، وعلى هذا ليس على الحارث في هذا درك وعليه الدرك في غيره، قال القاضي: ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى على الله عن النبي الله من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم، سيء الظن بالحارث في هذا، وذهب به ذلك المذهب، ولعل هذا القائل فهم من الحارث معنى منكراً فيما أراده، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "الوحي أشد": هذا مما أنكر عليه، وكأنه بناء على أنه قال ذلك على اعتقاد أهل التشيع أن القرآن المعروف مغير، والوحي غيره، نعوذ بالله منه.

٢٣) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثَ ٱتَّهِمَ.

93- (٢٤) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ: سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْفَهُ، قَالَ: وَأَحَسَّ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْفَهُ، قَالَ: وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ، فَذَهَبَ.

َ ٥ - (٢٥) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ لنَا إِبْرَاهِيْمُ: إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيْدٍ، وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ، فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ.

٥١ – (٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ
 قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعُ،

قوله: "حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم" فالمغيرة مجرور معطوف على منصور.

قوله: "وأحس الحارث بالشر" هكذا ضبطناه من أصول محققة "أحس" ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها، "حس" بغير ألف، وهما لغتان حس وأحس، ولكن أحس أفصح وأشهر، وبما جاء القرآن العزيز. قال الجوهري وآخرون: حس وأحس لغتان بمعنى علم وأيقن. وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول الحاسة والحواس الخمس، فانما يصح على اللغة القليلة حس بغير ألف والكثير في "حس" بغير ألف أن يكون بمعنى قتل.

قوله: "إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإلهما كذابان". أما المغيرة بن سعيد فقال النسائي في كتابه "كتاب الضعفاء"، هو كوفي دجال أحرق بالنار زمن النخعي، ادعى النبوة. وأما أبو عبد الرحيم، فقيل هو شقيق الضبي الكوفي القاص، وقيل: هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي، وكلاهما يكنى أبا عبد الرحيم، وهما ضعيفان، وسيأتي ذكرهما قريباً أيضاً إن شاء الله تعالى.

قوله: "وحدثني أبو كامل الجحدري" هو بجيم مفتوحة ثم حاء ساكنة، ثم دال مفتوحة مهملتين، واسم أبي كامل: فضيل بن حسين بالتصغير فيهما ابن طلحة البصري. قال أبو سعيد السمعاني: هو منسوب إلى "جحدر" اسم رجل، أما "أبُو عَبْدِ الرَّحْمن السُّلمي" فبضم السين، واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة بضم الراء وفتح الموحدة وكسر المثناة المشددة وآخره هاء، الكوفي التابعي الجليل.

وقوله: "غلمة" جمع غلام، واسم الغلام يقع على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ. معنى الأيفاع: وقوله: "أيفاع" أي شببة قال القاضي عياض: معناه بالغون، يقال: غلام يافع ويفع ويفعة، بفتح= فَكَانَ يَقُوْلُ لَنَا: لَا تُحَالِسُوْا القُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ، وإِيَّاكُمْ وَشَقِيقاً، قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا يَرَى رَأْيَ الْحَوَارِج، وَلَيْسَ بَأْبِي وَائِلِ.

٥٢ - (٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيراً يقُوْلُ: لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ الجُعْفِيَّ، فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، كَانَ يُؤْمِنُ بالرَّجْعَةِ.

٣٥- (٢٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ، قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ.

=الفاء فيهما إذا شب وبلغ أو كاد يبلغ. قال الثعالبي: إذا قارب البلوغ أو بلغه يقال له: يافع، وقد أيفع، وهو نادر. وقال أبو عبيد: أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم، هذا آخر نقل القاضي عياض، وكأن اليافع مأخوذ من اليفاع بفتح الياء، وهو ما ارتفع من الأرض. قال الجوهري: ويقال: غلمان أيفاع ويفعة أيضاً.

وأما "القصاص" بضم القاف فجمع قاص، وهو الذي يقرأ القصص على الناس. قال أهل اللغة: القصة الأمر والخبر، وقد اقتصصت الحديث: إذا رويته على وجهه، وقص عليه الخبر قصصا بفتح القاف، والاسم أيضاً القصص بالفتح، والقصص بكسر القاف اسم جمع للقصة.

وأما شقيق الذي نهى عن مجالسته، فقال القاضي عياض: هو شقيق الضَّبِيُّ الكوفي القاص، ضعفه النسائي كنيته أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل هذا في الكتاب، وقيل: إن أبا عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل هذا في الكتاب، وقيل: إن أبا عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم هو سَلَمَةُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن النخعي ذكر ذلك بن أبي حاتم الرازي في كتابه عن ابن المديني. وقول مسلم "وليس بأبي وائل" يعني ليس هذا الذي نهى عن مجالسته بشقيق بن سلمة أبي وائل الأسدي المشهور معدود في كبار التابعين، هذا آخر كلام القاضي هيه.

قوله: "وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي" هو بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة، والمسموع في كتب المحدثين ورواياتهم "غسّان" غير مصروف، وذكره ابن فارس في المجمل وغيره من أهل اللغة في باب "غسن" وفي باب "غسس"، وهذا تصريح بأنه يجوز صرفه، وترك صرفه فمن جعل النون أصلاً صرفه، ومن جعلها زائدة لم يصرفه، وأبو غسان هذا هو الملقب بزنيج بضم الزاي وبالجيم. قوله: في جابر الجعفى: "كان يؤمن بالرجعة" هي بفتح الراء قال الأزهري وغيره لا يجوز فيها إلا الفتح.

معنى الرجعة هنا: وأما رجعة المرأة المطلقة ففيها لغتان الكسر والفتح، قال القاضي عياض على وحكى في هذه الرجعة التي كان يؤمن بها جَابِرٌ الكسر أيضاً، ومعنى إيمانه بالرجعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن علياً -كرم الله وجهه- في السحاب، فلا نخرج -يعني مع من يخرج من ولده- حتى ينادي من السماء أن اخرجوا معه، وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم من جهالاتهم اللائقة بأذهالهم السخيفة وعقولهم الواهية.

٤٥- (٢٩) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ في حَدِيثِهِ، وَتَركَهُ بَعْضُ النَّاس، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا أَظْهَرَ؟ قَالَ: الإيمانُ بالرِّجْعَةِ.

٥٥- (٣٠) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ الْحُلُوانيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوْ يَحْيَى الحِمَّانيُّ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وأَخُوهُ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ: عِنْدِيْ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلًا، كُلِّهَا.

٥٦ (٣١٣) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ، سَمِعْتُ زُهَيْراً يَقُولُ: إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ ٱلْفَ حَدِيثِ، مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَيءٍ. قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْماً بِحَدِيثٍ فَقَالَ: هَذَا مِنَ الْخَمْسِينَ ٱلْفاً.

٥٧ - (٣٢) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ اليَشْكُرِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِراً الجُعْفِيَّ يَقُولُ: عِنْدِي حَمْسُونَ الْفَ حَدِيْثٍ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ.

قوله ره الله الله الله الحميد عدائنا الحميدي حداثنا سفيان هو سفيان بن عيينة الإمام المشهور.

ضبط الأسماء: وأما "الحميدي" فهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد أبو بكر القرشي الأسدي المكي. وقوله: "حدثنا أبو يجيى الحِمّاني" هو بكسر الحاء المهملة، واسمه: عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي منسوب إلى "حمان" بطن من همدان. وأما "الجراح بن مليح" فبفتح الميم وكسر اللام، وهو والد وكيع، وهذا الجراح ضعيف عند المحدثين ولكنه مذكور هنا في المتابعات. وقوله: "عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر".

ترجمة أبي جعفر الباقر: أبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﴿ المعروف بالباقر؛ لأنه بقر العلم أي شقه وفتحه فعرف أصله، وتمكن فيه. وقوله: "سمعت أبا الوليد يقول: سمعت سلام بن أبي مطيع" اسم أبي الوليد هشام بن عبد الملك، وهو الطيالسي، وسلام بتشديد اللام، واسم أبي مطيع سعد.

معنى الرافضة: قوله: "إن الرافضة تقول: إن علياً ﷺ في السحاب فلا نخرج" إلى آخره، نخرج بالنون وسموا رافضة من الرفض وهو الترك، قال الأصمعي وغيره سموا رافضة؛ لألهم رفضوا زيد بن علي فتركوه.

قال مسلم عليه: "وحدثني سلمة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت جابراً يحدث بنحو من ثلاثين ألف حديث" قال أبو على الغساني الجياني: سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم والحميدي عند ابن ماهان،=

٥٨- (٣٣) وَحَدَّنَيٰ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِى ٓ أَبِي ٓ أَوْ يَحَكُم ٱللّهُ لِي ۖ وَهُوَ حَيْرُ ٱلْحَيْرِينَ ﴾ (يوسف: ٨٠) قَالَ: فَقَالَ جَابِرٌ: لَمْ يَجِئُ تَأُويْلُ هَذِه، قَالَ سُفْيَانَ: وَكَذَبَ، خَيْرُ ٱلْحَيْكِمِينَ ﴾ (يوسف: ٨٠) قَالَ: فَقَالَ جَابِرٌ: لَمْ يَجِئُ تَأُويْلُ هَذِه، قَالَ سُفْيَانَ: وَكَذَبَ، فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ: ومَا أَرَادَ بِهَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً فِي السَّحَابِ، فَلَا نَحْرُجُ مَعَ مَنْ وَلَدِه، حَتَّى يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ -يُريدُ عَلِيّاً- أَنَّهُ يُنادِي اخرُجُوا مَعَ فُلَانٍ، \* مَنْ وَلَدِه، حَتَّى يُنَادِي مَنَ السَّمَاءِ -يُريدُ عَلِيّاً- أَنَّهُ يُنادِي اخرُجُوا مَعَ فُلَانٍ، \* يَقُولُ جَابِرٌ: فَهَذَا تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ، وَكَذَبَ، كَانَتْ فِي إِخْوَةٍ يُوسُفَ عَلَيْكُ.

٥٩ - (٣٤) وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يُحَدِّثُ بِنَحْوِ مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ: مَا أَسْتَحِلُّ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئاً، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

وَقَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا غُسَّانَ، مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرُو الرَّازِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، فَقُلْتُ: الحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِيتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَيْخٌ طَوِيلُ الْسُّكُوتِ، يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيْمٍ.

٠٠- (٣٥) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،...

والصواب رواية الجلودي بإثباته، فان مسلماً لم يلق الحميدي، قال أبو عبد الله بن الحذاء أحد رواة كتاب مسلم: سألت عبد الغني بن سَعِيْد، هل روى مسلم عن الحميدي؟ فقال: لم أره إلا في هذا الموضع، وما أبعد ذلك أو يكون سقط قبل الحميدي رجل. قال القاضي عياض: وعبد الغني إنما رأى من مسلم نسخة ابن ماهان فلذلك قال ما قال، و لم تكن نسخة الجلودي دخلت مصر، قال: وقد ذكر مسلم قبل هذا: حدثنا سلمة حدثنا الجلودي في حديث آخر، كذا هو عند جميعهم، وهو الصواب هنا أيضاً إن شاء الله تعالى.

ضبط الأسماء: قوله: "الحارث بن حصيرة" هو بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين وآخره هاء، وهو أزدِيٌّ كوفي سمع زيد بن وهب، قاله البخاري.

بيان معنى الدورقي: قال مسلم على: "حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي" هو بفتح الدال وإسكان الواو وفتح الراء وبالقاف، واختلف في معنى هذه النسبة، فقيل: كان أبوه ناسكاً أي عابداً، وكانوا في ذلك الزمان يسمون=

<sup>\*</sup>قوله: "اخرجوا مع فلان": يريدون به المهدي الموعود، فيصير قوله: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ﴾ (يوسف: ٨٠) حكاية عن قول المهدي، والأرض البرية، والمراد بقوله: ﴿حَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيَ﴾ (يوسف: ٨٠) هو نداء عليّ من السماء فانظروا إلى أولئك القوم وتحريفهم كتاب الله، نعوذ بالله منه.

عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: وذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلاً يَوماً، فقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللِّسَانِ، وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ: هُوَ يَزِيدُ فِي الرَّقْمِ.

٣٦- (٣٦) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: إِنَّ لِي جَاراً، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ، وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً.

٦٢ (٣٧) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
 قَالَ مَعْمَرٌ: مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَداً قَطُّ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيْمِ يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ، فَقَالَ-رَحِمَهُ الله - : كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، لَقْدَ سَأَلَني عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ.

٦٣- (٣٨) حَدَّثِنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الأَعْمَى، فَحَعَلَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا البَرَاءُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَالَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ سَائِلاً، يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ سَائِلاً، يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ الْجَارِفِ.

قوله: "ذكر أيوب رجلا فقال: لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم" أيوب هذا هو السَّخْتِيانيُّ تقدم ذكره أول الكتاب، وهذان اللفظان كناية عن الكذب، وقول أيوب في عبد الكريم سِلله: "كان غير ثقة لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة هذا القطع بكذبه، وكونه غير ثقة بمثل هذه القضية قد يستشكل من حيث أنه يجوز أن يكون سمعه من عكرمة ثم نسيه، فسأل عنه ثم ذكره فرواه، ولكن عرف كذبه بقرائن، وقد قدمت إيضاح هذا في أول هذا الباب.

ذكر الأئمة الذين نصّوا على ضعف عبد الكريم أبي أميّة: وممن نص على ضعف عبد الكريم هذا سفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي ويجيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل وابن عدي، وكان عبد الكريم هذا من فضلاء فقهاء البصرة، والله أعلم.

قوله: أما "أبو داود" هذا فاسمه نُفَيْعُ بْنُ الحارث القاص الأعمى متفق على ضعفه، قال عمرو بن علي: هو متروك. وقال يجيى بن معين وأبو زرعة: ليس هو بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وضعفه آخرون. =

وقوله "ما سمع منهم" يعني البراء وزيدا وغيرهما ممن زعم أنه روي عنه، فإنه زعم أنه رأى ثمانية عشر بدرياً كما صرح به في الرواية الأخرى في الكتاب.

شرح الكلمات: وقوله: "يتكفف الناس" معناه: يسألهم في كفه أو بكفه، ووقع في بعض النسخ: يتطفف بالطاء، وهو بمعنى يتكفف أي يسأل في كفه الطفيف وهو القليل، وذكر ابن أبي حاتم في كتابه "الجرح والتعديل" وغيره: "يتنطف" ولعله مأخوذ من قولهم: ما تنطفت به أي ماتلطخت.

معنى الطاعون الجارف وزمان وقوعه: وأما طاعون الجارف فسمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس، وسمي الموت حارفاً لاجترافه على وجه الأرض، والجرف الغرف من فوق الأرض وكشح ما عليها.

وأما الطاعون: فوباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جداً يخرج مع لهب، ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء، وأما زمن طاعون الجارف، فقد اختلف فيه أقوال العلماء صلا اختلافاً شديداً متبايناً تبايناً بعيداً، فمن ذلك ما قاله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في أول التمهيد قال: مات أيوب السختياني في سنة اثنتين وثلاثين ومائة في طاعون الجارف، ونقل ابن قتيبة في "المعارف" عن الأصمعي أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير سنة سبع وستين، وكذا قال أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدايني في كتاب "التعازي" أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير المناه سنة سبع وستين في شوال، وكذا ذكر الكلاباذي في كتابه في "رجال البخاري" معني هذا فإنه قال: ولد أيوب السّختياني شي ست وستين، وفي قول: إنه ولد قبل الجارف بسنة.

وقال القاضي عياض في هذا الموضع: كان الجارف سنة تسع عشرة ومائة، وذكر الحافظ عبد الغني المقدسي في ترجمة عبد الله بن مطرف عن يجيى القطان قال: مات مطرف بعد طاعون الجارف، وكان الجارف سنة سبع وثمانين، وذكر في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك، وأنه ولد بعد الجارف، ومات سنة سبع وثلاثين ومائة.

الجمع بين الأقوال في وقت الطاعون: فهذه أقوال متعارضة، فيحوز أن يجمع بينها بأن كل طاعون من هذه تسمى جارفاً؛ لأن معنى الجرف موجود في جميعها، وكانت الطواعين كثيرة، ذكر ابن قتيبة في "المعارف" عن الأصمعي أن أول طاعون كان في الإسلام طاعون عمواس بـــ"الشام" في زمن عمر بن الخطاب في فيه توفي أبو عبيدة بن الجراح في ومعاذ بن جبل وامرأتاه وابنه في م الجارف في زمن ابن الزبير، ثم طاعون الفتيات؛ لأنه بدأ في العذارى والجواري بــ"البصرة" و"بواسط" و"بالشام" و"الكوفة" وكان الحجاج يومئذ بـــ"واسط" في بدأ في العذارى والجواري بــ"البصرة" و"بواسط" و"بالشام" والكوفة" وكان الحجاج يومئذ بــ"واسط" في أرطاة عبد الملك بن مروان، وكان يقال له: "طاعون الأشراف" يعني لما مات فيه من الأشراف، ثم طاعون عَدِيّ بْنِ أَرْطَاةً سنة مائة، ثم طاعون غراب سنة سبع وعشرين ومائة، وغراب رجل، ثم طاعون مسلم بن قتيبة سنة إحدى وثلاثين ومائة في شعبان وشهر رمضان، وأقلع في شوال، وفيه مات أيوب السختياني قال: و لم يقع بــ"المدينة"=

٦٤- (٣٩) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرِنَا هَمَّامٌ قَالَ: دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى عَلَى قَتَادَةً، فَلَمَّا قَامَ قَالُوا: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّه لَقِيَ ثَمَانِيةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا، فَقَالَ قَتَادَةُ: هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الجَارِفِ، لَا يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَلا يتكلَّمُ فِيْهِ، بَدْرِيًّا، فَقَالَ قَتَادَةُ: هَذَا كَانَ سَائِلاً قَبْلَ الجَارِفِ، لَا يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، وَلا يتكلَّمُ فِيْهِ، فَوَاللهُ! مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً، وَلا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً، وَلا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً، إلا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ.

ولا "بمكة" طاعون، قط، هذا ما حكاه ابن قتيبة. وقال أبو الحسن المداين: كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة: طاعون شِيرَوَيْهِ بالمدائن على عهد النبي في سنة ست من الهجرة، ثم طاعون عمواس في زمن ابن زمن عمر بن الخطاب في الدائن الشام" مات فيه خمسة وعشرون ألفاً، ثم طاعون الجارف في زمن ابن الزبير في شوال سنة تسع وستين هلك في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفاً، مات فيه لأنس بن مالك في ثلاثة وثمانون ابناً، ويقال: ثلاثة وسبعون ابناً، ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة أربعون ابناً، ثم طاعون الفتيات في شوال سنة سبع وثمانين، ثم كان طاعون في سنة إحدى وثلاثين ومائة في رجب، واشتد في شهر رمضان، فكان يحصى في سكة المربد في كل يوم ألف جنازة أياماً ثم خف في شوال، وكان بــــ"الكوفة" طاعون، وهو الذي مات فيه المغيرة بن شعبة سنة خمسين، هذا ما ذكره المدائني وكان طاعون عمواس سنة ثماني عشرة.

وقال أبو زرعة الدمشقي: كان سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة، وعَمَواس قرية بين الرملة وبيت المقدس نسب الطاعون إليها؛ لكونه بدأ فيها، وقيل: لأنه عم الناس، وتواسوا فيه، ذكر القولين للحافظ عبد الغني في ترجمة أبي عبيدة بن الجراح رهم وعمواس بفتح العين والميم، فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون، فإذا علم ما قالوه في طاعون الجارف، فان قتادة ولد سنة إحدى وستين، ومات سنة سبع عشرة ومائة على المشهور، وقيل: سنة ثماني عشرة.

الرد على القاضي عياض في تعيين زمان طاعون الجارف: ويلزم من هذا بطلان ما فسر به القاضي عياض في طاعون الجارف هذا بطلان ما فسر به القاضي عياض في ذلك طاعون الجارف هنا، ويتعين أحد الطاعونين، فأما سنة سبع وستين فإن قتادة كان ابن ست سنين في ذلك الوقت، ومثله يضبطه، وأما سنة سبع وثمانين، وهو الأظهر -إن شاء الله تعالى- والله أعلم.

تفسير قوله: "لا يعرض في شيء" والرد على قول أبي داود الأعمى: وأما قوله: "لا يعرض لشيء من هذا" فهو بفتح الياء وكسر الراء، ومعناه: لا يعتنى بالحديث.

وقوله: "ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة"، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدرى مشافهة إلا عن سعد بن مالك" المراد بهذا الكلام إبطال قول أبي داود الأعمى هذا، وزعمه أنه لقي ثمانية عشر بدرياً، فقال قتادة: الحسن البصري وسعيد بن المسيب أكبر من أبي داود الأعمى، وأجل وأقدم سناً، وأكثر اعتناء بالحديث وملازمة أهله والاجتهاد في الأخذ عن الصحابة، ومع هذا كله ما حدثنا واحد منهما عن بدري واحد، فكيف يزعم أبو داود الأعمى أنه لقى ثمانية عشر بدريا؟ هذا بهتان عظيم.

٦٥- (٤٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ أَنَّ أَبَا جَعْفَر الْهَاشِمِيَّ الْمَدِيُّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثِ، وَكَانَ يَرويهَا عَنِ النَّبِيِّ كَانَ يَضِعُ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ،

٣٦- (٤١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَيَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَعِيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونَسَ بْنِ عُبَيْدٍ؛ قَالَ: كَانَ عَمروُ بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ.

ترجمة سعد بن أبي وقاص، والمسيّب وابنه سعيد: وقوله: "سعد بن مالك" هو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب، ويقال: وهيب. وأما "المُسَيَّب" والد سعيد، فصحابي مشهور ﴿ وهو بفتح الياء، هذا هو المشهور وحكي صاحب "مطالع الأنوار" عن علي بن المديني أنه قال: أهل العراق يفتحون الياء، وأهل المدينة يكسرونها، قال: وحكي أن سعيداً كان يكره الفتح، وسعيد إمام التابعين وسيدهم ومقدمهم في الحديث والفقه وتعبير الرؤيا والورع والزهد وغير ذلك، وأحواله أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، وهو مدين كنيته أبو محمد، والله أعلم.

قوله: "عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق" أما رقبة فعلى لفظ رقبة الإنسان، وهو رقبة بن مسقلة بفتح الميم واسكان السين المهملة وفتح القاف بن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله، وكان عظيم القدر جليل الشأن عليه.

ترجمة أبي جعفر عبد الله بن مسور الهاشمي وكلام الإمام البخاري في الفرق بين المديني والمدني: وأما "أبو جعفر" هذا، فهو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القُرَشِيُّ الهاشمي، وذكر قال البخاري في تاريخه: هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القُرَشِيُّ الهاشمي، وذكر كلام رقبة، وهو هذا الكلام الذي هنا، ثم إنه وقع في الأصول هنا "المدني" وفي بعضها "المديني" بزيادة ياء، ولم أر في شيء منها هنا المدائني، ووقع في أول الكتاب المدائني، فأما المديني والمدني فنسبة إلى مدينة النبي والقياس المدني بحذف الياء، ومن أثبتها فهو على الأصل، وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الإمام الحافظ في كتاب "الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط" بإسناده عن الإمام أبي عبد الله البخاري قال: المَدينُ يعنى بالياء هو الذي أقام بالمدينة، و لم يفارقها، والمدني الذي تحول عنها، وكان منها.

قال مسلم كله: "حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا نعيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان، وحدثنا محمد بن =

٦٧ – (٤٢) حَدَّنَني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُ: قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ: إِنَّ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا" قَالَ: كَذَبَ، واللهِ! عَمْرٌو، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ الْحَبِيْثِ.

7۸- (٤٣) وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنْهُ، فَفَقَدهُ أَيُّوبُ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ. قَالَ حَمَّادٌ: فَبَيْنَا أَنَا يَوْماً مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَرْنَا إِلَى السُّوقِ، فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَبَيْدٍ. قَالَ حَمَّادٌ: سَمَّاهُ، نَمْ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ ذَاكَ الرَّجُلَ، قَالَ حَمَّادٌ: سَمَّاهُ، يَعْنِي عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ ذَاكَ الرَّجُلَ، قَالَ كَهُ أَيُّوبُ: اللهُ يَعْنِي عَمْراً؟ قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّهُ يَجِيئَنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّهُ يَخِيئَا بَأَشْيَاءَ غَرَائِبَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّهُ يَحِيئَنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّهُ يَعْنِي

- يحيى قال: حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي" هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة قول أبي إسحاق، ولم يقع قوله في بعضها، وأبو إسحاق هذا صاحب مسلم ورذوية الكتاب عنه، فيكون قد ساوى مسلماً في هذا الحديث، وعلا فيه برجل. وأما "أبو داود الطيالسي" فاسمه سليمان بن أبي داود تقدم بيانه. أما "عوف" فتقدم بيانه في أول الكتاب.

ترجمة عمرو بن عبيد القاري: وأما "عمرو بن عبيد" فهو القدري المعتزلي الذي كان صاحب الحسن البصري. وقوله على الله السلاح فليس منا" صحيح مروي من طرق، وقد ذكرها مسلم على بعد هذا، ومعناه عند أهل العلم: أنه ليس ممن اهتدى بحدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني، وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول، كقوله الله المن غش فليس منا" وأشباهه.

وجه تكذيب عوف عمرو بن عبيد: ومراد مسلم على بإدخال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد، وقال: كذب وإنما كذبه مع أن الحديث صحيح؛ لكونه نسبه إلى الحسن وكان عوف من كبار أصحاب الحسن، والعارفين بأحاديثه فقال: كذب في نسبته إلى الحسن، فلم يرو الحسن هذا، أو لم يسمعه هذا من الحسن. بيان مذهب المعتزلة: وقوله: "أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث" معناه كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل الرديء وهو الاعتزال فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلده في النار، ولا يسمونه كافراً بل فاسقاً مخلداً في النار، وسيأتي الرد عليهم بقواطع الأدلة في كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى.

وقول أيوب السختياني: "إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب" معناه: إنما نهرب أو نخاف من هذه الغرائب التي=

٦٩ (٤٤) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ، يَعْنِي حَمَّاداً، قَالَ، قِيْلَ لأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُحْلَدُ السَّكُرانُ مِنَ النَّبِيذِ، فَقَالَ: كَذَبَ، أَنَا سَمِعتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُحْلَدُ السَّكُرانُ مِنَ النَّبِيذِ.

، ٧- (٤٥) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ: بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْراً، فأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْماً فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ؟

٧١- (٤٦) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبا مُوْسَى يَقُولَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُحَدِثَ.

٧٧ - (٤٧) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ، فَكَتَبِ إِليَّ: لا تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا، وَمَزِّقْ كِتَابِي.

٧٣- (٤٨) وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ: كَذَبَ، وَحَدَّثْتُ هَمَّاماً عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ: كَذَبَ، وَحَدَّثْتُ هَمَّاماً عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ: كَذَبَ.

ترجمة صالح المرّي وبيان ضعفه: قوله في صالح المري "كذب" هو من نحو ما قدمناه في قوله: "لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث" معناه ما قاله مسلم: يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمُّد، وذلك لأنهم=

عائي بها عمرو بن عبيد مخافة من كونها كذباً، فنقع في الكذب على رسول الله على إن كانت أحاديث، وإن
 كانت من الآراء والمذاهب فحذراً من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور.

وقوله: "نفرق" بفتح الراء. وقوله: "نفر أو نفرق" شك من الراوي في إحداهما. قوله: "حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يُحْدِثَ" هو بضم الياء وإسكان الحاء وكسر الدال يعني قبل أن يصير مبتدعاً قدريا. قوله: "كتبت إلى شعبة أساله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إليَّ لا تكتب عنه شيئاً ومزق كتابي".

ترجمة أبي شيبة والحكم بضعفه: وأبو شيبة هذا هو حد أولاد أبي شيبة، وهم أبو بكر وعثمان والقاسم بنو محمد بن إبراهيم أبي شيبة، وأبو شيبة ضعيف، وقد قدمنا بيانه وبيالهم في أول الكتاب، وواسط مصروف، كذا سمع من العرب، وهي من بناء الحجاج بن يوسف. وقوله: "ومزق كتابي" هو بكسر الزاي أمره بتمزيقه مخافة من بلوغه إلى أبي شيبة ووقوفه على ذكره له بما يكره لئلا يناله منه أذى أو يترتب على ذلك مفسدة.

٧٧- (٤٩) وَحَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّنَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ: قَالَ لِيْ شُعْبَةُ: اثْتِ جَرِيْرَ بْنَ حَازِمٍ فَقُلْ لَهُ: لَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، فَإِنَّهُ يَكُلْدِبُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لِشُعْبَةً: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْياءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلاً -قَالَ- دَاوُدَ: قُلْتُ لِشُعْبَةً: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْياءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلاً -قَالَ- قُلْتُ لِلْحَكَمِ: أَصَلَّى النَّبِيُّ عَلَى قَتْلَى أَخُدٍ؟ فَقَالَ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى عَلَيْهِمْ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى عَلَيْهِمْ، فَقَالَ الْحَسَنُ بُنُ عُمَارَةً عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى عَلَيْهِمْ، قُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا تَقُولُ فِي أُولَادِ الرِّنَا؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، قُلْتُ بِي مَنْ يُروَى؟ قَالَ: يُولِدُ الرِّنَا؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، قُلْتُ بُولِهِ الرِّنَا؟ قَالَ: يُصَلَّى عَلَيْهِمْ، قُلْتُ بُولِهُ فَيْ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّنَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ هُا

٥٠- (٥٠) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُوْنَ، وَذَكَر زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، فقَالَ: حَلَفْتُ أَلَّا أُرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوْجِ......

= لا يعرفون صناعة هذا الفن، فيخبرون بكل ما سمعوه، وفيه الكذب فيكونون كاذبين فإن الكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو سهواً كان الإخبار أو عمداً كما قدمناه، وكان صالح هذا من كبار العباد الزهاد الصالحين، وهو صالح بن بشير بفتح الباء وكسر الشين، أبو بشير: البصري القاضي، وقيل له: "المري" لأن امرأة من بني مرة أعتقته، وأبوه عربي، وأمه معتقة للمرأة المرية، وكان صالح بي حسن الصوت بالقرآن، وقد مات بعض من سمع قراءته، وكان شديد الخوف من الله تعالى كثير البكاء، قال عفان بن مسلم: كان صالح إذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه، وكثرة بكائه كأنه تُكلى، والله أعلم.

قوله: "عن مقسم" هو بكسر الميم وفتح السين.

قوله: "قلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يصلى عليهم، قلت: من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري، فقال الحسن بن عمارة: حدثنا الحكم عن يجيى بن الجزار عن علي".

بيان ضعف الحسن بن عمارة: معنى هذا الكلام أن الحسن بن عمارة كذب، فروى هذا الحديث عن الحكم عن يحيى عن علي، وإنما هو عن الحسن البصري من قوله، وقد قدمنا أن مثل هذا وإن كان يحتمل كونه جاء عن الحسن، وعن علي، لكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين بقرائن، وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية يعرفها أهل هذا الفن، فقولهم مقبول في كل هذا، والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وتركه، "وعُمَارَةً" بضم العين، ويجيى بن الجزار بالجيم والزاي وبالراء آخره. قال صاحب "المطالع": ليس في "الصحيحين" و"الموطأ" غيره، ومن سواه خزار أو خراز بالخاء فيهما.

بيان ضعف خالد بن محدوج وزياد بن ميمون: أما "محدوج" فبميم مفتوحة ثم حاء ساكنة ثم دال مضمومة-

-وَقَالَ-: لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرِ الْمُزَنِيِّ، ثُمَّ عُدْتُ إلَيهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ الْحَسَنِ، وَكَانَ يَنْسَبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ. فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورَقِ، ثُمَّ عُدْتُ إليهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ الْحَسَنِ، وَكَانَ يَنْسَبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ. قَالَ الْحُلُوانِيُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ، وذَكْرَتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، فَنَسَبُه إِلَى الْكَذِبِ. ٢٧- (٥١) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَمَالَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارِةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَمَالَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيْثَ الْعَطَّارِةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِي الْمُحَدِّ بْنِ مَنْهُدِيٍّ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: هَذِهِ لِي اسْكُتْ، فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، وعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: هَذِهِ لِي اسْكُتْ، فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، وعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ؟ اللّهُ عَلَيْهِ؟ اللهُ عَلَيْهِ؟ اللهُ عَلَيْهِ؟ اللهُ عَلَيْهِ؟ وَلَا كَثِيرًا، إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ النَّاسُ فَأَنْتُمَا لَا لَيْ لَمْ أَلْقَ أَنْسًا.

-مهملتين ثم واو ثم حيم، وخالد هذا واسطى ضعيف، ضعفه أيضاً النسائي، وكنيته أبو روح، رأى أنس بن مالك ﷺ. وأما "زياد بن ميمون" فبصري كنيته أبو عمار ضعيف، قال البخاري في "تاريخه" تركوه.

ترجمة بكر المزبى، ومورّق: وأما "بكر المزني" فهو بفتح الباء وإسكان الكاف، وهو بكر بن عبد الله المزني بالزاي أبو عبد الله البصري التابعي الجليل الفقيه ك.

وأما "مُورَّق" فبضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة، وهو مورق بن المشمرج بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة وكسر الراء، وبالجيم، العجلي الكوفي أبو المعتمر التابعي الجليل العابد.

وأما قوله: "وكان ينسبهما إلى الكذب"، فالقائل هو الحلواني، والناسب يزيد بن هارون، والمنسوبان خالد بن محدوج وزياد بن ميمون. وأما قوله: "حلفت أن لا أروي عنهما"، ففعله نصيحة للمسلمين ومبالغة في التنفير عنهما لئلا يغتر أحد بهما فيروي عنهما الكذب، فيقع في الكذب على رسول الله ويما راج حديثهما فاحتج به. وأما حكمه بكذب زياد بن ميمون فلكونه حدثه بالحديث عن واحد ثم عن آخر، ثم عن آخر فهو جار على ما قدمناه من انضمام القرائن والدلائل على الكذب، والله أعلم.

تفسير حديث العطارة: قوله: "حديث العطارة" قال القاضي عياض هذا هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بالمدينة، فدخلت على عائشة هم وذكرت خبرها مع زوجها، وأن النبي هم ذكر ها في فضل الزوج - وهو حديث طويل غير صحيح - ذكره ابن وضاح بكماله، ويقال: إن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت.

قوله: "فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي" فعبد الرحمن مرفوع معطوف على الضمير في قوله: لقيت. قوله: "لأصول: "فأنتما لا تعلمان"= لقيت. قوله: "إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنساً" هكذا وقع في الأصول: "فأنتما لا تعلمان"=

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَبَلَغَنَا، بَعْدُ، أَنَّه يَرْوِي. فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: أَتُوْبُ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ، فَتَرَكْنَاهُ.

" حَدَّنَنَا حَسَنُ الحُلْوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةً قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيُولُ: سَوْدُ بُنُ عَقَلَةَ، قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُعْنِى يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُعْنِى يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُعْنِى يَتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضاً، قَالَ فَقِيلَ لَه: أَيُّ شَيءٍ هَذَا؟ قَالَ: يَعْنِي يُتَّخَذُ كُوَّةٌ فِيْ حَاثِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ.

قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ القَوَارِيرِيَّ يقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لَرَجُلٍ، - بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ بأيَّامٍ-: مَا هَذِهِ العَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ!.

٧٨- (٥٣) وَحَدَّنَنَا الْحَسَنُ الْحَلْوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ قَالَ: مَا بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثٌ، إِلَّا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَرَأَه عَلَيَّ.

-ومعناه: فأنتما تعلمان. فيحوز أن تكون "لا" زائدة، ويجوز أن يكون معناه: أفأنتما لا تعلمان، ويكون استفهام تقرير، وحذف همزة الاستفهام.

قوله: "سمعت شبابة يقول: كان عبد القدوس يحدثنا فيقول: سويد بن عقلة، قال شبابة: وسمعت عبد القدوس يقول: نقول: نحى رسول الله ﷺ أن يتخذ كوة في حائطه ليدخل عليه الروح".

بيان تصحيف عبد القدوس في الإسناد والمتن: المراد بهذا الكلام المذكور بيان تصحيف عَبْدِ الْقُدُّوسِ وغباوته واختلال ضبطه وحصول الوهم في إسناده ومتنه. فأما الإسناد، فإنه قال: سويد بن عقلة بالعين المهملة والقاف، وهو تصحيف ظاهر، وخطأ بين، وإنما هو غفلة بالغين المعجمة، والفاء المفتوحتين.

وأما المتن فقال: الروح بفتح الراء، وعرضا بالعين المهملة وإسكان الراء، وهو تصحيف قبيح، وخطأ صريح، وصوابه الروح بضم الراء وغرضا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين، ومعناه: لهى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أى هدفاً للرمي، فيرمى إليه بالنشاب وشبهه، وسيأتي إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في كتاب "الصيد والذبائح" إن شاء الله تعالى. وأما "شبابة" فتقدم بيان اسمه وضبطه. وأما "الكَوَّةُ" فبفتح الكاف على اللغة المشهورة قال "صاحب المطالع" وحكى فيها الضم. وقوله: "ليدخل عليه الروح" أي النسيم.

بيان ضعف مهدي وأبان بن أبي عياش: أما "مهدي" هذا فمتفق على ضعفه. قال النسائي هو بصري متروك،=

٧٩- (٥٤) وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْواً مِنْ أَلف حَدِيثٍ.

قَالَ عَلِيٌّ: فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فَالْمُنَامِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ، فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا يَسيرًا، خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً.

٠٨٠ (٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدالرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ: اكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوَى عَنْ غَيْرِهِمْ. غَيرِ الْمَعروفِين، وَلَا تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا رَوَى، عَنِ الْمَعروفِينَ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ.

=يروى عن داود بن أبي هند ويونس بن عبيد. وقوله: "العين المالحة" كناية عن ضعفه وجرحه، وقوله: "قال: نعم يا أبا إسماعيل"، كأنه وافقه على حرحه، وأبو إسماعيل كنيته حماد بن زيد. قوله: "سمعت أبا عوانة قال: ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش، فقرأه عليَّ" أما أبو عوانة فاسمه الوضاح بن عبد الله وأبان يصرف ولا يصرف، والصرف أجود، وقد تقدم ذكر أبي عوانة وأبان، ومعنى هذا الكلام أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه، وهو كاذب في ذلك.

حكم الرؤيا: قوله: "إن حمزة الزيات رأى النبي في المنام فعرض عليه ما سمعه من أبان فما عرف منه إلا شيئاً يسيراً". قال القاضي عياض في: هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت، وهذا بإجماع العلماء، هذا كلام القاضي، وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، وليس هذا الذي ذكرناه مخالفاً لقوله في: "من رآني في المنام فقد رآني" فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة، وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعى به؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي، وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا، ولا سيء الحفظ، ولا كثير الخطأ، ولا مختل الضبط، والنائم ليس هذه الصفة فلم تقبل روايته؛ لاختلال ضبطه، هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة، أما إذا رأى النبي في يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إلى فعل مصلحة، فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكماً بمحرد المنام بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء، والله أعلم.

قوله: "حدثنا الدارمي" قد تقدم بيانه وأنه منسوب إلى دارم.

ترجمة أبي إسحاق الفزاري: وأما أبو إسحاق الفزارى فبفتح الفاء، واسمه إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أسماء بن حارحة الكوفي الإمام الجليل المجمع على حلالته وتقدمه في العلم وفضيلته، والله أعلم.

٨١- (٥٦) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهَيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ ابن المبارك: نِعْمَ الرَجُلُ بَقِيَّةُ، لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْأَسامِيَ ويُسَمِّي الْكُنَى، كَانَ دَهْراً يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحاظِيِّ، فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ.

قوله: "قال أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم".

كلام النووي على كلام أبي إسحاق في إسماعيل بن عياش: هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس: سمعت يجيى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة، وكان أحب إلى أهل الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يجيى بن مَعِينِ يقول: هو ثقة، والعراقيون يكرهون حديثه.

وقال البخاري: ما روى عن الشاميين أصح، وقال عمرو بن علي: إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح. وإذا حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء، وقال يعقوب ابن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام، عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. قال يعقوب: وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المكين والمدنين.

وقال يجيى بن معين: إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم، وقال أبو حاتم: هو لين يكتب حديثه، ولا أعلم أحداً كف عنه إلا أبا إسحاق الفزاري، وقال الترمذي: قال أجمد بن أبي الحواري: قال لي وكيع: يروون عندكم عن إسماعيل بن عيَّاش؟ فقلت: أما الوليد ومروان فيرويان عنه، وأما الهيثم بن خارجة ومحمد بن إياس فلا، فقال: وأي شيء الهيثم وابن إياس؟ إنما أصحاب البلد الوليد ومروان، والله أعلم.

قال مسلم كله... قوله: "سمعت بعض أصحاب عبد الله"، هذا مجهول، ولا يصح الاحتجاج به، ولكن ذكره مسلم متابعة لا أصلا، وقد تقدم في الكتاب نظير هذا، وقد قدمنا وجه إدخاله هنا.

ذكر تدليس بقية: وأما قوله: "يكنى الأسامى، ويسمى الكنى" فمعناه: أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه كناه و لم يسمه، وإذا روى عن معروف بكنيته سماه و لم يكنه، وهذا نوع من التدليس، وهو قبيح مذموم، فإنه يلبس أمره على الناس، ويوهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضعيف، فيخرجه عن حاله المعروفة بالجرح المتفق عليه وعلى تركه إلى حالة الجهالة التي لا تؤثر عند جماعة من العلماء بل يحتجون بصاحبها، وتقضي توقفاً عن الحكم بصحته أو ضعفه عند الآخرين، وقد يعتضد المجهول فيحتج به، أو يرجح به غيره أو يستأنس به، وأقبح هذا النوع أن يكنى الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه، لاشتراكهما في ذلك وشهرة الثقة به، فيوهم الاحتجاج به، وقد قدمنا حكم التدليس وبسطه في الفصول المتقدمة، والله أعلم.

وأما "الوُحاظِيُّ" فبضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة، وحكى "صاحب المطالع" وغيره فتح الواو=

٨٢ (٥٧) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاق يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ البن المبارك يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ: كَذَّابٌ إِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: كَذَّابٌ.

٨٣- (٥٨) وَحَدَّثَنِيَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ -وَذَكرَ الْمُلَّى بْنَ عِرْفَانَ- فَقَالَ: عَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ، فَقَالَ أَبُو لُعَيْمٍ: أَثْرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوتِ؟.

مَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُل، فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ، قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ: اغْتَبْتُهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: مَا اغْتَابَهُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.

أيضا. قال أبو علي الغساني: وحاظة بطن من حمير، وعبد القدوس هذا هو الشامي الذي تقدم تضعيفه وتصحيفه،
 وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي بفتح الكاف أبو سعيد الشامي فهو كلاعي وحاظي.

وقول الدارمي "سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال: حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود "بصفين" فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت".

بيان كذب المعلى بن عرفان نصّ على ضعفه الإمام البخاري والنسائي: معنى هذا الكلام أن المعلى كذب على أبي وائل في قوله هذا؛ لأن ابن مسعود هذه توفي سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين، والأول قول الأكثرين وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان هذه بثلاث سنين، وصفين كانت في خلافة على هذه بعد ذلك بسنتين، فلا يكون ابن مسعود هذه خرج عليهم بصفين إلا أن يكون بعث بعد الموت، وقد علمتم أنه لم يبعث بعد الموت، وأبو وائل مع جلالته وكمال فضيلته وعلو مرتبته والاتفاق على صيانته لا يقول: خرج علينا من لم يخرج عليهم، هذا مالا شك فيه، فتعين أن يكون الكذب من المعلى بن عرفان مع ما عرف من ضعفه. وقوله: "أتراه" هو بضم التاء ومعناه أتظنه.

وأما صفين فبكسر الصاد والفاء المشددة وبعدها ياء في الأحوال الثلاث: الرفع والنصب والجر، وهذه هي اللغة المشهورة، وفيها لغة أخرى حكاها أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن الفراء، وحكاها صاحب "المطالع" وغيره من المتأخرين "صفون" بالواو في حال الرفع، وهي موضع الوقعة بين أهل الشام والعراق مع على ومعاوية في وأما عُرُفًانَ والد المعلى فبضم العين المهملة وإسكان الراء وبالفاء، هذا هو المشهور، وحكي فيه كسر العين، وبالكسر ضبطه الحافظ أبو عامر العبدري، والمعلى هذا أسدي كوفي ضعيف. قال البخاري عشم في تاريخه: هو منكر الحديث، وضعفه النسائي أيضاً وغيره.

٨٥ (٦٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنسٍ،
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثَقَةِ. وَسَأَلْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْوَيْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَعْبَةَ الَّذِي رَوَى عَنْه ابْن أبِي مَالِكَ بْنَ أَنسٍ عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.
 ذِنْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُه عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْامَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.

=ترجمة أبي نعيم: وأما "أبو نعيم" فهو الفضل بن دكين بضم المهملة، ودكين لقب واسمه: عمرو بن حماد بن زهير، وأبو نعيم كوفي من أجل أهل زمانه ومن أتقنهم هـ..

قال مسلم ﷺ: "وحدثني أبو جعفر الدارمي" اسم أبي جعفر هذا أحمد بن سعيد بن صخر النيسابورى كان ثقة عالمًا ثبتًا متقنًا أحد حفاظ الحديث، وكان أكثر أيامه الرحلة في طلب الحديث.

قوله: "صالح مولى التوأمة" هو بتاء مثناة من فوق ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة، قال القاضي عياض على هذا صوابحا، قال: وقد يسهل فتفتح الواو، وينقل إليها حركة الهمزة، قال القاضي: ومن ضم التاء وهمز الواو فقد أخطأ، وهي رواية أكثر المشايخ والرواة، وكما قيدناه أولاً قيده أصحاب المؤتلف والمختلف، وكذلك أتقناه على أهل المعرفة من شيوخنا، قال: والتوأمة هذه هي بنت أمية بن خلف الجمحي، قاله البخاري وغيره.

قال الواقدي: وكانت مع أخت لها في بطن واحد فلذلك قيل: التوأمة، وهنى مولاة أبي صالح، وأبو صالح هذا اسمه نبهان، هذا آخر كلام القاضي.

أقوال الأئمة في صالح مولى التوأمة: ثم إن مالكاً على حكم بضعف صالح مولى التوأمة وقال: ليس هو بثقة، وقد خالفه غيره فقال يجيى بن معين: صالح هذا ثقة حجة، فقيل إن مالكاً ترك السماع منه، فقال: إنما أدركه مالك بعد ما كبر وخرف، وكذلك الثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه أحاديث منكرات، ولكن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، وقال أبو أحمد بن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل ابن أبي ذئب، وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم، وقال أبو زرعة: صالح هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازى: ليس بقوى، وقال أبو حاتم بن حبان: تغير صالح مولى التوأمة في سنة خمس وعشرين ومائة، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، ولم يتميز فاستحق الترك، والله أعلم.

وأما أبو الحويرث الذي قال مالك: إنه ليس بثقة، فهو بضم الحاء، واسمه: عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الانصاري الزرقي المدني. قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم، وأنكر أحمد بن حنبل قول مالك إنه ليس بثقة، وقال: روى عنه شعبة، وذكره البخاري في تاريخه و لم يتكلم فيه، قال: وكان شعبة يقول فيه أبو الجويرية، وحكى الحاكم أبو أحمد هذا القول ثم قال: وهو وهم.

أقوال الأئمة في شعبة القرشي: وأما شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب وقال مالك: ليس هو بثقة، فهو شعبة القرشي الهاشمي المدني أبو عبد الله، وقيل: أبو يجيى مولى ابن عباس، سمع ابن عباس الله، ضعفه كثيرون مع مالك،

وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بْنِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ مَالِكاً عَنْ هَوَلَاء الْحَمْسَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ؟ فقَالَ: هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي.

٨٦ (٦١) وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ مُتَّهماً.

-وقال أحمد بن حنبل ويجيى بن معين: ليس به بأس. قال ابن عدي: و لم أحد له حديثاً منكراً.

توجمة ابن أبي ذئب: وأما "ابن أبي ذِئْبٍ" فهو السيد الجليل محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله القرشي العامري المدني، فهو منسوب إلى حد حده.

جرح مالك والبخاري والنسائي على حوام بن عثمان: وأما "حرام بن عثمان" الذي قال مالك: ليس هو بثقة، فهو بفتح الحاء وبالراء، قال البخاري: هو أنصاري سلمي منكر الحديث. قال الزبير: كان يتشيع، روى عن ابن حابر بن عبد الله. وقال النسائي: هو مدنى ضعيف.

قوله: "وسألته يعني مالكاً عن رجل فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي" هذا تصريح من مالك عشم بأن من أدخله في كتابه فهو ثقة، فمن وحدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك، وقد لا يكون ثقة عند غيره.

اختلاف أهل العلم في تعديل المجهول الذي يروي عنه العدل: وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن بجهول هل يكون تعديلاً له؟ فذهب بعضهم إلى أنه تعديل، وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل، وهذا هو الصواب، فإنه قد يروي عن غير الثقة لا للاحتجاج به، بل للاعتبار والاستشهاد أو لغير ذلك، أما إذا قال مثل قول مالك، أو نحوه فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل، أما إذا قال أخبرني الثقة، فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب، وأسباب الجرح على المختار، فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفي في التعديل في حقه؛ لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحاً، ونحن نراه جارحاً فإن أسباب الجرح تخفى، ومختلف فيها، وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح.

قوله: "عن شرحبيل بن سعد وكان متهما" قد قدمنا أن شرحبيل اسم عجمي لا ينصرف، وكان شرحبيل هذا من أثمة المغازي، قال سفيان بن عيينة: لم يكن أحد أعلم منه بالمغازي، فاحتاج، وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه شيئاً، فلم يعطه أن يقول: لم يشهد أبوك بدراً، قال غير سفيان: كان شرحبيل مولى للأنصار، وهو مدني كنيته أبو سعد. قال محمد بن سعد: كان شيخاً قديماً روى عن زيد بن ثابت وعامة أصحاب=

لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْحَنَّةَ، وبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّرٍ، لَاخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ اللهِ بْنَهُ.

٨٨- (٦٣) وَحَدَّثَنَي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلٍ: حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنْ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُوِ: قَالَ زَيْدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ: لَا تَأْخُذُوْا عَنْ أَخِي.

٩ - (٦٤) و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ الوَابِصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ كَذَّاباً.
 ٩ - (٥٥) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِنَّ فَرْقَداً لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ.

<sup>-</sup>رسول الله ﷺ وبقي إلى آخر الزمان حتى اختلط، واحتاج حاجة شديدة، وليس يحتج به.

قوله: "ابن قهزاذ عن الطالقانى" تقدم ضبطهما في الباب الذي قبل هذا. قوله: و"محرر" بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبالراء المكررة الأولى مفتوحة، وقد تقدم في أول الكتاب.

قوله: "قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذوا عن أخي" أما "أنيسة" فبضم الهمزة وفتح النون واسم أبي أنيسة زيد. ضعف يحيى ضعفه الإمام البخاري والنسائي: وأما الأخ المذكور فاسمه يحيى، وهو المذكور في الرواية الأخرى، وهو حزري يروي عن الزهري وعمرو بن شعيب، وهو ضعيف. قال البخاري: ليس هو بذاك. وقال النسائي: ضعيف متروك الحديث، وأما أخوه زيد، فثقة حليل احتج به البخاري ومسلم. قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث فقيها راوية للعلم.

قوله: "حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي" أما "الدورقي" فتقدم بيانه في وسط هذا الباب.

ترجمة الوابصي: وأما "الوابصي" فبكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة، وهو عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد الأسدي أبو الفضل الرقى -بفتح الراء- قاضي "الرقة" و"حران" وقضى بـــ"بغداد".

قوله: "ذكر فرقد عند أيوب فقال: ليس بصاحب حديث"

وجه ضعف "فرقد" لأنه ليس صنعته: و"فرقد" بفتح الفاء وإسكان الراء وفتح القاف، وهو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح بحديثه عند أهل الحديث، لكونه ليس صنعته كما قدمناه في قوله: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وقال يجيى بن معين في رواية عنه: ثقة.

٩١ – (٦٦) وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ القَطَّانَ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيُّ، فَضَعَّفَهُ حِدًّا، فَقِيلَ لِيَحْيَى: أَضْعَفُ وَذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنِ عَطَاء؟ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَداً يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ.

آ٩- (٦٧) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ القَطَّانَ، ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الأَعْلَى، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوْسَى بْنِ دِينَارِ، قَالَ: حَدِيثُهُ رِيْحٌ، وَضَعَّفَ مُوْسَى بْنَ دِهْقَانَ، وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى المَدَنيُّ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَن بْنَ عِيْسَى يَقُوْلُ: قَالَ لِي ابن المبارك: إذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلَّا حَدِيثَ ثَلَاثَةٍ لَا تَكْتُبْ عَنْهُ: حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّب، وَالسَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.

=معنى قوله: "جدّاً": قوله: "فضعفه جداً" هو بكسر الجيم، وهو مصدر حد يجد جداً، ومعناه: تضعيفاً بليغاً. قوله: "سمعت يحيى بن سعيد القطان ضَعَّفَ حكيم بن حبير وعبد الأعلى، وضعف يحيى بن موسى بن دينار، وقال: حديثه ريح، وضعف موسى بن الدهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني" هكذا وقع في الأصول كلها.

تحقيق الصواب والرد على الخطأ: وضعف يجيى بن موسى بإثبات لفظة "بن" بين يجيى وموسى، وهو غلط بلا شك، والصواب حذفها، كذا قاله الحفاظ منهم أبو على الغساني الجياني وجماعات آخرون، والغلط فيه من رواة كتاب مسلم، لا من مسلم ويجيى هو ابن سعيد القطان المذكور أولاً، فضعف يجيى بن سعيد حكيم بن جبير، وعبد الأعلى، وموسى بن دينار، وموسى بن الدهقان، وعيسى، وكل هؤلاء متفق على ضعفهم، وأقوال الأئمة في تضعيفهم مشهورة.

تراجم الضعفاء: فأما "حكيم" فأسدي كوفي متشيع. قال أبو حاتم الرازي: هو غال في التشيع. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي ولشعبة: لم تركتما حديث حكيم قالا: نخاف النار. وأما "عبد الأعلى" فهو ابن عامر الثعالبي بالمثلثة الكوفي.

المذكورين في رواية بشو: وأما "موسى بن دينار" فمكي يروي عن سالم قاله النسائي، وأما "موسى بن الدهقان" فبصري يروي عن ابن كعب بن مالك، والدهقان بكسر الدال. وأما "عيسى بن أبي عيسى"، فهو عيسى بن ميسرة أبو موسى، ويقال: أبو محمد الغفاري المدني أصله كوفي، يقال له: "الخياط" و"الحناط" و"الحناط" و"الخباط"، الأول إلى الخياطة، والثاني إلى الحنطة، والثالث إلى الخبط. قال يجيى بن معين: كان خياطا ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط.

قوله: "لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم" هؤلاء الثلاثة مشهورون بالضعف=

قَالَ مُسْلِمٌ: وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا - مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإخْبَارِهم عَنْ مَعَايِبِهِمْ - كَثِيرٌ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ، وَفِيْمَا ذَكْرِنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَل مَذْهَبَ الْقَوْم فِيْمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُوا.

وَإِنَّمَا ٱلْزَمُوا ٱلْفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِب رُوَاة الْحَدِيثِ، وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ، وَٱفْتُوا بِلَلِكَ حِيْنَ سُعُلُوا، لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الحظ؛ إِذِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنّما تَأْتِي بِتَحْلِيلِ، أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ أَمْرِ، أَوْ نَهْيِ، أَوْ تَرْغِيبٍ، أَوْ تَرْهِيب، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ للصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ، ثُمَّ أَمْرِ، أَوْ نَهْيِ، أَوْ تَرْغِيبٍ، أَوْ تَرْهِيب، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ للصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرَّوَايَةِ عَنْه مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَم يُبَيِّن مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ، مِمَّنْ جَهلَ مَعْرِفَتَهُ، كَانَ آثِماً بِفِعْلِهِ أَقْدَمَ عَلَى الرَّوَايَةِ عَنْه مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَم يُبَيِّن مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ، مِمَّنْ جَهلَ مَعْرِفَتَهُ، كَانَ آثِماً بِفِعْلِهِ أَقْدَمَ عَلَى الرَّوَايَةِ عَنْه مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَم يُبَيِّن مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ، مِمَّنْ جَهلَ مَعْرِفَتَهُ، كَانَ آثِما بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، غَاشًا لِعَوامِّ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا، أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا، وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا أَكَاذِيْبُ لَا أَصْلَ لَهَا، مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحُ مِنْ رِوَايَةِ النَّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثُرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرُ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِشِقَةٍ، وَلَا مَقْنَع.

= والترك، فعبيدة بضم العين هذا هو الصحيح المشهور في كتب "المؤتلف والمختلف" وغيرهما. وحكى "صاحب المطالع" عن بعض رواة البخاري أنه ضبطه بضم العين وفتحها، ومعتب بضم الميم وفتح المهملة وكسر المثناة فوق بعدها موحدة، وعبيدة هذا ضبي كوفي كنيته أبو عبد الكريم، وأما السري فهمداني -بإسكان الميم- كوفي، وأما عمد بن سالم فهمداني كوفي أيضاً فاستوى الثلاثة في كونهم كوفيين متروكين، والله أعلم.

قال مسلم على الأحاديث الضعيفة: "ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها" هكذا هو في الأصول المحققة من رواية الفراوي عن الفارسي عن الجلودي، وذكر القاضي عياض: أنه هكذا هو في رواية الفارسي عن الجلودي وألها الصواب، وأنه وقع في روايات شيوخهم عن العذري عن الرازي عن الجلودي "وأقلها أو أكثرها"، قال القاضي: وهذا محتف، وهذا الذي قاله القاضي فيه نظر، ولا ينبغي أن يحكم بكونه تصحيفا فان لهذه الرواية وجها في الجملة لمن تدبرها.

قوله: "وأهل القناعة": هي بفتح القاف أي الذين يقنع بحديثهم، لكمال حفظهم وإتقالهم وعدالتهم. قوله: "ولا مقنع" هو بفتح الميم والنون.

## فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بهذا الباب

إحداها: اعلم أن حرح الرواة حائز بل واحب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله على والمسلمين، و لم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل-

وَلَا أَحْسِبُ كَثِيراً مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصْفَنا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالأَسَانِيْدِ الْمَحْهُولَةِ، وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيْهَا، مِنَ التَّوَهُّنِ والضَّعْفِ - إلَّا أنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالاعْتِدَادِ بِهَا، إرَادَةُ التَّكْثِيرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَلَأَن يُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فَلَانٌ مِنَ الْحَدِيْثِ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ!.

الورع منهم يفعلون ذلك، كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره، وقد ذكرت أنا قطعة صالحة من كلامهم فيه في أول شرح صحيح البخاري هذا، ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك، والتثبت فيه والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإن مفسدة الجرح عظيمة، فإنما غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسنة عن النبي على ورادَّة لحكم من أحكام الدين.

بيان أهل الجوح: ثم إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه، أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه، فلا يجوز له الكلام في أحد فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة. كذا ذكره القاضي عياض كله وهو ظاهر، قال: وهذا كالشاهد يجوز حرحه لأهل الجرح، ولو عابه قائل بما حرح به أدب، وكان غيبة.

المقبول هو جرح العادل العارف بأسباب الجرح واختلاف العلماء في اشتراط سبب الجرح: الثانية: الجرح لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه، وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد؟ فيه خلاف للعلماء، والصحيح أنه لا يشترط، بل يصير مجروحاً أو عدلا بقول واحد؛ لأنه من باب الخبر، فيقبل فيه الواحد، وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لا؟ اختلفوا فيه، فذهب الشافعي وكثيرون إلى اشتراطه لكونه قد يعده مجروحاً بما لا يجرح، لخفاء الأسباب ولاختلاف العلماء فيها.

وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلاني في آخرين إلى أنه لا يشترط، وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف بأسبابه ويشترط من غيره، وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسير يقول: فائدة الجرح فيمن حرح مطلقاً أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح، ثم من وجد في الصحيحين ممن حرحه بعض المتقدمين يحمل ذلك على أنه لم يثبت حرحه مفسراً بما يجرح.

الجوح مقدّم على التعديل: ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذي قاله المحققون والجماهير، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل. وقيل: إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل، والصحيح الأول؛ لأن الجارح اطلع على أمر خفي جهله المعدل.

الثالثة: قد ذكر مسلم على في هذا الباب أن الشعبي روى عن الحارث الأعور، وشهد أنه كاذب، وعن غيره: حدثني فلان وكان متهما، وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين، فقد يقال: لم حدَّث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بألهم لا يحتج بهم؟ ويجاب عنه بأجوبة:

أحدها: ألهم رووها ليعرفوها، وليبينوا ضعفها، لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها. =

ومَنْ ذَهَبَ فِيْ الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ، وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ، فَلَا نَصِيبَ لَه فِيهِ، وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلاً، أَوْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْعِلْمِ.

-حديث الضعفاء يكتب للاعتبار والاستشهاد: الثاني: أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد كما قدمناه في فصل المتابعات، ولا يحتج به على انفراده.

الثالث: أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل، فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم، معروف عندهم، وبهذا احتج سفيان الثوري كله حين نهى عن الرواية عن الكلبي، فقيل له: أنت تروي عنه، فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه.

الرابع: ألهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب، وفضائل الأعمال والقصص، وأحاديث الزهد، ومكارم الأخلاق، ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام، وسائر الأحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه، ورواية ما سوى الموضوع منه، والعمل به؛ لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله، وعلى كل حال فان الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئاً يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين، ولا محقق من غيرهم من العلماء، وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه، فليس بصواب، بل قبيح جدا، وذلك؛ لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإلهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإلهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يكل له أن علم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاً، أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفاً، والله أعلم.

أقسام الكاذبين وحكمهم: المسألة الرابعة: في بيان أصناف الكاذبين في الحديث وحكمهم، وقد نقّحها القاضي عياض عياض عياض على فقال: الكاذبون ضربان، أحدهما: ضرب عرفوا بالكذب في حديث رسول الله على وهم أنواع: منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلاً إما ترافعاً واستخفافاً كالزنادقة وأشباههم ممن لم يرج للدين وقاراً، وإما حسبة بزعمهم وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب، وإما إغرابا وسمعة كفسقة المحدثين، وإما تعصباً واحتجاجاً، كدعاة المبتدعة ومتعصبي المذاهب، وإما اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما أتوه، وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال.

ومنهم من لا يضع متن الحديث ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسناداً صحيحاً مشهوراً. ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فيها، ويتعمد ذلك إما للإغراب على غيره وإما لرفع الجهالة عن نفسه.

ومنهم من يكذب فيدعي سماع ما لم يسمع، ولقاء من لم يلق، ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم، ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماء، فينسبها إلى النبي على وهؤلاء كلهم كذابون متروكو الحديث، وكذلك من تجاسر بالحديث بما لم يحققه و لم يضبطه أو هو شاك فيه، فلا يحدث عن هؤلاء ولا يقبل ما حدثوا به، ولو لم يقع منهم ما جاؤوا به إلا مرة واحدة كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته.

=واختلف هل تقبل روايته في المستقبل إذا ظهرت توبته؟ قلت: المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق. وحجة من ردها أبداً – وإن حسنت توبته التغليظ وتعظيم العقوبة في هذا الكذب والمبالغة في الزجر عنه، كما قال التخليظ وتعظيم القاضي والضرب الثاني: من لا يستجيز شيئاً من هذا كله في الحديث ولكنه يكذب في حديث الناس قد عرف بذلك، فهذا أيضاً لا تقبل روايته ولا شهادته، وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول.

فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به، فلا يقطع بجرحه بمثله، لاحتمال الغلط عليه والوهم، وإن اعترف بتعمد ذلك المرة الواحدة ما لم يضر به مسلماً، فلا يجرح بهذا، وان كانت معصية لندورها، ولأنحا لاتلحق بالكبائر الموبقات، ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من مواقعات بعض الهنات، وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو في القول؛ إذ ليس بكذب في الحقيقة وإن كان في صورة الكذب؛ لأنه لا يدخل تحت من باب التعريض أو الغلو في القول؛ إذ ليس بكذب في الحقيقة وإن كان في صورة الكذب؛ لأنه لا يدخل تحت عد الكذب، ولا يريد المتكلم به الإحبار عن ظاهر لفظه، وقد قال في "أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقة" وقد قال إبراهيم الخليل عليه: "هذه أحتي" هذا آخر كلام القاضي عليه، وقد أتقن هذا الفصل رحمه الله ورضى عنه، والله أعلم.

## [٦- باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن...]

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَديث \* مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيد وَتَسْقِيمِهَا بِقُولٍ، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا، لَكَانَ رَأْياً مَتِيناً، وَمَذْهَباً صَحِيحاً؛ .....

# ٦- باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس

خلاصة الباب: حاصل هذا الباب أن مسلماً على الجماع العلماء قديماً وحديثاً على أن المعنعن، وهو الذي فيه فلان عن فلان، محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا، يعني مع براءقم من التدليس، ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بما ولا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر، ولا يكفي إمكان تلاقيهما. قال مسلم: "وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وإن القول به بدعة باطلة" وأطنب مسلم على الشناعة على قائله.

واحتج مسلم على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي مع احتمال الإرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي.

الراجح ما ذهب إليه المحققون بن اشتراط ثبوت اللقاء: وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون. وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المحتار الصحيح الذي عليه أثمة هذا الفن: علي بن المدين والبخاري وغيرهما، وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا، فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكاً بيناً، وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي، فاشترط طول الصحبة بينهما. وزاد أبو عمرو الداني المقرئ فاشترط معرفته بالرواية عنه، ودليل هذا المذهب المحتار الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري وموافقوهما أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال؛ لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع ثم الاستقراء يدل عليه، فإن عادهم ألم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس، ولهذا رددنا رواية المدلس.

دليل اشتراط ثبوت اللقاء: فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به، وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي و لم يثبت فانه لا يغلب على الظن الاتصال، فلا يجوز الحمل على الاتصال، ويصير كالمحهول فان روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله، والله أعلم. هذا حكم المعنعن من غير المدلس.

<sup>\*</sup>قوله: "بعض منتحلي الحديث": في القاموس انتحله وتنحله ادعاه لنفسه وهو لغيره، ونحله القول كمنعه نسبه إليه.

إِذِ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْقَوْلِ الْمُطَّرَحِ، أَحْرَى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيهاً لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَأ الْمُحْطِئِين، وَالأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ العُلَمَاءِ، رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَأ الْمُحْطِئِين، وَالأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ العُلَمَاءِ، رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ، وَرَدَّ مَقَالَتِه بقَدْر مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ، أَجْدَى عَلَى الأَنَامِ، وَأَحْمَدَ للْعَاقِبَةِ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ، وَالإِخْبَارِ عَنْ سَوءِ رَوِيَّتِهِ، أَنَّ كُلَّ إِسْنادٍ \* لِحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٌ، وَقَد أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرٍ واحِدٍ، وَكَلَّ إِسْنادٍ \* لِحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٌ، وَقَد أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرٍ واحِدٍ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاهِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ، قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهِ،.....

- وأما المدلس فتقدم بيان حكمه في الفصول السابقة، هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول: أن المعنعن محمول على الاتصال بشرطه الذي قدمناه على الاختلاف فيه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج بالمعنعن مطلقاً لاحتمال الانقطاع، وهذا المذهب مردود بإجماع السلف، ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء، والله أعلم.

هذا حكم المعنعن، أما إذا قال: حدثني فلان أن فلانا قال كقوله: حدثني الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا أو حدث بكذا أو نحوه، فالجمهور على أن لفظة "أن" كــــ"عن" فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم.

وقال أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي: لا تحمل "أن" على الاتصال وإن كانت "عن" للاتصال والصحيح الأول. وكذا "قال" و"حدث" و"ذكر" وشبهها، فكله محمول على الاتصال والسماع.

قوله "لو ضربنا عن حكايته" كذا هو في الأصول "ضربنا" وهو صحيح وإن كانت لغة قليلة. قال الأزهري: يقال ضربت عن الأمر، وأضربت عنه بمعنى كففت وأعرضت، والمشهور الذي قاله الأكثرون: "أضربت" بالألف.

شرح الكلمات: وقوله: "لكان رأيا متينا" أي قوياً، وقوله: "وإخمال ذكر قائله" أي إسقاطه، والخامل الساقط، وهو بالخاء المعجمة. وقوله: "أجدى على الأنام" هو بالجيم، والأنام بالنون، ومعناه أنفع للناس، هذا هو الصواب والصحيح، ووقع في كثير من الأصول: "أجدى عن الآثام" بالثاء المثلثة، وهذا وإن كان له وجه فالوجه هو الأول، ويقال في الأنام أيضا: الأنيم، حكاه الزبيدي والواحدي وغيرهما، قوله: "وسوء رويته" بفتح الراء وكسر الواو وتشديد الياء أي فكره.

<sup>\*</sup>قوله: "أن كل إسناد": هو اسم أن وخبرها ما يفهم من قوله: "أن الحجة لا تقوم..."، أي لا تقوم به الحجة بل الخبر هو نفس جملة أن الحجة إلى آخرها،، لأن قوله: جاء هذا الجيء في المعنى جاء بذلك الإسناد، فحصل به الربط لمعنى، فافهم.

غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعاً وَلَمْ نَحِدْ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الرِّوايَاتِ أَنَّهُمَا التَقَيَا قَطَّ، أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ، أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدهُ بِكُلِّ خَبَرٍ جَاءَ هَذَا الْمجِيْءَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا مَرَّةً فَصَاعِداً، أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيْهِ بِيَانُ الْحُبَمَاءِ مَن دَهْرِهِمَا مَرَّةً فِصَاعِداً، أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيْهِ بِيَانُ الْحَتِمَاعِهِمَا، وَتَلاقِيهِمَا، مَرَّة مِنْ دَهْرِهِمَا، فَمَا فَوْقَهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذَلِكَ، وَلَم تَأْتِ الْحَبْمَاعِهِمَا، وَتَلاقِيهِمَا، مَرَّة مِنْ دَهْرِهِمَا، فَمَا فَوْقَهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذَلِكَ، وَلَم تَأْتِ رَوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِي عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً، وَسَمَعَ مِنْهُ شَيْعًا، لَمْ يَكُنْ فِي رَوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِي عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً، وَسَمَعَ مِنْهُ شَيْعًا، لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ \* الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ عِلِمَ ذَلِكَ، وَالْأَمْرُ -كَمَا وَصَفْنَا-، حُبَّةً، وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ لِشَيء مِنَ الْحَدِيثِ، قَلَّ أَوْ كُثُرَ فِي رَوَايَةٍ مِثْلُ مَا وَرَدَ.

وَهَذَا الْقُولُ - يَرْحَمُكَ اللهُ- فِي الطَّعْنِ فِي الأَسَانِيدِ، قَوْلٌ مُحْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ، وَلَا مُسَاعِدَ\* لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْه، وَذَلِك أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ، وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْه، وَذَلِك أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَحْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيْماً وحَدِيثاً، أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثاً، وَجَائز الْعِلْمِ بِالْأَحْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيْماً وحَدِيثاً، أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثاً، وَجَائز مُمْ مُنْهُ لِلْمُوايَّةُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ، لِكَوْنِهِمَا جَمِيعاً كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وإنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبرَ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاوُهُ والسَّمَاعُ مِنْهُ، لِكَوْنِهِمَا جَمِيعاً كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وإنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبرَ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاوُهُ والسَّمَاعُ مِنْهُ بِكَوْنِهِمَا جَمِيعاً كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وإنْ لَمْ يَأْتُهُ فِي خَبرَ قَطُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمَةُ بَيْنَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْ مَنْ رَوَى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْعاً، فَأَمَّا حَوالْأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى السَّمَاعِ أَبْداً، حَتَى تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَنَا.

قوله: "حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا" هكذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول الصحيحة المعتمدة "حتى" بالتاء المثناة من فوق ثم المثناة من تحت، ووقع في بعض النسخ "حين" بالياء ثم بالنون وهو تصحيف.

<sup>\*</sup>قوله: "لم يكن في نقله": الجار والمجرور خبر لم يكن واسمه حجة، وقوله: "عمن روى" متعلق بالنقل، وقوله: "علم ذلك" بالنصب مفعول روى وإضافة العلم إلى ذلك بيانية، أي روى عنه ذلك الخبر الذي هو العلم، وفي بعض النسخ سقط لفظ العلم، وهو أوضح و جملة، والأمر كما وصفنا حال وجملة لم يكن جزاء لقوله، فإن لم يكن عنده. \*قوله: "ولامساعد": المضبوط في النسخ كسر العين وفتح الدال على أن لا نافية للجنس، وجملة النفي معطوف على صفات القول والأقرب عندي فتح العين وحر مساعد على أنه معطوف على مسبوق، و لا زائدة لتأكيد النفي الذي يدل عليه كلمة غير كما في قوله تعالى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴾ (الفاتحة: ٧) فهو من عطف المفرد لا من عطف الجملة على المفرد.

فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ، أَوْ للذَّابِّ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ في جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ، ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ، فَقُلْتَ: حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا التَقَيَا مَرَّةً فصَاعِداً، وَسَمِعَ مِنْهُ شيئاً، فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ اللَّذِي اشْتَرطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ؟ وإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلاً عَلَى مَا زَعَمْتَ.

قال مسلم على "فيقال لمخترع هذا القول: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل هذا الذي قاله مسلم على تنبيه على القاعدة العظيمة التي يبتني عليها معظم أحكام الشرع، وهو وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها، وقد أطنب العلماء على والاحتجاج لها وإيضاحها، وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف، واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه، وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي على وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه، ونذكر هنا طرفاً في بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مختصراً.

أقسام الخبر: قال العلماء: الخبر ضربان: متواتر وآحاد. فالمتواتر: ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم، ويستوي طرفاه والوسط، ويخبرون عن حسي لا مظنون، ويحصل العلم بقولهم، ثم المختار الذي عليه المحققون والأكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة، وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول، وأما خبر الواحد: فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر.

حكم خبر الواحد عند الجمهور: واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل كماء ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل، وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به، ثم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول: منع ذلك دليل الشرع، وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل. وقال الجبائي من المعتزلة: لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين، وقال غيره: لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وقال بعضهم: يوجب العلم الظاهر دون الباطن، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في "صحيح البخاري" أو "صحيح مسلم" تفيد العلم دون غيرها من الآحاد، وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول، وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة، وإبطال مذهب من قال: لا حجة فيه، ظاهر. دليل وجوب العمل بخبر الواحد: فلم تزل كتب النبي في وآحاد رسله يعمل كما، ويلزمهم النبي في العمل بذلك، واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم، و لم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به، ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا، حمن السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به، ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا،

فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيت الْحَبَرِ، طُولِبَ بِهِ، وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا، وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيْمَا زَعَمَ دَلِيْلاً يَحْتَجُّ بِهِ طُولِبَ بِهِ، وَلَنْ يَحِدُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا، وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيْمَا زَعَمَ دَلِيْلاً يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى لَهُ: وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ؟

فَإِنْ قَالَ: قُلْتُهُ؛ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيماً وَحَدِيثاً يَرُوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ، وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئاً قَطَّ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُم اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيْثِ بَيْنَهُمْ الْحَدِيثَ وَلَمَّا لِمَاكِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ هَكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ هَكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ الْعِلَّةِ، إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِي كُلِّ بِالْأَحْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ – احْتَجَتُ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ، إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِي كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيهِ، فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِه مِنْهُ لأَدْنَى شَيْءٍ، ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِي بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرُوي عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ، أَوْقَفْتُ الْخَبَر وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِيْ مُوضِعَ حُجَّةٍ مَا يُرُوى عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ، أَوْقَفْتُ الْخَبَر وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِيْ مُوضِع حُجَّةٍ لاَمْ كَانِ الْإِرْسَالِ \* فِيهِ.

<sup>-</sup>ونقضهم به ما حكموا به على خلافه، وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم، وانقياد المخالف لذلك، وهذا كله معروف لاشك في شيء منه، والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد، وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه. وأما من قال: يوجب العلم فهو مكابر للحس، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟ والله أعلم.

قال مسلم يه حكاية عن مخالفه: "والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأحبار ليس بحجة".

أقوال أهل العلم في كون المرسل حجة: هذا الذي قاله هو المعروف من مذاهب المحدثين، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء إلى جواز الاحتجاج بالمرسل، وقد قدمنا في الفصول السابقة بيان أحكام المرسل واضحة، وبسطناها بسطاً شافياً، وإن كان لفظه مختصراً وجيزاً، والله أعلم. قوله: "فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر" يقال: عزب الشيء عني بفتح الزاي يعزب ويعزب بكسر الزاي وضمها لغتان فصيحتان قرئ بمما في السبع، والضم أشهر وأكثر، ومعناه ذهب.

وقوله: "أوقفت الخبر" كذا هو في الأصول "أوقفت"، وهي لغة قليلة، والفصيح المشهور "وقفت" بغير ألف.

<sup>\*</sup>قوله: "فإذا كانت العلة إلى قوله: لإمكان الإرسال": الظاهر أن قوله: لإمكان الإرسال هو خبر كانت فالوجه حذف اللام، ويقال: إمكان الإرسال مذكور على أنه من كلام المستدل، فإذا كانت العلة هو ما ذكره بقوله: لإمكان الإرسال.

فَيقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ\* الْحَبَر وتَرْكِكَ الْإِحْتِحَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَكَ أَلَّا تُثْبِتَ إِسْناداً مُعَنْعَناً حَتَّى تَرَى فيهِ السَّمَاعَ مِنْ أُوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ؟

وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيْثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بإسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ، فَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَاماً قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ أَبّاهُ 'قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ، كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ يَجُوزُ، إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ، في روايةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ: "سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي"، أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ، أَخْبَرَه بِهَا عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ، لَمَّا أحبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلًا، وَلَا يُسْنَدِهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ.

وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ، فَهُوَ أَيْضاً مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ، لَيْسَ فِيهِ ذَكْرُ سَمَاعٍ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ.

وَإِنْ كَانَ قَد عُرِفَ فِيْ الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبهِ سَمَاعاً كَثيراً، فَحَائِزٌ لِكُلِّ واحدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْدِلِ فِي بَعْضِ الرِّوايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ، ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَاناً، وَلَا يُسَمِّي مَنْ سَمِعَ مِنْهُ، وَيَنْشَطَ أَحْيَاناً فَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي حَمَل عَنْهُ الْحَدِيثَ ويَتْرُكَ الْإِرْسَالَ.

وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْل ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَئِمَّة أَهْلِ الْعِلْمِ. وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَداً يُسْتَدَلُّ بِها عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا -إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى-....

قوله في ذكر هشام: "لما أحب أن يرويها مرسلا" ضبطناه لما يفتح اللام وتشديد الميم، ومرسلاً بفتح السين، ويجوز تخفيف لما وكسر سين مرسلاً. قوله: "وينشط أحيانا" هو بفتح الياء والشين أي يخف في أوقات.

<sup>\*</sup>قوله: "فيقال له إن كانت العلة في تضعيفك" إلخ: حاصله نقض الدليل بجزئياته في موضع تخلف عنه المطلوب اتفاقا، ويمكن الجواب عنه بالفرق بأن احتمال الإرسال في ما إذا لم يكن السماع متحققا أقوى من احتماله في صورة النقض فالعلة هي الاحتمال القوي لامجرد الاحتمال مطلقا كيفما كان، والله تعالى أعلم.

فَمِنْ ذَلِكَ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّحْتِيانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعاً وابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ وَلِحُرْمِهِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ لِحِلَّهِ وَلِحُرْمِهِ بِأَطْيَبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِحِلَّهِ وَلِحُرْمِهِ بِأَطْيَب مَا أَجِدُ".

فَرَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ بَعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَدَاوُدُ العَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلْمُانُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَرَوَى هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدُنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. فَرَوَاهَا بِعَيْنَهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّهِيِّ عَنْ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قوله: "عن عائشة هي كنت أطيب رسول الله على لحله ولحرمه" يقال: حرمه بضم الحاء وكسرها لغتان، ومعناه لإحرامه. قال القاضي عياض عين قيدناه عن شيوخنا بالوجهين، قال: وبالضم قيده الخطابي والهروي، وخطأ الخطابي أصحاب الحديث في كسره، وقيده ثابت بالكسر، وحكى عن المحدثين الضم وخطأهم فيه. وقال: صوابه الكسر كما قال لحله، وفي هذا الحديث استحباب التطيب عند الإحرام.

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في التطيّب عند الإحرام: وقد اختلف فيه السلف والخلف، ومذهب الشافعي وكثيرين استحبابه، ومذهب مالك في آخرين كراهيته، وسيأتي بسط المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قوله في الرواية الأخرى: "عن عائشة هيما كان النبي في إذا اعتكف يدني إلى رأسه فأرجله وأنا حائض" فيه جمل من العلم. منها: أن أعضاء الحائض طاهرة، وهذا مجمع عليه، ولا يصح ما حكي عن أبي يوسف من نجاسة يدها، وفيه حواز ترجيل المعتكف شعره ونظره إلى امرأته ولمسها شيئاً منه بغير شهوة منه، واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الحائض لا تدخل المسجد، وأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، ولا يظهر فيه دلالة لواحد منهما، فإنه لا شك في كون هذا هو المحبوب وليس في الحديث أكثر من هذا.

فأما الاشتراط والتحريم في حقها، فليس فيه، لكن لذلك دلائل أخر مقررة في كتب الفقه.

واحتج القاضي عياض على أن قليل الملامسة لا تنقض الوضوء، ورد به على الشافعي، وهذا الاستدلال منه عجب، وأي دلالة فيه لهذا؟ وأين في هذا الحديث أن النبي الله للسرة عائشة الله الله الله على طهارة على على الله على على الله على على الله على الله على أولا الله على أحدد طهارة، ولأن الملموس لا ينتقض وضوءه على أحد قولي الشافعي، ولأن لمس الشعر لا ينقض عند الشافعي، كذا نص في كتبه، وليس في الحديث أكثر من مسها الشعر، والله أعلم.

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْر فِي هَذَا الْخَبَر فِيْ الْقُبْلَة: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن؛ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

قوله: "وروى الزهري وصالح بن أبي حسان" هكذا هو في الأصول ببلادنا، وكذا ذكره القاضي عياض عن معظم الأصول ببلادهم، وذكر أبو على الغساني أنه وجد في نسخة الرازي أحد رواقهم صالح بن كيسان. قال أبو على: وهو وهم، والصواب صالح بن أبي حسان، وقد ذكر هذا الحديث النسائي وغيره من طريق ابن وهب، عن ابن أبي حسان عن أبي سلمة.

بيان رفع الاشتباه: قلت: قال الترمذي عن البخاري: صالح بن أبي حسان ثقة، وكذا وثقه غيره، وإنما ذكرت هذا؛ لأنه ربما اشتبه بصالح بن حسان أبي الحرث البصري المدينى، ويقال الأنصاري وهو في طبقة صالح بن أبي حسان هذا، فإنهما يرويان جميعاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويروي عنهما جميعا ابن أبي ذئب، ولكن صالح بن حسان منفق على ضعفه، وأقوالهم في ضعفه مشهورة، وقال الخطيب البغدادي في "الكفاية": أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج بصالح بن حسان هذا لسوء حفظه وقلة ضبطه، والله أعلم.

قوله: "فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أحبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أحبره أن عروة أحبره أن عائشة ﷺ أحبرته".

بيان المطيفتين في إسناد واحد: هذه الرواية احتمع فيها أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أولهم يجيى بن أبي كثير، وهذا من أطرف الطرف، وأغرب لطائف الإسناد، ولهذا نظائر قليلة في الكتاب وغيره سيمر بك – إن شاء الله تعالى– ما تيسر منها، وقد جمعت جملة منها في أول شرح "صحيح البحاري" عليه.

وقد تقدم التنبيه على هذا، وفى هذا الإسناد لطيفة أخرى، وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن أبا سلمة من كبار التابعين، وعمر بن عبد العزيز من أصاغرهم سنا وطبقة، وإن كان من كبارهم علماً وقدراً وديناً وورعاً وزهداً وغير ذلك، واسم أبي سلمة هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، هذا هو المشهور، وقيل: اسمه إسماعيل. وقال عمرو بن على: لا يعرف اسمه. وقال أحمد بن حنبل: كنيته هي اسمه، حكى هذه الأقوال فيه الحافظ أبو محمد عبد الغنى المقدسي حش، وأبو سلمة هذا من أجل التابعين ومن أفقههم، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال فيهم.

توجمة يحيى بن أبي كثير: وأما يجيى بن أبي كثير، فتابعي صغير كنيته أبو نصر، رأى أنس بن مالك، وسمع السائب ابن يزيد، وكان حليل القدر، واسم أبي كثير صالح، وقيل: سيار، وقيل: نشيط، وقيل: دينار. وَرَوَى بْنُ عُيَيْنَةً وغَيْرُهُ، عنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

فَرَوَاهُ حَمَّاد بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَات كَثِيرٌ، يَكْثُرُ تَعْدَادَهُ، وَفِيْمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِلْوي الْفَهْم.

فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ، فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهَ، إِذَا لَمْ يُعلَمْ أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَي عَنْهُ شَيْئًا، إِمْكَانَ الإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَهُ تَرْكُ الإِحْتِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرَوَايَةِ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّه قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ، إِلَّا فِيْ نَفْسِ الْحَبَرَ الَّذِي فِيهِ ذِكُو السَّماعِ؛ لِمَا بَينَّا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَئِمَةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْأَحْبَارَ، إِنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ فِيْهَا الْحَدِيثَ إِرْسَالًا، وَلَا يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوا مِنْهُ، وَتَارَاتٌ يَنْشَطُونَ فِيْهَا فَيُسْنِدُونِ الْحَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا، فَيُحْبِرُونَ بِالنَّرِونِ الْحَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا، فَيُحْبِرُونَ بِالنَّرِونَ الْحَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا، فَيُحْبِرُونَ بِالنَّرِونَ الْخَبَرَ عَلَى هَيْئَةٍ مَا سَمِعُوا، فَيُحْبِرُونَ بِالنَّرِونَ الْخَبَرَ عَلَى هَيْئَةٍ مَا سَمِعُوا، فَيُحْبِرُونَ بِالنَّرِونَ عَنْ أَوْلِ فِيهِ إِنْ نَزَلُوا، وبالصَّعُود فِيهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ.

وَمَا عَلِمْنَا أَحَداً مِنْ أَئمَّةِ السَّلَفَ، مِمَّنْ يَسْتَعْمِل الْأَخْبَارَ ويَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ وَسُقْمَهَا، مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وابْنِ عَوْنِ، ومَالِكِ بْنِ أنس وشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْيَى بْنِ سعيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَمَن بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَتَشُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ الْشَمَاعِ فَيْ الْأَسَانِيدِ، كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ.

وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقَّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ، إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ، فَحِيْنَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ، وَيَتَفَقَّدُونَ فَلِكَ مِنْهُ، كَيْ تَنْــزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيسَ:

فَمَا ابْتُغِيَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ، فَمَا سَمِعْنا ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمِّ، مِنَ الْأَئِمَّةِ.

قوله: "لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله" هو بقاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت أي مقتضاه قوله: "إذا كان ممن عرف بالتدليس" قد قدمنا بيان التدليس في الفصول السابقة فلا حاجة إلى إعادته.

قوله "فما ابتغي ذلك من غير مدلس" هكذا وقع في أكثر الأصول "فما ابتغي" بضم التاء وكسر الغين على ما لم يسم فاعله، وفي بعضها "ابتغي" بفتح التاء والغين، وفي بعض الأصول المحققة "فمن ابتغي" ولكل واحد وجه.

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، -وَقَدْ رَأَىَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهِما حَدِيثاً يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِي رَوَايتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَلَا حَفِظْنَا فِي شَيْء مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيَد شَافَة حُذَيْفَة وَأَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطَّ، وَلَا وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا.

وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضَى، وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا، أَنَّهُ طَعْنَ فِي هَذَيْنِ الْحَبَرَيْنِ، اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ، بضَعْفٍ فِيهِمَا، بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا، عِنْدَ مَنْ لَاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ وَقَوِيِّهَا، يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا، وَالْاحْتِحَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنِ وَآثَارٍ.

وَهِيَ فِيْ زَعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ، وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ، حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى، وَلَو ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هَذَا القَائِلِ، وَكَى، وَلَو ذَهَبْنَا أَنْ نَعْمِ هَذَا القَائِلِ، وَنُحْصِيهَا، لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلِّهَا، وَلَكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَداً يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا.

قوله: "فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي ﷺ قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثاً يسنده"

أما حديثه عن أبي مسعود، فهو حديث نفقة الرجل على أهله، وقد خرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وأما حديثه عن حذيفة، فقوله: "أخبرني النبي ﷺ بما هو كائن" الحديث، خرجه مسلم.

ترجمة أبي مسعود واختلاف أهل العلم في شهوده بدراً: وأما أبو مسعود فاسمه عقبة بن عمرو الأنصاري المعروف بالبدري، قال الجمهور: سكن "بدراً" ولم يشهدها مع النبي الله وقال الزهري والحكم ومحمد بن إسحاق التابعيون والبخاري: شهدها.

وأما قوله: "وعن كل واحد" فكذا هو في الأصول، و"عن" بالواو، والوجه حذفها، فإنما تغير المعنى.

قوله: "وهي في زعم من حكينا قوله واهية" هو بفتح الزاي وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورة، ولو قال ضعيفة بدل واهية لكان أحسن فإن هذا القائل لا يدعي ألها واهية شديدة الضعف متناهية فيه كما هو معنى واهية، بل يقتصر على ألها ضعيفة لا تقوم بها الحجة.

وَهَذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وأَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَّن أَدْرَكَ الْحَاهِلِيَّةَ وصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ الْبَدرِيِّينَ هَلُمَّ جراً، ونَقَلَا عَنْهُمُ الْأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْلِ أَبْي هُرَيْرَةَ وابْنِ عُمَرَ وَذَوِيَهِمَا، قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثاً، وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رَوايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أُبَيَّا أَوْ سَمِعَا مِنْهَ شَيْئاً.

وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ. وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بنُ سَخْبَرَةَ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ

قوله: "وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية، وصحبا أصحاب رسول الله ﷺ من البدريين، هلم جرا، ونقلا عنهما الأحبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب ﷺ عن النبي ﷺ حديثاً".

أما أبو عثمان النهدي فاسمه عبد الرحمن بن مل، وتقدم بيانه.

ترجمة أبي رافع ومعنى الجاهلية: وأما أبو رافع فاسمه نفيع المدين، قال ثابت: لما أعتق أبو رافع بكى، فقيل له: ما يبكيك فقال: كان لي أحران فذهب أحدهما.

وأما قوله: "أدرك الجاهلية" فمعناه كانا رجلين قبل بعثة رسول الله على والجاهلية: ما قبل بعثة رسول الله على سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. وقوله: "من البدريين هلم جراً" قال القاضي عياض ليس هذا موضع استعمال هلم جراً؛ لأنها إنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم بها، وإنما أراد مسلم فمن بعدهم من الصحابة. وقوله جراً منون، قال "صاحب المطالع": قال ابن الأنباري: معنى هلم جراً سيروا وتمهلوا في سيركم وتثبتوا، وهو من الجر، وهو ترك النعم في سيرها، فيستعمل فيما دووم عليه من الأعمال، قال ابن الأنبارى: فانتصب جراً على المصدر أي جروا جراً أو على الخال أو على التمييز.

وقوله: "وذويهما" فيه إضافة ذي إلى غير الأجناس، والمعروف عند أهل العربية أنها لا تستعمل إلا مضافة إلى الأجناس كذي مال، وقد جاء في الحديث وغيره من كلام العرب إضافة أحرف منها إلى المفردات كما في الحديث: "وتصل ذا رحمك" وكقولهم: ذو يزن، وذو نواس وأشباهها. قالوا: هذا كله مقدر فيه الانفصال، فتقدير ذي رحمك الذي له معك رحم. وأما حديث أبي عثمان عن أبيّ، فقوله: كان رجل لا أعلم أحداً أبعد بيتاً من المسجد منه، الحديث، وفيه قول النبي على: "أعطاك الله ما احتسبت" خرجه مسلم.

وأما حديث أبي رافع عنه فهو "أن النبي ﷺ كان يعتكف في العشر الآخر، فسافر عاماً، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوماً"، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، ورواه جماعات من أصحاب المسانيد.

قوله: "وأسند أبو عمرو الشيباني، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي ﷺ خبرين" أما "أبو عمرو الشيباني"، فاسمه: سعد بن إياس تقدم ذكره. وأما "سخبرة" فبسين مهملة =

وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثاً، وعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْر وُلِدَ فِي زَمَن النَّبِيِّ ﷺ.

وَأَسْنَدَ قَيْسُ بُنُ أَبِي حَازِمٍ، وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْكُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْكُ، ثَلاثَةَ أَخْبَارِ.

وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَصَحِبَ عَلِيًّا، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، حَدِيثاً.

وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَيْنِ، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ بَنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرَوَى عَنْهُ.

= مفتوحة ثم خاء معجمة ساكنة ثم موحدة مفتوحة. وأما الحديثان اللذان رواهما الشيباني، فأحدهما حديث: جاء رجل إلى النبي شخ بناقة مخطومة فقال: لك بها يوم القيامة سبعمائة، أخرجهما مسلم، وأسند أبو عمرو الشيباني أيضاً عن أبي مسعود حديث: "المستشار مؤتمن" رواه ابن ماجه وعبد بن حميد في "مسنده". وأما حديثا أبي معمر، فأحدهما: كان النبي شخ يمسح مناكبنا في الصلاة، أخرجه مسلم والآخر: لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد، قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، والله أعلم.

قال مسلم على "وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي الله حديثاً "هو قولها: "لما مات أبو سلمة، قلت: غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه"، أخرجه مسلم. واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة، وقيل: سهيل بن المغيرة المحزومية تزوجها النبي الله سنة ثلاث، وقيل: اسمها رملة، وليس بشيء.

قوله "وأسند قيس بن أبي حازم... عن أبي مسعود ثلاثة أخبار" هي حديث: "إن الإيمان ها هنا"، "وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين"، وحديث: "إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد"، وحديث: "لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان"، أخرجها كلها البخاري ومسلم في صحيحيهما. واسم أبي حازم عبد عوف، وقيل: عوف بن عبد الحارث البحلي صحابي.

قوله: "وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلي... عن أنس في عن النبي الله حديثاً" هو قوله: "أمر أبو طلحة أم سليم: اصنعي طعاماً للنبي الله الخرجه مسلم، وقد تقدم اسم أبي ليلى، وبيان الاختلاف فيه، وبيان ابنه وابن ابنه. قوله: "وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي الله حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي الله حديثاً " أما حديثاه عن عمران، فأحدهما في إسلام حصين والد عمران، وفيه قوله: "كان عبد المطلب خيراً لقومك منك"=

وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدِيثاً. وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيِّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ، عَنِ النَّبِيِّ وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدِيثاً.

-رواه عبد بن حميد في مسنده، والنسائي في كتابه "عمل اليوم والليلة" بإسناديهما الصحيحين، والحديث الآخر "لأعطين الراية رحلاً يحب الله ورسوله"، رواه النسائي في سننه.

وأما حديثه عن أبي بكرة فهو: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم"، أخرجه مسلم، وأشار إليه البخاري. واسم أبي بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام الثقفى، كني بأبي بكرة؛ لأنه تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله ﷺ ببكرة، وكان أبو بكرة ممن اعتزل يوم الجمل، فلم يقاتل مع أحد من الفريقين. وأما ربعي بكسر الراء وحراش بالحاء المهملة، فتقدم بيانهما.

قوله: "وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الجزاعي عن النبي كلاً حديثًا أما حديثه فهو حديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليحسن إلى جاره" أخرجه مسلم في "كتاب الإيمان" هكذا من رواية نافع بن جبير، وقد أخرجه البخاري ومسلم أيضاً من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبرى. وأما أبو شريح فاسمه خويلد بن عمرو، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: عمرو بن خويلد، وقيل: هانئ بن عمرو، وقيل: كعب، ويقال فيه: أبو شريح الجزاعي، والعدوى، والكعبي.

قوله: "وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري الله أحاديث عن النبي الله". أما الحديث الأول: فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار سبعين خريفاً. والثاني: "إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها"، أخرجهما معا البخاري ومسلم. والثالث: "إن أدني أهل الجنة منزلة من صرف الله وجهه" الحديث، أخرجه مسلم. وأما أبو سعيد الخدري فاسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى خدرة بن عوف بن الحرث بن الخزرج، توفي أبو سعيد بالمدينة سنة أربع وستين، وقيل سنة أربع وسبعين وهو بن أربع وسبعين.

وأما أبو عياش والد النعمان، فبالشين المعجمة، واسمه زيد بن الصامت، وقيل: زيد بن النعمان، وقيل: عبيد بن معاوية بن الصامت، وقيل: عبد الرحمن.

قوله: "وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي الله حديثا" هو حديث: "الدين النصيحة"، وأما تميم الداري فكذا هو في مسلم، واختلف فيه رواة الموطأ، ففي رواية يجيى وابن بكير وغيرهما: الديري بالياء، وفي رواية القعبي وابن القاسم وأكثرهم: الداري بالألف، واختلف العلماء في أنه إلى ما نسب؟ فقال الجمهور: إلى حد من أحداده وهو الدار بن هانئ، فإنه تميم بن أوس بن خارجة بن سود -بضم السين- ابن جذيمة -بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة- ابن ذراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن جبيب بن نمارة بن لخم، وهو مالك بن عدي. وأما من قال: الديري فهو نسبة إلى دير كان تميم فيه قبل الإسلام، وكان نصرانياً، هكذا رواه أبو الحسين الرازي في كتابه=

وَأُسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

وَأَسْنَد حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلْكُ أَحَادِيثَ.

فُكُلُّ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ، لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا أَنَّهم لَقُوهُمْ فِيْ نَفْسِ خَبَر بِعَيْنِه.

وَهِيَ أَسَانِيدُ عِنْدَ ذَوِي الْمَعْرِفَةِ بِالأَحْبَارِ والرِّوايَاتِ مِنْ صَحَاحِ الْأَسَانِيْدِ، لا نَعْلَمُهُمْ وَهَنُوا مِنْهَا شَيْعًا قَطُّ، وَلَا الْتَمَسُوا فِيْهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ؛ إذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبِه غَيْرُ مُسْتَنْكَرِ، لِكَوْنِهِمْ جَمِيْعاً كَانُوا فِي العَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيهِ.

="مناقب الشافعي" بإسناده الصحيح عن الشافعي أنه قال في النسبتين ما ذكرناه، وعلى هذا أكثر العلماء، ومنهم من قال: الداري بالألف إلى دارين وهو مكان عند البحرين، وهو محط السفن كان يجلب إليه العطر من الهند، ولذلك قيل للعطار: دارى ومنهم من جعله بالياء نسبة إلى قبيلة أيضاً، وهو بعيد شاذ حكاه والذي قبله، صاحب المطالع، قال: وصوب بعضهم الديري.

قلت: وكلاهما صواب، فنسب إلى القبيلة بالألف، والى الدير بالياء، لاحتماع الوصفين فيه. قال "صاحب المطالع": وليس في الصحيحين والموطأ دارى ولا ديري، إلا تميم وكنيته تميم أبو رقية، أسلم سنة تسع وكان بالمدينة ثم انتقل إلى الشام فنزل ببيت المقدس، وقد روى عنه النبي الله قصة الجساسة، وهذه منقبة شريفة لتميم، ويدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر، والله أعلم.

قوله: "وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ حديثا" هو حديث المحاقلة، أخرجه مسلم.

قوله: "وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أحاديث" من هذه الأحاديث:

"أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" أخرجه مسلم منفرداً به عن البخاري. قال أبو عبد الله الحميدي على في آخر "مسند أبي هريرة" من "الجمع بين الصحيحين" ليس لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث، قال: وليس له عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة شيء، وهذا الذي قاله الحميدي صحيح.

رفع الاشتباه بين حميدين الحميري والزهري: وربما اشتبه حميد بن عبد الرحمن الحميرى هذا بحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الراوى عن أبي هريرة أيضاً، وقد رويا له في "الصحيحين" عن أبي هريرة أحاديث كثيرة، فقد يقف من لا خبرة له على شيء منهما، فينكر قول الحميدي توهما منه أن حميدا هذا هو ذاك، وهو خطأ صريح وجهل قبيح، وليس للحميري عن أبي هريرة أيضاً في الكتب الثلاثة التي هي تمام أصول الإسلام الخمسة أعنى: سنن أبي داود والترمذي والنسائي، غير هذا الحديث.

وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ القَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاه، فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيهِ وَيُثَارَ ذِكْرُهُ الْ إِذْ كَانَ قَوْلاً مُحْدَثًا وَكَلاماً خَلْفاً لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ، وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ، فَلَا حَاجَة بِنَا فِي رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا الْهُلُ الْعِلْمِ سَلَفَ، وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ، فَلَا حَاجَة بِنَا فِي رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا اللهُ كَانَ قَدْرُ الْمِقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَا. واللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاء، وعَليهِ التَّكْلَانَ.

وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِه وَسَلَّمَ.

ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة.

شرح الغريبُ: قوله "كلاما خلفا" بإسكان اللام وهو الساقط الفاسد. قوله: "وعليه التكلان" هو بضم التاء وإسكان الكاف، أي الاتكال، والله أعلم بالصواب.

### [١-كتاب الإيمان]

## [١- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...]

قَالَ أَبُو الْحُسينِ مُسلمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ كَسِهِ: بِعَوْنِ اللهِ نَبْتَدِئ، وَإِيّاهُ نَسْتَكُفِيْ، وَمَا تَوْفِيْقُنَا إِلاَّ بِاللهِ جَلَّ جَلَالُهُ.

#### (١) كتاب الإيمان

(١) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبَيان الدليل على التّبَرّي ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه

أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ وأن الأعمال من الإيمان أم لا؟ وقد أكثر العلماء وهلم من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه، وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة، قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق على في كتابه "معالم السنن": ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة! فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج بالآية، يعني قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا أَقُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَذَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (الخرات: ١٤) وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيها مِن ٱلْمُشَامِينَ فِي فَمَا وَجَذْنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتٍ مِنَ ٱلْمُشَامِينَ (الذاريات: ٣٥-٣٦).

قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المئين.

النسبة بين الإيمان والإسلام: قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها، ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون صادقاً في الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال الخطابي أيضاً في قول البي اللهات الإيمان بضع وسبعون شعبة": في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء، له أدنى وأعلى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه، وتستوفي جملة أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه، وتستوفيها، ويدل عليه قوله الخياء شعبة من الإيمان"، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان، وتباين المؤمنين في درجاته، هذا آخر كلام الخطابي. = "الحياء شعبة من الإيمان"، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان، وتباين المؤمنين في درجاته، هذا آخر كلام الخطابي. =

وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي هذه في حديث سؤال جبريل عن الإيمان مو الإسلام وجوابه؛ قال: جعل النبي السلام اسماً لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسماً لما بلطن من الإسلام وجوابه؛ قال: جعل النبي الله السبت من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل الاعتقاد. وليس ذلك؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان، والنصليق والعمل لحملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين، ولذلك قال الله الله عبريل أتاكم يعلمكم دينكم". والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عَيْرَ الْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴿ آلَ عمران: ١٩) وَوَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمِ مِينًا ﴾ (المائدة: ٣)، ﴿وَمَن يَبْتَغ عَيْرَ الْإِسلام، ولا يكون الدين في محل القبول فأخبر سبحانه وتعالى: أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل، هذا كلام البغوي. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي في في كتابه "التحرير" في شرح صحيح مسلم: الإيمان في اللغة: هو التصديق، فإن عن به ذلك فلا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق ليس شيئاً يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى، والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص وهو مذهب أهل السنة، قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى "لا يزي الزاني حين يزني وهو مؤمن"، لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق، هذا آخر كلام ساحت التحرير.

وقال الإمام أبو الحسن على بن خلف بن بطال المالكي المغربي في شرح "صحيح البخاري": مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات يعني قوله عز وجل: ﴿لِيَزْدَادُواْ إِيمَننَا مَّعَ إِيمَننِهِمْ ﴾ (الفتح: ٤). وقوله تعالى: ﴿وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴾ (الكهف: ١٣). وقوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْاْ هُدًى ﴾ (مريم: ٧٦). وقوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْاْ هُدًى ﴾ (مريم: ٧٦). وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْاْ وَادَهُمْ هُدًى ﴾ (محمد: ٧٧). وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْاْ وَادَهُمْ إِيمَننَا ﴾ (المدثر: ٣١). وقوله تعالى: ﴿فَاخَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا ﴾ (التوبة: ١٢٤). وقوله تعالى: ﴿فَاخَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا ﴾ (التوبة: ١٢٤). وقوله تعالى: ﴿فَاخَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا ﴾ (التوبة: ١٢٤). وقوله تعالى: ﴿فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا ﴾ (التوبة: ١٢٤).

قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص، قال: فإن قيل: الإيمان في اللغة التصديق، فالجواب: أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فما ازداد المؤمن من أعمال البركان إيمانه أكمل، وبهذه الجملة يزيد الإيمان، وبنقصالها ينقص، فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، ومتى زادت زاد الإيمان كمالاً، هذا توسط القول في الإيمان. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله في فلا ينقص، ولذلك توقف مالك في بعض الروايات عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكا وحرج عن اسم الإيمان. وقال بعضهم: إنما =

= توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان حشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج، الذين يكفّرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب، وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السنة. قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، والأوزاعي، ومعمر بن راشد، وابن حريج، وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وهذا قول ابن مسعود، وحذيفة، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، وبحاهد، وعبد الله بن المبارك. فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن، وكذلك إذا أقر مؤمن، ولو عرفه، وعمل، وححد بلسانه، وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن، وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في كلام العرب يسمّى مؤمناً بالتصديق، فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الّذِينَ يُقِيمُونَ آلَهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ وَاكَنُ وَعَلَى وَبَهِمْ يَوَكُلُونَ عَلَى المؤمن من كانت هذه صفته.

الله يعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته.

وقال ابن بطال في "باب من قال: الإيمان هو العمل": فإن قيل: قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق، قيل: التصديق هو أول منازل الإيمان، ويوجب للمصدق الدخول فيه، ولا يوجب له استكمال منازله، ولا يسمّى مؤمناً مطلقاً، هذا مذهب جماعة أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عبيد: وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز، والعراق، والشام، وغيرهم.

قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخاري علم إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوّب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه، وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم: إن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة، ومذاهب الأئمة.

ثم قال ابن بطال في باب آخر: قال المُهلَّب: الإسلام على الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد قلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت الكرامية وبعض المرحثة: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين، قال الله تعالى: ﴿وَتَزْهَقَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ لَهُ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ لَ إِلَيْهُ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ قوله تعالى: ﴿وَتَزْهَقَ أَنْ اللهِ عَلَىٰ قَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَبْرِهِ لَهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَ

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح عِشه: قوله ﷺ: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً

= رسول الله و تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: هذا بيان لأصل الإيمان، وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم؛ لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بما يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله، ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات، ومتممات، وحافظات له، ولهذا فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخمس من المغنم، ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة؛ لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد، ولذلك حاز إطلاق نفيه عنه في قوله الله يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام.

قال: فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. قال: وهذا تحقيق وافي بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم، هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح.

مذهب المحدثين وأهل الكلام في زيادة الإيمان ونقصانه: فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب السلف والمحدثين وجماعة من المتكلمين، وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه وقالوا: متى قبل الزيادة كان شكّا وكفراً.

قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة عمراته، وهي الأعمال ونقصالها، قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف، وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون، وهذا الذي قاله هؤلاء - وإن كان ظاهراً حسناً - فالأظهر والله أعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة؛ ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشبه، ولا يتزلزل إيمالهم بعارض، بل لا تزال قلوهم منشرحة نيسرة، وإن اختلفت عليهم الأحوال، وأما غيرهم من المؤلفة ومن قارهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق هذا لا يساويه تصديق آحاد الناس، ولهذا قال البخاري في "صحيحه": قال ابن أبي مُليْكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل. والله أعلم.

-وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تُحْصر، وأشهر من أن تشهر، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ آللَهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنكُمْ ﴾ (البقرة:١٤٣) أجمعوا على أن المراد صلاتكم. وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل مستكثرات، والله أعلم.

تعريف أهل القبلة: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً حالياً من الشكوك، ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلاً، إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه، أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية، أو لغير ذلك، فإنه يكون مؤمناً، أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا في إلى العرب، فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ. ومن أصحابنا، أصحاب الشافعي على من شرط أن يتبرأ مطلقاً، وليس بشيء. أما إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله و لم يقل محمد رسول الله، فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلماً، ومن أصحابنا من قال: يكون مسلماً ويطالب بالشهادة الأخرى فإن أبي جُعِل مرتداً، ويحتج لهذا القول بقوله على "أمرت أن أقاتِلَ النّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم" وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين، واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما والله أعلم عمول عند الجماهير على قول الشهادتين، واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما والله أما إذا أقر بوجوب الصلاة، أو الصوم، أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها فهل مجعل بذلك مسلماً، أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية، وهو يحسن العربية، فهل يجعل بذلك مسلماً أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية، وهو يحسن العربية، فهل يجعل بذلك مسلماً أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية، وهو يحسن العربية، فهل يجعل بذلك مسلماً أما إذا أقر بالشهادتين، والله أعلم.

رأي العلماء في قول الإنسان أنا مؤمن بدون أن يقول: إن شاء الله: واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله: "أنا مؤمن"\*\*، فقالت طائفة: لا يقول: "أنا مؤمن" مقتصراً عليه، بل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين، وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول: إن شاء الله، وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق، وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين والكل صحيح باعتبارات مختلفة، فمن أطلق نظر إلى الحال، وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال، ومن قال: إن شاء الله فقالوا =

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الشيخ العثماني ﷺ: ولمن جوز الاستثناء، بل استحسنه ملحظ آخر، ذكره الحافظ ابن تيمية ﷺ حيث قال: ومذهب أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه، والثوري، وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة ويجيى بن سعيد القَطَّان فيما يرويه عن علماء البصرة، والإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة السنة كانوا=

= فيه: هو إمَّا للتبرك وإمَّا لاعتبار العاقبة، وما قدر الله تعالى فلا يدري أيَثبُتُ على الإيمان أم يُصرف عنه؟ والقول بالتخيير حسن صحيح نظرا إلى مأخذ القولين الأولين ورفعا لحقيقة الخلاف. وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا، منهم من قال: هو في التقييد كالمتسلم على ما تقدم، فيقال على قول التقييد: "هو كافر إن شاء الله" نظرا إلى الخاتمة وأنها مجهولة، وهذا القول احتاره بعض المحققين، والله أعلم.

لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب: واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزنا، أو الخمر، أو القتل، أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا؛ لكونها مما يكثر الاحتياج إليه، ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث، فقدمتها لأحيل عليها إذا مررت بما يخرج عليها، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.

=يستثنون في الإيمانِ وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال: إنما أستثني لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو؛ لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات، فلايشهدون لأنفسهم بذلك، كما لايشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لايعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم.

قال شيخ الإسلام: وأما الموافاة فلا علمتُ أحداً من السلف علل بما الاستثناء، نعم! كثير من المتأخرين يعلل بما من أصحاب الحديث من أصحاب الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم ﴿ قال شيخ الإسلام: وأكثر الناس يقولون: بل هو إذا كان كافرا فهو عدو الله، ثم إذا آمن واتقى صار وليا لله.

قال الزبيدي: ولعلمائنا الحنفية في هذا المبحث كلام طويل تركته لما في أكثره من نسبة التكفير والتضليل والتحريم إلى قائله، فلم أستحسن إيراده، إذ قد أطبق السلف على التكلم به، فكيف ينسبون إلى شيء مما ذكر، وهم وسائطنا إلى الله ورسوله على ذلك أنه لا يصلى خلف شاك في إيمانه، وأرادوا بذلك هذا الكلام، والله يغفر لقائله، إنما صدر من متأخرين منهم، إذا حقق البحث معه رجع إلى أمر لفظي، وما أراده به من هذه المسألة يرجع إلى ما اعتقدوه بمن يقول هذه المقالة، ، وهو بريء مما أرادوه به. والأئمة المتقدمون من أصحابنا لم يبلغنا عنهم ذلك، وإمامنا الأعظم على، وإن كان قد نقل عنه الإنكار في هذه القولة، لم ينقل عنه مثل ما قاله هؤلاء المتأخرون من أصحابه، ولئن سلمنا قولهم من التكفير والتضليل فكيف يفعلون في عبد الله بن مسعود، و إبراهيم النخعي وعلقمة؟ وهؤلاء أصول المذهب، وقد ذهبوا إلى ما

٩٣ - (١) حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثُمَةً زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ......

اعلم أن مسلماً على سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق، مع الاختصار البليغ والإيجاز التام في نهاية من الحسن، مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه، وذلك يظهر في الإسناد تارة، وفي المتن تارة، وفيهما تارة، فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته، فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه، وينشرح لها صدره، وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلماً في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد، وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك، ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى.

الفوق بين حدّثني وحدثنا و أخبرين وأخبرنا: فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكرته، فمن ذلك أنه قال أولا: حدثني أبو خيثمة، ثم قال في الطريق الآخر: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، ففرق بين حدثني وحدثنا، وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة، وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثنا، وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرين، وفيما قرئ بحضرته في جماعة على الشيخ أخبرنا، وهذا اصطلاح معروف عندهم، وهو مستحب عندهم، ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع ولكن ترك الأولى، والله أعلم.

بعض تدقيقات الإمام مسلم على: ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله ابن بريدة عن يجيى بن يعمر. ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يجيى، فقد يقال: هذا تطويل لا يليق بإتقان مسلم واختصاره، فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع، ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كَهْمَس عن ابن بُريدة، وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفن، فإن مسلما على يسلك الاختصار، لكن بحيث لا يحصل خَلل ولا يفوت به مقصود، وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل، ويفوت به مقصود، وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه باب ويفوت به مقصود، وذلك لأن وكيعاً قال عن كهمس، ومعاذ قال حدثنا كهمس، وقد علم بما قدمناه في باب المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن، ولم يختلفوا في المتصل بحدثنا، فأتى مسلم بالروايتين كما شعنا؛ ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه، وليكون راوياً باللفظ الذي سمعه، ولهذا نظائر في مسلم ستراها مع التنبيه عليها -إن شاء الله تعالى - وإن كان مثل هذا ظاهراً لمن له أدني اعتناء بهذا الفن، إلا أني أنبه عليه لغيرهم =

 <sup>=</sup>ذهب إليه غيرهم من السلف، فالأولى كف اللسان عن الكلام في ذلك إلا عند الضرورة، مع كمال مراعاة الأدب
 والاحترام للمشايخ القائلين بهذه القولة، وعدم نسبتهم إلى شيء من الضلال والابتداع، فضلاً عن الكفر، فهذا الخلاف
 لفظي أو معنوي لا يترتب عليه كفر ولا بدعة، نعوذ بالله من ذلك، وبالله التوفيق. (فتح الملهم: ٥٨،٤٥٩/١)

ح: وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ:

-ولبعضهم ممن قد يغفل ولكلهم من جهة أخرى، وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود، وهنا مقصود آخر، وهو أن في رواية وكيع قال: عن عبد الله بن بريدة، وفي رواية معاذٍ قال: عن ابن بريدة، فلو أتى بأحد اللفظين حصل خلل، فإنه إن قال: ابن بريدة لم ندر ما اسمه؟ وهل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان بن بريدة؟ وإن قال: عبد الله بن بريدة كان كاذباً على معاذ فإنه ليس في روايته عبد الله، والله أعلم. وأما قوله في الرواية الأولى عن يجيى بن يعمر فلا يظهر لذكره أولا فائدة، وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكروا يجيى ابن يعمر؛ لأن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة، ولفظهما عنه بصيغة واحدة، إلا أبي رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى عن يحيى فحسب، وليس فيها ابن يعمر، فإن صح هذا فهو مزيل للإنكار الذي ذكرناه فإنه يكون فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة والله أعلم. ومن ذلك قوله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه، فهذه عادة لمسلم عليه قد أكثر منها، وقد استعملها غيره قليلا، وهي مصرحة بما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه، ومقصوده أن الراويسين اتفقا في المعني واختلفا في بعض الألفاظ، وهذا لفظ فلان والآخر بمعناه، والله أعلم. وأما قوله: "ح" بعد يحيى بن يعمر في الرواية الأولى فهي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد، فيقول القارئ إذا انــتهي إليها ح قال: وحدثنا فلان، هذا هو المختار، وقد قدمت في الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها، والله أعلم. فهذا ما حضرين في الحال في التنبيه على دَقائِق هذا الإسناد وهو تنبيه على ما سواه، وأرجو أن يُتفطن به لما عداه، ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطاً واضحاً، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح، والتيسير، والنصيحة لمطالعه، وإعانته، وإغنائه من مراجعة غيره في بيانه، وهذا مقصود الشروح، فمن استطال شيئا من هذا وشبهه، فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشأن، فُلْيُعَزّ نفسه لسوء حاله، وليرجع عما ارتكبه من قبيح أفعاله، ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة، وأصحاب الغباوة، والمهانة، والملالة، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطاً، وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحاً مضبوطاً، ويحمد الله الكريم على تيسيره، ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه، وإيضاحه، وتقريره، ونَّقنا الله الكريم لمعالي الأمور، وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما ضبط أسماء المذكورين في هذا الإسناد ف "خَيْثَمَة" بفتح المعجمة وإسكان المثناة تحت وبعدها مثلثة. وأما "كَهْمَسٌ" فبفتح الكاف وإسكان الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة، وهو كهمس بن الحسن أبو الحسن التمييميُّ البَصْريُّ. وأما "يجيى بن يعمر" فبفتح الميم ويقال بضمها، وهو غير مصروف لوزن الفعل، كنية يجيى بن يعمر أبو سليمان، ويقال: أبو سعيد، ويقال أبو عدي البصريُّ ثم المروزيُّ قاضيها من بين عوف بن بكر بن أسد. قال الحاكم أبو عبد الله في "تاريخ نيسابور": يجيى بن يعمر فقيه، أديب، نحوي مبرَّز أخذ النحو عن أبي الأسود، نفاه =

كَانَ أُوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُهنِيُّ، الْجُمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ، .....

= الحجَّاج إلى حراسان فقبله قتيبة بن مسلم وولاه قضاء حراسان. وأما "معبد الجهي" فقال أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السّمعانيُّ التّميميُّ المروزي في كتابه "الأنساب": الجُهني: بضم الجيم نسبة إلى جُهينة قبيلة من قُضاعة، واسمه: زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعة، نزلت الكوفة، وبما محلة تنسب إليهم، وبقيتهم نزلت البصرة، قال: وممن نزل جهينة فنسب إليهم معبد بن خده مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله، قتله وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر، فسلك أهل البصرة بعده مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله، قتله الحجَّاج بن يوسف صبراً، وقيل: إنه معبد بن عبد الله بن عُريمر، هذا آخر كلام السمعاني. وأما البصرة فبفتح الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاها الأزهريُّ والمشهور القتح، ويقال لها: البُصيْرةُ بالتصغير، قال صاحب "المطالع": ويقال لها تَدمُرُ، ويقال لها: المُؤتّفِكة؛ لألها ائتفكت بأهلها في أول الدهر، والنسب إليها بصري بفتح الباء وكسرها وجهان مشهوران، قال السمعاني: يقال: البصرة قُبّة الإسلام وحزانة العرب بناها عُنبة بن غَزوانَ الباء وكسرها وجهان مشهوران، قال السمعاني: يقال: البصرة قُبّة الإسلام وحزانة العرب بناها عُنبة بن غَزوانَ على أرضها، هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ "بالبصرة"، قال في القَدر، فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق، ويقال: القَدرُ والقَدرُ بفتح الدال والكمائي وقالهما غيره.

معنى القدر: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى، وأنكرت القدرية هذا، وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدّرها، ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها، وألها مستأنفة العلم، أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها، وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وحل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا، وسميت هذه الفرقة قدرية؛ لإنكارهم القدر. قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم.

وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه "غريب الحديث"، وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه "الإرشاد في أصول الدين" أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر، قال ابن قتيبة والإمام: هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح، فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره، وينفيه عن نفسه. قال الإمام: وقد قال رسول الله على "القدرية مجوس هذه الأمّة"، =

فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الْقَدَرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ

= شبههم هم؛ لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت المحوس، فصرفت الخير إلى يَزْدَانَ، والشرّ إلى أهرمَن، ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية، هذا كلام الإمام وابن قتيبة. وحديث: "القدرية بحوس هذه الأمة". رواه أبو حازم عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ، أخرجه أبو داود في "سننه"، والحاكم أبو عبد الله في "المستدرك على الصحيحين"، وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر.

قال الخطابي: إنما حعلهم ﷺ بحوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المحوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة، فصاروا تُنويَّةً، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعاً، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتساباً، والله أعلم.

رفع الوهم عن معنى القضاء والقدر: قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإحبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد، وصدورها عن تقدير منه، وحلق لها حيرها وشرها، قال: والقدر اسم لما صدر مقدّراً عن فعل القادر، يقال: قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل بمعنى واحد، والقضاء في هذا معناه: الخلق كقوله تعالى: ﴿فَقَضَهُنَّ سَبْعَ سَمَواتِ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (فصلت: ١٦) أي: حلقهن، وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، وأهل الحل والعقد من السَّلف والحَلَف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه، ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي ﴿هُنَهُ وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي ﴿هُنَهُ وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية، والله أعلم.

شرح الغويب: قوله: "فَوُفِّقَ لنا عبد الله بن عمر" هو بضم الواو وكسر الفاء المشددة. قال صاحب "التحرير": معناه: خُعل وفقاً لنا، وهو من الموافقة التي هي كالالتحام، يقال: أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه، أي حين أهل لا قبله ولا بعده، وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام، وفي مسند أبي يعلى الموصلي: "فَوَافَقَ لنا" بزيادة ألف والموافقة المصادفة.

قوله: "فاكتــنفته أنا وصاحبي" يعني صرنا في ناحيتيه، ثم فسره فقال: أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، وكَنَفًا الطائر جناحاه، وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، وهو ألهم يكتنفونه ويحفون به. قوله: "فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي" معناه: يسكت ويفوضه إلي لإقدامي وجرأتي وبسطة لساني، فقد جاء عنه في رواية: "لأنى كنت أبسط لساناً".

فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ \* الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعَمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفَّ، قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهِ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ

قوله: "ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفّرُون العلم" هو بتقليم القاف على الفاء، ومعناه يطلبونه ويتتبعونه، هذا هو المشهور، وقيل: معناه: يجمعونه، ورواه بعض شيوخ المَغارِبة من طريق ابن ماهان "يَتَفَقّرُون" بتقليم الفاء، وهو صحيح أيضاً، معناه: يبحثون عن غامضه ويستخرجون حفيه. وروي في غير مسلم "يَتَقَفُّون" بتقليم القاف وحذف الراء وهو صحيح أيضاً ومعناه: أيضاً يتتبعون. قال القاضي عياض: ورأيت بعضهم قال فيه: "يَتَقَعّرُون" بالعين وفسره بألهم يطلبون قعره أي: غامضه وحفيه، ومنه تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه. وفي رواية أبي يعلى الموصلي "يَتَفقّهُون" بزيادة الهاء وهو ظاهر. قوله: "وذكر من شألهم" هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يجيى بن يعمر، يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء، ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به. قوله: "يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف" هو بضم الهمزة والنون أي: مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه، كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل، وهذا القول قول غُلاقم، وليس قول جميع القدرية، وكذب قائله وضل وافترى، عافانا الله وسائر المسلمين.

قوله: "قال" يعني ابن عمر على "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنّي بريء منهم وألهم برآء منّي، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنّ لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر". هذا الذي قاله ابن عمر على ظاهر في تكفيره القدرية. قال القاضي عياض على الله القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات، قال: والقائل بهذا كافر بلا خلاف، وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة، قال غيره: ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة، فيكون من قبيل كفران النّعَم، إلا أن قوله: "ما قبل الله منه" ظاهر في التكفير، فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر، إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم: لا يقبل عمله لمعصيته وإن كان صحيحاً، كما أن الصلاة في الدار المُعْصُوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء، بل بإجماع السلف، وهي غير مقبولة، فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا، والله أعلم.

وقوله: "فَأَنْفَقَه" يَعني: في سبيل الله تعالى أي: طاعته كما جاء في رواية أخرى، قال نَفْطَوَيْه: سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى.

<sup>\*</sup>قوله: "يتقفرون"بتقديم القاف أي يتتبعون العلم يبحثون عنه ويجمعونه، وبتقديم الفاء أي يبحثون عنه ويستخرجون دقائقه.

عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلِّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكُبَتَيْهِ وَكَا يُعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُسُولُ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَحِذَيْهِ \*\*، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! \*\* أَخْبِرْنِي عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ .....

قوله: "لا يُرى عَلَيه أثَر السَّفر" ضبطناه بالياء المثناة من تحت المضمومة، وكذلك ضبطناه في "الجمع بين الصحيحين" وغيره، وضبطه الحافظ أبو حازم العَدَوِيُّ هنا " نَرى" بالنون المفتوحة، وكذا هو في مسند أبي يعلى الموصلي وكلاهما صحيح. قوله: "ووضع كفيه على فخذيه" معناه: أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه، وجلس على هيئة المتعلم، والله أعلم. قوله ﷺ: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإيمان أن تؤمن بالله" إلى آخره هذا قد تقدم بيانه وإيضاحه بما يغني عن إعادته.

\*\*قال في فتح الملهم: قال الحافظ في "الفتح" بعد ما نقل حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري: ثم وضع يده على رُكبتي النبي ﷺ. أفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله: "على فخذيه" يعود على النبي ﷺ، وبه جزم البغوي عشه وإسماعيل التيمي عشه لهذه الرواية، وإرجاع الضمير إلى الرجل وإن كان ظاهرا من السياق، لكن وضعه يديه على فخذي النبي علي صنيع منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع والصفح عما يبدو من حفاء السائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من حفاة الأعراب. قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كان مطمح نظر حبرئيل عليم إذ ذاك إيقاع الناس في الحيرة والالتباس من كل وجه، وإخفاء شخصه عنهم بكل طريق، فلعله وضع يديه أولاً على فخذي نفسه، كما يفهم من سياق هذه الرواية، ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على دأب التعليم والتعلم، وأصحاب المروءة والأدب، وأرباب السكينة والوقار، ثم وضع يديه ثانيا على ركبتي النبي الكريم ﷺ بعد الدنوّ منه ﷺ تدريجا، كما في رواية أبي فروة، قال: "أدنو يا محمد؟" قال: ادن، فما زال يقول: أدنو؟ مراراً، ويقول له: "ادن" ليوهم أنه من جفاة الأعراب وأهل البوادي، وليس من المتكلفين، ولعل إلى مجموع هذين الأمرين أشير في رواية سليمان التيمي التي أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه": "فتخطى حتى برك بين يدي النبي ﷺ، كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على رُكبتي النبي ﷺ "، وهذا غاية التعمية، ونماية الإبمام في أمره، وعلى مثل هذا يحمل نداؤه مرة بلفظة "يا رسول الله"، ومرة بلفظة "يا محمد"، وكذا تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله ﷺ، كما في رواية أبي فروة، ﴿ وهو شعار أهل التأدب والمدنية، وتخطى رقاب الناس كما في رواية سليمان التيمي وهو من آثار البدو والجفاء. \*\*وقوله: "وقال: يا محمد" إلخ: أي بعد ما سلم كما في رواية أبي فروة، وفي رواية مطر الورّاق: "فقال: يا رسول الله!

أدنو منك؟ قال أدن"، ولم يذكر السلام، فاختلفت الروايات: هل قال له: "يا محمد" أو "يا رسول الله"؟ وهل =

وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "\*\*، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَحْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ؟. قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِالله \* وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ".

"فعجبنا له، يسأله ويصدقه" سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا كلام خبير بالمسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي ﷺ.

قوله ﷺ: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" هذا من جوامع الكلم التي أوتيها ﷺ؛ لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يُعَايِن ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئاً تمّا يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت، واحتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به، فقال ﷺ: "أعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان". فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه، وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد، فينبغي أن يعمل بمقتضاه.

<sup>\*</sup>قوله: "أن تؤمن": أي تصدق، فالمراد به المعنى للغوي والإيمان المسئول عنه الشرعي فلا دُورَ، وفي هذا التفسير إشارة إلى أن الفرق بين الشرعي واللغوي بخصوص المتعلق في الشرعي، والله تعالى أعلم.

<sup>=</sup> سلم أو لا؟ فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه، وقال القرطبي بناء على أنه لم يسلم، وقال: "يامحمد" إنه أراد بذلك التعمية، فصنع صنيع الأعراب. قلت: ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولا بـــندائه باسمه لهذا المعنى، ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله، كذا في الفتح. (فتح الملهم: ٤٦٥،٤٦٦/١)

<sup>\*\*</sup> قال في فتح الملهم: قوله: "إن استطعت إليه سبيلا" الخ: أي إلى البيت، أو إلى الحج، يعني إن أمكن لك الوصول إليه بأن وحدت زاداً أو راحلة، كما في حديث صححه غير واحد. قال الشافعي: إن الاستطاعة بالمال، و أوجب استنابة على الزمن الغني. وقال مالك: إنه بالبدن، فيحب على من قدر على المشي، والكسب في الطريق. وقال أبو حنيفة: إنه بمحموع الأمرين. ثم في رواية أبي هريرة التي أخرجها البخاري في صحيحه لم يذكر الحج. قال الحافظ في شرحه: قيل: لأنه لم يكن فرض، ودفع بأن في رواية ابن مندة بسند على شرط مسلم: أن الرجل جاء في آخر عمره في فذكر الحديث بطوله، وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع، فإنها آخر سفراته، ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر مات، وكأنه إنما جاء جبريل بعد إنزال جميع الأحكام؛ لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضبط، ويستنبط منه جواز سؤال العالم مالا يجهله السائل، لتعلمه السامع، وأما الحج فقد ذكر، لكن بعض الرواة إما ذهل عنه، وإما نسيه، والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض، ففي رواية كهمس "وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" وكذا في حديث أنس،=

قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟\* قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ\*، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ". قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِن السَّائِلِ".\*

-فقه الحديث: فمقصود الكلام الحثّ على الإحلاص في العبادة، ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك، وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من تَلبَّسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره وعلانيته؟ قال القاضي عياض على: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السَّرائر والتحفُّظ من آفات الأعمال، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، قال: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه بـــ"المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان"، إذ لا يشذ شيء من الواجبات، والسنن، والرغائب، والمحظورات، والمكروهات عن أقسامه الثلاثة، والله أعلم.

فقه الحديث: فيه أنه ينبغي للعالم والمفتى وغيرهما إذا سئل عمّا لا يعلم أن يقول: لا أعلم، وأن ذلك لا ينقصه، بل يستدل به على ورعه، وتقواه، ووفور علمه، وقد بسطت هذا بدلائله، وشواهده، وما يتعلق به في مقدمة "شرح المهذب" المشتملة على أنواع من الخير، لا بد لطالب العلم من معرفة مثلها، وإدامة النظر فيه، والله أعلم.

<sup>\*&</sup>quot;عن الإحسان" في العبادة أو عن الإحسان الذي رغب الله تعالى فيه في كتابه بأنه يحب المحسنين.

<sup>\*</sup>قوله: "كأنك تراه": صفة محذوف: أي عبادة كأنك فيها تراه، أو حال أي: والحال كأنك تراه، والمقصود بيان مراعاة الخشوع في العبادة والخضوع، وما يتعلق بالعبادة على الوجه الذي واعاه لو كان رائياً، ولا شك أنه لو كان رائياً حال العبادة لم يترك شيئاً لما قدر عليه من الخشوع وغيره، ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائياً إلا كونه تعالى رقيبا عالما مطلعا على حاله، وهذا موجود، وإن لم يكن العبد يراه تعالى ولذلك قال النبي في تعليله: "فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، وهو يكفي في مراعاة الخشوع على ذلك الوجه، ف "إن" على هذا وصلية، وليس المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة تلك الحال، فلا يعبد قبل تلك الحال، بل المقصود تحصيل تلك الحال في العبادة، وهذا ظاهر. والله اعلم.

<sup>\*&</sup>quot;ما المسئول عنها بأعلم من السائل": ظاهره أنهما متساويان، لكن المساواة كانت متحققة في الإسلام والإيمان أيضا، إذ الظاهر حواب أن حبريل على كان عالماً بحقيقة الإسلام والإيمان، فتخصيص هذا الجواب ههنا بالنظر=

<sup>=</sup> وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم، وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسب، ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيداً على الشهادتين، وذكر سليمان التيمي في رواية الجميع، وزاد بعد قوله: وتحج "وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء" وقال مطر الوراق: في روايته: "وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة، قال: فذكر عرى الإسلام" فتعين ما قلناه: إن بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره. (فتح الملهم: ٢٧/١)

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟. قَالَ: "أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ". قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: "يَا عُمَرُ! أَ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟". قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ".

شوح الغريب: قوله: "فأخبرني عن أماراتها" هو بفتح الهمزة، والأمارة والأمار بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة. قوله ﷺ على التذكير، وفي الأخرى: بَعْلَها، وقال: يعني السَّراري، ومعنى ربَّها وربَّتها سيدها ومالكها، وسيدتها ومالكتها، قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريح أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. وقيل: معناه أن الإماء يلدن الملوك، فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، وهذا قول إبراهيم الحربيّ، وقيل: معناه أنه تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري، ويحتمل على هذا القول أن لا يختصّ هذا بأمهات الأولاد فإنه متصور في غيرهن، فإن الأمة تلد ولداً حراً من غير سيدها بشبهة، أو ولداً رقيقاً بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين معناه غير ما ذكرناه، ولكنها أقوال ضعيفة جدا، أو فاسدة فتركتها، وأما بعلها فالصحيح في معناه أن البَعْل هو المالك أو السيد، فيكون بمعنى ربا على ما ذكرناه. قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه.

وقال ابن عباس هما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلاً ﴾ (الصافّات:١٦٥) أي ربًّا. وقيل: المراد بالبعل في الحديث الزوج، ومعناه نحو ما تقدم أنه يكثر بيع السراري حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري، وهذا أيضًا معنى صحيح، إلا أن الأول أظهر؛ لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى، والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد، ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك، فاستدل أحدهما على الإباحة، والآخر على المنع، وذلك عجب منهما، وقد أنكر عليهما، فإنه ليس كل ما أخبر على أبكونه من علامات الساعة يكون محرماً أو مذموماً، فإن تطاول الرِّعاء في البنيان وفُشُو المال وكون خمسين امرأة لهن قيِّم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر، والمباح والمحرم، والواحب وغيره، والله أعلم. والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر، والمباح والمحرم، والواحب وغيره، والله أعلم.

إلى أن السائل في الحقيقة هم الصحابة وجبريل إنما هو سائل ظاهراً نيابة عنهم فبالنسبة إليهم السائل فيما سبق كأنه غير عالم، و ههنا السائل والمسئول عنه متساويان، وقد يقال: هذا الكلام كناية عن تساويهما في عدم العلم لا عن تساويهما مطلقا، فصار الجواب مخصوصا بهذا السؤال، وإنما السائل جبريل على ليعلمهم أن الساعة لا يسأل عنها، والله تعالى أعلم.

9 ٩ - (٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الفُضَيْل بنُ الحُسَينِ الْجَحْدَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ، أَنْكُرْنَا ذَلِكَ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ، أَنْكُرْنَا ذَلِكَ قَالَ: فَحَجَحْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَجَّةً، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَجَّةً، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَدِيثٍ كَهْمَسٍ وَإِسْنَادِهِ، وَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانُ أَحْرُفٍ.

- والعيلة الفقر، وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر، والرِّعاء بكسر الراء وبالمد، ويقال: فيهم رعاة بضم الراء وزيادة الهاء بلا مد، ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يَتَباهون في البنيان، والله أعلم. قوله: "فلبث مليًّا" هكذا ضبطناه، لَبِثَ آخره ثاء مثلثة من غير تاء، وفي كثير من الأصول المحققة "لبثت" بزيادة تاء المتكلم، وكلاهما صحيح. وأما "مليًّا" بتشديد الياء فمعناه وقتاً طويلاً.

التوفيق بين الروايات: وفي رواية أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث، وفي "شرح السنة" للبغوي بعد ثالثة، وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال، وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله في حديث أبي هريرة بعد هذا: "ثم أدبر الرجل فقال رسول الله على: رُدُّوا على الرجل، فأحذوا ليردوه فلم يروا شيئاً، فقال النبي على: هذا حبريل" فيحتمل الجمع بينهما أن عمر هم لم يحضر قول النبي لله له الحال، بل كان قد قام من المجلس فأخبر النبي الحاضرين في الحال، وأخبر عمر هم بعد ثلاث؛ إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين، والله أعلم. قوله الهذا حبريل أتاكم يعلمكم دينكم" فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا.

فقه الحديث: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعاً من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض، وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائده، ومما لم نذكره من فوائده أن فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاحة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها؟ ليحصل الجواب للحميع، وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسَّائل، ويدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض، وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله، والله أعلم.

قوله: "حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة".

ضبط أسماء الرجال: أما الغُبَري فبضم الغين المعجمة وفتح الموحدة، وقد تقدم بيانه واضحا في أول مقدمة الكتاب. والجحدري اسمه الفُضيل بن حسين، وهو بفتح الجيم وبعدها حاء ساكنة، وتقدم أيضا بيانه في المقدمة. "وعَبْدة" بإسكان الباء وقد تقدم في "الفصول" بيان عَبْدة وعُبَيْدة، وفي هذا الإسناد مطر الورَّاق، هو مطر بن طمهان أبو رجاء الخراساني، سكن البصرة كان يكتب المصاحف فقيل له: الورَّاق. قوله: "فحججنا حجة" هي بكسر الحاء وفتحها لغتان، فالكسر هو المسموع من العرب، والفتح هو القياس كالضربة وشبهها، كذا قاله أهل اللغة.

90- (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا: لَقْ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا: لَقْ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالا: لَقِينَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ، فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ مُ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْعًا.

٩٦- (٤) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

٩٧- (٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأْتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْإِيمَانُ؟

وفي الإسناد الآخر أبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم في الطريق الأخرى، وقد تقدم بيانه، وبيان حال أبي بكر بن أبي شيبة، وحال أخيه عثمان، وأبيهما محمد، وجدهما أبي شيبة إبراهيم، وأخيهما القاسم، وأن اسم أبي بكر: عبد الله، والله أعلم. وفي هذا الإسناد أبو حيَّان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البُجليّ، فأبو حيَّان بالمثناة تحت،واسمه يجيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب الكوفي. وأما أبو زرعة فاسمه: هرم، وقيل: عمرو بن عمرو، وقيل: عبيد الله، وقيل: عبد الرحمن. قوله: "كان رسول الله عليه من بارزاً" أي ظاهرا، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ (الكهف:٤٧)، ﴿وَبَرَرُواْ لِبَهُ جَمِعًا ﴾ (إبراهيم: ٢١) ﴿وَبَرَرُواْ لِبَهُ اللهُ تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ (الكهف:٤٧)، ﴿وَبَرَرُواْ لِبَهُ جَمِعًا ﴾ (إبراهيم: ٢١) ﴿وَبَرَرُواْ لِبَهُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَمَا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ ﴾ (البقرة: ١٢٥).

الفرق بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث: قوله ﷺ: "أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر" هو بكسر الحاء، واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث، فقيل: اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء، والبعث بعده عند قيام الساعة، وقيل: اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب، ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى، فإن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى؛ لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين، ولا يدري الإنسان بماذا يختم له. وأما وصف البعث بالآخر فقيل: هو مبالغة في البيان والإيضاح، وذلك لشدة الاهتمام به، وقيل: سببه أن حروج

والى وطلق البعث بالرخور تعين. تنو مباعث في البيان والإيساع، وقاعت المساء المسام بالم رقيل. البعث بالآخر ليتميز، الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام، وخروجه من القبر للحشر بعث من الأرض، فقـــيّـد البعث بالآخر ليتميز، والله أعلم.

<sup>=</sup> قوله: "عثمان بن غياث" هو بالغين المعجمة. وحجّاج بن الشّاعر هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي، وقد تقدم في أوائل الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن يوسف الوالي الظالم المعروف وافتراقه. وفي الإسناد يونس، وقد تقدم فيه ست لغات: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه.

قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ \* وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَغْثِ الْآخِرِ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ! مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْإحْسَانُ؟

قوله ﷺ: "الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره" أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام، فإنما لم تكن دخلت في العبادة، وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونما من أركان الإسلام وأظهر شعائره والباقي ملحق بها، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّانَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ ﴾ (الأحزاب:٧) ونظائره. وأما قوله ﷺ: "لا تشرك به" فإنما ذكره بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في الصورة، ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء فنفي هذا، والله أعلم.

قوله على: "وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان" أما تقييد الصلاة بالمكتوبة فلقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا﴾ (النساء:١٠٣) وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة كقوله على: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وخمس صلوات كتبهن الله. وأما تقييد الزكاة بالمفروضة – وهي المقدرة – فقيل: احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول، فإلها زكاة وليست مفروضة، وقيل: إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد، ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع، فإلها زكاة لغوية. وأما معني الواحد، ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع، فإلها زكاة لغوية. وأما معني إقامة الصلاة فقيل: فيه قولان: أحدهما: أنه إدامتها والمحافظة عليها. والثاني: إتمامها على وجهها. قال أبو علي الفارسي: والأول أشبه. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله في قال: "اعتدلوا في الصفوف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة العالم، وهذا يرجح القول الثاني، والله أعلم من إقامتها المأمور كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ﴾ (المزمل: ٢٠) وهذا يرجح القول الثاني، والله أعلم.

<sup>\*</sup>وقوله: "ولقائه" قيل: هو الموت. قلت: وموت كل أحد بخصوصه معلوم لا يمكن أن ينكره أحد ولا يحسن التكليف بالإيمان به، فالمراد – والله تعالى أعلم – موت العالم وفناء الدنيا بتمامه، والله تعالى أعلم. وقيل: هو الجزاء والحساب وعلى التقديرين فهو غير البعث، وقال النووي على: وليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى، فإن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى؛ لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين ولا يدري بماذا يختم له. قلت: وهذا لا ينافي الإيمان بتحقق الرؤية لمن أراد الله تعالى من غير أن يخصه بأحد بعينه، وليس في الحديث أن يؤمن كل شخص برؤيته الله تعالى كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.

قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَتَى السَّاعَةُ؟. قَالَ: "مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إِذَا وَلَدَتْ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوْسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهً"، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسٍ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهً"، ثُمَّ تَلا عُلْنَ وَإِنَّ اللهَ عِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَلِثُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴾ نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا أُومَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴾ نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا أَوْمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴾ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ إِلَى أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَالُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ ال

٩٨- (٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا يَعْنِي السَّرَارِيَّ.

<sup>-</sup>وأما قوله ﷺ: "وتصوم رمضان" ففيه حُجَّة لمذهب الجماهير وهو المختار، الصواب أنه لا كراهة في قول رمضان من غير تقييد بالشهر خلافا لمن كرهه، وستأتي المسألة في كتاب الصيام -إن شاء الله تعالى- موضحة بدلائلها وشواهدها، والله أعلم.

شوح الغويب: قوله على: "سأحدثك عن أشراطها" هي بفتح الهمزة، واحدها شَرَط بفتح الشين والراء، والأشراط: العلامات، وقيل: مقدماتها، وقيل: صغار أمورها قبل تمامها، وكله متقارب. قوله على: "وإذا تطاول رعاء البهم" هو بفتح الباء وإسكان الهاء، وهي الصغار من أولاد الغنم: الضأن والمعز جميعاً، وقيل: أولاد الضأن خاصة، واقتصر عليه الجوهري في "صحاحه"، والواحدة بهمة. قال الجوهري: وهي تقع على المذكر والمؤنث، والسّخال: أولاد المعز، قال: فإذا جمعت بينهما قلت: بهام وبهم أيضاً، وقيل: إن البهم يختص بأولاد المعز، وإليه أشار القاضي عياض بقوله: وقد يختص بالمعز، وأصله كل ما استُبهم عن الكلام، ومنه البهيمة، ووقع في رواية البخاري: رعاء الإبل البهم –بضم الباء– وقال القاضي عياض على: ورواه بعضهم بفتحها، ولا وجه له مع ذكر الإبل، قال: ورويناه برفع الميم وحرها، فمن رفع جعله صفة للرّعاء أي ألهم سود، وقيل: لا شيء لهم، وقال الخطابي: هو جمع بميم، وهو المجهول الذي لا يعرف، ومنه أبهم الأمر، ومن جر الميم جعله صفة للإبل أي السود المذابي: هو جمع بميم، وهو المجهول الذي لا يعرف، ومنه أبهم الأمر، ومن جر الميم جعله صفة للإبل أي السود غيره الله أعلم. قوله: "يعني السراري" هو بتشديد الباء، ويجوز تخفيفها، لغتان معروفتان الواحدة سرية بالتشديد لا غير، قال ابن السّكيّت في "إصلاح المنطق": كل ما كان واحده مشدداً من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف، والسرية الجارية المتخذة للوطء مأخوذة من السّر، وهو النكاح، قال الأزهريُّ: السرية فعلية =

٩٩- (٧) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً -وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ-، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "سَلُونِي"، فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "لَا تُشْرِكُ بالله شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ"، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ"، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: "أَنْ تَحْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: "مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبُّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْم يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي حَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا الله"، ثُمَّ قَرَأً ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (لقمان:٣٤). قَالَ: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "رُدُّوه عليّ" فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا؛ إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا".

وتشديد اللام أي تتعلموا، والثاني: تعلموا بإسكان العين وهما صحيحان، والله أعلم.

<sup>-</sup>من السر، وهو النكاح، قال: وكان أبو الهَيْثَم يقول: السَّر السُّرور فقيل لها: سرية؛ لأنها سرور مالكها، قال الأزهري: وهذا القول أحسن والأول أكثر.

ضبط الأسماء: قوله: "عن عمارة وهو ابن القعقاع" فعمارة بالضم، والقعقاع بفتح القاف الأولى. وقوله: "وهو ابن" قد قدمنا بيان فائدته في الفصول وفي المقدمة، وأنه لم يقع في الرواية نسبه، فأراد بيانه بحيث لا يزيد في الرواية على ما سمع، والله أعلم. قوله على: "سلوني" هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله، فإن هذا المأمور به هو فيما يحتاج إليه وهو موافق لقول الله تعالى: ﴿فَسَّعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ ﴾ (النحل:٤٣) قوله على: "وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها" المراد بهم الجهلة السفلة الرعاء، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿صُمَّ بُكُمُ عُمْى ﴾ (البقرة:١٨) أي لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكألهم عدموها، هذا هو الصحيح في معنى الحديث، والله أعلم. قوله على وجهين: أحدهما: تعلموا بفتح التاء والعين قوله على وجهين: أحدهما: تعلموا بفتح التاء والعين

### [٢- باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام]

رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ نَحْدٍ، ثَا تَعَيْبُهُ بَنْ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ الله الثَّقَفِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنس -فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ -، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ أَهْلِ نَحْدٍ، ثَائِر الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَةُ مَا يَقُولُ، حَتّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَهُلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللّهِ عَلَيْ عَيْرُهُنَ؟

#### ٢- باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام

رجال السند: فيه "قتيبة بن سعيد" الثقفي، اختلف فيه فقيل: قتيبة اسمه، وقيل: بل هو لقب، واسمه علي، قاله أبو عبد الله بن منده، وقيل: اسمه يجيى، قاله ابن عدي. وأما قوله: "الثقفي" فهو مولاهم، قيل: إن جده جميلا كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفي، وفيه أبو سهيل عن أبيه، اسم أبي سُهيل: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ونافع عم مالك بن أنس الإمام، وهو تابعي، سمع أنس بن مالك رهيد.

شرح الغريب: قوله: "رجل من أهل نجد ثائر الرأس" هو برفع "ثائر" صفة لرجل، وقيل: يجوز نصبه على الحال، ومعنى ثائر الرأس: قائم شعره منتفشه. وقوله: "نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول" روي "نسمع ونفقه" بالنون المفتوحة فيهما، وروي بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهما، والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف. وأما "دَوِيَّ صوتِه" فهو بُعده في الهواء، ومعناه: شدة صوت لا يفهم، وهو بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، هذا هو المشهور، وحكى صاحب "المطالع" فيه ضم الدال أيضاً.

\*\*قال في فتح الملهم: قوله: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال الشافعي في الأم: ففرائض الصلوات خمس، وما سواها تطوع. وقال الحافظ في الفتح: يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس خلافا لمن أوجب الوتر. قال علي القاري في شرح المشكاة: إن هذا الحديث كان قبل وجوب الوتر، أو أنه تابع للعشاء. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب الوتر وغيره نظر عندي؛ لأن ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده، و إلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة، وأنه حرق الإجماع وإبطال الجمهور، فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد مورداً صحيحاً، ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما. والذي يظهر للعبد الضعيف – والله أعلم – هو أن الوتر شرع لإكمال صورة الصلوات الخمس، كما أن السنن الرواتب وضعت لتكميل حقيقتها=

قَالَ: "لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ\*. \*\* وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ" فَقَالَ: هَلْ عَلَيّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: "لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ " وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ الزّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لاَ، إِلاّ أَنْ تَطَوَّعَ.

قوله: "هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع" المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين في الطاء، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على: هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: قوله ﷺ: "إلا أن تطوع" استثناء منقطع، ومعناه: لكن يستحب لك أن تطوع، وجعله بعض العلماء استثناء متصلا، واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه، ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب، والله أعلم.

\*قوله: "إلا أن تطوع": القائل بالوجوب بالشروع قال: إنه استثناء متصل وهو الأصل، والمعنى إلا إذا شرعت في التطوع فيصير واحبًا عليك، واستدل به على أن الشروع مُوجِبٌ، قلت: لكن لا يظهر هذا في الزكاة؛ إذ الصدقة قبل الإعطاء لا يجب، وبعده لا يوصف بالوجوب، ولا يقال: إنه صار واحبًا بالشروع فلزم إتمامه، فالوجه أن الاستثناء منقطع أي لكن التطوع جائز وارد في الشرع، ويمكن أن يقال: هو من باب نفي واجب آخر، على معنى ليس عليك واجب آخر إلا التطوع، والتطوع ليس بواجب، فلا واجب غير المذكور، والله أعلم.

التراويح"، ونذكر منه طرفا مناسبًا إن شاء الله إلى الله مرقده بأتم بيان في كستابه الفارسي "مصابيح التراويح"، ونذكر منه طرفا مناسبًا إن شاء الله في أبواب الوتر، حيث نبسط دلائل وجوبه، ولهذا ليس للوتر وقت منفرد عن أوقات الصلوات الخمس، بل هو متداخل في وقت العشاء، وأيضاً ليس له أذان ولا إقامة ولا جماعة، ويقرأ في كل ركعة منه، وهذا كله من علامات السنة، إلا أنه قال النبي في واية خارجة بن حذافة: إن الله تعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم في ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وقال في رواية بريدة: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منى، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منى، الوتر حق، فمن الم يوتر فليس منى، الوتر حق، فمن الم يوتر فليس من، الوتر حق، فمن الفرتيين: المرتبتين: المرتبتين: كونه صلاة مكتوبة كالخمسة الباقية. وبالفرائض باعتبار كونه مزيداً إلى الصلوات الخمس وكونه وتر الليل، كما أن المغرب وتر النهار على ما ورد في الحديث، وكونه صلاة موقتة مقضية إذا فات، وغير ذلك من أمارات الفرضية، فعلى هذا الصلوات الأصلية في كل يوم وليلة خمس، وسائر الرواتب والوتر أيضا من مكملاقا الفرضية، فعلى هذا الصلوات الأصلية في كل يوم وليلة خمس، وسائر الرواتب والوتر أيضا من مكملاقا. (فتح الملهم: ١٩٩١)

\*\*قال في فتح الملهم: قوله: "لا، إلا أن تطوع" هذا الاستثناء يجوز أن يكون منقطعاً بمعنى "لكن"، ويجوز أن يكون متصلا، واختارت الشافعية الانقطاع، والمعنى لكن يستحب لك أن تطوع، واختارت الحنفية الاتصال، فإنه= قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُو يَقُولُ: وَاللَّهِ، لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ."

قوله: "فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله ﷺ: أفلح إن صدق" قيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله: "لا أنقص" خاصة، والأظهر أنه عائد إلى المجموع، بمعنى أنه إذا لم يزد و لم ينقص كان مفلحاً؛ لأنه أتى بما عليه، ومن أتى بما عليه فهو مفلح، وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحاً؛ لأن هذا مما يعرف بالضرورة، فإنه إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى، فإن قيل: كيف قال: لا أزيد =

=هو الأصل، يجب إتمام العبادة بعد الشروع فيه ولو كانت نفلا، ويستدل به على أن من شرع في صلوة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فيتعين أن يكون المراد: إلا أن تشرع في تطوع فيلزم عليك إتمامه، وهذا هو المفاد بقوله تعالى: ﴿وَلاَ نُبْطِلُوا أَعْمَالُكُم ﴿ (محمد:٣٣) وبالإجماع على أن حج التطوع يلزم بالشروع. قال الحافظ على: وحرف المسألة دائر على الاستثناء، فمن قال: إنه متصل تمسك بالأصل، ومن قال: "إنه منقطع" احتاج إلى دليل، والدليل عليه مارواه النسائي وغيره: أن النَّبي كُنُّ كان أحياناً ينوي صوم التطوع، ثم يفطر. وفي البخاري أنه أمر حويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن مرحويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشروع في العبادة لايستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بمذا النص في الصوم، وبالقياس في الباقي. قال الشيخ بدر الدين العيني عشم، من العجب أن هذا القائل كيف لم يذكر الأحاديث الدالة على استلزام الشروع في العبادة الإتمام، وعلى القضاء بالإفساد؟

وقد روى أحمد في مسنده عن عائشة هما قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهديت لنا شاة، فأكلنا منها، فدخل علينا النبي الله فأخبرناه، فقال: صُوما يوماً مكانه. فأمر بالقضاء، والأمر للوجوب، فدل على أن الشروع ملزم، وأن القضاء بالإفساد واحب. وروى الدارقطني عن أم سلمة: أنما صامت يوماً تطوعاً، فأفطرت، فأمرها النبي في أن تقضي يوما مكانه. وحديث النسائي لايدل على أنه على ترك القضاء بعد الإفطار، وإفطاره ربما كان عن عذر، وحديث جويرية إنما أمرها بالإفطار عند تحقق واحد من الأعذار، كالضيافة.

ثم قال الحافظ على في الفتح: على أن في استدلال الحنفية بقوله: "لا، إلا أن تطوع" نظراً؛ لأنهم لايقولون بفرضية الإتمام بعد الشروع في التطوع، بل بوجوبه، والمنفي بقوله: "لا" الفرضية، واستثناء الواحب من الفرض منقطع، لتباينهما، وأيضاً فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات، بل مسكوت عنه.

قال على القاري على القاري على: "واستثناء الواجب من الفرض منقطع" ممنوع، فإن الواجب عندنا فرض عملي، وإن لم يكن اعتقادياً، وبمذا الاعتبار يطلق عليه أنه فرض، فالمراد بالفرض المنفي في الحديث المعنى الأعم، والله أعلم. وقوله: "على أن الاستثناء من النفي لايفيد الإثبات، بل الحكم مسكوت عنه عندهم" مدخول، فإن هذا إنما يرد عليهم لو استدلوا بمذا الحديث، وقد تقدم أن دليلهم الآية والإجماع، فحملوا الحديث على المعنى المستفاد منهما = ١٠١-(٢) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتُنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَميعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيْد الله ، عَنِ النّبِي ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ. غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " أَفْلَحَ، وَأَبِيهِ! إِنْ صَدَقَ" أَوْ "دَحَلَ الْجَنّة، وَأَبِيهِ! إِنْ صَدَقَ".

=على هذا، وليس في هذا الحديث جميع الواجبات، ولا المنهيات الشرعية، ولا السنن المندوبات؟ فالجواب: أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود، قال: "فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام فأدبر الرَّجُل وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقُصُ ممَّا فرض الله تعالى عليَّ شيئًا". فعلى عموم قوله: "بشرائع الإسلام"، وقوله: "ممَّا فرض الله علي" يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعها، وقيل: يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته كأنه يقول: لا أصلي الظهر خمسًا، وهذا تأويل ضعيف، ويحتمل أنه أراد لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج، والله أعلم.

التوفيق بين الروايات: واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة، وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم، و لم يذكر في بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس، و لم يقع في بعضها ذكر الإيمان، فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصا وإثباتا وحذفاً. وقد أجاب القاضي عياض وغيره على عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في وهذبه فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله في بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط، فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه و لم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات، وإن كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل، فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل، وأن اقتصاره عليه كان القصور حفظه عن تمامه، ألا ترى حديث التُعمان بن قوقل الآتي قريباً اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة والنقصان، مع أن راوي الجميع راو واحد، وهو جَابرُ بنُ عبد الله في قضية واحدة، ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنا نقبلها، هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن، والله أعلم. الجواب عن الحلف بغيرالله: قوله في "أفلح وأبيه إن صدق" هذا مما حرت عادهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله نا من كان حالفاً فليحلف بالله" وقوله في "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، وجوابه: أن قوله في: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، وجوابه: أن قوله في: "

<sup>=</sup> أو المقصود بهذا إلزام المخالف فقط؛ إذ الاستثناء عنده يفيد الحكم في ما بعد "إلا". قلت: وهذا الأخير مبني على تسليم أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، كما هو رأي طائفة من الحنفية على، وأما الجمهور ومنهم طائفة من الحنفية كفخر الإسلام وموافقيه، فقد ذهبوا إلى الحكم في ما بعد "إلا" بالنقيض إثباتاً ونفياً، وهو الأوجه، صرح به الشيخ ابن الهمام عليه في تحرير الاصول. (فتح الملهم: ١/١،٥، ٢،٥، ٥٠٣)

"أفلح وأبيه" ليس هو حلفاً، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بما حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف؛ لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي، وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والله أعلم.

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس، وألها في كل يوم وليلة على كل مكلف بها، وقولنا: "بها" احتراز من الحائض والنفساء، فإلها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بها مما هو مقرر في كتب الفقه. وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة وهذا مجمع عليه، واختلف قول الشافعي عليه في نسخه في حق رسول الله والأصح نسخه. وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة، وهذا مذهب الجماهير، وذهب أبو حنيفة على وطائفة إلى وجوب الوتر، وذهب أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية. وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان وهذا مجمع عليه، واختلف العلماء هل كان فرض كفاية. وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان وهذا مجمع عليه، واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجباً قبل إيجاب رمضان أم كان الأمر به ندباً؟ وهما وجهان لأصحاب الشافعي، أظهرهما لم يكن واجباً. والثاني كان واجباً، وبه قال أبو حنيفة على من فيه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصاباً، وفيه غير ذلك، والله أعلم.

\* \* \* \*

#### [٣ - باب السؤال عن أركان الإسلام]

١٠٠ - (١) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحمّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو النّضْرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ شَيْء، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ! أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنْكَ تَرْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلُك؟ وَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ! أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنْكَ تَرْعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلُك؟ قَالَ: "صَدَق". قَالَ: فَمَنْ حَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: "الله"، قَالَ: فَمَنْ حَلَقَ الأَرض؟ قَالَ: "الله"، قَالَ: فَمَنْ حَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: "الله"، قَالَ: فَمَنْ حَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: "الله". قَالَ: فَمَنْ حَلَقَ السَّمَاءَ؟

#### ٣ – باب السؤال عن أركان الإسلام

قوله: "نُهينا أن نسأل" يعني سؤال ما لا ضرورة إليه كما قدمنا بيانه قريباً في الحديث الآخر: "سلوني" أي عما تحتاجون إليه. وقوله: "الرجل من أهل البادية" يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال. وقوله: "العاقل" لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب، ولأن أهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء، ولهذا جاء في الحديث: "من بدا جفا"، والبادية والبدو بمعني، وهو ما عدا الحاضرة والعُمْران، والنسبة إليها بَدَوِي، والبداوة: الإقامة بالبادية، وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة. وقال أبو زيد: هي فتح الباء، قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. قوله: "فقال: يا محمد" قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته الله عن المنافق الله عزو جل: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ الله عَنْ وَجل: الله عَنْ عَمْد، بل: يا رسول الله، يأن الله الله، ويحمل أن يكون بعد نزول الآية، ولم تبلغ الآية هذا القائل.

القول في زعم: وقوله: "زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك؟ قال: صدق" فقوله: "زعم وتزعم" مع تصديق رسول الله ﷺ إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه، وقد حاء من هذا كثير في الأحاديث، وعن النبي ﷺ قال: "زعم حبريل كذا"، وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في "كتابه" الذي هو إمام كتب العربية من قوله: زَعَمَ الْحَلِيل، زَعَمَ =

<sup>\*</sup>قوله: فبالذي خلق السماء إلخ أي أقسمك به، قال ذلك؛ لزيادة التوثيق والتثبيت كما يؤتى التأكيد لذلك ويقع ذلك في أمر يهتم بشأنه، ولم يقل ذلك لإثبات النبوة بالحلف، فإن الحلف لايكفي في ثبوتها، ومعجزاته الله علامة مشهورة معلومة، فهي ثابتة بتلك المعجزات.

وَحَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَك؟\* قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: "صَدَق"، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ. آللهُ أَمْرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ: "صَدَق" قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا رَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا. قَالَ: "صَدَق" قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَك، آللهُ أَمْرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ: "وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا، قَالَ: اللهُ أَمْرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا، قَالَ: "صَدَق"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا حَدُق"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا حَدَق"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا حَدَق"، قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُك أَنَّ عَلَيْنَا حَجَ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: "صَدَق"، قَالَ: ثُمَّ وَلَى. قَالَ: وَالّذِي بَعَثُك عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلْ أَزِيدُ عَلَيْهِنَ وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُنَ". فَقَالَ النّبِي ﷺ: "لَئِنْ صَدَق لَيَدْخُلَنّ الْجَنّة".

=أبو الْخَطَّاب، يريد بذلك القول المحقق، وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم، ونقله أبو عُمر الزاهد في "شرح الفصيح" عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين، والله أعلم. ثم اعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضِمَامُ بنُ ثَعْلَبة -بكسر الضاد المعجمة- كذا جاء مسمى في رواية البخاري وغيره. قوله: "قال: فمن خلق السماء؟... إلخ

فقه الحديث: هذه جملة تدل على أنواع من العلم، قال صاحب "التحرير": هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أوّلاً عن صانع المخلوقات: من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولاً للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رَصِيْن، ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة، هذا كلام صاحب "التحرير". قال القاضي عياض: والظاهر أن هذا الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مستثبتًا ومشافهًا للنبي الله أعلم. وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم. منها: أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة، وهو معني قوله: في يومنا وليلتنا، وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة.

<sup>\*</sup>قوله : "آلله" بمد الهمزة للاستفهام كما في قوله تعالى: ﴿آللهُ أَذِنَ لَكُم﴾.

<sup>\*\*</sup> قال في فتح الملهم: قوله: "والذي بعثك بالحق" إلخ: وفي رواية البخاري: فقال الرجل: "آمنت بما جئت". قال الشيخ العثماني هذا: واختلف العلماء هل كان ضمام مسلمًا عند قدومه أم لا؟ فقال جماعة: إنه كان أسلم قبل وفوده، حتى زعمت طائفة منهم أن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه، وأنه جاء يعرض على النبي في ولهذا بوّب عليه "باب القراءة والعرض على المحدث"، ولقوله آخر الحديث "آمنت بما جئت به، وأنا رسول مَن ورائي من قومي"، وأن هذا إخبار، وهو اختيار البخاري، ورجحه القاضي عياض، وقال جماعة أخرى: لم يكن مسلماً وقت قدومه، وإنما كان إسلامه بعده؛ لأنه جاء مستثبتاً، والدليل عليه ما في حديث ابن عباس رواه ابن=

١٠٣ – (٢) حَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنُسٌ: كُنّا نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ شَيْءٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمثلِهِ.

=قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عشم: وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفي منهم بمجرد اعتقاد الحق جزماً من غير شك وتزلزل، خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه في قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرُّف رسالته وصدقه وبحرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك بالنَّظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية، هذا كلام الشيخ. وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد، وفيه غير ذلك، والله أعلم.

=إسحاق وغيره: "أن بني سعد بن بكر بعثوا ضمام بن ثعلبة" الحديث، وفي آخره: حتى إذا فرغ قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده و رسوله"، وأحابوا عن قوله: "آمنت"، بأنه إنشاء وابتداء الإيمان، لا إخبار بإيمان تقدم منه، وكذلك قوله: "وأنا رسول من وراثي"، ورجحه القرطبي بما في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره: "فإن رسولك زعم" قال: والزعم: القول الذي لا يوثق به. وأحابوا أيضاً عن قولهم: إن البحاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه بأنه لا يلزم من تبويب البحاري ما ذكروه؛ لأن العرض على المحدث هو القراءة عليه أعم من أن يكون تقدمت له، أو ابتدأ الآن على الشيخ بقراءة شيء لم يتقدم قراءته ولا نظره، وقالوا: قد بوّب أبو داود عليه "باب المشرك يدخل المسجد"، وهو أيضاً يدل على أنه لم يكن مسلماً قبل قدومه. كذا قال الشيخ بدر الدين العيني في شرح البحاري.

وقال الحافظ في الفتح: أما تبويب أبو داود عليه "باب المشرك يدخل المسجد" فليس مصيراً منه إلى أن ضمام قدم مشركا، بل وجهه ألهم تركوا شخصاً قادماً يدخل المسجد من غير استفصال، ومما يؤيد أن قوله: "آمنت" إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد بل عن عموم الرسالة، وعن شرائع الإسلام، ولو كان إنشاءً لكان طلبَ معجزة توجب له التصديق. قال الكرماني على: وعكسه القرطبي على على ضحة إيمان المقلد للرسول، ولو لم تظهر له معجزة، وكذا أشار إليه ابن الصلاح، والله أعلم. (فتح الملهم: ٧/١،٥٠٨)

## [٤ - باب بيان الإيمان الذي يدخلُ به الجنَّة وأنَّ من تَمَسَّك بما أُمِر به دخل الجنَّةَ]

١٠٠٤ (١) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ الله عَنْ وَهُوَ فِي صَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَوْ يَا مُحَمِّدُ! أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَوْ يَا مُحَمِّدُ! أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ النّارِ، قَالَ: فَكَفَّ النّبِيُّ عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله ولا تُشْرِكُ بِهِ وَقَى أَوْ لَقَدْ هُدِيَ " قَالَ: "كَيْفَ قُلْتَ؟ " قَالَ فَأَعَادَ، فَقَالَ النّبِي عَلَى الله ولا تُشْرِكُ بِهِ مَنْ الله ولا تُشْرِكُ بِهِ مَنْ الله ولا تُشْرِكُ بِهِ مَنْ الله ولا تُشْرِكُ بِهِ الله الله ولا تُشْرِكُ بِهِ مَنْ السَّادَة، وَتُولُ الرّحِمَ، دَعِ النَّاقَة ".

٥٠١- (٢) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم، وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ: أَنْهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ.

٤ – باب بيان الإيمان الذي يدخلُ به الجنَّة وأنَّ من تَمَسَّك بما أُمِر به دخل الجنَّةَ

فيه حديث أبي أيوب، وأبي هريرة، وجابر ﴿ مَا حديث أبي أيوب وأبي هريرة، فرواهما أيضاً البخاري، وأما حديث جابر، فانفرد به مسلم.

ضبط الأسماء: أما ألفاظ الباب، فأبو أيوب اسمه خالد بن زيد الأنصاري، وأبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولاً، وقد تقدم بيانه بزيادات في مقدمة الكتاب. قول مسلم حشد: "حدثنا عمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا موسى بن طلحة، حدثني أبو أيوب. وفي الطريق الآخر: حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا: ثنا بحز قال: ثنا شعبة قال: ثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان: أنحما سمعا موسى بن طلحة" هكذا هو في جميع الأصول، في الطريق الأول: عمرو بن عثمان، وفي الثانى: محمد بن عثمان.

أوهام شعبة: واتفقوا على أن الثاني وهم وغلط من شعبة، وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول. قال الكلاباذي وجماعات لا يُحْصَون من أهل هذا الشأن: هذا وَهم من شُعبة، فإنه كان يسميه محمدًا، وإنما هو عمرو، وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في "كتاب الزكاة" من البخاري، والله أعلم. "وموه بفتح الميم والهاء وإسكان الواو بينهما.

شرح الغريب: قوله: "أن أعرابيا" هو بفتح الهمزة وهو البدوي أي الذي يسكن البادية، وقد تقدم قريباً بيالها. =

١٠٦ - (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَاءَ رَجُلُّ إِلَى النّبِيِّ عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ الْجَنّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ الْجَنّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ الْجَنّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النّارِ قَالَ: " تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُوبِي الزّكَاة، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ " النّارِ قَالَ: " تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُوبِي الزّكَاة، وَقَصِلُ ذَا رَحِمِكَ " فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: "إِنْ تَمَسّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْحَنَّةَ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: "إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْحَنَّة". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: "إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْحَنَّة". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي

-وقوله: "فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها" هما بكسر الخاء والزاي، قال الهِرَوي في الغريبين: قال الأزهري: الخطام هو الذي يُخطَم به البعير، وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتَّان، فيجعل في أحد طرفيه حلقة يُسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه، فإذا ضفر من الأدم فهو حرير، فأما الذي يجعل في الأنف دقيقاً فهو الزمام، هذا كلام الهروي عن الأزهري. وقال صاحب "المطالع": الزمام للإبل ما تُشدُّ به رؤوسها من حبل وسير ونحوه لتُقاد به، والله أعلم.

معاني التوفيق والخذلان: قوله على: "لقد وفق هذا" قال أصحابنا المتكلمون: التوفيق خلق قدرة الطاعة، والخذلان خلق قدرة المعصية. قوله على: "تعبد الله لا تشرك به شيئا" قد تقدم بيان حكمة الجمع بين هذين اللفظين، وتقدم بيان المراد بإقامة الصلاة وسبب تسميتها مكتوبة، وتسمية الزكاة مفروضة، وبيان قوله: "لا أزيد ولا أنقص" وبيان اسم أبي زرعة الراوي عن أبي هريرة وأنه هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: عبد الله. قوله على: "وتصل الرحم" أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر، على حسب حالك وحالهم، من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك، وفي الرواية الأخرى: وتصل ذا رحمك، وقد تقدم بيان جواز إضافة "ذي" إلى المفردات في آخر المقدمة. وقوله على: "دع الناقة" إنما قاله؛ لأنه كان ممسكاً بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة، فلما حصل جوابه قال: دَعْها.

قوله: "حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق" قد تقدم بيان اسميهما في مقدمة الكتاب.

ضبط الأسماء: فأبو الأحوص سلّام بالتشديد ابن سليم، وأبو إسحاق: عمرو بن عبد الله السّبيعي. قوله على الله الشبيعي. أمر المحتول المحتول المحققة، وكذا ضبطناه "أمر" بضم الهمزة وكسر الميم، و"به" بباء موحدة مكسورة مبني لما لم يسم فاعله، وضبطه الحافظ أبو عامر العبدري "أمرْتُه" بفتح الهمزة وبالتاء المثناة من فوق التي هي ضمير المتكلم، وكلاهما صحيح، والله أعلم.

وأما ذكره الله صلة الرحم في هذا الحديث، وذكر الأوعية في حديث وفد عبد القيس وغير ذلك في غيرهما، فقال القاضي عياض وغيره علمه: ذلك بحسب ما يخص السائل ويعنيه، والله أعلم.

١٠٧ – (٤) وَحَدَّنَيٰ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنَنَا عَفَّانُ: حَدَّنَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ كُلُّ اللهِ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْحِنّة. قَالَ "تَعْبُدُ الله لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُورِهَةً، وَتُقِيمُ الصّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُورَةً، وَتَصُومُ رَمَضَانَ "قَالَ: وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبِدا، وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمّا وَلَى، قَالَ النّبِيُّ ﷺ "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الحَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ".

١٠٨ – (٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأَبُوكُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأَبُوكُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر ﴿ قَالَ: أَتَى النّبِيَ ﷺ النّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْمَكْتُوبَةُ، وَحَرّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، قَوْقَلٍ، فَقَالَ النّبِيُ ﷺ: "نَعَمْ".

وأما قوله ﷺ: "من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا" فالظاهر منه أن النبي ﷺ علم أنه يوفي بما التزم، وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة.

ضبط الأسماء: وأما قول مسلم في حديث جابر: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان عن حابر" فهذا إسناد كلهم كوفيون إلا جابراً وأبا سفيان، فإن جابراً مدي، وأبا سفيان واسطي، ويقال: مكيّ، وقد تقدم أن اسم أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وإبراهيم هو أبو شيبة، وأما أبو كريب فاسمه محمد بن العلاء الهمداني، بإسكان الميم وبالدال المهملة. وأبو معاوية محمد بن حازم بالخاء المعجمة، والأعمش: سليمان بن مهران أبو محمد، وأبو سفيان: طلحة بن نافع القرشي مولاهم، وقد تقدم أن في سين سُفيان ثلاث لغات: الضم، والكسر، والفتح، وقول الأعمش عن أبي سفيان، مع أن الأعمش مدلس، والمدلس إذا قال: "عن" لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أحرى، وقد قدمنا في "الفصول" وفي "شرح المقدمة" أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بـــ "عن" فمحمول على ثبوت سماعهم أن حهة أحرى، والله أعلم. قوله: "أتى النعمان بن قوقل النبي في فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال رسول الله في نعم أما قوقل، فبقافين مفتوحتين بينهما واو سماكنة وآخره لام. وأما قوله: "وحرمت الحرام" فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في: الظاهر أنه أراد به أمرين: أن يعتقده حراماً، وأن لا يفعله، بخلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه بحرد اعتقاده حلالا. قوله: "عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان.

٩ - ١ - (٦) وَحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّهُ عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّهُ عَنْ فَوْقَل: يَا رَسُولَ الله! بمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْبًا.

٠١١- (٧) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ -وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ الله عَلَيْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الصَّلُواتِ الله ﷺ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ، وَحَرّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الصَّلُواتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ، وَحَرّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْءًا،

ضبط الأسماء: قوله: "الحسن بن أعين ثنا مَعْقِل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير" أما "أَعْيَن" فهو بفتح الهمزة وبالعين المهملة وآخره نون، وهو الحسن بن محمد بن أعين القرشي، مولاهم أبو علي الحَرَّاني، والأعين من في عينيه سعة. وأما "مُعقل" فبفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف، وأما "أبو الزبير": فهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس بمثناة فوق مفتوحة ثم دال مهملة ساكنة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة. وقوله: "وهو ابن عبيد الله" قد تقدم مرَّات بيان فائدته، وهو أنه لم يقع في الرواية لفظة "ابن عبيد الله" فأراد إيضاحه بحيث لا يزيد في الرواية.

#### [٥- باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام]

النَّنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى خَمسَةٍ: على أَن يُوحَّدَ اللهُ \* وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزِّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ قَالَ: لاَ، صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

#### ٥- باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام

أما الإسناد الأول المذكور هنا فكله كوفيون إلا عبد الله بن عمر ﴿ فَإِنَّهُ مَكَيٌّ مَدَّنيٌّ.

ضبط الأسماء: وأما الهمداني فبإسكان الميم وبالدال المهملة، وضَبْطُ هذا للاحتياط وإكمال الإيضاح، وإلا فهو مشهور معروف، وأيضاً فقد قدَّمت في آخر "الفصول" أن جميع ما في الصحيحين، فهو همدانيُّ بالإسكان والمهملة. وأما "حيان" فبالمثناة، وتقدم أيضاً في "الفصول" بيان ضبط هذه الصورة. وأما أبو مالك الأَشْجَعيُّ فهو سعد بن طارق المسمى في الرواية الثانية، وأبوه صحابي. وأما ضبط ألفاظ المتن فوقع في الأصول: "بني الإسلام على خمسة" في الطريق الأول والرابع بالهاء فيهما، وفي الثاني والثالث "خمس" بلا هاء، وفي بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء، وكلاهما صحيح، والمراد برواية الهاء: خمسة أركان، أو أشياء، أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء: خمس خصال، أو دعائم، أو قواعد، أو نحو ذلك والله أعلم.

التوفيق بين الروايات: وأما تقديم الحجِّ وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج، ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدَّم الحجَّ مع أن ابن عمر رواه كذلك، كما وقع في الطريقين المذكورين، والأظهر- والله أعلم- أنه يحتمل أنَّ ابنَ عُمَرَ سمعه من النبي وقد مرتين، مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضاً على الوجهين في وقتين، فلمّا رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابنُ عمر:=

<sup>\*</sup>قوله "على أن يوحد الله": المراد بذلك التوحيد باللسان على الوجه المعتبر شرعا، وهو أن يأتي بالشهادتين، وهو كما يفسّره رواية الشهادتين، وهو المراد بقوله: أن يعبد الله ويكفر بما دونه بناء على أن العبادة تطلق على التوحيد، وأما ما ورد من الاقتصار على إحدى الشهادتين، فيحمل على أن المراد بها: الشهادة على وجه تعتبر شرعاً، وهو أن يكون مقرونا بالشهادة الأخرى، وبهذا يحصل الجمع بين الروايات، والأقرب أن الاقتصار حصل من بعض الرواة، والله تعالى أعلم.

١١٢ – (٢) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَة السُّلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِي ﷺ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ الله وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصّلاَةِ، وَإِيتَاءِ قَالَ: "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ الله وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزّكَاةِ، وَحَجّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ".

١١٣ – (٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ –وَهُوَ ابْنُ مُحمّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله عَلَى الْإِسْلاَمُ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله عَلَى الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ، وَأَنّ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزّكاةِ، وَحَجّ الْبَيْتِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ".

-لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي ردَّه فأنكره، فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصَّلاح ولي محافظة ابن عمر في على ما سمعه من رسول الله وهي وهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين، وشذوذ من النحويين، ومن قال: لا تقتضي الترتيب، وهو المختار وقول الجمهور فله أن يقول: لم يكن ذلك؛ لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة ست، وقيل: سنة تسع بالتاء المثناة فوق، ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر في لهذا، وأمّا رواية تقديم الحجّ فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى، ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك، مع كونه لم يسمع في ابن عمر في عن ذلك. فافهم ذلك؛ فإنه من المشكل الذي بالتقديم والتأخير لذلك، مع كونه لم يسمع في ابن عمر في عن ذلك. فافهم ذلك؛ فإنه من المشكل الذي بالتقديم والتأخير لذلك، مع كونه لم يسمع في ابن عمر في عن ذلك. فافهم ذلك؛ فإنه من المشكل الذي

وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين أحدهما: أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح، وهما صحيحتان في المعنى، لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحه، فلا يجوز إبطال إحداهما، الثاني: أن فتح باب احتمال التقليم والتأخير في مثل هذا، قدح في الرواة والروايات؛ فإنه لو فتح ذلك لم يَبْقَ لنا وثيق بشيء من الروايات إلا القليل، ولا يخفى بطلان هذا، وما يترتب عليه من المفاسد، وتعلّق من يتعلق به ممن في قلبه مرض، والله أعلم.

ثم اعلم أنه وقع في رواية أبي عَوانة الإسْفَراييني في كتابه "المخرج على صحيح مسلم وشرطه" عكس ما وقع في مُسلم من قول الرجل لابن عمر قدم الحج، فوقع فيه أن ابن عمر في قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله ﷺ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصَّلاح هذه لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم، =

١١٤ – (٤) وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَلاَ تَغْزُو؟ \* فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُحُدِّثُ طَاوُسًا، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَر: أَلاَ تَغْزُو؟ \* فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِيَ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَإِقَامِ الصّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزّكَاةِ، وَصِيَام رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ".

وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأحرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا، ويكون من الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف، والله أعلم.

وقوله ﷺ: "على أن يوحد الله" هو بضم الياء المثناة من تحت وفتح الحاء، مبني لما لم يسم فاعله، أما اسم الرحل الذي رد عليه ابن عمر ﷺ الخطيبُ البَعْداديُّ في كتابه "الأسماء المبهمة".

وأما قوله: "ألا تغزو" فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب، ويجوز أن يكتب: تغزوا بالألف وبحذفها، فالأول: قول الكتاب المتقدمين، والثاني قول بعض المتأخرين وهو الأصح، حكاهما ابن قتيبة في "أدب الكاتب"، وأما جوابُ ابن عُمر له بحديث: "بني الإسلام على خمس" فالظاهر أن معناه: ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها، والله أعلم. ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه، والله أعلم.

<sup>=</sup> قلت: وهذا محتمل أيضا صحته، ويكون قد حرت القضية مرتين لرجلين، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "ألا تغزو" إلخ: كأنه فهم أن السائل يرى الجهاد من أركان الإسلام، فأجاب بما ذكر، وإلا فلا يصح التمسك بمذا الحديث في ترك ما لم يذكر في هذا الحديث وهو ظاهر.

## [٦- باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين]

١١٥- (١) حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، ..

# ٦- باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله على وشرائع الدين والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من لم يبلغه

هذا الباب فيه حديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد الخدري ﴿ فَأَمَا حديث ابن عباس ففي البخاري أيضاً، وأما حديث أبي سعيد ففي مسلم خاصَّة.

دقة نظر الإمام مسلم على: قوله في الرواية الأولى: "حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس هما"، وقوله في الرواية الثانية: "أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس هما" قد يتوهم من لا يعاني هذا الفن أن هذا تطويل لا حاجة إليه، وأنه خلاف عادته وعادة الحفاظ؛ فإن عادتهم في مثل هذا أن يقولوا: عن حمّاد وعبّاد عن أبي جمرة عن ابن عباس، وهذا التوهم يدل على شدة غَباوة صاحبه وعدم مؤانسته بشيء من هذا الفن، فإن ذلك إنما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة، وهنا اختلف لفظهم، ففي رواية حماد: عن أبي جمرة سمعت ابن عباس، وفي رواية عباد: عن أبي جمرة عن ابن عباس، وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي أن يتفطن لمثله، وقد نبهت على مثله بأبسط من هذه العبارة في الحديث الأول من "كتاب الإيمان"، ونبهت عليه أيضاً في الفصول، وسأنبه على مواضع منه أيضا مفرقة في مواضع من الكتاب إن شاء الله تعالى-، والمقصود أن تُعرف هذه الدقيقة ويتيقظ الطالب بما جاء منها فيعرفه، وإن لم أنص عليه اتكالا على فهمه بما تَكرَّر التنبيه به، وليستدل أيضا بذلك على عظم إتقان مسلم على وحلالته وورعه ودقة نظره وحذقه، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما أبو جمرة هذا فهو بالجيم والراء، واسمه نصر بنُ عِمْران بن عصام، وقيل: ابن عاصم الضّبعي بضم الضاد المعجمة، البصريُّ، قال صاحب "المطالع": ليس في "الصحيحين" و"الموطأ" أبو جمرة ولا جمرة بالجيم إلا هو، قلت: وقد ذكر الحاكم أبو أحمدَ الحافظُ الكبيرُ شَيخُ الحاكم أبي عبدِ الله في كتابه "الأسماء والكنى": أبا جمرة نصر بن عمران هذا في الأفراد، فليس عنده في المحدثين من يكنى أبا جَمرة بالجيم سواه، ويروي عن ابن عبّاس حديثاً واحداً ذُكرَ فيه معاوية بنُ أبي سفيان، وإرسال النبي ﷺ إليه ابنَ عبّاس وتأخّره واعتذاره رواه مسلم في الصحيح، وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه "علوم الحديث": والقطعة التي شرحها في أول مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال: إن شعبة بن الحجّاج روى عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عبّاس كلهم يقال له:

-أبو حمزة بالحاء والزاي، إلا أبا جمرة نصر بن عمران فبالجيم والراء. قال: والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق وقال: عن أبي جمرة، عن ابن عباس فهو بالجيم، وهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه، والله أعلم.

قوله: "قدم وفد عبد القيس على رسول الله على الله على الله المقات واحدهم وافد، التحرير": الوفد: الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العُظماء والمصير إليهم في المهمات واحدهم وافد، قال: ووفد عَبْدِ الْقَيْس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله على وكانوا أربعة عشر راكباً: الأشَجُ العصري رئيسهم، ومَزْيَدة بن مالك المحاربي، وعُبيدة بن همَّام المحاربيُّ، وصحَار بن العباس الْمُرِّيُّ، وعمرو بن مرحُوم العصريُّ، والحارث بن شعيب العصري، والحارث بن جندب من بني عايش، ولم نعثر بعد طول التبع على أكثر من أسماء هؤلاء.

سبب قدوم الوفد: قال: وكان سبب وفودهم أنَّ مُنْقِذَ بنَ حَيَّان، أحد بني غَنْم بن ودِيْعة كان مَتْجره إلى يشرب في الجاهلية، فشخص إلى يشرب بملاحف وتَمر من هَجَر بعد هجرة النبي الله عن مُنقِذَ بنُ حَيَّان قاعد، إذ مر به النبي الله عن الله عن أشرافهم به النبي الله عن الله عن أشرافهم به النبي الله عن الله عن أشرافهم بأسمائهم، فأسلم منقذ وتعلّم سورة "الفاتحة"، و"اقرأ باسم ربك"، ثم رحل قِبَل هجر، فكتب النبي معه إلى جماعة عبد القيس كتاباً فذهب به وكتمه آياماً، ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنتُ الْمُنْذِر بن عَائِد بالذال المعجمة ابن الحارث، والمُنْذِر هو: الأشج سماه رسول الله الله به إلاثر كان في وجهه، وكان مُنقذ عصلي ويقرأ، فنكرت امرأته ذلك، فذكرته لأبيها المنذر فقالت: أنكرت بعلي منذ قدم من يشرب أنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة تعمي القِبْلَة، فيحني ظهرَه مرةً، ويضع جَبِينَه مرة، ذلك ذَيْدُنُه منذ قدم، فتلاقيا فتجاريا ولك، فوقع الإسلام في قلبه، ثم ثار الأشج إلى قومه عَصر ومُحارب بكتاب رسول الله الله النبي الحلسائه: وللسلام في قلبه، ثم ثار الأشج إلى قومه عَصر ومُحارب بكتاب رسول الله المنه فقرأه عليهم، فوقع الإسلام في قلبه، ثم ثار الأشج إلى وسول الله الله عند القيس بن أقصى، يعني بفتح الهمائة أتلكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق، وفيهم الأشج العصريُ غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين، إذ لم يسلم قوم حتى وُيُرُوا. قال: وقولهم: "إنا، هذا اخيَ من ربيعة الإنه عبد القيس بن أقصى، يعني بفتح الهمزة وبالفاء والصاد المهملة المفتوحة، ابن دُعميٌ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وكانوا ينسزلون البحرين، الخطُ والعيون والصاد المهملة المفتوحة، ابن دُعميٌ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وكانوا ينسؤون ثم الجوف والعيون والصاد المهملة المفتودة، ابن دُعميٌ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وكانوا ينسؤون ثم المجوف والعيون والصاد المهملة المفتودة السيالة المؤرد والميون على والسقول والطّهران إلى الأرم إلى الأحراب علين همرًا إلى قصر وبينونة ثم الجوف والعيون والمواد والمؤرد والمورة المؤرد والمورة المؤرد والعون والعواد والمؤرد والمؤرد والمورة المؤرد والمؤرد والمؤرد والمورة المؤرد والمؤرد والمؤرد والمورد والمورد المؤرد والمؤرد والمؤرد والمؤرد والمؤرد والمؤرد والمؤرد

<sup>\*</sup>قوله "هذا الحي":قيل: بالنصب على الاختصار والخبر من ربيعة، ولكن رواية إنا حي من ربيعة يقتضي الرفع على الخبرية.

## وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلاَ نَخْلُصُ إِلَيكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الْحَرَامِ......

-والأحساء إلى حد أطراف الدهناء وسائر بلادها، هذا ما ذكره صاحب "التحرير".

إعراب قولهم "إنا هذا الحيّ": قوله: "إنا هذا الحي"، فالحيُّ منصوب على التخصيص. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الذي نحتاره نصب الحي على التخصيص، ويكون الخبر في قولهم "من ربيعة، وقد جاء بعد هذا في الرواية الأخرى: إنا حي من ربيعة. وأما معنى الحي فقال صاحب "المطالع": الحي اسم لمنسزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض. قولهم: "وقد حَالَت بيننا وبينك كُفّار مُضر" سببه أن كفار مضركانوا بينهم وبين المدينة، فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم. قولهم: "ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام" معنى نَخُلُص تَعيل، ومعنى كلامهم: إنا لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام، فإلهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم، وامتناعهم من القتال فيها. وقولهم: "شهر الحرام" كذا هو في الأصول كلها بإضافة شهر إلى الحرام. وفي الرواية الأخرى: أشهر الحررم، والقول فيه كالقول في نظائره من قولهم: مسجد الجامع، وصلاة الأولى، ومنه قول الله تعالى صفته، وهو حائز عندهم، وعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو حائز عندهم، وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة، ولكن هذا كله عندهم على حذف في الكلام للعلم حائز عندهم، وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة، ولكن هذا كله عندهم على حذف في الكلام للعلم به، فتقديره: شهر الوقت الحرام، وأشهر الأوقات الحرم، ومسجد المكان الجامع، ودار الحياة الآخرة، وحانب المكان الغربي، ونحو ذلك، والله أعلم.

ثم إن قولهم: "شهر الحرام" المراد به جنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر حرم، كما نص عليه القرآن العزيز، وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذه "إلا في أشهر الحرم"، والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون، ولكن اختلفوا في "الأدب المستحسن" في كيفية عدها على قولين، حكاهما الإمام أبو جَعْفر النَّحَّاس في كتابه "صناعة الكتاب" قال: ذهب الكوفيون إلى أنه يقال: المحرم ورجب، ذو القعدة وذو الحجة، قال: والكُتَّاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة. قال: وأهل المدينة يقولون: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وقوم ينكرون هذا ويقولون: حاؤوا بهن من سنتين، قال أبو جعفر: وهذا غلط بين وجهل باللغة؛ لأنه قد علم المراد، وأن المقصود ذكرها، وأنما في كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال:والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة؛ لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله ﷺ كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة هيء قال: وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل، قال النَّحَّاس: وأدخلت الألف واللام في "المحرم" دون غيره من الشهور، قال: وجاء من الشهور ثلاثة مضافات: شهر رمضان وشهرا ربيع، يعني والبواقي غير مضافات، وسمي الشَّهرُ شهرا لشهرته وظهوره، والله أعلم.

قوله ﷺ: "آمركم بأربع وأنماكم عن أربع: الإيمان بالله..." إلى آخره. هذه ألفاظه هنا، وقد ذكر "البخاري" هذا =

فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ، الإِيمَانِ بِاللهِ -ثُمَّ فَسَرَهَا لَهُمْ فَقَالَ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله وَأَنّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ.

=الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه وقال فيه: في بعضها: "شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له"، ذكره في "باب إجازة خبر الواحد"، وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عن " في آخر ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقال فيه: "آمركم بأربع، وأنحاكم عن أربع، الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان " بزيادة واو وكذلك قال فيه في أول "كتاب الزكاة": "الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله " بزيادة واو أيضاً ولم يذكر فيها الصيام. وذكر في باب حديث وفد عبد القيس: "الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله"، فهذه ألفاظ هذه القطعة في الصحيحين، وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل، وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق، والإشكال في كونه عن قال: "آمركم بأربع"، والمذكور في أكثر الروايات خَمْس.

الجواب عن المخالفة بين الإجمال والتفصيل: واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها: ما قاله الإمام ابن بطَّال ﷺ تعالى في شرح "صحيح البخاري" قال: أمرهم بالأربع التي وعدهم بها، ثم زادهم خَامِسة يعني أداء الخمس؛ لأنهم كانوا مجاورين لكفار مُضَر، فكانوا أهل جهاد وغنائم.

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصَّلاح نحو هذا فقال: قوله "أمرهم بالإيمان بالله" أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بألها إيمان، ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، فهذا موافق لحديث: "بني الإسلام على خمس" ولتفسير الإسلام بخمس في حديث حبْريل عَلَيْ، وقد سبق أن ما يُسمَّى إسلاماً يسمَّى إيماناً، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، وقد قيل: إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث؛ لكونه لم يكن نزل فرضه.

وأما قوله ﷺ: "وأن تُؤدُّوا حُمساً من المغنم" فليس عطفاً على قوله: "شهادة أن لا إله إلا الله"؛ فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمساً، وإنما هو عطف على قوله: "بأربع" فيكون مضافاً إلى الأربع لا واحداً منها، وإن كان واحداً من مطلق شُعَب الإيمان. قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى، فهو إغفال من الراوي، وليس من الاختلاف الصادر من تفاوهم في الضبط والحفظ على ما تقدم بيانه، فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى عما هدانا الله سبحانه وتعالى لحله من العقد، هذا آخر=

<sup>\*</sup>قوله "الإيمان بالله": بالجر بدل عن أربع، وضمير "فسَّرها" للإيمان باعتبار أنه عبارة عن الأربع، وتفسير الإيمان بالأربع باعتبار إطلاقه على الإسلام، وأما الإيمان بمعنى التصديق، فهو كان معلوما للقوم حاصلا لهم، ولذلك لم يذكره، والله تعالى أعلم.

وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، والْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيِّرِ" وَزَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ "شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله" وَعَقَدَ وَاحِدَةً.

-كلام الشيخ أبي عمرو، وقيل: في معناه غير ما قالاه مما ليس بظاهر فتركناه، والله أعلم. وأما قول الشَّيخ: أن ترك الصوم في بعض الروايات إغفالٌ من الراوي، وكذا قاله القاضي عياض وغيره وهو ظاهر لا شك فيه، قال القاضي عياض هيه: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبي الله الله مكة، ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهر، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم" ففيه إيجاب الخمس من الغنائم وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية، وفي هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابما إن وصلناه –إن شاء الله تعالى–.

شرح الغريب: ويقال: خُمُس بضم الميم وإسكانها، وكذلك الثلث، والربع، والسدس، والسبع، والثمن، والتسع، والثمن، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "وأله الله عن الدُّبَاء والْحَنْتَم والنَّقِيْر والْمُقَيَّر" وفي رواية: المُزَفَّت بدل المُقيَّر، فنضبطه ثم نتكلم على معناه إن شاء الله تعالى -. فالدُّباء بضم الدال وبالمد وهو القرع اليابس أي الوعاء منه. وأما "الحنتم" فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ثم ميم، الواحدة حنتمة. وأما "النقير" فبالنون المفتوحة والقاف. وأما "المُقيَّر" فبفتح القاف والياء، فأما "الدباء" فقد ذكرناه.

وأما "الحنتم": فاختلف فيها فأصح الأقوال وأقواها ألها: حرّارُ خُضْر، وهذا التفسير ثابت في "كتاب الأشربة" من صحيح مسلم، عن أبي هريرة، وهو قول عبد الله بن مُغفّل الصحابي، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة، وغريب الحديث، والمحدثين، والفقهاء. والثاني: ألها الجرار كلها، قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة. والثالث: ألها جرار يوتى كما من مِصر، مُقيَّرات الأجواف، وروي ذلك عن أنس بن مالك ونحوه عن ابن أبي ليلى وزاد: ألها حمر. والرابع: عن عائشة على حرار حمر أعناقها في جُنُوبها، يُجلب فيها الخمر من مصر. والخامس: عن ابن أبي ليلى أيضاً: أفواهها في جنوبها يُجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يُضاهون به الخمر. والسادس: عن عطاء: حرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. وأما "النقير": فقد جاء في تفسيره في الرواية الأخيرة أنه جِذْع ينقر وسطه. وأما "المُقيَّر" فهو المُزفَّت وهو المُطلِيُّ بالقارِّ وهو الزَّفت، وقيل: النوفت نوع من القار والصحيح الأول، فقد صح عن ابن عمر هما أنه قال: المُزفَّت هو المُقيَّر، وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نمى عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل في الماء حبَّات من تمر أو زبيب، أو نحوهما؛ ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها، فيصير حراماً نحست هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها، فيصير حراماً نجساً وتبطل ماليتُه، فهى عنه لما فيه من إثلافي المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم، بل أذن فيه أو هذا النهي كان في أول الأمر، ثم

- ١١٦ (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً -، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَبّاسٍ وَبَيْنَ النّاسِ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْحَرِّ، فَقَالَ: إِنّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُواْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ عَبْدِ الْقَوْمِ، أَوْ بِالْوَفْدِ، رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ النّدَامَى ".

=نسخ بحديث بُرَيدة ﴿ أَن النبي ﴾ قال: "كُنتُ لهيتُكم عن الانتباذ إلا في الأسْقِيةِ فَانْتَبِذُوا في كُلِّ وِعَاءٍ ولا تَسْرُبُوا مُسْكِراً واه مسلم في الصحيح، هذا الذي ذكرناه من كونه منسوحا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل، قال: وقال قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية، ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن ابن عمر و ابن عباس الله علم.

قوله: "قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة" هذا من احتياط مسلم على فإن غندراً هو محمد بن جعفر، ولكن أبو بكر ذكره بلقبه والآخران باسمه ونسبه، وقال أبو بكر عنه عن شعبة، وقال الآخران عنه: حدثنا شعبة فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين، فلهذا نبه عليه مسلم على وقد تقدم في المقدمة أن دال "عُنْدَر" مفتوحة على المشهور، وأن الجوهري حكى ضمها أيضا، وتقدم بيان سبب تلقيبه بعُنْدَر. قوله: "كُنتُ أُترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس" كذا هو في الأصول، وتقديره بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس، فحذف لفظة بينه لدلالة الكلام عليها، ويجوز أن يكون المراد: بين ابن عباس وبين الناس كما جاء في "البخاري" وغيره بحذف "يدي"، فتكون "يدي" عبارة عن الجملة، كما قال الله تعالى: هيوم ينفطر ألمرنع من المفارسية، قدَّمَتْ يَدَاه في الترجم لابن عباس عمن يتكلم بالفارسية، فهو التعبير عن لغة بلغة، ثم قيل: إنه كان يتكلم بالفارسية، فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها، قال الشيخ أبو عمرو بن الصَّلاح على: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس، إما لزحام مَنَعَ من سماعه فأسمعهم، وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو غباس إلى من خفي عليه من الناس، إما لزحام مَنَعَ من سماعه فأسمعهم، وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو خو ذلك، قال: وإطلاقه لفظ "الناس" يشعر بهذا، قال: وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لُغة بلُغة أخرى، فقد أطلقوا على قولهم: "باب كذا" اسم الترجمة؛ لكونه يعبر عما يذكره بعده، هذا كلام الشيخ، والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم، والله أعلم.

قوله: "فَأَتَنُّه امرأة تَسألُه عن نبيذِ الْحَرِّ" أما "الجر" فبفتح الجيم وهو اسم جمع، الواحدة: حرة، ويجمع أيضا على حرار، وهو هذا الفخار المعروف.

فقه الحديث وضبط الكلمات:وفي هذا دليل على حواز استفتاء المرأة الرحال الأحانب، وسماعها صوتهم وسماعهم صوتهم وسماعهم صوقها للحاجة. وفي قوله: "إن وفد عبد القيس" الخ، دليل على أن مذهب ابن عباس الله أن النهي عن=

قَالَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيّ مِنْ كُفّارِ مُضَرَ، وإنّا لا نَسْتَطِيعُ أَن نَأْتِيك إِلّا فِي شَهرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنّة، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ. قَالَ: أَمْرَهُم بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاّ اللهُ وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُوَدُّوا خُمُسًا مِنَ وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُودُونَ مَا اللهِ مُنَا مِنَ اللهُ عَنْ مَن اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَرُبّما قَالَ: النّقِيرِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبّما قَالَ: النّقِيرِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: وَرُبّما قَالَ: النّقِيرِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَرُبّما قَالَ: النّقِيرِ، وَقَالَ شُعْبَةُ: وَرُبّما وَلَاللهُ أَنْ لا فَي رِوَايَتِهِ "مَنْ وَرَائِكُمْ"، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ الْمُقَيْرِ.

-الانتباذ في هذه الأوعية ليس بمنسوخ، بل حكمه باق، وقد قدَّمنا بيان الخلاف فيه. قوله ﷺ: "مرحباً بالقوم" منصوب على المصدر استعملته العرب وأكثرت منه، تريد به البر وحسن اللقاء، ومعناه: صَادَفْت رحبا وسعة.

قوله ﷺ: "غير خزايا ولا الندامي" هكذا هو في الأصول "الندامي بالألف واللام، و"حزايا" بحذفهما، وروي في غير هذا الموضع بالألف واللام فيهما، وروي بإسقاطهما فيهما، والرواية فيه "غير" بنصب الراء على الحال، وأشار صاحب "التحرير" إلى أنه يروى أيضا بكسر الراء على الصفة للقوم، والمعروف الأول، ويدل عليه ما جاء في رواية "البُخاريِّ": "مَرْحباً بالقوم الذين جاؤُوْا غير خزايا ولا ندامي" والله أعلم.

شرح الغويب: أما "الخزايا" فحَمْع حَزْيَان كَحَيْران وحيارَى، وسكران وسكارى، والخزيان المستحي، وقيل: الذليل المهان. وأما "الندامى" فقيل إنه جمع نَدْمَان بمعنى نادم وهي لغة في نادم، حكاها القزَّاز صاحب "جامع اللغة" والجوهريُّ في "صحاحه"، وعلى هذا هو على بابه، وقيل: هو جمع نادم إتباعاً للخزايا، وكان الأصل نادمين، فأتبع لخزايا تحسيناً للكلام، وهذا الإتباع كثير في كلام العرب وهو من فصيحه، ومنه قول النبي الرجعن مأزُورات غير مأجُورات" أتبع مأزورات لمأجورات، ولو أفرد و لم يضم إليه مأجورات لقال: موزورات، كذا قاله الفرَّاء وجماعات. قالوا: ومنه قول العرب: "إني لآتيه بالغدايا والعشايا"، جمعوا الغداة على غدايا اتباعا لعشايا، ولو أفردت لم يجز إلا غدوات، وأما معناه فالمقصود أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد، ولا أصابكم إسارٌ ولا سِبَاء، ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو تذلون أو تمانون أو تندمون، والله أعلم.

قوله: "فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة" الشُّقة: بضم الشين وكسرها لغتان مشهورتان وأفصحهما الضَّم، وهي التي حاء بها القرآن العزيز، قال الإمام أبو إسحاق النَّعليي: وقرأ عُبَيد بن عُمير بكسر الشين، وهي لغة قيس، والشقة: السفر البعيد، كذا قاله ابن السِّكِّيت وابن قتيبة وقُطْرُب وغيرهم، قيل: سميت شقة؛ لأنها تشق على الإنسان، وقيل: هي المسافة، وقيل: الغاية التي يخرج الإنسان إليها، فعلى القول الأول يكون قولهم بعيدة على الإنسان، وقيل: هي المسافة، وقيل: الغاية التي يخرج الإنسان إليها، فعلى القول الأول يكون قولهم بعيدة على الإنسان،

١١٧ - (٣) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي ح: وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالاً جَمِيعا: حَدَّنَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَقَالَ: "أَنْهَاكُمْ عَمّا يُنْبَذُ فِي الدّبّاءِ وَالنَّقيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفِّتِ" وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبْيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِلأَشَجِّ، أَشَجَّ عَبْدِ الْقَيْسِ: "إِنّ فِيكَ حَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ".

آمَا اَ ﴿ وَكُورَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ سَعِيدٌ: وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا، أَنْ أَناسا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ

=مبالغة في بعدها، والله أعلم. قولهم: "فمرنا بأمر فصل" هو بتنوين أمر، قال الخطَّابي وغيره: هو البَيِّن الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل. قوله ﷺ: "وأخبروا به من ورائكم، وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم" هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول الأول بكسر الميم، والثاني بفتحها، وهما يرجعان إلى معنيَّ واحد.

قوله: "وحدثنا نصر بن علي الجهضمي" هو بفتح الجيم والضاد المعجمة وإسكان الهاء بينهما، وقد تقدم بيانه في شرح المقدمة. قوله: "قالا جميعا" فلفظة "جميعا" منصوبة على الحال ومعناه: اتفقا واجتمعا على التحديث بما يذكره، إما مجتمعين في وقت واحد، وإما في وقتين، ومن اعتقد أنه لا بد أن يكون ذلك في وقت واحد فقد غلط غلطاً بيناً.

الأقوال في اسم "الأشج" وشرح الغريب: قوله: "وقال رسول الله الله الشجيع أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يجهما الله: الحلم والأناة" أما "الأشج": فإسمه المُنْذِر بنُ عائِذ بالذال المعجمة العَصري، بفتح العين والصاد المهملتين، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البرِّ والأكثرون أو الكثيرون، وقال ابن الكَلْيِّ: اسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف، وقيل: اسمه المنذر بن عامر، وقيل: المنذر بن عبيد، وقيل: اسمه عائذ بن المنذر، وقيل: عبد الله بن عوف، وأما "الحلم" فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة وهي مقصورة، وسبب قول النبي الله له ما جاء في حديث الوفد: "أهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي الله وأحلسه إلى الأشج عند رحاهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي الله فقريّبة النبي الله وأحلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي الله وأثب أثبيا يمون على أنفُسِكم وقومِكُم؟ فقال القوم: نعم، فقال الأشج: يا رسول الله! إنك لم تزاول الرَّجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا، ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منًا، ومن أبي قاتلناه، قال: صدقت وإن فيك حصلتين" الحديث. قال القاضي عياض: فالأناة تَرَبُّصُه حتى نظر في مصالحه و لم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحَّة عقله وجودة نظره للعواقب، قلت: ولا يخالف هذا ما جاء في "مسند أبي يعلى" وغيره أنه لما قال رسول الله الله المحودة نظره للعواقب، قلت: ولا يخالف هذا ما جاء في "مسند أبي يعلى" وغيره أنه لما قال رسول الله الله الله المناء على عصلتين" الحديث، قال:

قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ الله! إِنَّا حَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلاّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، إِذَا نَحْنُ أَخَذُنَا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ، اعْبُدُوا الله وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصّلاَةَ، وَآتُوا الزّكاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ\* مِنَ الْغَنَائِمِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الدّبّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالمُزَقِّتِ وَالنَّقِيرِ". قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله! مَا عِلْمُكَ بِالنّقِيرِ؟ قَالَ "بَلَى، جِذَعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ"....

="يا رسول الله! كانا في أم حدثا؟ قال: بل قديم، قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خُلُقَين يُحِبُّهما". قوله: "حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله على من عبد القيس، قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخُدْريّ" معنى هذا الكلام أن قَتادَةَ حدَّث بهذا الحديث عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد الخدري كما جاء مبينا في الرواية التي بعد هذا من رواية ابن أبي عديٍّ.

ضبط الأسماء وبيان اختلاط سعيد بن أبي عروبة: وأما أبو عروبة: بفتح العين فاسمه مهران، وهكذا يقوله أهل الحديث وغيرهم: عروبة بغير ألف ولام، وقال ابن قتيبة في كتابه "أدب الكاتب" في باب ما تَغيَّر من أسماء الناس: هو ابن أبي الْعَرُوبَة بالألف واللام، يعني أن قولهم: عَرُوبَة لحن، وذكره ابن قُتيبة في كتابه "المعارف" كما ذكره غيره، فقال سعيد بن أبي عرُوبَة: يكني أبا النضر، لا عقب له، يقال: إنه لم يمس امرأة قط، واختلط في آخر عمره، وهذا الذي قاله من اختلاطه كذا قاله غيره: واختلاطه مشهور، قال يجيى بن مَعين: وخلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة ثنتين وأربعين، يعني ومائة، ومن سمع منه بعد ذلك وقد مات سعيد بن أبي عروبة سنة ست وخمسين ومائة، وقيل: سنة سبع وخمسين، وقد تقرَّر من القاعدة التي قدمناها أن من علمنا أنه روى عن المختلط في حال سلامته قبلنا روايته واحتحجنا بها، ومن روى في حال الاختلاط أو شككنا فيه لم نحتج بروايته، وقد قدمنا أيضاً أن من كان من المختلطين محتجاً به في الصَّحبحين، فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عنه قبل الاختلاط، والله أعلم. وأما أبو نَضَرَة بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة، فاسمه المنذر بن مالك بن قِطَعة بكسر القاف وإسكان الطاء، العَوْقيُّ بفتح العين والواو وبالقاف، هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور، وحكى صاحب "المطالع" أن بعضهم سكّن الواو من العَوْقيُّ، والعَوْقَة بطن من هو المشهور الذي قاله الجمهور، وحكى صاحب "المطالع" أن بعضهم سكّن الواو من العَوْقيُّ، والعَوْقَة بطن من

<sup>\*</sup>قوله "وأعطوا الخمس": هذا يصير خامسا، والجواب: أن المراد بأربع هي ما أمرهم به عموما، وهذا مما يختص المجاهدين، وكان القوم منهم، فمعنى قوله: "آمركم بأربع" أي: عموما فلا إشكال، غاية الأمر أن هذا ليس من جملة تفضيل الأربع بل مقابل بها.

-قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ "مِنَ التّمْرِ" - ثُمّ تَصُبّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتّى إِنّ أَحَدَكُمْ -أَوْ إِنّ أَحَدَهُمْ - لَيضربُ ابْنَ عَمّهِ بِالسّيْفِ"، قَالَ: وَفِي الْقَومِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَرّاحَةٌ كَذَلِكَ، قَالَ وَكُنْتُ أَخْبَوُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَقُلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ الله ؟ فَلْتُ عَلَى أَفْوَاهِهَا " قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الله؟ قَالَ "فِي أَسْقِيةِ الأَدَمِ، الّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا " قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجَرْذَانِ، وَلاَ تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدَمِ.

عبد القَيس وهو بصري، والله أعلم. وأما أبو سَعِيد الخُدْريُّ فاسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى بني خُدْرة، وكان أبوه مالك هي صحابياً أيضاً قُتل يوم أحد شهيداً. قوله ﷺ: "فتقذفون فيه من القطيعاء"

شرح الغويب: أما تقذفون: فهو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم قاف ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة ثم فاء ثم واو ثم نون، كذا وقع في الأصول كلها في هذا الموضع الأول، ومعناه: تلقون فيه وترمون، وأما قوله في الرواية الأخرى: وهي رواية محمد بن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عديٍّ: "وتذيفون به من القطيعاء" فليست فيها قاف، وروي بالذال المعجمة وبالمهملة وهما لغتان فصيحتان، وكلاهما بفتح التاء، وهو من ذَاف يَذِيْفُ بالمعجمة، كباع يبيع، وداف يَدُوفُ بالمهملة، كقال يقول، وإهمال الدال أشهر في اللغة، وضبطه بعض رواة "مسلم" بضم التاء على رواية المهملة، وعلى رواية المعجمة أيضا جعله من أذاف، والمعروف فتحها من ذاف وأذاف، ومعناه على الأوجه كلها: خلط، والله أعلم. وأما القطيعاء: فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد، وهو نوع من التمر صغار يقال له: الشّهريْز بالشين المعجمة والمهملة، وبضمهما وبكسرهما.

قوله ﷺ "حتى إن أَحَدَكُم أو إن أحدهم لَيضْربُ ابنَ عَمَّه بالسيف" معناه: إذا شرب هذا الشراب سكر، فلم يبق له عقل وهاج به الشرُّ فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه، وهذه مفسدة عظيمة، ونبه بما على ما سواها من المفاسد، وقوله: "أحدكم أو أحدهم" شك من الراوي، والله أعلم. قوله: "وفي القوم رَجُل أصابتْه جَراحَة" واسم هذا الرجل: جَهْم وكانت الجراحة في ساقه. قوله ﷺ: "في أسقية الأدم التي يُلاثُ على أفواهها" أما الأدم: فبفتح الهمزة والدال جمع أديم، وهو الجلد الذي تم دباغه، وأما "يلاث على أفواهها" فبضم المثناة من تحت وتخفيف اللام وآخره ثاء مثلثة، كذا ضبطناه وكذا هو في أكثر الأصول، وفي أصل الحافظ: أبي عامر العَبْدَريُّ "ثلاث" بالمثناة فوق وكلاهما صحيح، فمعنى الأول: يلف الخيط على أفواهها ويربط به، ومعنى الثاني: تلف الأسقية على أفواهها، كما يقال: ضربته على رأسه. قوله: "إن أرْضَنا كَثيرة الجِرْذان" كذا ضبطناه أصولنا "كثير" من غير تاء التأنيث، والتقدير فيه على هذا: أرضنا مكان كثير الجرذان، ومن نظائره قول الله عن أصولنا "كثير" من غير تاء التأنيث، والتقدير فيه على هذا: أرضنا مكان كثير الجرذان، ومن نظائره قول الله عن وحل: ﴿إِنْ رَحْمَةَ الله قَرْبُ مِنَ الْمُحْسَنِينَ ، وأما الجِرْذَان فبكسر الجيم وإسكان الراء وبالذال المعجمة جمع وحل: ﴿ إِنْ رَحْمَةَ الله وَتَع الراء كنور ونغران، وصُرد وصِرْدان، والجرذ نوع من الفأر، كذا قاله الجَوْهَري وغيره، =

فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ "وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ"، قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّ اللهُ ﷺ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ".

١٩٥- (٥) وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَ -وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةً- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً غَيْرَ أَنَّ فِيهِ أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَطْيْعَاءِ وَالتّمْرِ وَالْمَاءِ" وَلَمْ يَقُلْ: " قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ مِنَ التّمْرِ".

١٢٠ (٣) وَحَدَّثَني مُحمّدُ بْنُ بَكَارِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح: وَحَدَّثِني مُحمّدُ بْنُ رَافِعٍ: -وَاللّفْظُ لَهُ-، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّزّاق: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَرْعَةَ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَهُ، وَحَسَنًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدريُّ أَخْبَرَهُ......

-قال الزبيدي في "مختصر العين": هو الذكر من الفأر، وأطلق جماعة من شراح الحديث أنه الفأر. قوله ﷺ: "وإن أَكَلَتْهَا الجِرْذان وإن أَكَلتْها الجِرْذان وإن أَكَلتْهَا الجِرْذان" هكذا هو في الأصول مكرّر ثلاث مرات.

قوله: "قالا ثنا ابن أبي عدي" هو محمَّد بن إبراهيم، وإبراهيم هو أبو عديٍّ.

قوله: "حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج" أما أبو عاصم فالضحاك بن مخلد النبيل، وأما ابن جُرَيج فهو عبد الملك بنُ عبد العزيز بن جُريج. قوله: "حدثني محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره".

كشف الإشكال عن الإعضال: هذا الإسناد معدود في المشكلات، وقد اضطربت فيه أقوال الأثمة، وأخطأ فيه جماعات من كبار الحُفاظ، والصواب فيه ما حققه وحرره وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ أبو مُوسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه فيه وما أحسنه وأحوده، وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على فقال: هذا الإسناد أحد المعضلات، ولإعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة واهمة، فمن ذلك رواية أبي نُعيم الأصبهاني في "مستخرجه" على كتاب مسلم بإسناده: أخبرني أبو قَرَعَة أن أبا نضرة وحسناً أخبرهما أن أبا سعيد الخُدريَّ أخبره، وهذا يلزم منه أن يكون أبو قَرَعَة هو الذي أخبر أبا نَضْرة وحسناً عن أبي سعيد، ويكون أبو قَرَعَة هو الذي سمع من أبي سعيد، وذلك منتف بلا شك. ومن ذلك أن أبا علي الغسَّاني صاحب "تقييد المهمل" رد رواية أمسلم هذه، وقلَّده في ذلك صاحب "المعلم"، ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد، وصوّبهما في ذلك أخبره عياض. فقال أبو على: الصواب في الإسناد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحده أخبراه أن أبا سعيد أخبره، وذكر أنه إنما قال: أخبره، و لم يقل أخبرهما؛ لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده

أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتُوا نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنَا الله فِدَاءَكَ، مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: "لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنَا الله فِدَاءَكَ، أَوَ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ "نَعَمْ، الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ، وَلاَ فِي الدُّبَّاء، وَلاَ فِي الْحَنْتَمَةِ، وَعَلَيْكُم بِالْمُوكَى".

**-**وأسقط الحَسَنَ لموضع الإرسال، فإنه لم يسمع من أبي سعيد، و لم يلقه، وذكر أنه بمذا اللفظ الذي ذكره مُسلمٌ خرَّجه أبو على بن السَّكَن في "مصنفه" بإسناده قال: وأظن أن هذا من إصلاح ابن السَّكَن، وذكر الغَسَّاني أيضا أنه رواه كذلك أبو بكر البَرَّار في "مسنده الكبير" بإسناده، وحكى عنه وعن عبد الغني بن سعيدٍ الحافظ ألهما ذكرا أن حسناً هذا هو الحسَنُ البَصْريُّ، وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه، بل ما أورده مُسْلمٌ في هذا الإسناد هو الصواب، وكما أورده أحْمَد بنُ حَنبلِ عن روح بن عُبادةً عن ابن جُريج، وقد انتصر له الحافظ أبو مُوسَى الأَصْبهَاني هُم، وألف في ذلك كتابا لطيفا تبحُّح فيه بإجادته وإصابته مع وهم غير واحد فيه، فذكر أن حسنا هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث، وأن معنى هذا الكلام أن أبا نَضْرة أخبره بهذا الحديث أبا قُزَعَة وحسن بن مسلم كليهما، ثم أكد ذلك بأن أعاد فقال: أخبرهما أن أبا سعيد أخبره يعني أخبر أبو سعيد أبا نضرة، وهذا كما تقول: إن زيدا جاءني وعمرا جاءني فقالا كذا وكذا، وهذا من فصيح الكلام، واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب وهو ثقة، رواه عن عبد الرزاق عن ابن حريج قال: أخبرين أبو قَزَعَة أن أبا نضرة أخبره، وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد أخبره الحديث. ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه "المخرج على صحيح مسلم"، وقد أسقط أبو مَسعُود الدِّمَشْقي وغيره ذكر حسن من الإسناد؛ لأنه مع إشكاله لا مدخل له في الرواية، وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو عَلَى الغَسَّاني وبيَّن بُطْلانَه وبطلان رواية من غَيَّر الضمير في قوله "أخبرهما" وغير ذلك من التغييرات، ولقد أجاد وأحسن ﷺ، هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو ﷺ، وفي هذا القدر الذي ذكره أبلغ كفاية، وإن كان الحافظ أبو موسى قد أطْنَب في بسطه وإيضاحه بأسانيده واستشهاداته، ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدر، والله أعلم. ضبط الأسماء: وأما أبو قزعة المذكور فاسمه: سُويد بنُ حُجَير، بحاء مهملة مضمومة، ثم جيم مفتوحة وآخره راء، وهو باهليٌّ بصري، انفرد مسلم بالرواية له دون البُخَاري، وقَزَعَة: بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكالها، ولم يذكر أبو على الغساني في "تقييد المهمل" سوى الفتح، وحكى القاضي عياض فيه الفتح والإسكان، ووُجد بخط ابن الأُنْبَارِيِّ بالإسكان، وذكر ابن مكى في كتابه فيما يُلْحن فيه أن الإسكان هو الصواب، والله أعلم.

شرح الغريب: قولهُم: "جعلنا الله فداك" هو بكسر الفاء وبالمد معناه: يقيك المكاره. قوله ﷺ: "وعليكم بالموكى" هو بضم الميم وإسكان الواو مقصور غير مهموز، ومعناه: انبذوا في السِّقاء الدقيق الذي يُوكَى أي يربط فُوه بالوكاء، وهو الخيط الذي يربط به، والله أعلم. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث.

فقه الحديث: وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جُمَل منها فيما ذكرته، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة، ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة، وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة،= =وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج، وقد قدمنا أنه لم يكن فُرضَ، وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين، والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عبَّاس الله الله وقد يستدل به على أنه يكفي في التَّرجمة في الفَّتُوى والخبر قول واحد، وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه: مرحبا ونحوه، والثناء عليهم إيناساً وبسطاً، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص.

فقه الحديث: وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عَتَبَ على طالب العلم والمستَفْتي إذا قال للعالم: أوضح لي الجواب، ونحو هذه العبارة وفيه: أنه لا بأس بقول: رمضان من غير ذكر الشهر، وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطَّف له في جواب لا يشق عليه، وفيه: تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس، وفيه: جواز قول الإنسان لمسلم: جعلني الله فداك، فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث، وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالبي التحقيق، والله أعلم، وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.

### [٧- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام]

٥٠١١ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْب، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، جَمِيعا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَبّمَا قَالَ وَكِيعٌ: ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَبّمَا قَالَ وَكِيعٌ: عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله وَ لَيُنْ فَقَالَ: "إِنّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ \*\* فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتَرَدُّ فِي فَقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتِقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ؛ \* فَإِنّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ".

٢٢ - (٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاق ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَن زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النّبِيِّ ﷺ بَعْثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمنِ،........

#### ٧- باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام

فيه: "بعث معاذاً إلى اليمن"، وهو متفق عليه في الصحيحين.

قوله: "عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ قال أبو بكر، وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال". الفرق بين "أنّ" و"عن" في السند: هذا الذي فعله مسلم على لما التحقيق والاحتياط والتدقيق، فإن الرواية الأولى قال فيها: عن معاذ، والثانية: أنّ معاذاً، وبين " أن" و"عن" فرق؛ فإن الجماهير قالوا: أن كـــ"عن" فيحمل على الاتصال، وقال جماعة: لا تلتحق "أن" بـــ"عن"، بل تحمل " أن" على الانقطاع ويكون مرسلا، ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء، وفيه قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني=

<sup>\*</sup>قوله "واتق دعوة المظلوم": كناية عن النهي عن الظلم حذراً من دعوة المظلوم، وهذا لبيان الاهتمام بقبحه وخوف لحوق ضرره في الدنيا وإلا فهو واجب الترك لنهي الله تعالى عنه.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله "خمس صلوات" إلخ: قال الشيخ العثماني كليه: استدل به من يرى بعدم وجوب الوتر،=

# فَقَالَ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا" بِمثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

= الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به، فاحتاط مسلم عليه وبين اللفظين، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما أبو معبد فاسمه نافذ، بالنون والفاء والذال المعجمة، وهو مولى ابن عباس، قال عَمْرُو بنُ دِينار: كان من أصدق موالي ابن عبّاس هيا. أما الكرائم فجمع كريمة، قال صاحب "المطالع": هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غَزارة لبن وجمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف. وهكذا الرواية: فإيّاك وكرائم، بالواو في قوله: وكرائم، قال ابن قُتيبَة: ولا يجوز إياك كرائم أموالهم بحذفها، ومعنى ليس بينها وبين الله حجاب أي: أنما مسموعة لا ترد.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث قبول حبر الواحد ووجوب العمل به، وفيه أن الوتر ليس بواجب؛ \*\* لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي الله تقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به، وفيه أن السنة أن الكفار يُدْعُون إلى التوحيد قَبلَ القِتال، وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه=

- لأن بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة النبي الله بقليل، وقال صاحب التوضيح: وهذا ظاهر لا إيراد عليه، ومن ناقش به فقد غلط.

قُلت: ما غلط إلا من استمر على هذا بغير برهان؛ لأن الراوي لم يذكر جميع المفروضات، ألا ترى أنه لم يذكر الصوم والحج ونحوهما، ولئن سلمنا ما ذكروه لانسلم نفي ثبوت وجوبه بعد ذلك؛ لعدم العلم بالتاريخ، وقد قالت الشافعية في ردهم: قول أحمد في حيث تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاع بأجزاء الميتة قبل موت النبي شي بشهر، يحتمل أن يكون الإذن في ذلك قبل موته بيوم أو يومين، فكان ينبغي لهم أن يقولوا ههنا كما قالوا هناك. كذا قال الشيخ بدر الدين العيني في شرح البخاري، ويزاد عليه ما قال على القاري في: إنه لا دلالة في الحديث على عدم وجوب الوتر إثباتاً ونفياً، والمفهوم غير معتبر عندنا، بل مفهوم العدد ساقط الاعتبار اتفاقاً. (فتح الملهم: ١/ ٤٢٥)

\*\*قال في فتح الملهم: لعل مقصود النبي في هذا الحديث ليس تعديد أركان الإسلام وإحصاء أحكامه المتكثرة، فإنها كانت معلومة عند معاذ وغيره من الصحابة من قبل، لاسيما أمثال الحج والصيام التي هي من الضروريات الدينية المعروفة فيما بينهم بكون كل واحد منها مدار الإسلام وعماده، بل الفرض الأصلي من ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة مرتبة إن شاء الله تعالى التنبيه على طريق دعوة الإسلام بالحكمة، والتيسير في الموعظة والإبلاغ، والتلطيف في الخطاب، والتدريج في الإعلام بأن لا يدعوهم معاذ إلى مجموع الأحكام الإسلامية المعهودة عنده دفعة واحدة، بل يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقرها إلى أفهامهم بأنواع من الدلائل. (فتح الملهم: ١/ ٥٣٨)

.....

= في أول "كتاب الإيمان"، وفيه أن الصلوات الخمس بحب في كل يوم وليلة، وفيه بيان عظم تحريم الظلم، وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته، ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويبالغ في نميهم عن الظلم، ويُعرَّفهم قبح عاقبته، وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال، وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر، ولا تدفع أيضاً إلى غني من نصيب الفقراء، واستدل به الحَطَّبي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال؛ لقوله عن "فَتردُّ في فقرائهم" وهذا الاستدلال ليس بظاهر؛ لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين، ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية، وهذا الاحتمال أظهر، واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمحاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها؛ \* لكونه على أن الكفار ليسوا بمحاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها؛ \* لكونه الاستدلال ضعيف، فإن المراد: أعلمهم أن عليهم" فدل على ألهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم، وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد: أعلمهم ألهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد ضعيف، فإن المراد: أعلمهم فالأهم، ألا تراه بدأ على الماسلام، وبدأ بالأهم فالأهم، ألا تراه بدأ على الصلاة قبل الزكاة؟ و لم يقل أحد أنه يصير مكلفاً بالصلاة دون الزكاة، والله أعلم. ثم اعلم أن المحتار أن الكفار مُخاطبون بفروع الشريعة، المأمور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين، وقيل: ليسوا مخاطبين بما، وقيل: مخاطبون بالمنهي دون المأمور، والله أعلم.

قال الشيخ أبو عمرو بن الصَّلاح ﷺ: هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دَعَائم الإسلام دون بعض، هو من تقصير الراوي\*\* كما بيناه فيما سبق من نظائره، والله أعلم.

قوله: "في الرواية الثانية: حدثنا ابن أبي عمر" هو محمد بن يجيى بن أبي عُمر العَدَني أبو عبد الله، سكن "مكة"، وفيها عبد بن حميد: هو الإمام المعروف صاحب المسند يكنى: أبا محمد، قيل: اسمه: عبد الحميد، وفيها أبو عاصم=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الشيخ بدر الدين العيني على: قال شمس الأئمة في كتابه في فصل بيان موجب الأمر في حق الكفار: "لاخلاف أنهم مخاطبون بالإيمان؛ لأن النبي على الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان، قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إَلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات، ولا خلاف أن الخطاب بالمشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في خلاف أن الخطاب بالمشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة، فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا: أن الخطاب يتناولهم أيضاً، والأداء واجب عليهم، ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات" الخ، فليتأمل.

<sup>\*\*</sup> قال في فتح الملهم: وقال الحافظ: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة، ويطلع عليها آحادهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء، ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال: كيف خفي ذا على فلان؟! والله الموفق. (فتح الملهم: ١/ ٥٤٠، ٥٤١)

١٢٣ – ١٢٣ حَدَّنَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّنَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّنَنا رَوْحٌ – وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ –، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَهُم أَهْلِ كِتَابٍ، عَبْسِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَهُم أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيكُنْ أُوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله عَز وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا الله، فَأَخْبِرهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلِهِمْ خَدُرهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَكَابًة تُوْخَذُ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ".

=هو النبيل الضَحَّاك بنُ مَحْلَد. قوله: "عن ابن عباس أن النبيّ عَلَيْ بعث مُعَاذا" هذا اللفظ يقتضي أن الحديث من مسند ابن عبَّاس، وكذلك الرواية التي بعده، وأما الأولى: فمن مسند مُعَاذ، ووجه الجمع بينهما أن يكون ابن عبَّاس سمع الحديث من مُعاذ، فرواه تارة عنه متصلا وتارة أرسله فلم يذكر مُعاذا، وكلاهما صحيح كما قدمناه أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف يكون حجة، فكيف وقد عرفناه في هذا الحديث أنه معاذ؟ ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية، فتارة رواها بلا واسطة لحضوره إياها، وتارة رواها عن معاذ، إما لنسيانه الحضور، وإما لمعنى آخر، والله أعلم.قوله: "حدثنا أمية بن بسُطام العَيْشِي".

ضبط الأسماء: أما بِسُطام فبكسر الباء الموحدة، هذا هو المشهور، وحكى صاحب "المطالع" أيضا فتحها، واختُلف =

قُلت: مندل بن على الكوفي ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل، ويسند الموقوفات من سوء حفظه، فلما فحش ذلك منه استحق الترك، فإن قلتَ: قال الترمذي: "روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن

<sup>\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الطيبي عشُّه: فيه دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة؛ لعموم قوله: "من أغنيائهم" وفيه أن الضمير راجع إلى المكلفين، وهو غير داخل فيهم، كذا في المرقاة.

وقال الشيخ بدر الدين العيني على: عبارة الشافعي أن الزكاة لا تجب على الصبي بل تجب في ماله، وكذا في المجنون، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي الله خطب، فقال: "ألا من ولى يتيما له مال فليتجر في ماله، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الترمذي.

قلنا: الشرط في وجوب الزكاة: العقل والبلوغ، فلا تجب في مال الصبي والمحنون، لحديث عائشة هذا عن النبي كلي الله قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المحنون حتى يفيق، وحديث الترمذي ضعيف، لأن في إسناده المثنى بن الصباح، فقال أحمد: لا يساوي شيئاً، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال الترمذي بعد أن رواه: وفي إسناده مقال؛ لأن مثنى بن الصباح يضعف في الحديث، فإن قُلتَ: رواه الدار قطني من رواية مندل عن أبي إسحاق الشيسباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله على الحفظوا اليتامي من أموالهم لا تأكله الزكاة".

.....

= في صرفه، فمنهم من صرفه، ومنهم من لم يصرفه، قال الشيخ أبو عَمْرو ابن الصَّلاح على: بسطام عجمي لا ينصرف، قال ابنُ دُرَيْد: ليس من كلام العرب، قال: ووجدته في كتاب ابن الْجَوَالِيْقِيِّ في "المعرب" مصروفاً وهو بعيد، هذا كلام الشيخ أبي عمرو. وقال الجوهريُّ في "الصحاح": بسطام ليس من أسماء العرب، وإنما سَمَّى قيسُ بنُ مَسعُود ابنَه بسطاماً باسم ملك من ملوك فارس كما سمُّوا قابوسَ فعرَّبوه بكسر الباء، والله أعلم. وأما العَيْشِيُّ: فبالشينَ المعجمة وهو منسوب إلى بني عَايش بْن مالكِ بْن تَيم الله بن تَعْلَبة، وكان أصله العَايشِيُّ

وأما العَيْشِيُّ: فبالشين المعجمة وهو منسوب إلى بني عَايِشِ بْنِ مالكِ بْنِ تَيمِ الله بنِ تَعْلَبة، وكان أصله العَايِشِيُّ ولكنهم خفَّفوه، قال الحاكم أبو عبد الله الخطيب أبو بكر البَغْدادِي: العيشِيُّون: بالشين المعجمة بصريون، والعبسيون: بالنون والسين المهملة شاميون، وهذا الذي قالاه هو الغالب، والله أعلم.

**قوله** ﷺ: "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم إلى آخره"

اليهود والنصارى لا يعرفون الله تعالى: قال القاضي عياض على هذا يدل على ألهم ليسوا بعارفين الله تعالى، وهو مذهب حذّاق المتكلمين في اليهود والنصارى ألهم غير عارفين الله تعالى، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل لا يمنع أن يَعرف الله تعالى من كذب رسولا. قال القاضي عياض على من الله تعالى من شبّهه وجَسّمه من اليهود، أو أجاز عليه البداء، أو أضاف إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصاحبة والولد، وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى، أو وصفه بما لا يليق به، أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سمّوه =

= شعيب أن عمر بن الخطاب على " فذكر الحديث، قلتُ: ظاهره أن عمرو بن شعيب رواه عن عمر بغير واسطة بينه وبينه، وليس كذالك، وإنما رواه الدارقطني والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب على قال: ابتغوا بأموال اليتامي، لا تأكله الصدقة، وقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، والصحيح أنه لم يسمع منه، وقال الترمذي: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي في مال اليتيم زكاة، منهم: عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر من وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه قال سفيان الثوري و عبد الله بن المبارك.

قلتُ: و به قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول أبي وائل، وسعيد بن جبير، والنخعي، والشعبي، والحسن البصري وحكى عنه إجماع الصحابة، قال سعيد بن المسيب: لاتجب الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة والصيام، وذكر حميد بن زنجويه النسائي أنه مذهب ابن عباس، وفي المبسوط: وهو قول علي أيضاً وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله، وبه قال شريح، ذكره النسائي هي. (فتح الملهم: ١/ ٥٤٣، ٥٤٥)

= به؛ إذ ليس موصوفًا بصفات الإله الواجبة له، فإذن ما عرفوا الله سبحانه، فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها، وقد رأيت معناها لمتقدمي أشياخنا، وبما قطع الكلامَ أبو عِمْرَان الفَارِسِيُّ بين عامة أهل القَيْرَوَان عند تنازعهم في هذه المسألة، هذا آخر كلام القاضي كله.

قُوله ﷺ في الرواية الأخيرة: "فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم" قد يُستدلُّ بلفظة "من أموالهم"، على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا، والله أعلم.

\* \* \* \*

### [٨- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله...]

١٢٤ (١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزّهْرِيِّ قَالَ:
 أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

٨- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي والله، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام

ضبط الأسماء: أما أسماء الرواة ففيه: "عُقيل عن الزُّهريّ" -هو بضم العين- وتقدم في الفصول بيانه، وفيه يُونُس، وقد تقدم بيانه، وأن فيه ستة أوجه: ضم النون، وكسرها، وفتحها مع الهمز، وتركه، وفيه: سعيد بن المسيّب وقد قدمنا أن "المسيّب" بفتح الياء على المشهور، وقيل: بكسرها، وفيه أحمد بنُ عَبْدَة بإسكان الباء، وفيه أميّة بنُ بسطام تقدم بيانه في الباب قبله، وفيه: "حَفصُ بن غياث عن الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر، وعن أبي صالح عن أبي هريرة". فقوله: "وعن أبي صالح" يعني رواه الأعمش أيضاً عن أبي صالح، وقد تقدم أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صحر على الأصح من نحو ثلاثين قولا، وأن اسم أبي صالح: ذَكُوانُ السَّمَّان، وأن اسم أبي سفيان: طلحة بنُ نافع، وأن اسم الأعمش: سليمانُ بنُ مِهْران، وأما غياث فبالغين المعجمة، وآخره مثلثة.

وفيه: أبو الزبير وقد تقدم في "كتاب الإيمان" أن اسمه: محمد بن مسلم بن تَدْرُس بفتح المثناة فوق. وفيه: أبو غَسَّان المِسْمَعِيُّ مالك بن عبد الواحد، هو بكسر الميم الأولى وفتح الثانية وإسكان المهملة بينهما، منسوبٌ إلى مِسْمَع بن رَبيعة وتقدم بيان صرف غسان وعدمه، وأنه يجوز الوجهان فيه. وفيه: واقد بن محمد، وهو بالقاف، وقد قدمنا في الفصول أنه ليس في "الصحيحين" وافد بالفاء بل كله بالقاف. وفيه: أبو حالد الأحْمَرُ وأبو مالكِ عن أبيه، فأبو مالك اسمه: سَعْدُ بنُ طَارِق وطارِق صحابي، وقد تقدم ذكرهما في باب "أركان الإسلام"، وتقدم فيه أيضا أن أبا خالد اسمه: سليمان بن حيان بالمثناة.

وفيه: عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيُّ وهو بفتح الدال المهملة، وبعدها راء ثم ألف ثم واو مفتوحة ثم راء أخرى ساكنة ثم دال أخرى ثم ياء النسب، واختلف في وجه نسبته، فالأصح الذي قاله المحققون أنه نسبة إلى دَرَابَحرْدَ بفتح الدال الأولى وبعدها راء ثم ألف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة ثم دال، فهذا قول جماعات من أهل العربية واللغة، منهم الأصْمَعِيُّ وأبو حاتم السجستاني، وقاله من المحدثين أبو عبد الله البخاري الإمام، وأبو حاتم بن حبان البستي، وأبو نصر الكلابَاذِيُّ وغيرهم قالوا: وهو من شواذ النسب. قال أبو حاتم: وأصله دَرَابي أو=

لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاّ الله فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاّ الله فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله تعالى". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله الله الله فَقَدْ عَصَمَ مِنِي الصَّلاَةِ وَالزِّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقَّ الْمَال، وَالله لَوْ مَنعُونِي عِقَالاً كَأَنُوا يُؤدّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَقَّابِ فَوَ الله إِلاَ أَنْ رَأَيْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرِفْتُ أَنَّهُ الْحَقُ.

- حردي، ودرابي أحود، قالوا: و دَرَابَحِرْد مدينة بفارس، قال البخاريُّ والكلاباذيُّ: كان حدُّ عبد العزيز هذا منها. وقال البُستيُّ: كان أبوه منها. وقال ابن قتيبة وجماعة من أهل الحديث: هو منسوب إلى دَرَاوَرْدَ، ثم قيل: دراورد هي دَرَابَحِرْد، وقيل: بل هي قرية بـ "خراسان". وقال السمعاني في كتاب "الأنساب": قيل: إنه من أندرابه يعني بفتح الهمزة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء ثم ألف ثم باء موحدة ثم هاء، وهي مدينة من عمل بلخ، وهذا الذي قاله السمعاني لائق بقول من يقول فيه الأَنْدَرَاوَرْدِيُّ وهو قول أبي عبد الله البوشنجي من أثمة الحديث وأدبائهم.

فقه الحديث: وأما فقهه ومعانيه فقوله: "لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر ﷺ بعده وكفر من كفر من العرب" قال الخطّابي ﷺ في شرح هذا الكلام كلاماً حسناً لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد.

أقسام أهل الردة في عهد أبي بكر: قال على الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: "وكفر من كفر من صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: "وكفر من كفر من العرب"، وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستحيبيه من أهل اليمن وغيرهم، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد ملك مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر هلك حتى قتل الله مسيلمة بـ"اليمامة"، والعنسي بـ "صنعاء"، وانفضت جموعهم، وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى: ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسحد لله تعالى في بسيط-

<sup>\*</sup>قوله "حتى يقولوا لا إلَّا الله": أي: حتى يظهروا الإيمان فهذا كناية عن ذلك، فلا يرد أنه لابد من الشهادة بالنبوة، وبه يحصل التوفيق بينه وبين ما وقع في بعض الروايات من الزيادة، وقول أبي بكر الله فإن الزكاة حق المال، كأنه أشار به إلى قوله الله الله عقه" أي بحق الإسلام، ولعل ذلك سر شرح صدر عمر الله للقتال، فعلم أن القتال لا يخالف الحديث بواسطة هذا الاستثناء، والله تعالى أعلم. ولا يشكل الحديث بأن القتال ينتهي بالجزية إما لأن المراد بالناس مشركو مكة وأضراهم، والله تعالى أعلم.

-الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد "مكة"، ومسجد "المدينة"، ومسجد "عبد القيس" في "البحرين" في قرية يقال لها "جواثا"، ففي ذلك يقول الأُعُور الشِّنُّ يفتخر بذلك:

والمسجد الثَّالث الشَّرقِيُّ كَانَ لنَا وَالْمِنْبَرَانِ وَفَصْلُ الْقَوْلِ فِي الْخُطَبِ أَيامٌ لاَ مِنْبَرٌ للنَّاسِ نَعْرِفُه إلاّ بِطَيْبَةَ وَالْمَحْجُوبِ ذِيْ الْحُجُبِ

| أجْمَعِينَا          | الْمَدِيْنَةِ |           | وَفِتْيَانَ | رَسُولاً، | بَكْرِ     | أَبْلِغْ أَبَا | 14           |
|----------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| مُحْصرينا            |               |           |             |           |            | لَكُمْ إلى     |              |
| النَّاظِرِيْنَا      | تُغْشَى       | الْبُدْنِ | دِمَاءُ     | فَجُّ     | ي كُلِّ    | دِمَاءَهُمْ ف  | كَأَنَّ      |
| لِلَمُتَوَكِّلِيْنَا | النَّصْرَ     |           | وَجَدْنَا   | أثَّا     | الرَّحْمنِ | عَلَى          | تَوَكَّلْنَا |

والصنف الآخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة، وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً؛ لدخولهم في غِمَار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرِّخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب على إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدّوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كر بني يَرْبُوعٍ؛ فإلهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر على، فمنعهم مالك بن نُويْرة من ذلك وفَرَقها فيهم، وفي أمر هؤلاء عَرَضَ الخلافُ ووَقعتِ الشّبهةُ لِد عُمر هي، فراجع أبا بكر هي وناظره، واحتج خلف بقول النبي تلكي الله إلا الله فقد عصم نفسه على الله إلا الله إلا الله فقد عصم نفسه وماله" وكان هذا من عمر هي تعلّقاً بظاهر الكلام قبل أن يَنْظُر في آخره ويتأمل شرائطه.

فقال له أبو بكر ﴿ الله الزكاة حق المال"، يريد أن القَضِيَّة قد تضمنت عِصْمَة دَم ومَال معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلّق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايَسَه بالصلاة ورَدَّ الزكاة إليها، وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من الصحابة، وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فاحتمع في هذه القضية الاحتجاجُ من عمر ﴿ العموم، ومن أبي بكر ﴿ الله القياس، ودلَّ ذلك على أن العموم يُخصُّ بالقياس، وأن جميع ما تضمنه الخِطابُ الواردُ في الحكم الواحد مِنْ شرطٍ واستثناءٍ مراعًى فيه ومُعتبرٌ صحته به، فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر ﴿ الله عَوابُه، تابعه على قتال القوم وهو معن عنه ومُعتبرٌ صحته به، فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر والله عنه والله عنه الله عنه الله عنه المنتفرة المنتفرة المنتفرة عنه عمل قتال القوم وهو معن عنه ومُعتبرٌ صحته به، فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه والله على الله عنه والله والله والله على الله عنه والله والله على الله عنه والله الله عنه والله عنه والله عنه والله الله عنه والله والله الله عنه والله والله الله والله وال

=قوله: "فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق" يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى هما، والبرهان الذي أقامه نصاً ودلالةً، وقد زعم زاعمون من "الرافضة" أن أبا بكر همه أول من سبى المسلمين، وأن القوم كانوا متأوّلين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنَ أَمُو لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم الله وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنَ أَمُو لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم الله الله الله الله الله مواجهة النبي الله الله على دون غيره، وأنه مُقيدٌ بشرائط لا توجد فيمن سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي الله ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويُرفع به السيف عنهم، وزعموا أن قتالهم كان عسفاً.

قال الخطابي كه: وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البَّهْتُ والتكذيب والوقيعة في السلف، وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافًا، منهم من ارتدّ عن الملة ودعا إلى نبوة مُسَيلَمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفاراً، ولذلك رأى أبو بكر ﷺ سبى ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد عَليٌّ بن أبي طالب ﷺ جارية من سبى بني حنيفة فولدت له مُحمد الذي يدعى ابنَ الحَنفِيَّة، ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى، فأما مانعوا الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين، فإنهم أهل بغي و لم يُسَمُّوا على الانفراد منهم كُفاراً، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه، وقد وُجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة، ومنع الحق، وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين، وعلق بمم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا. وأما قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةَ﴾ وما ادَّعَوه من كون الخطاب حاصًّا لرسول الله ﷺ، فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله تعالى: ﴿يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةَ﴾ الآية.(المائدة:٦) وكقوله تعالى: ﴿يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ (البقرة:١٨٣) وخطاب خاص للنبي ﷺ لا يشركه فيه غيره، وهو ما أُبيْنَ به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَّكَ ﴾ (بني إسرائيل:٧٩) وكقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُون ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأحزاب: ٥٠) وخطاب مواجهة للنبي ﷺ، وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله تعالى: ﴿أَقِم ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ (بني إسرائيل:٧٨) وكقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَين ٱلرَّحِيمِ ﴾، وكقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأُقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ (النساء: ١٠٢) ونحو ذلك من خطاب المواجهة، فكل بعده ﷺ بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم، وإنما الفائدة في مواجهة النبي ﷺ بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه معين ما أراد، فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب ما ينهجه-

ويينه لهم، وعلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿يَا يَّهُا النِّيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَا بِهِ والطلاق: ١) فافتتح بالخطاب بالنبوة باسمه خصوصا، ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما، وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد غيره كقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَن مِن قَلِكَ ، إلى قوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ (يونس: ٩٤)، ولا يجوز أن يكون على قد شك قط في شيء مما أنزل إليه، فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة؛ فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله على فيها، وكل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنه الله فإنه باق غير منقطع، ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمُصَدِّق بالنَّماء والبركة في ماله، ويرجى أن يستحيب الله ذلك ولا يخيب مسألته. حكم من نفى الزكاة من المسلمين اليوم: فإن قبل: كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟

قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أهم إنما عُذِرُوا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان. منها: قُرْبُ العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ. ومنها: أن القوم كانوا جهالًا بأمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريباً فدخلتهم الشبهة فعُذِرُوا، فأما اليوم وقد شَاعَ دِيْنُ الإسلام، واستفاض في المسلمين عِلْمُ وُجوب الزكاة، حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يُعذر أحدٌ بتأويل يتأوّله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدِّين إذا كان علمه منتشراً، كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم الزنا والخمر، ونكاح ذوات المحارم، ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حُدُوْدَه، فإنه إذا أنكر شيئاً منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدِّين عليه، فأمَّا ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمداً لا يرث، وأن للحدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر، بل يُعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة.

قال الخطَّابي على: وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دخله من الحذف في رواية أبي هريرة، وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم، وإنما قصد به حكاية ما حرى بين أبي بكر وعُمرَ شَهَا وما تنازعاه في استباحة قتالهم، ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعن بذكر جميع القصة اعتماداً على معرفة المخاطبين بها؛ إذ كانوا قد علموا كيفية القصة، ويُبيّن لك أن حديث أبي هريرة مختصر أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمر وأنساً عَبْدُ روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة، ففي حديث ابن عمر شها عن رسول الله على قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، =

= ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" وفي رواية أنس هُ الله "أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين"، والله أعلم. هذا آخر كلام الخطّابي كله.

قلت: وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هُريرة أن رسول الله ﷺ قال: "أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما حئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها". وفي استدلال أبي بكر واعتراض عُمر في الله على ألهما لم يحفظا عن رسول الله الله على ما رواه ابن عمر وأنس وأبوهريرة، وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياقم في مجلس آخر، فإن عمر فيه لو سمع ذلك لما خالف، ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه، ولو سمع أبو بكر فيه هذه الزيادة لاحتج بما ولما احتج بالقياس والعموم، والله أعلم. قوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"

فقه الحديث وحكم توبة الزنديق: قال الخطابيُّ فشه: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لألهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف، قال: ومعنى "وحسابه على الله" أي فيما يستسرون به ويُخفُونَه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة، قال: ففيه أن مَنْ أظهر الإسلام وأسرَّ الكفر قبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء، وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، \*\* ويحكى ذلك أيضاً عن أحْمَدَ بن حَنْبَل هُمُّا، هذا كلام الخطَّابي.

وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال: لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله: لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر: "وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة"، هذا كلام القاضي. قلت: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله عليه كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة =

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال صاحب التقريب من أصحابنا: روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الزنديق الذي يظهر الإسلام، قال: استُتيب كالمرتد، وقال أبو يوسف مثل ذلك زماناً، فلما رأى ما يصنع الزنادقة من إظهار الإسلام ثم يعودون: قال: إن أُتيتُ بزنديق أمرتُ بقتله، ولم أستتب، فإن تاب قبل أن أقتله خليته. وروى سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في "نوادر" له قال: قال أبو حنيفة على: اقتلوا الزنديق المستتر؛ فإن توبته لا تُعرف. (فتح الملهم: ١/ ٥٥٥)

-وهي مذكورة في الكتاب: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما حئت به"، والله أعلم.

قلت: اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي يُنكِرُ الشَّرَع جملة، فذكروا فيه خمسة أوجه: لأصحابنا أصحها، والأصوب منها: قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة، والثاني: لا تقبل، ويتحتم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة وكان من أهل الجنة، والثالث: إن تاب مرة واحدة قُبِلَت توبتُه، فإن تكرر ذلك منه لم تُقبل. والرابع: إن أسلم ابتداءً من غير طلب قُبِل منه، وإن كان تحت السيف فلا. والخامس: إن كان داعياً إلى الضلال لم يُقبل منه وإلا قُبل منه، والله أعلم.

شوح الغويب: قوله ﴿ وَهُ الله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة " ضبطنا بوجهين: فَرَّق وفَرَقَ بتشديد الراء وتخفيفها، ومعناه: من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها، وفيه: جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحاكم، وأنه ليس مكروها إذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه. قوله: "والله لو منعوني عقالاً كانوا يُؤدونه إلى رسول الله على لَقَاتَلْتُهم على مَنْعه " هكذا في مسلم "عقالاً"، وكذا في بعض روايات البُخاريِّ، وفي بعضها: "عَناقاً" بفتح العين وبالنون وهي الأنثى من ولد المُغْزِ، وكلاهما صحيح، وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين، فقال في مرة: "عقالا"، وفي الأخرى: "عناقا"، فروي عنه اللفظان. فأما رواية العناق فهي محمولة على ما إذا كانت الغنم صغاراً كلها بأن ماتت أمَّهاتُها في بعض الحَوْل، فإذا حال حول الأمَّهات زكَّى السِّخال الصغار بحول الأمَّهات، سواء بقي من الأمَّهات شيء أم لا، هذا هو الصحيح المشهور. وقال أبو القاسم الأَنْمَاطِيُّ من أصحابنا: لا يزكَّى الأولاد بحول الأمَّهات إلا أن يبقى من الأمَّهات نصاب.

وقال بعض أصحابنا: إلا أن يبقى من الأمهات شيء. ويتصور ذلك فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار، والله أعلم. وأما رواية "عقالا" فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيها، فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعِقَال زكاة عام، وهو معروف في اللغة بذلك، وهذا قول النَّسَائِيِّ والنَّصْرِ بْن شُمَيْل وأبي عبيدة والمُبرَّد وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء، واحتج هؤلاء على أن المعقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء:

#### سَعَى عِقَالاً فَلَم يَثُرُك لنا سَيِّداً فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَين

أراد مدّة عقال، فنصبه على الظرف، وعَمْرو هذا الساعي هو: عمرو بن عُتْبةُ بنُ أبي سُفيان، ولاه عمّه معاوية بن أبي سفيان على صدقاتِ كُلْب، فقال فيه قائلهم ذلك، قالوا: ولأن العقال الذي هو الحَبْل الذي يُعْقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث عليه، وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعِقَال الحبل الذي يُعْقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذِنْبٍ وغيرهما، وهو اختيار صاحب "التحرير" وهماء من حدًّاق المتأخرين. قال صاحب "التحرير": قول من قال: المراد صدقة عام، تعسف وذهاب عن طريقة العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة، فتقتضي قلة ما علق به القتال وحقارته، وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى، قال: ولست أشبه هذا إلا بتعسف من قال في قوله على الله الله المعنى الله المعنى، قال ولست أشبه هذا إلا بتعسف من قال في قوله عليه المقتال

= "لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسرِقُ البيضة فَتُقُطَع يدُه، ويَسرِقُ الحَبْل فَتَقطع يدُه" إن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي يغطى بما الرأس في الحرب، وبالحبل الواحد من حبال السفينة، وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة، قال بعض المحققين: إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه، فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير، وحبل لا يقدر السارق على حمله، وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبّح الله فلاناً عَرَضَ نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض لعُقوبة الغُلُول في جِراب مِسْك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله تعرض لقطع اليد في حَبل ركّ، أو في كبّة شعر، وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ، فالصحيح هنا أنه أراد به العقال الذي يعقل به البعير، ولم يرد عينه، وإنما أراد قدر قيمته، والدليل على هذا أن المراد به المبالغة، ولهذا قال في الرواية الأحرى: "عناقا"، وفي بعضها: "لو مَنعُوني جدْياً أذُوطُ"، والأذوط: صغير الفكّ والذّقن، هذا آخر كلام صاحب "التحرير".

وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، وعلى هذا اختلفوا في المراد بـــ"منعوني عقالا" فقيل: قدر قيمته وهو ظاهر مُتصَوَّر في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والركاز، وزكاة الفطر، وفي المواشي أيضاً في بعض أحوالها، كما إذا وجب عليه سن فلم يكن عنده، ونزل إلى سن دولها، واختار أن يرد عشرين درهما فمنع من العشرين قيمة عقال، وكما إذا كانت غنمه سبخالا وفيها سخلة فمنعها وهي تساوي عقالا، ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها كما على غيرها، وعلى أنه متصور ليس بصعب، فإني رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوره، حتى حمله بعضهم وربما وافقه بعض المتقدمين، على أن ذلك للمبالغة وليس مُتصوراً، وهذا غلط قبيح وجهل صريح. وحكى الخطّابي عن بعض العلماء أن منعوني زكاة العقال إذا كان من عروض التحارة، وهذا تأويل صحيح أيضاً.

ويجوز أن يراد: منعوني عقالا أي منعوني الحبل نفسه، على مذهب من يجوّز القيمة، ويتصور على مذهب الشّافعي على أحد أقواله، فإن للشّافعي في الواجب في عروض التحارة ثلاثة أقوال: أحدها: يتعين أن يأخذ منها عرضًا حبلا أو غيره كما يأخذ من الماشية من جنسها. والثاني: أنه لا يأخذ إلا دراهم أو دنانير ربع عشر قيمته كالذهب والفضة. والثالث: يتخير بين العرض والنقد، والله أعلم. وحكى الخطّابيُّ عن بعض أهل العلم أن العِقال يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها، وإنما يقع قبضها التام برباطها. قال الخطّابيُّ: قال ابن عائشة: كان من عادة المصدِّق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قَرَن، وهو بفتح القاف والراء وهو حبل فيقرن به بين بعيرين، أي يشده في أعناقهما لئلا تشرد الإبل. وقال أبو عبيد: وقد بعث النبي على مُحمَّد بن مَسْلَمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرائهما، وكان عمر هذه أيضاً يأخذ مع كل فريضة عِقَالا، والله أعلم. قوله: "فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق" معني رأيت: علمت أعلم. ومعنى شرح: فتح ووسَّع وليَّن، ومعناه: علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه من=

٥٦١- (٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا- ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ شَهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهُ إِلاَ الله، عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَ بِحَقّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله".

١٢٦ - (٣) حدّثنا أُحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي الدّرَاوَرْدِيّ-، عَنْ الْعَلاَءِ الْعَلاَءِ ح: وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: -وَاللّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلاَءِ اللهِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَنَّاسَ حَتّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاّ بِحَقّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ".

<sup>=</sup> الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك. ومعنى قوله: "عرفت أنه الحق" أي: بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة، فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق لا أن عُمر قلَّد أبا بكر هُمَّنا؛ فإن المجتهد لا يقلَّد المجتهد، وقد زعمت الرافضة أن عُمر هُمَّه إنما وافق أبا بكر تقليداً، وبَنَوه على مذهبهم الفاسد في وجوب عصمة الأئمة، وهذه جهالة ظاهرة منهم، والله أعلم.

قوله ﷺ في الرواية الأخرى: "أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما حئت به" فيه بيان ما اختُصر في الروايات الأخر من الاقتصار على قول: لا إله إلا الله، وقد تقدم بيان هذا.

فقه الحديث: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السَّلف والخلف: أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلّم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، خلافاً لمن أوجب ذلك وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به، وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر؛ فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي الله اكتفى بالتصديق بما جاء به الله ولم يشترط المعرفة بالدليل، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي، وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان، والله أعلم.

قوله: "ثم قرأ: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّطِرٍ﴾" (الغاشية: ٢٧) قال المفسرون: معناه إنما أنت واعظ، و لم يكن ﷺ أُمِر إذ ذاك إلاَّ بالتذكير، ثم أمر بعدُ بالقتال. والمسيطر: المسلَّط، وقيل: الجبَّار، وقيل: الرب، والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد، وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة،=

١٢٧ – (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ" بِمثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

١٢٨ – (٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ - قَالاً جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَ الله، فَإِذَا قَالُوا: لاَ إِلَهُ وَلَى رَسُولُ الله عَلَيْ الله، فَإِذَا قَالُوا: لاَ إِلَهُ إِلاَ الله عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقّهَا \*، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله ". ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَ حَبِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِي ﴿ (الغاشية: ٢١ – ٢٢).

١٣٠ – (٧) وحدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيّ– عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاّ الله، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله".

= ففيه أدلُّ دليلٍ على شجاعة أبي بكر ﴿ وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره؛ فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله على، واستنبط ﴿ من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله على وقد صنف العلماء ﴿ في معرفة رُجحَانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها "كتاب فضائل الصحابة" ﴿ للإمام أبي المظَفَّر منصور بن محمد السَّمعَانيِّ الشَّافِعيِّ، وفيه: جواز=

<sup>\*</sup> قوله: "إلا بحقها" أي: بحق هذه الكلمة.

١٣١ – (٨) وحَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ وَحَدَّ الله" ثُمّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

= مراجعة الأئمّة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق، وفيه: أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما، واعتقاد جميع ما أتى به رسولُ الله ﷺ، وقد جمع ذلك ﷺ بقوله: "أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به"، وفيه: وجوب الجهاد، وفيه: صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه، ولو كان عند السيف. وفيه: أن الأحكام تجري على الظاهر، والله تعالى يتولَّى السَّرائر.

وفيه: جواز القياس والعمل به. وفيه: وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام، قليلا كان أو كثيراً، لقوله ﷺ: "لو منعوني عقالا أو عناقا". وفيه: جواز التمسك بالعموم لقوله: فإن الزكاة حق المال. وفيه: وجوب قتال أهل البغي. وفيه: وجوب الزكاة في السِّخال تبعاً لأمهاتها.

وفيه: احتهاد الأئمّة في النوازل وردُّها إلى الأصول، ومناظرةُ أهل العلم فيها، ورجوعُ من ظهر له الحق إلى قول صاحبه، وفيه: ترك تخطئة المحتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضاً.

وفيه: أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد، وهذا هو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب الأصول. وفيه: قبول توبة الزنديق، وقد قدمت الخلاف فيه واضحاً، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة، وبه التوفيق والعصمة.

\* \* \* \*

#### [٩- باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت]

١٣٢ - (١) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّجيبِيّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بْنِ الْمُغِيرَةِ، .......

٩- باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل

فيه حديث وَفَاة أبي طالب، وهو حديث اتفق البُخاريُّ ومسلمٌ على إخراجه في صحيحيهما من رواية سَعيدِ بن المسيَّب عن أبيه عن رسول الله ﷺ و لم يروه عن المسيَّب إلا ابنه سعيدٌ، كذا قاله الحفاظ. وفي هذا رد على الحاكم أبي عَبدِ الله بنِ البَيِّع الحافظ على في قوله: لم يُخرِّج البُخاريُّ ولا مُسلمٌ عليًّا عن أحد ممن لم يرو عنه إلاّ راو واحد، ولعله أراد من غير الصحابة، والله أعلم.

ضبط الأسماء: أما أسماء رواة الباب ففيه حَرْمَلة التُّجِيبيُّ وقد تقدم بيانه في المقدمة، وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال: بفتحها، واختاره بعضهم، وتقدمت اللغات الست في يُونُس فيها، وتقدم فيها الخلاف في فتح الياء من المسيَّب والد سعيد هذا خاصة وكسرها، وأن الأشهر الفتح، واسم أبي طالب: عبد مَنَاف، واسم أبي جهل: عمرو بن هشام، وفيه صالح عن الزهريِّ عن ابن المُسيَّب هو صالح بن كيسان وكان أكبر سناً من الزهري، وابتدأ بالتعلم من الزهريِّ، ولصالح تسعون سنة، مات بعد الأربعين ومائة، واجتمع في الإسناد طرفتان: إحداهما: رواية الأكابر عن الأصاغر. والأحرى: ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض.

وفيه أبو حازم عن سَهْل عن أبي هُريرة، وقد تقدم أن أبا حازم الراوي عن أبي هُريرة اسمه: سلمان مولى عزَّة، وأما أبو حازم عن سهْل بن سعد فاسمه: سلمة بن دينار.

وأما قوله: "لما حضرت أبا طالب الوفاة" فالمراد: قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المُعَايَنة والنسزع، ولو كان في حال المعاينة والنسزع لما نفعه الإيمان؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اللهِ يَعْمَلُونَ اللهِ عَلَى أنه قَبل المُعَايَنة محاورتُه للنبي السَّيِّعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْمَانِ ، ويدل على أنه قبل المُعَايَنة محاورتُه للنبي السَّيِّعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْمَانِ ، وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار، وأن النبي الله وحا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته الله على قال القاضي على وليس هذا بصحيح لما قدمناه.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَبِي أُمَيّة: "يَا عَمّ! قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاّ الله، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله " فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله عَلَيْ وَعَبْدُ الله ابْنُ أَبِي أُمَيّة: يَا أَبَا طَالِبٍ! أَتَرْغَبُ عَنْ مِلّةٍ عَبْدِ الْمُطّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله عَلَيْ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَة، حَتّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلِّمَهُمْ: هُو عَلَى مِلّة عَبْدِ الْمُطّلِب. وَأَبِى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاّ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ "أَمَا وَاللهِ! لأَسْتَغْفِرَنّ لَكَ عَبْدِ الْمُطْلِب. وَأَبِى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلاّ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ "أَمَا وَاللهِ! لأَسْتَغْفِرُواْ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ"، فَأَنْزَلَ الله عَزّ وَجَلّ: ﴿مَا كَانَ لِلنّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِللهُ عَزْ وَجَلّ: ﴿مَا كَانَ لِلنّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِللهُ عَنْ وَوَحَلّ: ﴿مَا كَانَ لِللّهِ عَلَى فَي اللهُ عَنْ وَجَلّ عَلْ بَعْدِ مَا تَبَيّرَ فَلَ هُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنُولُ الله تَعَالَى فِي أَبِي طَالِب، فَقَالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ (إِنَّكَ لا تَبْدِى مَن (القصص: ١٥٥). وَأَنْزَلَ الله تَعَالَى فِي أَبِي طَالِب، فَقَالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ (القصص: ١٥٥).

١٣٣ – (٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ –وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ – قَالَ: أَخبَرَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. كِلاَهُما عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنِادِ مِثْلَهُ.

غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ صَالِحِ انْتَهَى عِنْدَ قُولِه: فَأَنْزَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَتَيْنِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَكَانَ هَذِهِ المَقَالَةِ الْكَلِمَةُ فَلَمْ يَزَالاً بِهِ.

<sup>=</sup> وأما قوله: "فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة" فهكذا وقع في جميع الأصول "ويعيد له" يعني أبا طالب، وكذا نقله القاضي على عن جميع الأصول والشيوخ. قال: وفي نسخة "ويُعِيدَان له" على التثنية لأبي جهل وابن أبي أميَّة، قال القاضي: وهذا أشبه. وقوله: "يَعرضُها" بفتح الياء وكسر الراء. وأما قوله: "قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطَّلب" فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغَيبة لقبح صورة لفظه الواقع.

وأما قوله ﷺ: "أم والله لأستغفرن لك" فهكذا ضبطناه "أم" من غير ألف بعد الميم، وفي كثير من الأصول أو أكثرها "أما والله" بألف بعد الميم وكلاهما صحيح. قال الإمام أبو السَّعَادات هِبَةُ الله بنُ عَليِّ بن محمَّد العَلَويُّ الحَسنيُّ المعروف بابنِ الشَّحَريِّ في كتابه "الأمالي": "ما" المزيدة للتوكيد، ركبوها مع همزة الاستفهام، واستعملوا مجموعَهما على وجهين: أحدهما: أن يراد به معنى حقًّا في قولهم: أما والله لأفعلن. والآخر: أن يكون افتتاحاً للكلام بمنزلة "ألا"، كقولك: أما إن زيدا منطلق، وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم؛ ليدلوا على شدة اتصال الثاني بالأول؛ لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسها، فعلم بحذف ألف "ما" =

١٣٤ – (٣) حَدَّثَنَا مُجمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ –وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ– عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمِّهِ عِنْدَ الْمَوتِ: "قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ" فَأَبِيَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ الله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ الآية.

١٣٥- (٤) حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَمِّدِ: "قُلْ: لاَ إِلَهُ الله، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الله، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَل الله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾.

شوح الغويب: أما قوله: "يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع، لأقررت بما عينك" فهكذا هو في جميع الأصول، وجميع روايات المحدثين في مُسلم وغيره "الجُنرَع" بالجيم والزاي، وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين وأصحاب الأخبار أي التواريخ والسير. وذهب جماعات من أهل اللَّغة إلى أنَّه الخَرَع بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين أيضاً، وممن نصَّ عليه كذلك الهَرَوي في "الغريبين"، ونقله الخطَّابيُّ عن تُعلب مختاراً له، وقاله أيضاً شمر، ومن المتأخرين أبو القاسم الزَّمخشَريُّ، قال القاضي عياض عَياض عَيْد: ونبهنا غير واحد من شيوخنا =

<sup>=</sup>افتقارُها إلى الاتصال بالهمزة، والله تعالى أعلم.

فقه الحديث: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطبسيباً لنفس أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب بمكَّة قبل الهجرة بقليل.

قال ابن فارس: مات أبُو طالب ولرسول الله ﷺ تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً، وتوفيت حديجةُ أمُّ المؤمنين ﷺ بعد موت أبي طالب بثَلاثةِ أيَّام.

وأما قول الله تعالى: ﴿مَا كَارَ لِلنِّي وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ فقال المفسرون وأهل المعاني: معناه ما ينبغي لهم، قالوا: وهو نهي، والواو في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوٓا أُولِى قُرْرَنِ ﴾ واو الحال، والله أعلم. وأما قوله عز وجل: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِيرَ ﴾ فقد أجمع المفسرون على ألها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزَّجَّاجِ وغيره، وهي عامة؛ فإنه لا يهدي ولا يُضل إلا الله تعالى، قال الفرَّاء وغيره: قوله تعالى: ﴿ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ يكون على وجهين: أحدهما: معناه من أحببت أن يهتدي. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِيرِ ﴾ أي بمن قدر له الهدى، والله أعلم.

.....

=على أنه الصواب، قالوا: والخَرَع هو الضعف والخَوَر، قال الأزهري: وقيل الخرع الدَّهش، قال شمر: كل رَخْوٍ ضعيف خَريعٌ وخَرِع، قال: والخَرَع الدَّهش، قال: ومنه قول أبي طالب، والله أعلم.

وأما قوله: "لأقررت بها عينك"، فأحسن ما يقال فيه ما قاله أبو العَبَّاس تُعْلَب قال: معنى أقر الله عينه، أي بلغه الله أمنيته حتى ترضى نفسه وتقرُّ عينه فلا تستشرف لشيء. وقال الأصمعي معناه: أبرد الله دمعته؛ لأن دمعة الفرح باردة، وقيل معناه: أراه الله ما يَسُرُّه، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [ • ١ - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً]

١٣٦- (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَن مَاتَ وَهُوَ يَعَلَمُ أَنَّهُ لا إِلَه إِلاّ اللهُ وَخَلَ الجَنَّةَ".

#### • ١ - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً

معنى الورود في قوله تعالى: ﴿وَإِن مَِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾: لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود، والصحيح أن المراد به المُرور على الصِّراط وهو منصوب على ظَهْر جَهَنَّم -أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه-. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة، فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أوَّلاً وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذَّبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى، ثم يُدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحَدِّ مات على الكفر، ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحَدِّ مات على الكفر، ولو عمل من المعاصي ما عمل، الحقّ في هذه المسألة.

وقد تظاهرت أدلَّة الكتاب والسنَّة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تُحَصِّل العلم القطعي، فإذا تقرَّرت هذه القاعدة حُمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع، وسنذكر منْ تأويل بعضها ما يُعرف به تأويل الباقي -إن شاء الله تعالى- والله أعلم.

وأما شَرْح أحاديث الباب فنتكلُّم عليها مرتبة لفظا ومعنى، إسناداً ومتناً.

فقوله في الإسناد الأول: "عن إسماعيل بن إبراهيم، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن حالد قال: حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان فيها قال: قال رسول الله عليه الله عليه أن لا إله إلا الله دخل الجنة".

ضبط الأسماء وتراجم بعض الرجال: أما إسماعيل بن إبراهيم فهو ابن علية، وهذا من احتياط مسلم علله، فإن-

=أحد الراويين قال: ابن عُلَية، والآخر قال: إسماعيل بن إبراهيم، فبَيَّنهما ولم يقتصر على أحدهما، وعلية: أم إسماعيل وكان يكره أن يقال له: ابن عُليَّة وقد تقدم بيانه. وأما خالدٌ فهو ابنُ مَهْرانَ الحذَّاء كما بينه في الرواية الثانية، وهو ممدود، وكنيته: أبو المنازل، بالميم المضمومة والنون والزاي واللام. قال أهل العلم: لم يكن خالدٌ حذَاءً قط، ولكنه كان يجلس إليهم فقيل له: الحذاء لذلك، هذا هو المشهور. وقال فَهْدُ بنُ حَيَّان بالفاء: إنما كان يقول: احذُوا على هذا النحو فُلُقُّب بالحذَّاء، وخالدٌ يُعدُّ في التابعين.

وأما الوليدُ بنُ مسلم بن شهاب العَنْبَريُّ البصري أبو بشْر، فروى عن جماعة من التابعين، وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء بالوليد بن مسلم الأُمَويِّ مولاهم الدِّمَشْقي أبي العَبَّاس صاحب الأوْزاعِيِّ، ولا يشتبه ذلك على العلماء به؛ فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية، كما ذكرنا، وفي الطبقة، فإن الأول أقدم طبقة وهو في طبقة كبار شيوخ الثاني، ويفترقان أيضاً في الشهرة والعلم والجلالة، فإن الثاني متميز بذلك كلُّه، قال العلماء: انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عيَّاش، وكان أجل من ابن عيَّاش ﷺ، والله أعلم.

وأما "حُمْران" فبضم الحاء المهملة وإسكان الميم، وهو حُمْرانُ بنُ أبانٍ مولى عُثمانَ بن عفَّان ﷺ كنية حُمران: أبو يزيد، كان من سَبيي عَين التَّمْر. وأما معني الحديث وما شبهه فقد جمع فيه القاضي عياض ﴿ اللَّهُ كلاماً حسناً جمع فيه نفائس، فأنا أنقل كلامه مختصراً، ثم أضم بعده إليه ما حضري من زيادة.

مذهب أهل الحق وأهل الباطل في المؤمن المذنب: قال القاضي عياض عليه: اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين، فقالت المرحئة: لا تضره المعصية مع الإيمان، وقالت الخوارج: تضره ويكفر بما.

وقالت المعتزلة: يُخلِّد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، ولكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يُغفرُ له وعُذَب فلا بُدَّ من إحراجه من النار وإدحاله الجنة.

قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا: محمله على أنه غُفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، فيكون معنى قوله ١١٠٠ "دخل الجنة" أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب، وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العُصَاة، فلا بُدَّ من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة.

وفي قوله ﷺ: "وهو يعلم" إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة: أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه، وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله ﷺ "غير شاك" فيهما، وهذا يؤكد ما قلناه.

قال القاضي: وقد يحتج به أيضاً من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين؛ لاقتصاره على العلم، ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تُنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشُّهادتين؛ لآفة بلسانه أو لم تمهله المدّة ليقولها: بل اخْترمتْه المنيَّة، ولا حجّة لمخالف الجماعة بمذا اللفظ، إذ قد ورد مفسراً في الحديث الآخر: "من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله"= وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة، في ألفاظها اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف، فحاء هذا اللفظ في هذا الحديث، وفي رواية معاذ عنه في "ن كَانَ آخِرُ كلامه لا إله إلا الله دَخَل الجنّة". وفي رواية عنه في الله الله لا يُشركُ به شيئاً دَخل الجنّة". وعنه في "ن عَبد يَشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولُ الله الا حرّمه الله على النار"، ونحوه في حديث عُبادة بن الصّامِت وعِتْبَانَ بن مالك، وزاد في حديث عُبادة: على ما كان مِنْ عَمَل.

وفي حديث أبي هريرة: "لا يَلْقَى الله تعالى بهما عَبْدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنَّة وإنْ زَن وإنْ سَرق"، وفي حديث أنس: "حرَّم الله على النَّار مَنْ قَال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى"، وهذه الأحاديث كلُها سَرَدها مُسْلم على في كتابه، فحكى عن جماعة من السَّلف على منهم: ابن المُسيَّب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، وقال بعضهم: هي مُحمَلة تحتاج إلى شرح، ومعناه: من قال الكلمة وأدى حقَّها وفريضتها، وهذا قول الحَسَن البَصْري.

وقيل: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة، ومات على ذلك، وهذا قول البُخاريِّ، وهذه التأويلات إنما هي إذا ملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نُزِّلت منازلها فلا يُشْكل تأويلها على ما بينه المحققون، فنقرر أوَّلاً أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين: أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهَّد مُخلصاً من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحُرِّم على النار بالجملة، فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان بَيِّنا، وهذا معنى تأويلي الحسن والبُخاريِّ، وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه، أو بفعل ما حرم عليه، فهو في المشيئة، لا يُقطع في أمره بتحريمه على النار، ولا باستحقاقه الجنَّة لأوَّل وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنَّة آخراً، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه، وإن شاء عفا عنه بفضله.

ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنَّة ما قدمناه من إجماع أهل السُّنة أنه لا بدَّ من دخولها لكل موحّد إما معجلا مُعَافى، وإما مؤخراً بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود، خلافاً للخوارج والمعتزلة في المسألتين. ويجوز في حديث: "مَنْ كَانَ آخرُ كَلامِه لا إله إلاَّ الله دخل الجنَّة" أن يكون خصوصاً لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل مخلطاً، فيكون سبباً لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأساً من النار وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد في حديث عُبادة من مثل هذا، ودخوله من أي أبواب الجنَّة شاء، يكون خصوصاً لمن قال ما ذكره النبي في وقرَن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له مِنَ الأجْر ما يُرجَّع على سيِّناته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأوّل وهلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض على المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأوّل وهلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض على المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأوّل وهلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض على المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأوّل وهلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض على المؤرد والرحمة ودخول الجنة لأوّل وهلة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض على المؤرد والرحمة ودخول الجنة لأوّل وهلة إن شاء الله تعالى والله أعلم.

١٣٧- (٢) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ سَوَاءً.

١٣٨ – (٣) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْر بْنُ النّضْرِ بْنِ أَبِي النّضْرِ. قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو النّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله الأَشْجَعِيّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي عَلَيْ فِي مَسِيرٍ، قَالَ: فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ، قَالَ: حَتّى هَمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِي عَلَيْ فِي مَسِيرٍ، قَالَ: فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ، قَالَ: حَتّى هَمَّ

وهو في نماية الحسن، وأما ما حكاه عن ابن المسيّب وغيره فضعيف باطل، وذلك؛ لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة هيه وهو متأخر الإسلام، أسْلمَ عام "خيبر" سنة سبع بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال: فُرِضَ سنة خمس أو ست، وهما أرجح من قول من قال سنة تسع، والله أعلم. وذكر الشيخ أبو عَمْرو بنُ الصّلاح على تأويلاً آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنّة بمحرد الشهادة فقال: يجوز أن يكون ذلك اقتصاراً من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط، لا مِنْ رسول الله ﷺ بدلالة مجيئه تاماً في رواية غيره، وقد تقدم نحو هذا التأويل.

قال: ويجوز أن يكون اختصاراً من رسول الله ﷺ فيما خاطب به الكفّارَ عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوباً بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزماً له، والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كَالْوَثْني وَالنَّنوي فقال: لا إله إلا الله، وحاله الحال التي حكيناها حُكم بإسلامه، ولا نقول: والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال: لا إله إلا الله، يحكم بإسلامه ثم يُحْبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام، ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة، والله أعلم.

استدراك الدارقطني: قوله: "حدثنا عبيد الله الأشجعيُّ عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله عن أبي مع رسول الله الله الله الله عله الله عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد -شكَّ الأعمش قال: لمَّ كان يوم غزوة تبوك الحديث" هذان الإسنادان مما استدركه الدار قطني وعلَّله.

أما الأوَّل فعلَّله من جهة أن أبا أُسَامة وغيره خالفوا عُبَيد الله الأشجعيَّ، فرووه عن مَالكِ بن مغول عن طلحة عن أبي صالح مرسلاً. وأما الثاني فعلَّله؛ لكونه اختلف فيه عن الأعمش، فقيل فيه أيضاً: عنه عن أبي صالح عن جابر، وكان الأعمش يشكُّ فيه. قال الشيخ أبوعَمْرو بنُ الصَّلاح عِشِه: هذان الاستدراكان من الدَّارقُطْني، مع أكثر=

Y . Y

=استدراكاته على البنحاري ومُسلم قَدْحٌ في أسانيدهما غير مُخْرج لمتون الأحاديث من حَيِّز الصحَّة، وقد ذكر في الحديث أبو مَسعُود إبراهيم بن محمَّد الدِّمَشْقِي الحافظ، فيما أجاب الدَّارقُطْني عن استدراكاته على مسلم عَلَّه أن الأشجعيَّ ثقة بحود، فإذا جوَّد ما قصر فيه غيره حكم له به، ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله على برواية الأعمش له مسنداً، وبرواية يَزيدَ بن أبي عُبيدٍ وإياس بن سَلَمة بن الأكوع عن سلمة، قال الشيخ: رواه البحاري عن سلمة عن رسول الله على وأما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث؛ فإنه شك في عين الصحابي الراوي له، وذلك غير قادح، لأن الصحابة على كلهم عدول، هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو على.

الجواب عن استدراك الدارقطني: قلت: وهذان الاستدراكان لا يستقيم واحد منهما، أمَّا الأوَّل، فلأنا قدمنا في الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولاً وبعضهم مرسلاً، فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصل، سواء كان راويها أقل عدداً من رواية الإرسال أو مساوياً لأنها زيادة ثقة، فهذا موجود هنا، وهو كما قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: جود وحفظ ما قصر فيه غيره.

وأما الثاني: فلأنهم قالوا: إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف؛ لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل، وهذه قاعدة ذكرها الخَطِيبُ البَغْدَاديُّ في "الكفاية" وذكرها غيره، وهذا في غير الصحابة ففي الصحابة أولى، فإنهم كلهم عدول، فلا غرض في تعيين الراوي منهم، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما ضبط لفظ الإسناد فمِغُولٌ بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو. وأما مُصَرِّفٌ فبضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء، هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين وأصحاب "المؤتلف" وأصحاب أسماء الرحال وغيرهم. وحكى الإمام أبُو عَبد الله القلَعِيُّ الفقيه الشَّافِعِيُّ في كتابه "ألفاظ المهذب" أنه يروى بكسر الراء وفتحها، وهذا الذي حكاه من رواية الفتح غريب منكر، ولا أظنه يصح، وأخاف أن يكون قلّد فيه بعض الفقهاء أو بعض النُسخ أو نحو ذلك، وهذا كثير يوجد مثله في كتب الفقه، وفي الكتب المصنفة في شرح ألفاظها، فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تُعرف، وأكثر هذه النقول الغريبة أغاليط؛ لكون الناقلين لها لم يتحرَّوا فيها، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "حَتَى هم بَنَحْر بعض حمائلهم" روي بالحاء وبالجيم، وقد نقل جماعة من الشراح الوجهين، لكن اختلفوا في الراجح منهما، فممن نقل الوجهين صاحب "التحرير" والشيخ أبو عمرو بن الصَّلاح وغيرهما، واختار صاحب "التحرير" الجيم، وجزم القاضي عياض بالحاء ولم يذكر غيرها. قال الشيخ أبو عمرو صُّه: وكلاهما صحيح، فهو بالحاء جمع حَمُولة بفتح الحاء، وهي الإبل التي تَحْمِل، وبالجيم جمع حِمَالة بكسرها جمع حَمَل، ونظيره حَجَر وحِجَارة، والجمل هو الذكر دون الناقة.

فقه الحديث وضبط الكلمات: وفي هذا الذي همَّ به النبيُّ ﷺ بيان لمراعاة المصالح، وتقديم الأهم فالأهم، وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهما، والله أعلم. قوله: "فقال عمر ﷺ: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم"= فَدَعَوْتَ الله عَلَيْهَا، قَالَ فَفَعَلَ، قَالَ: فَجَاءَ ذُو الْبُرِّ بِبُرِّهِ. وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ، قَالَ -وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ - قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَى؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصَّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. قَالَ: فَدعا عَلَيْهَا، حَتّى مَلاً الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ، قَالَ: فَقال عِنْدَ ذَلِكَ: "أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ الله، لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدُ، غَيْرَ شَاكً فِيهِمَا، إِلاَّ دَحَلَ الْجَنَّةَ".

هذا فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه، فإن ظهرت له مصلحة فعلمًا، ويقال: بقي بكسر القاف وفتحها، والكسر لغة أكثر العرب، وبما جاء القرآن الكريم، والفتح لغة طَيِّ، وكذا يقولون فيما أشبهه، والله أعلم.

قوله: "فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، قال: وقال بجاهد: وذو النواة بنواه" هكذا هو في أصولنا وغيرها، الأول "النواة" بالتاء في آخره، والثاني بجذفها، وكذا نقله القاضي عياض عن الأصول كلها ثم قال: ووجهه ذو النوى بنواه، كما قال: ذو التمر بتمره، قال الشيخ أبو عمرو: وجدته في كتاب أبي نُعيم المحرَّج على صحيح مسلم "ذو النوى بنواه"، قال: وللواقع في كتاب مسلم وجه صحيح، وهو أن يجعل "النَّواة" عبارة عن جملة من النَّوى أفردت عن غيرها، كما أطلق اسم "الكلمة" على القصيدة، أو تكون النواة من قبيل ما يستعمل في الواحد والجمع، ثم إن القائل: قال مجاهد: هو طلحة بن مُصرِّف، قاله الحافظ عبد الغَيني بْنِ سَعيدٍ المصريُّ، والله أعلم. وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "كانوا يَمُصُّوهَا" هو بفتح الميم هذه اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال: مَصِصْتُ الرُّمانة والتمرة وشبههما بكسر الصاد أمَصَّها بفتح الميم، وحكى الأزْهَريُّ عن بعض العرب ضم الميم، وحكى أبو عمر الزَّاهد في شرح "الفصيح" عن تُعلب عن ابن الأَعرابيِّ هاتين اللغتين: مَصِصْتُ بكسر الصاد أمَصُّ بفتح الميم، ومَصَصْتُ بفتح الميم، وهي مَمْصُوْصَةٌ، وإذا أمرت منهما قلت: مَصَّ الرمانة ومَصِّهَا ومُصَّهَا ومُصُّهَا، فهذه خمس لغات في الأمر: فتح الميم مع الصاد ومع كسرها، وضم الميم مع فتح الصاد ومع كسرها، هذا كلام ثعلب. والفصيح المعروف في مصها ونحوه مما يتصل به هاء التأنيث لمؤنث، أنه يتعين فتح ما يلي الهاء ولا يكسر ولاً يضم.

قوله: "حتى ملأ القوم أزودهم" هكذا الرواية فيه في جميع الأصول، وكذا نقله عن الأصول جميعها القاضي عياض وغيره. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الأَزْوِدَةُ: جمع زادٍ وهي لا تملأ إنما تملأ بما أوعيتها، قال: ووجهه عندي أن يكون المراد حتى ملأ القوم أوعية أزودهم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال القاضي عياض: ويحتمل أنه سمى الأوعية أزوادا باسم ما فيها كما في نظائره، والله أعلم.

فقه الحديث: وفي هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة الظاهرة، وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر،=

١٣٩- (٤) حَدَّنَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُريبٍ مُحمّدُ بْنُ الْعَلاءِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو كُريْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ! عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -شَكَّ الأَعْمَشُ- قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً. قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا وَادَّهَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ "افْعَلُوا" قَالَ: فَحَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلِّ الظّهْرُ، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ فَخَاءَ عَمَرُ، فَقَالَ: "لَعَمْ"، قَالَ، فَدَعَا بِنِطَعِ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ "انَعَمْ"، قَالَ، فَدَعَا بِنِطَعِ فَمَتُ مَلُهُ مُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ "انَعَمْ"، قَالَ، فَدَعَا بِنِطَعِ فَبَسُطُهُ. ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ. قَالَ، فَحَعَلَ الرّجُلُ يَحِيءُ بِكَفَ ذُرَةٍ. قَالَ، وَحَعَلَ يَحِيءُ اللهَ عَلَى النَّعَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءً يَسِيرً. الآخَوُ بِكَفَ تَمْرٍ، قَالَ، وَيَحِيءُ الآخَوُ بِكِسْرَةٍ، حَتَى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطِعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءً يَسِيرً.

=ويحصل العلم القطعي، وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة، والله أعلم.

قوله: "لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة" هكذا ضبطناه "يَوْمُ غَزْوَةِ تَبُوْكَ"، والمراد باليوم هنا الوقت والزَّمان، لا اليوم الذي هو ما بَيْنَ طلوع الفحر وغروب الشمس، وليس في كثير من الأصول أو أكثرها ذكر اليوم هنا. وأما "الغزوة" فيقال فيها أيضًا: الغزاة. وأما "تبوك" فهي من أدنى أرض الشام. "والمَحاعة": بفتح الميم وهو الجوع الشديد.

قوله: "فقالوا يا رسول الله! ﷺ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكُلْنَا وَادَّهَنَّا"

شرح الغويب: "النَّوَاضِحُ" من الإبل: التي يستقى عليها، قال أبو عُبيد: الذكر منها نَاضِحٌ، والأنثى نَاضِحَة. قال صاحب "التحرير": قوله "وَادَّهَنَّا" ليس مقصوده ما هو المعروف من الادِّهان، وإنما معناه اتخذنا دُهنّا من شُحُومها. وقولهم: "لو أَذِنْتَ لَنَا" هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم، فيقال: لو فعلت كذا أو أمرت بكذا، لو أذنت في كذا وأشرت بكذا، ومعناه: لكان خيرًا، أو لكان صواباً ورأياً متيناً، أو مصلحة ظاهرة، وما أشبه هذا، فهذا أجمل من قولهم للكبير: افعل كذا بصيغة الأمر، وفيه أنه لا ينبغي لأهل العَسْكر من الغُزاة أن يضيعوا دوابَّهم التي يستعينون بها في القتال بغير إذن الإمام، ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة، والله أعلم.

فقه الحديث: قوله: "فَجَاء عُمَرُ فَقَال: يَا رسُولَ الله! إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظهْرُ" فيه جواز الإشارة على الأئمة والرَّوساء، وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته عنده، وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله، والمراد "بالظهر" هنا الدَّوَابُّ، سميت ظَهْرًا؛ لكولها يركب على ظهرها، أو لكولها يستظهر بها ويستعان على السفر. قوله: "ثم ادع الله تعالى لَهُمْ عَلَيهَا بالبَرَكةِ لعلَّ الله تعالى أن يجعل في ذلك" هكذا وقع في الأصول التي رأينا، وفيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركة أو خيرًا أو نحو ذلك، فحذف المفعول به؛ لأنه فضلة، =

قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: "خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ" قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ" قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاّ مَلُؤُوهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتّى شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَضْلَةٌ، وَقَالَ: فَأَكُوا حَتّى شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ، فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنّةِ".

٠٤٠ (٥) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ -يَعْنِي ابْنَ مُسْلَمٍ- عَنِ ابْنِ جَابِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً: حَدَّثَنَا عُبَادَةً بْنُ الصّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنّ عيسَى عَبْدُ الله وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنّ الْجَنّةَ حَقُّ، وَأَنّ الْجَنّة حَقّ، وَأَنّ الْجَنّة اللهُ مِنْ أَيّ أَبُوابِ الْجَنّةِ الثّمَانِيَةِ شَاءً".

- وأصل البركة: كثرة الخير وثبوته، وتبارك الله ثبت الخير عنده، وقيل غير ذلك. قوله: "فدعا بنطْع" فيه أربع لغات مشهورة: أشهرها كسر النون مع فتح الطاء، والثانية بفتحهما، والثالثة بفتح النون مع إسكان الطاء، والرابعة بكسر النون مع إسكان الطاء. قوله: "وَفَضَلَتْ فَضْلَة" يقال: فَضَلَ وفَضلَ بكسر الضاد وفتحها لغتان مشهورتان.

قوله: "حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ يعني ابنَ مسلم عن ابن جابر قال: حدَّثني عُميرُ بنُ هَانِئ قال: حدَّثني جُنَادَة بنُ أبي أميَّة قال: حدثنا عُبَادَةُ بنُ الصَّامِت"

ضبط الأسماء: أمَّا رُشَيد: فبضم الراء وفتح الشين. وأما الوليد بن مسلم فهو: الدِّمشقي صاحب الأوزاعيِّ، وقد قدمنا في أول هذا الباب بيانه. وقوله: "يعني ابنَ مسلمٍ" قد قدمنا مرات فائدته، وأنه لم يقع نسبه في الرواية، فأراد إيضاحه من غير زيادة في الرواية. وأمَّا ابنُ جَابرُ فهو: عَبْدُ الرَّحمن بنُ يَزيدَ حابر الدِّمشقيُّ الجليل. وأمَّا هانئٌ فهو همز آحره، وأما جُنَادة بضم الجيم فهو: جُنادةُ بنُ أبي أُميَّة، واسم أبي أمية كبير بالباء الموحدة، وهو دَوْسيٌّ أزْدِيٌّ نزل فيهم شامي، وجُنَادةُ وأبوه صحابيان، هذا هو الصحيح الذي قاله الأكثرون.

وقد روى له النّسائي حديثًا في صوم يوم الجمعة: "أنه دخل على النبي في ثمانية أنفس وهم صيام" وله غير ذلك من الحديث الذي فيه التصريح بصحبته. قال أبو سعيد بن يونس في "تاريخ مصر": كان من الصحابة وشهد فتح مصر، وكذا قال غيره، ولكن أكثر رواياته عن الصحابة. وقال مُحَمَّدُ بنُ سَعْدٍ كاتب الوَاقِدِيِّ: قال ابنُ عَبدِ الله العجْليُّ: هو تابعي من كبار التابعين، وكنية جُنَادَةً أبو عَبدِ الله كان صاحب غزو هي، والله أعلم. وهذا الإسناد كُلُّه شاميون إلاَّ دَاوُدُ بنُ رُشَيْد فإنَّه خوارزمي سكن بغداد.

قوله ﷺ: "من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء" =

١٤١- (٦) وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّنَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ" وَلَمْ يَذْكُرْ "مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ".

Yُ ١٤٢- (٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحمّدٍ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الصّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَبَكَيْتُ. فَقَالَ: مَهْلاً، لِمَ تَبْكِي؟ فَوَالله! لَئِنِ اسْتُشْهِدْتُ لأَشْهَدَنَّ لَكَ.

=أهمية هذا الحديث: هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه الله على العقائد، فإنه المجمع فيه ما يُخرج عن جميع مِلَلِ الْكُفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاختصر الله في هذه الأحرف على ما يباين به جميعَهم.

شرح الغويب: وسمي عيسى على "كلمة"؛ لأنه كان بكلمة "كُنْ"، فحسب من غير أب، بخلاف غيره من بني آدم. قال الهرويُّ: وقوله آدم. قال الهرويُّ: سُمِّي كلمة؛ لأنه كان عن الكلمة فسمي بها، كما يُقال للمَطَر: رَحْمَةٌ. قال الهرويُّ: وقوله تعالى: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ أي رحمة، قال: وقال ابنُ عَرَفَة: أي ليس من أب إنما نَفَخَ في أمه الروح. وقال غيره: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ أي مخلوقة من عنده، وعلى هذا يكون إضافتها إليه إضافة تشريف كنَاقَةِ الله، وبيت الله، وإلا فالعَالم له سبحانه وتعالى ومن عِنده، والله أعلم.

قوله: "حدثنا إبراهيم الدورقي" هو بفتح الدال، وقد تقدم بيانه في المقدمة، وتقدم أن اسم الأُوْزَاعِيِّ: عبد الرحمن بن عمرو، مع بيان الاختلاف في الأُوْزَاعِ التي نسب إليها. قوله ﷺ: "أدخله الله الجنة على ما كان من عمل" هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة، فإن كانت له مَعَاصٍ من الكبائر فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بالجنة، وقد تقدم هذا في كلام القاضي وغيره مبسوطاً مع بيان الاختلاف فيه، والله أعلم.

قوله: "عن ابنِ عَجْلانَ، عن مُحَمَّد بن يحيىَ بن حبان، عن ابن مُحَيْرِيْزٍ، عن الصُّنَابِحِيِّ، عن عُبَادَة بنِ الصَّامت ﷺ أنه قال: دَخَلْتُ عَلَيْه وهو في المَوْت فَبَكَيْتُ فقال: مَهْلاً"

ضبط الأسماء: أما ابنُ عَجْلانَ بفتَح العين، فهو الإمام أبو عبد الله مُحَمَّدُ بنُ عَجْلانَ المديني مولى فَاطِمةَ بِنْتِ الْوَلِيْد بن عُتْبَة بن رَبِيعَة، كان عابدًا فقيها، وكان له حلقة في مسجد رسول الله ﷺ، وكان يفتي، وهو تابعي أَدْركَ أَنسًا، وأَبَا الطُّفَيل، قاله أبو تُعَيم. روى عن أنس والتابعين. ومن طرف أخباره أنه حملت به أمه أكثر من ثلاث سنين. وقد قال الحاكم أبو أحْمَدَ في كتاب "الكنى": مُحَمَّدُ بنُ عجلانَ يُعَدُّ في التابعين ليس هو بالحافظ عنده، ووثقه غيره. وقد ذكره مسلم هنا متابعة، قيل: إنه لم يذكر له في الأصول شيئًا، والله أعلم.

وأما حَبَّان ففتح الحاء وبالموحدة، ومُحَمَّد بنُ يحِييَ هذا تابعيٌّ سمع أنَسَ بنَ مَالك ﷺ. وأما ابنُ مُحَيْرِيْزِ فهو=

وَلَئِنْ شُفَعْتُ لأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ اسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ، ثُمّ قَالَ: وَالله مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلاّ حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِلاّ حَدِيثًا وَاحِدًا. وَسَوْفَ أُحَدَّثُكُمُوهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ النّهُ، وَأَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللهِ. حَرَّمَ الله عَلَيْهِ النّارَ".\*

=عبد الله بن مُحَيْرِيْزِ بنِ جُنَادَةَ ْبْنِ وَهْبِ القُرَشِيُّ الجُمَحِيُّ، من أنفسهم المكي أبو عبد الله التابعي الجليل، سمع جماعة من الصحابة منهم عُبَادَةُ بن الصَّامِتُ، وأبو مَحْنُوْرَة، وأبو سعيد الخدري وغيرهم ﷺ، سكن بيت المقدس. قال الأوزاعيُّ: من كان مقتديًا فليقتد بمثل ابن مُحَيْرِيْزٍ، فإن الله تعالى لم يكن ليضلّ أمة فيها مثل ابن مُحَيْرِيْزٍ. وقال رجاء بن حَيْوة بعد موت ابن مُحَيْرِيْز: والله إن كنت لأعد بقاء ابن مُحَيْرِيْز أمانًا لأهل الأرض.

وأما الصَّنَابِحِيُّ بضم الصاد المهملة فَهو: أبو عبد الرحمن بن عُسَيْلة -بضمَ العين وفتح السين المهملتين- المرادي، والصُّنَابِحُ بطن من مُرَاد، وهو تابعي حليل، رحل إلى النبي الله فقبض النبي الله وهو في الطريق وهو بالجُحْفَة قبل أن يصل بخمس ليالٍ أو ستٍ، فسمع أبا بكر الصديق وخلائق من الصحابة الله وقد يشتبه على غير المشتغل بالحديث الصنابحي هذا بالصُّنَابح بن الأعسر الصحابي الله أعلم.

واعلم أن هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائف الإسناد، وهي أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، ابن عجلان وابن حبان وابن محيريز والصنابحي، والله أعلم. وأما قوله: "عن الصنابحي عن عبادة أنه قال: دخلت عليه" فهذا كثير يقع مثله، وفيه صنعة حسنة، وتقديره عن الصَّنَابِحِيِّ أنه حدَّث عن عُبادة بحديث قال فيه: "دخلت عليه". ومثله ما سيأتي قريبًا في "كتاب الإيمان" في حديث: "ثَلَاثَةٌ يُؤتون أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ". قال مسلم على حدثنا يَحْيى بن يَحْيى قال: أنا هشيم عن صالح بن صالح عن الشَّعْيي قال: رَأَيْتُ رجُلاً سأل الشَّعبيَّ فقال: يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل حراسان ناس يقولون كذا، فقال الشَّعْييُّ: حدثني أبو بردة عن أبيه. فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه، فتقديره: قال هُمَيْمٌ: حدثني صالحٌ عن الشَّعْييُّ بحديث قال فيه صالحٌ: رأيت رحلا سأل الشَّعيَ، ونظائر هذا كثيرة سننبه على كثير منها في مواضعها -إن شاء الله تعالى - والله أعلم.

وقوله: "مهلا" هو بإسكان الهاء ومعناه: أنظرني، قال الْجَوْهَري: يقال: "مَهْلاً يَا رَجُل" بالسكون، وكذلك للإثنين والجمع والمؤنث، وهي موحدة بمعنى أمهل، فإذا قيل لك: مهلاً، قلت: لا مهل والله، ولا تقل: لا مهلا، وتقول: ما مهل والله بمغنية عنك شيئًا، والله أعلم.

قوله: "ما من حديث لكم فيه خير إلا وقد حدثتكموه"

فقه الحديث: قال القاضي عياض عِينا على أنه كتم ما خشى الضَّرر فيه، والفتنة مما لا يحتمله عقل كل=

<sup>\*</sup>قوله: "حرم الله عليه النار" أي التأبيد في النار

١٤٣ – (٨) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكُ عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النّبِيِّ عَلَيْ لَيسَ بَينِي وبَينَهُ إِلَّا مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ. مَالِكُ عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ! قُلتُ: لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ، ثُمّ سَارَ سَاعَةً، ثُمّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ اللهِ اللهِ عَنَا جَبَلٍ! قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله! وَسَعْدَيْكَ، ثُمّ سَارَ سَاعَةً، ثُمّ قَالَ: "يَا مُعَاذُ اللهُ عَنَا وَحَلً عَلَى اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُم سَارَ سَاعَةً، ثُم قَالَ: "يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ! قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: "هل تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَنَا رَسُولُ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: "هل تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَنَا وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: "هل تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَنَا وَسُولُ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: "هل تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَنَا وَسُولُه أَعْلَمُ ...

-واحد، وذلك فيما ليس تحته عمل، ولا فيه حد من حدود الشريعة، وقال: ومثل هذا عن الصحابة الله كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل، ولا تدعو إليه ضرورة، أو لا تحمله عقول العامة، أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه، لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مُستَحَسنَة، وذم آخرين ولعنهم، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "وَقَد أُحيطَ بِنَفْسيْ" معناه قربت مِنَ الموت وأيست من النجاة والحياة، قال صاحب "التحرير": أصل الكلمة في الرجَل يجتمعَ عليه أعداؤه فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمع فيقال: أحاطوا به أي أطافوا به من حوانبه ومقصوده قرب موتى، والله أعلم.

ضبط الأسماء: قوله: "هداب بن حالد" هو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة، ويقال: هُدْبَة بضم الهاء وإسكان الدال، وقد ذكره مسلم على في مواضع من الكتاب يقول في بعضها: هُدْبَة، وفي بعضها: هَدَّابٌ، واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر لقب، ثم اختلفوا في الاسم منهما، فقال أبُو عَليِّ الغَسَّاني وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبَّسيُّ وصاحب "المطالع" والحافظ عبدُ الغَنيِّ المقدسيُّ المتأخر: هُدْبَةٌ هو الاسم، وهَدَّابٌ لقب، واختار الشيخ أبو عمرو هذا، وأنكر الأول. وقال أبو الفضل الفلكيُّ الحافظ: إنه كان يغضب إذا قيل له هُدْبَةٌ وذكره البخاري في تاريخه فقال: هُدْبَةُ بنُ خَالدٍ و لم يذكره هَدَّابًا، فظاهره أنه اختار أن هُدْبة هو الاسم، والبخاري أعرف به من غيره فإنه شيخ البخاري ومسلم على، والله أعلم.

شرح الغويب: أما قوله: "رِدْف" فهو بكسر الراء وإسكان الدال، هذه الرواية المشهورة التي ضبطها معظم الرواة. وحكى القاضي عياض على أن أبا على الطَّبَري الفقيه الشَّافعيَّ أحد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر الدال، والرَّدِفُ والرَّدِفُ هو الراكب خلف الراكب، يقال منه: رَدِفْتُه بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع إذا ركبت خلفه، وأردفته أنا، وأصله من ركوبه على الرِّدْف وهو العَجُز، قال القاضي: ولا وجه لرواية الطبري إلا أن يكون فعل هنا اسم فاعل مثل: عَجِل وزَمِن إن صحت رواية الطبري، والله تعالى أعلم.

قوله: "ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرَّحل". أراد المبالغة في شدة قربه؛ ليكون أوقع في نفس سامعه؛ لكونه أضبط. وأما مؤخرة الرحل، فبضم الميم بعده همزة ساكنة ثم خاء مكسورة هذا هو الصحيح، وفيه لغة أخرى مُؤخَّرة بفتح الهمزة= قَالَ: "فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ \* وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا"، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: "قَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ"؟ قَالَ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "أَنْ لاَ يُعَذَّبَهُمْ."

=والخاء المشددة. قال القاضي عياض عيض عين أنكر ابنُ قتيبة فتح الخاء، وقال ثابت: مُؤَخَّرة الرحل ومَقَدَّمته بفتحهما، ويقال: آخرة الرحل بممزة ممدودة، وهذه أفصح وأشهر، وقد جمع الْجَوْهَري في "صحاحه" فيها ست لغات، فقال: في قادمتي الرحل ست لغات: مُقْدِم ومُقْدمة بكسر الدال مخففة، ومقدَّم ومقدَّمة بفتح الدال مشددة، وقادم وقادمة قال: وكذلك هذه اللغات كلها في آخرة الرحل، وهي العود الذي يكون خلف الراكب.

ويجوز في "يا معاذ بن جبل" وجهان لأهل العربية: أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ، والثاني ضمه، ولا خلاف في نصب ابن. وقوله: "لَبَيْك وسَعْدَيك"، في معنى لَبَيْك أقوال نشير هنا إلى بعضها، وسيأتي إيضاحها في "كتاب الحج" –إن شاء الله تعالى–، والأظهر أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد.

وقيل معناه: قربا منك وطاعة لك. وقيل: أنا مقيم على طاعتك. وقيل: محبتي لك. وقيل غير ذلك. ومعني "سعديك" أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. وأما تكريره في نداء معاذ في فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه، وقد ثبت في الصحيح أنه في كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا لهذا المعنى، والله أعلم.

بيان معنى الحق: قوله ﷺ: "هل تدري ما حق الله على العباد؟ وهل تدري ما حق العباد على الله تعلى: قال صاحب "التحرير": اعلم أن الحق كل موجود متحقق، أو ما سيوجد لا محالة، والله سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأزلي الباقي الأبدي، والموت والساعة والجنة والنار حق؛ لأنها واقعة لا محالة، وإذا قيل للكلام الصدق حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الحبر واقع متحقق لا تردد فيه، وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير، فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتمًا عليهم، وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة، هذا كلام صاحب "التحرير".

وقال غيره: إنما قال: حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة لحقّه عليهم، ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه: حقك واجب على، أي متأكد قيامي به. ومنه قول النبي ﷺ: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام" والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا" فقد تقدم في أواخر الباب الأول من "كتاب الإيمان" بيانه ووجه الجمع بين هذين اللفظين، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله:"أن يعبدوه" الظاهر أن المراد التوحيد، ويحتمل أن المراد مطلق الطاعة، وعلى الثاني فقوله: أن لايعذهم على الظاهر. وعلى الأول فالمراد نفى الدوام.

قوله: "كنت رِدْفَ رسول الله على على حِمار يقال له عُفير" بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة، هذا هو الصواب في الرواية، وفي الأصول المعتمدة، وفي كتب أهل المعرفة بذلك. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على وقول القاضي عياض على أنه بغين معجمة متروك، قال الشيخ: وهو الحمار الذي كان له على قيل: إنه مات في حجة الوداع، قال: وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحديث السابق، فإن مؤخرة الرحل تَختص بالإبل ولا تكون على حمار، قلت: ويحتمل أن يكونا قضية واحدة، وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل، والله أعلم.

قوله: "عن أبي حَصِين" هو بفتح الحاء وكسر الصاد واسمه عاصم، وقد تقدم بيانه في أول مقدمة الكتاب. قوله في حديث محمد بن مثنى وابن بشار: "أن يعبد الله ولا يشرك به شيء" هكذا ضبطناه "يُعبّدُ" بضم المثناة تحت، وشيءٌ بالرفع، وهذا ظاهر. وقال الشيخ أبو عمرو في: ووقع في الأصول "شيئًا" بالنصب وهو صحيح على التردد في قوله: "يعبد الله ولا يشرك به شيئًا"، بين وجوه ثلاثة: أحدها "يعبّد الله" بفتح الياء التي هي للمذكر الغائب، أي يَعبّد الله ولا يشرك به شيئًا، قال: وهذا الوجه أوجه الوجوه. والثاني: "تعبّد" بفتح المثناة فوق للمخاطب على التحصيص لمعاذ؛ لكونه المخاطب، والتنبيه على غيره. والثالث: يُعبّد بضم أوله ويكون شيئًا كناية عن المصدر لا عن المفعول به، أي لا يُشرك به إشراكًا، ويكون الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل. قال: وإذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوه، فحق على من يروي هذا الحديث منا أن ينطق بها كلها، =

<sup>\*</sup>قوله: "أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا" لاُبدَّ من حمل النفي على نفي الدوام، ومن حمل الشرك به على مطلق الكفر حتى يعم الكفر بجحد النبوة.

<sup>\*</sup>قوله: "لا تبشرهم" ولا ينافي إخبار معاذ ﷺ بالحديث هذا النهي؛ لجواز أنه علم أن النهي عن كتمان العلم كان بعد ذلك فرآه منسوخًا به، وكون الخاص يخصص العام سواء كان متقدمًا أو متأخرا كما هو مذهب بعض الأصوليين غير لازم على معاذ؛ لجواز أنه لا يرى هذا القول حقًا، والله أعلم.

٥٤٥- (١٠) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارِ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنْهُمَا سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلاَلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: الله عَلَى الْعِبَادِ؟" قَالَ: الله مُعَاذً! أَتَدْرِي مَا حَقّ الله عَلَى الْعِبَادِ؟" قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "أَن يُعْبَدَ الله وَلا يُشْرَكَ بِهِ شَيْعًا"، قَالَ: "أَتَدْرِي مَا حَقَّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِك؟" فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ. قَالَ: "أَنْ لاَ يُعَذَّبَهُمْ".

١٤٦ - (١١) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّاءَ. حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ: دَعَانِي رَسُولُ الله ﷺ فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا حَقّ الله عَلَى النّاس" نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

١٤٧ - (١٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ: كُنّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ.

=واحدًا بعد واحد، ليكون آتيا بما هو المقول منها في نفس الأمر جزمًا، والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ. وما ذكرناه أولا صحيح في الرواية والمعنى، والله أعلم.

قوله في آخر روايات حديث أبي ذر ﷺ: "نحو حديثهم" يعني أن القاسم بن زكريًّا شيخ مسلم في الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين في الروايات الثلاث المتقدمة وهم: هَدَّاب، وأبوبَكْر بنُ أبي شيبة، ومحمد بن مثنى، وابن بشار، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وقوله في رواية القاسم هذه: "حدثنا القاسم، حدثنا حسين، عن زائدة" هكذا هو في الأصول كلها حسين بالسين، وهو الصواب. وقال القاضي عياض: وقع في بعض الأصول حصين بالصاد وهو غلط، وهو حُسين بن علي الجُعْفِيُّ، وقد تكررت روايته عن زائدة في الكتاب، ولا يعرف حصين بالصاد عن زائدة، والله أعلم. قوله: "حدثني أبو كثير"، هو بالمثلثة واسمه: يزيد بالزاي ابن عبد الرحمن بن أُذَيّنة، ويقال: ابن غفيلة بضم الغين المعجمة وبالفاء، ويقال: ابن عبد الله بن أذينة، قال أبو عَوانة الأسفرايي في "مسنده": غفيلة أصح من أذينة. شرح الغريب: قوله: "كنا قعودًا حول رسول الله على معنا أبو بكر وعمر هي في نفر" قال أهل اللغة: يقال قعدنا حواليه وحَواله بفتح الحاء واللام في جميعها أي على جوانبه، قالوا: ولا يقال حواليه بكسر اللام. وأما قوله: "معنا أبو بكر وعمر" فهو من فصيح الكلام وحسن الإخبار، فإلهم إذا أرادوا الإخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم، ثم قالوا: وغيرهم. وأما قوله: "معنا"=

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأً عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، \* وَفَزِعْنَا وَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ. حَتّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلأَنْصَارِ لِبَنِي فَكُنْتُ أَوّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ. حَتّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ. فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا، فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئرٍ خَارِجَةٍ –وَالرِّبِيعُ: الْجَدُولُ-

=بفتح العين هذه اللغة المشهورة، ويجوز تسكينها في لغة حكاها صاحب "المحكم" والجوهري وغيرهما وهي للمصاحبة، قال صاحب "المحكم": "مع" اسم معناه الصُّحبة، وكذلك "مع" بإسكان العين، غير أن المحركة تكون اسمًا وحرفًا، والساكنة لا تكون إلا حرفًا.

قال اللَّحْيَانِيُّ: قال الكسائي: رَبِيعَة وغَنْم يسكِّنُون فيقولون: مَعْكُم ومَعْنا، فإذا جاءت الألف واللام، أو ألف الوصل اختلفوا، فبعضهم يفتح العين، وبعضهم يكسرها، فيقولون: مَعَ القوم ومَعَ ابنك، وبعضهم يقول: مَع القوم ومَع ابنك، أما مِن فتح فبناه على قولك: كنا معًا ونحن معًا، فلما جعلها حرفًا وأخرجها عن الاسم حذف الألف وترك العين على فتحتها، وهذه لغة عامة العرب. وأما من سكَّن ثم كسر عند ألف الوصل، فأخرجه مخرج الأدوات مثل: هَل وبَل، فقال مع القوم كقولك: هلِ القوم وبلِ القوم، وهذه الأحرف التي ذكرتما في "مَعً" وإن لم يكن هذا موضعها فلا ضرر في التنبيه عليها لكثرة تردادها، والله أعلم.

قوله: "فَقَامَ رسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَينِ أظهُرِنا" وقال بعده: "كُنْتَ بين أظْهُرنا"، هكذا هو في الموضعين "أظهُرنا". وقال القاضي عياض على: ووقع الثاني في بعض الأصول ظَهْرَيْنا، وكلاهما صحيح، قال أهل اللغة: يقال: نحن بين أظَهْرِكُم وظَهْرَانَيْكُم بفتح النون أي بينكم. قوله: "وخشينا أن يقتطع دوننا" أي يصاب بمكروه من عدو، إمَّا بأسر، وإمَّا بغيره.

قوله: "وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع" قال القاضي عياض على: الفَزَع يكون بمعنى الرَّوْع، وبمعنى الْهُبُوب للشيء والاهتمام به، وبمعنى الإغاثة، قال: فتصح هذه المعاني الثلاثة، أي ذُعِرْنا لاحتباس النبي ﷺ عنا، ألا تراه كيف قال: "وخشينا أن يقتطع دوننا". ويدل على الوجهين الآخرين قوله: فكُنتُ أوَّل من فزع.

قوله: "حَتَّ أتيتُ حائطًا للأنصار" أي بستانًا، وسمى بذلك؛ لأنه حائط لا سقف له.

شرح الغويب: قوله: "فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجَدْوَل" أما الرَّبيع فبفتح الراء على لفظ الربيع الفصل المعروف، والجَدْول بفتح الجيم وهو النهر الصغير، وجمع الربيع أربعاء كـــ"بَيِّ" وأنْبِيَاء. وقوله: "بِثْرٍ خَارِجَة" هكذا ضبطناه بالتنوين في بثر وفي خارجة، على أن "خارجة" صفة لبئر، كذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العَبْدَرِيِّ، والأصل المأخوذ عن الجُلُودِيِّ. وذكر =

<sup>\*</sup>قوله: "أن يقتطع دوننا" أي قبل وصولنا إليه.

فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ "أَبُو هُرَيْرَةَ؟" فَقُلْتُ: "نَعَمْ" يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا، فَقَمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَرْعْنَا، فَكُنْتُ أُولً مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ. فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ. وَهَؤُلاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةً" وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ - قَالَ: "اذْهَبْ بِنعْلَيَّ هَاتَيْنِ الثَّعْلَبُ. وَهَؤُلاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةً" - وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ - قَالَ: "اذْهَبْ بِنعْلَيَّ هَاتَيْنِ

=الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها: هذا. والثاني: من بئر خارجه بتنوين "بئر" وبهاء في آخر "خارجه" مضمومة، وهي هاء ضمير الحائط أي البئر في موضع خارج عن الحائط. والثالث: من بئر خارجة بإضافة "بئر" إلى "خارجة" آخره تاء التأنيث وهو اسم رجل، والوجه الأول هو المشهور الظاهر، وخالف هذا صاحب "التحرير" فقال: الصحيح هو الوجه الثالث قال: والأول تصحيف. قال: والبئر يعنون بها البُسْتان قال: وكثيرًا ما يفعلون هذا فيسمُّون البساتين بالآبار التي فيه، يقولون: بئر أريْس، وبئر بُضاعة، وبئر حاء، وكلها بساتين. هذا كلام صاحب التحرير، وأكثره أو كله لا يوافق عليه، والله أعلم.

والبئر مؤنَّثة مهموزة يجوز تخفيف همزها، وهي مشتقة من بَأَرْتُ أيْ حَفَرتُ، وجمعها في القلة أبؤُر وأبآر بهمزة بعد الباء فيهما، ومن العرب من يقلب الهمزة في آبآر وينقل فيقول: "آبار"، وجمعها في الكثرة بِعَار بكسر الباء بعدها همزة، والله أعلم.

قوله: "فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفُزُ النَّعْلَبِ" هذا قد رُوي على وجهين: روي بالزاي وروي بالراء.

قال القاضي عياض: رواه عامة شيوخنا بالراء عن العَبْدَرِيِّ وغيره. قال: وسمعنا عن الأسكبيِّ عن أبي اللَّيث الشَّاشي عن عبدِ الغَافر الفارسيِّ عن الجلودي بالزاي وهو الصواب، ومعناه تَضَامَمْتُ ليسعني المدخل، وكذا قال الشيخ أبو عمرو إنه بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدريِّ، وفي الأصل المأخوذ عن الجلوديِّ، وألها رواية الأكثرين، وأن رواية الزاي أقرب من حيث المعنى، ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق، وأما صاحب "التحرير" فأنكر الزاي وخطًا رواقما واختار الراء وليس اختياره بمختار، والله تعالى أعلم. قوله: "فدخلت على رسول الله ﷺ فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم" معناه أنت أبو هريرة.

قوله: "فقال: يا أبا هريرة! وأعظاني نعليه وقال: اذهب بنَعْلَيَّ هاتين" في هذا الكلام فائدة لطيفة، فإنه أعاد لفظة قال، وإنما أعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله: يا أبا هريرة وأعطاني نعليه وهذا حسن وهو موجود في كلام العرب، بل جاء أيضا في كلام الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَبُ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعُهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْقِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ بِحَـ (البقرة: ٨٩) قال الإمام أبو الحسن الواحدي. قال محمد بن يزيد: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم فَى تكرير للأول لطول الكلام. قال: ومثله قوله تعالى: ﴿أَيعِدُ مُنْ أَنكُم تُحْرَجُونَ ﴾ (المؤمنون: ٣٥) أعاد أنكم لطول الكلام، والله أعلم. وأما إعطاؤه النَّعلَين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بما أنه لقى النبي ﷺ، ويكون أوقع في نفوسهم =

فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاء هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهِ، مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ" فَكَانَ أُوّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ. فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النّعَلاَنِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟! فَقُلْتُ: هَاتَيْنِ نَعْلاَ رَسُولِ اللهِ عَنْنِي بِهِمَا. مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهِ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَرْتُهُ بِالْجَنّةِ.\* فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَحَرَرْتُ لِإِسْتِيْ، فَقَالَ: ارْجعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً!......

=لما يخبرهم به عنه على ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا وإن كان حبره مقبولا من غير هذا، والله أعلم. قوله على: "فَمَن لَقيتَ من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مُستَيقِنًا بها قلبُه فبشّره بالجنة" معناه أحبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم، وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق، ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجمع بينهما، وقد تقدّم إيضاحه في أول الباب، وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجاز، وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب.

قوله: "فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلا رسول الله ﷺ بعثني هما" هكذا هو في جميع الأصول فقلت "هاتين نعلا" بنصب "هاتين" ورفع "نعلا" وهو صحيح، معناه فقلت يعني هاتين هما نعلا رسول الله ﷺ فنصب "هاتين" بإضمار يعني وحذف "هما" التي هي المبتدأ للعلم به، وأما قوله: "بعثني بهما" فهكذا ضبطناه بهما على التثنية، وهو ظاهر، ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها بها من غير ميم وهو صحيح أيضا، ويكون الضمير عائدا إلى العلامة، فإن النعلين كانتا علامة، والله أعلم.

قوله: "فضرب عمر ﴿ مَنْ ثَدْتَيَّ فَخَرَرْت لاستي فقال: ارجع يا أبا هريرة!" أما قوله "ثديي" فتثنية ثدي بفتح الثاء وهو مذكر، وقد يؤنث في لغة قليلة، واختلفوا في اختصاصه بالمرأة، فمنهم من قال: يكون للرجل والمرأة، ومنهم من قال: هو للمرأة خاصة، فيكون إطلاقه في الرجل مجازا واستعارة، وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرجل، وسأزيده إيضاحا -إن شاء الله تعالى- في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

وأما قوله "لاستي" فهو اسم من أسماء الدبر، والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ التي تُحَصِّلُ الغرض، ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه، وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسنن، كقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾ (البقرة: ١٨٧) ﴿وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ, وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ (النساء: ٢١) ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ ﴾ (البقرة: ٢٣٧) ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ (المائدة: ٦) ﴿فَاعْتَرِلُواْ ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴿ (البقرة: ٢٢٢) وقد يستعملون صريح الاسم=

<sup>\*</sup>قوله: "فضرب عمر" إلى آخره. لعلَّه لما رأى المصلحة في عدم التبشير، أراد أن يعرضها على النبي ﷺ، وأراد من أبي هريرة أن يرجع إلى النبي ﷺ ولا يُسبَشر قبل ذلك، ورأى منه عدم الرجوع بوجه آخر، فحعل الضرب وسيلة إليه، والله أعلم، و لم يرد به أن يؤذي أباهريرة ﷺ، ولا أن يرد أمره ﷺ.

فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِي عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَالَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟" قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِه، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَرْبَةً . خَرَرْتُ لِاسْتِي، قَالَ: ارْجِعْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا عُمَرُ! مَا حَمَلكَ عَلى مَا فَعَلْتَ؟" قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِي يَشْهَدُ أَنْ لاَ فَعَلْتَ؟" قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِي يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَ اللهِ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَرَهُ بِالْجَنّةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ. فَإِنِي أَخْشَى أَنْ يَتّكِلَ اللهُ عَلَيْهَا، فَحَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَحَلِّهِمْ".

=لمصلحة راجحة، وهي إزالة اللبس، أو الاشتراك، أو نفي المجاز، أو نحو ذلك، كقوله تعالى: ﴿الرَّالِيَةُ وَالرَّالِيَةُ وَالرَّالِينَةُ وَالله الله فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه، بل قصد رده عما هو عليه، وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زحره. توجيه دفع عمر أبا هويرة ومواجعته الرسول على: قال القاضي عياض وغيره من العلماء على: وليس فعل عمر هو ومراجعته النبيّ على اعتراضا عليه وردًّا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطبيب قلوب الأمة وبشراهم، فرأى عمر هو أن كتم هذا عنهم أصلح لهم وأحرى أن لا يَتَّكِلوا، وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى، فلما عرضه على النبيّ على صوبه فيه، والله تعالى أعلم. وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بيّن للتابع جواب الشبهة التي عرضت له، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "فأجهشتُ بكاء وركبني عمر على وإذا هو على أثري" أما قوله: "أجْهَشْتُ" فهو بالجيم والشين المعجمة والهمزة والهاء مفتوحتان، هكذا وقع في الأصول التي رأيناها، ورأيت في كتاب القاضي عياض على فحَهِشْتُ بحذف الألف وهما صحيحان، قال أهل اللغة: يقال جهشت جهشا وجهوشا، وأجهشت إجهاشا، قال القاضي عياض في: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيء للبكاء ولما يبك بعد، قال الطبري: هو الفزع والاستغاثة، وقال أبو زيد: جهشت للبكاء والحزن والشوق، والله أعلم. وأما قوله "أبكاءً" فهو منصوب على المفعول له، وقد جاء في رواية "للبكاء" والبكا يُمَد ويُقصر لغتان. وأما قوله: "وركبني عمر" فمعناه: تبعني ومشى حلفي في الحال بلا مهلة. وأما قوله: على أثري ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان: بكسر الهمزة وإسكان الثاء وبفتحهما، والله أعلم. قوله: "بأبي أنت وأمى" معناه: أنت مفدى، أو أفديك بأبي وأمى.

فقه الحديث: واعلم أنَّ حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في أثناء الكلام منه جُمل، ففيه حلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم يعلّمهم ويفيدهم ويفتيهم. وفيه: ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر= آلَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنّ نَبِي الله ﷺ عَنْ قَتَادَةً بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنّ نَبِي الله ﷺ وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلَى الرّحْلِ فَقَالَ "يَا مُعَادُ" قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ، قالَ: "يا مُعَادُ"، قال: لبّيْكَ رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ، قالَ: "يا مُعَادُ" قال: لبّيْكَ رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ، قالَ: "يا مُعَادُ" قال: لبّيْكَ رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ، قالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ، وَأَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلاّ حَرِّمَهُ اللهِ عَلَى النّارِ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلا أُخْبِرُ بِهَا النّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلاّ حَرِّمَهُ الله عَلَى النّارِ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟

-جماعة كثيرة، فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم، ثم قال وغيرهم، وفيه: بيان ما كانت الصحابة ﴿ عليه من القيام بحقوق رسول الله ﷺ وإكرامه والشَّفقَة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه ﷺ.

وفيه: اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم، والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه، وفيه: جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودَّة بينهما، أو غير ذلك، فإن أبا هريرة على دخل الحائط وأقره النبي على ذلك، و لم ينقل أنه أنكر عليه، وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه، والحمل من طعامه إلى بيته، وركوب دابته، ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه، هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء على، وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر بن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يتحاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما، وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر، ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاه من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به.

ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة، فالكتاب قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه، وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تُحصى، والله تعالى أعلم.

وفيه: إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة، وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحق أن الإيمان المنتجي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق، وفيه: جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة، وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة، ورجوعه عما أمر به بسببه، وفيه جواز قول الرجل للآخر: بأبي أنت وأمي. قال القاضي عياض على وقد كرهه بعض السلف وقال: لا يفدى بمسلم، والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه، سواء كان المفدي به مسلمًا أو كافرًا، حيًّا كان أو ميتًا، وفيه غير ذلك، والله أعلم.

قول مسلم على: "حدثني إسحاق بن منصور، أخبرني معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك هله هذا الإسناد كله بصريون إلا إسحاق فإنه نيسابوري، فيكون الإسناد بيني وبين معاذ بن هشام نيسابورين وباقيه بصريون.

قَالَ: "إِذًا يَتَّكِلُوا" فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، تَأَثُّمًا.

٩ ٤ ١ - (١٤) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ) قَالَ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ) قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرِّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ عِتْبَانَ ، فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلْغَنِي عَنْكَ. قَالَ: أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ،...

شرح الغريب وتوجيه تحديث معاذ بمذا الحديث عند موته: قوله: "فأخبر بما معاذ عند موته تأثما" هو بفتح الهمزة وضم المثلثة المشددة، قال أهل اللغة: تَأَثَّم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم، وتحرج: أزال عنه الحرج، وتحتَّث: أزال عنه الحِنْث، ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما، وممن لم يمتثل أمر رسول الله على في تبليغ سنته فيكون آثما، فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم، وعلم أن النبي الله عن الإخبار بها نَهْيَ تحريم.

قال: وأما أمره على في حديث أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه على عند المحققين، وله مَزِيَّة على سائر المحتهدين بأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده، ومن نفى ذلك وقال: لا يجوز له القول في الأمور الدينية إلا عن وَحْي فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه على عند مخاطبته عمر الله وحي بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولاً على هذا كلام الشيخ.

أقوال أهل العلم في اجتهاد النبي الله وهذه المسألة وهي اجتهاده الله تفصيل معروف. فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء على حواز اجتهاده الله فيها ووقوعه منه. وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له الله إذا جاز لغيره فله الله أولى، وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته على اليقين، وقال بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرها، وتوقف في كل ذلك آخرون، ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه، فقال الأكثرون منهم: وجد ذلك، وقال آخرون: لم يوجد، وتوقف آخرون، ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه الله في فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه في وذهب كثيرون إلى جوازه، ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره، وليس هذا موضع استقصاء هذا، والله أعلم.

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا شيبان بن فروخ" هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء المعجمة، وهو غير مصروف-

فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِي أُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي تُصَلِّي فِي مَنْزِلِي فَأَتْخِذَهُ مُصَلَّى. قَالَ: فَأَتَى النّبِي ﷺ وَمَنْ شَاءَ الله مِنْ أَصْحَابِهِ. فَدَخَلَ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَنْزِلِي. وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ النّبِي ﷺ وَمَنْ شَاءَ الله مِنْ أَصْحَابِهِ. فَدَخَلَ وَهُو يُصَلِّي فِي مَنْزِلِي. وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ أَسْنَدُوا عُظْمَ ذَلِكَ وَكُبْرَهُ إِلَى مَالِكِ بْنِ دُخْشُمٍ. قَال: وَدّوا أَنه دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُّوا أَنّهُ أَصَابَهُ شَرّ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ؟ " شَرّ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ؟ قَالُوا: إِنّهُ يَقُولُ ذَلِكَ. وَمَا هُوَ فِي قَلْبِهِ. \*قَالَ: "لاَ يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ؟ فَلَكَ النّارَ، أَوْ تَطْعَمَهُ ". قَالَ أَنسٌ: فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ. فَقُلْتُ لِابْنِي: اكْتُبُهُ، فَكَتَبَهُ، فَكَتَبَهُ.

=للعُجمة والعلمية، قال صاحب كتاب "العين": فَرُّوْخ اسم ابن لإبراهيم الخليل عليمًا هو أبو العجم، وكذا نقل صاحب "المطالع" وغيره أن فروخ ابن لإبراهيم عليمًا وأنه أبو العجم، وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينصرف لما ذكرناه، والله أعلم.

قوله: "حدثني ثابت عن أنس بن مالك هؤه قال: حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك" هذا اللفظ شبيه بما تقدم في هذا الباب من قوله: عن ابن مُحَيْرِيْز عن الصُّنابحي عن عبادة بن الصامت على وقد قدمنا بيانه واضحا، وتقرير هذا الذي نحن فيه حدثني محمود بن الربيع عن عِبْان بحديث قال فيه محمود: قدمت المدينة فلقيت عِبْبان.

لطيفة الإسناد: وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفه: إحداهما: أنه احتمع فيه ثلاثة صحابيون، بعضهم عن بعض، وهم أنس ومحمود و عِتْبان. والثانية: أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن أنسا أكبر من محمود سنّا وعلمًا ومرتبة هي. وقد قال في الرواية الثانية: عن ثابت عن أنس قال: حدثني عِتْبان بن مالك، وهذا لا يخالف الأول، فإن أنسا سمعه أولا من محمود عن عِتْبان، ثم احتمع أنس بعتبان فسمعه منه، والله أعلم.

وعِتْبان بكسر العين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ثم باء موحدة، وهذا الذي ذكرناه من كسر العين هو الصحيح المشهور الذي لم يذكر الجمهور سواه. وقال صاحب "المطالع": وقد ضبطناه من طريق ابن سهّل بالضم أيضًا، والله أعلم.

شرح الكلمات: قوله: "أصابني في بصري بعض الشيء" وقال في الرواية الأخرى: عَمَّى، يحتمل أنه أراد ببعض الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعه، ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه، وسماه عَمَّى في الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا في حال السَّلامة، والله أعلم.

قوله: "ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دُخشم" أما عُظْم فهو بضم العين وإسكان الظاء أي معظمه. =

<sup>\*</sup>قوله: "قال: لا يشهد أحد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار" ليس المراد كيفما يشهد، كما هو مقتضى ظاهر المقابلة، بل المراد هي الشهادة بذلك من القلب، وكأنه بنى ذلك على أن القائل المذكور قائل من القلب، والمراد بقوله: "فيدخل" فيدوم دخوله فيها.

١٥٠- (١٥) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّهُ عَمِي، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: تَعَالَ فَخُطّ لِي مَسْجِدًا، فَحَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَاءَ قَوْمُهُ، ونُعِتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ الدُّحَيشِم، ثُمّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ.

-وأما كُبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان، وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض وغيره، لكنهم رجحوا الضم، وقُرِئَ قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُۥ﴾ (النور:١١) بكسر الكاف وضمها، الكسر قراءة القراء السبعة، والضم في الشواذ.

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي المفسر على: قراءة العامة بالكسر، وقراءة حُميد الأعرج ويعقوب الحَضْرمي بالضم، قال أبو عمرو بن العلاء: هو خطأ، وقال الكسائي: هما لغتان، والله أعلم. ومعنى قوله: "أسندوا عظم ذلك وكبره" ألهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك.

ضبط الاسم وترجمة مالك بن دُخشم: وأما قوله: ابن دُخشُم فهو بضم الدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم، هكذا ضبطناه في الرواية الأولى، وضبطناه في الثانية بزيادة ياء بعد الخاء على التصغير، وهكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها في الثانية مكبر أيضًا، ثم إنه في الأولى بغير ألف ولام، وفي الثانية بالألف واللام، قال القاضي عياض عين رويناه دُخشُم مكبرًا، ودُخيشَم مصغرًا، قال: ورويناه في غير مسلم بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرًا. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويقال أيضًا ابن الدِخشِن بكسر الدال والشين، والله أعلم.

واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار، ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العَقبَة، قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد، قال: ولا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتمامه، هذا كلام أبي عمر في: قلت: وقد نص النبي الله على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله الله في في رواية البخاري في "ألا تراه قال: لا إله إلا الله يَبْتَغي بما وجه الله تعالى" فهذه شهادة من رسول الله الله ينبغي أن مصدقًا بما معتقدا صدقها، متقربا بما إلى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه هيه.

وفي هذه الزيادة رد على غُلاة المُرجِئَة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث، وهذه الزيادة تدمغهم، والله أعلم.

قوله: "ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر" هكذا هو في بعض الأصول "شرِّ"، وفي بعضها بشرّ بزيادة الباء الجارة، وفي بعضها شيء وكله صحيح، وفي هذا دليل على حواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم. -قوله: "فخُطَّ لي مَسْجدا" أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدا أي موضعا أجعل صلاتي فيه متبركًا بآثارك، والله أعلم.

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيه التبرك بآثار الصالحين. وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم. وفيه حواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة. وفيه أن السُّنة في نوافل النهار رَكْعتان كالليل. وفيه: جواز الكلام والتحدُّث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاقهم أو نحوه. وفيه جواز إمامة الزَّائِر المَزُور برضاه. وفيه ذكر من يُتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرَّز منه.

وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس لابنه: اكْتُبُه، بل هي مستحبة. وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث، وجاء الإذن فيه، فقيل: كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه، والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ.

وقيل: كان النهي أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن، والإذن بعده لما أُمن من ذلك، وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في حواز كتابة الحديث، ثم أجمعت الأمة على حوازها واستحبابها، والله أعلم.

وفيه البداءة بالأهم فالأهم، فإنه على في حديث عِتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة، ثم أكل، وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى، لأنه المهم في حديث عتبان هو الصلاة فإنه دعاه لها. وفي حديث أم سليم دعته للطعام، ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دُعي إليه، والله أعلم. وفيه جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة، أو ضيافة، أو نحوها، وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة، وبه التوفيق والعصمة.

## [ ١ ١ - باب الدليل على أن من رضي بالله ربًّا وبالإسلام دينًا]

١٥١- (١) حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيّ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَم، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -وَهُوَ ابْنُ مُحمّدٍ الدّرَاوَرْدِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ الْعَزِيزِ -وَهُوَ ابْنُ مُحمّدٍ الدّرَاوَرْدِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِالله رَبَّا، وَبِالإِسْلامَ دِينا، وَبِمُحَمّدٍ رَسُولاً."

# ١ - باب الدليل على أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمّد ﷺ رسولاً، فهو مؤمن، وإن ارتكب المعاصى الكبائر

شوح الغويب: قوله ﷺ: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا, وبالإسلام دينا، وبمحمد ﷺ رسولاً" قال صاحب "التحرير" ﷺ: معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به، ولم أطلب معه غيره، فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى، ولم يَسْعَ في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمّد ﷺ، ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه.

وقال القاضي عياض عِين الحديث صحَّ إيمانه، واطمأنت به نفسه، وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته، ونفاذ بصيرته، ومخالطة بشاشته قلبه؛ لأن منْ رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبَه الإيمانُ سهل عليه طاعات الله تعالى ولذّت له، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وفي الإسناد الدَّرَاوَرْدِيُّ وقد تقدم بيانه في المقدمة، وفيه يزيدُ بنُ عبد الله بن الهاد، هو يزيد بن عبد الله بن الهادِ، هكذا يقوله المحدثون: الهاد من غير ياء، والمختار عند أهل العربية فيه وفي نظائره، بالياء كالعاصي وابن أبي الموالي، والله أعلم. وهذا الحديث من أفراد مسلم على، لم يروه البخاري على في صحيحه.

## [٢١- باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها]

١٥٢- (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ وَعبدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ فَالَا مَانِ ". قَالَ: "الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ".

١٥٣ – (٢) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإِيمَانِ".

١٥٤ – (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمَّرُو الْنَاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُنْ عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِي ﷺ وَحَمَّلُا رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: "الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ".

#### (١٢) باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها،

#### وفضيلة الحياء، وكمونه من الإيمان

قوله: "أبو عامر العقدي" هو بفتح العين والقاف، واسمه: عبد الملك بن عمرو بن قيس، وقد تقدم بيانه واضحاً في أول المقدمة في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. قوله في "الإيمان بضع وسبعون شُعْبَةً" هكذا رواه عن أبي عامر العَقَدِيِّ عن سُلَيْمَان بْنِ بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي في وفي رواية زُهيْر عن حرَير عن سُهيلٍ عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة "بضع وسبعون" أو "بضع وستون"، كذا وقع في مسلم من رواية سهيل "بضع وسبعون" أو "بضع وستُونً" على الشك، ورواه البحاري في أول الكتاب من رواية العقديِّ "بضع وستُون" بلا شك، ورواه أبو داود، والترمذيُّ، وغيرهما من رواية سهيل "بضعٌ وسبعون" باربعة وستون" باباً.

اختلاف العلماء في الراجحة من الروايتين: واختلف العلماء في الراجحة من الروايتين، فقال القاضي عياض: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة بضع وسبعون.

وقال الشيخ أبو عَمْرِو بْنُ الصَّلاح عِشْ: هذا الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل، كذا قاله الحافظ أبو بكر البَيْهقِيُّ عِشْه. وقد روي عن سُهيَّل "بضع وسَبْعُوْنَ" من غير شك. وأما سليمانُ بْنُ بلالٍ فإنه رواه عن عَمْرِو بْنِ دينارٍ على القطع من غير شك وهي الرواية الصحيحة أخرجاها في الصحيحين، غير أنها فيما عندنا من-

١٥٥- (٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسنَادِ وَقَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ.

=كتاب مُسلم "بضع وسبعون"، وفيما عندنا من كتاب البُخَارِيِّ "بضِعٌ وستُّون"، وقد نقلت كل واحدة منهما عن كل واحد من الكتابين، ولا إشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث، واختلفوا في الترجيح قال: والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل، قال: ومنهم من رجَّح رواية الأكثر، وإياها اختار أبو عبد الله الحَلِيمِيُّ، فإن الحكم لمن حفظ الزيادة جازماً بها. قال الشيخ: ثم إن الكلام في تعيين هذه الشُّعَبِ يطول، وقد صنفت في ذلك مصنفات، ومن أغزرها فوائد كتاب "المنهاج" لأبي عبد الله الحليمي، إمام الشافعيين بـــ"بخارى" وكان من رفعاء أئمة المسلمين، وحذا حَذْوَهُ الحافظ أبو بكر البيهقيُّ في كتابه الجليل الحفيل كتاب "شعب الإيمان"، هذا كلام الشيخ.

شرح الغريب: قال القاضي عياض على: البِضْعُ والبِضْعَةُ بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العدد، فأما بَضْعَة اللحم فبالفتح لا غير، والبِضْع في العدد ما بين الثلاث والعشر، وقيل: من ثلاث إلى تسع.

وقال الخليل: البضع سبع، وقيل: ما بين اثنين إلى عشرة، وما بين اثني عشر إلى عشرين، ولا يقال في اثني عشر. قلت: وهذا القول هو الأشهر الأظهر. وأما الشُّعبة فهى القطعة من الشيء، فمعنى الحديث بضع وسبعون خصلة. القول في شعب الأيمان: قال القاضي عياض في: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هنا، أفضلها لا إله إلا الله، وآخرها إماطة الأذى عن الطريق، وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال، وتمامه بالطاعات، وأن التزام الطاعات وضمَّ هذه الشعب من جملة التصديق ودلائلُ عليه، وألها خُلُق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي الشعب من جملة التصديق ودلائلُ عليه، وألها خُلُق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي، وقد نبه على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشُّعبِ إلا بعد صحَّته، وأدناها ما يتُوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلّف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التبع لأمكنه، وقد فعل ذلك بعض من تقدم، وفي الحكم بأن ذلك مُراد تكلّف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التبع لأمكنه، وقد فعل ذلك في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة النبي شي صعوبة، ثم إنه لا يلزم معرفة أعيالها، ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان، إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة عققة، والإيمان بألها هذا العدد واحب في الجملة، هذا كلام القاضي في.

وقال الإمام الحافظ آبو حَاتِم بْنُ حِبَّانَ -بكسر الحاء-: تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيراً، فرجعت إلى السُّنن فعددت كل طاعة عدَّها رسول الله عُنِّ من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البِضْع وِالسَّبْعِين، فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبُّر، وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضممت الكتاب إلى السُّنن وأسقطت المعاد فإذا كل شيء عدَّه الله تعالى ونبيه عُنِّ من الإيمان تسع وسبعون شُعْبة لا يزيد عليها ولا تنقص، فعلمت أن مراد النبي الله أن مراد النبي الله العدد في الكتاب والسُّنن.

١٥٦- (٥) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، وَ مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى- قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِي عَلَيْ أَنَهُ قَالَ: "الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ" فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ عَمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِي عَنْ أَنَّهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً. فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدَّثُكَ عَنْ رَسُولِ كَعْب: إِنّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً. فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدَّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَتُحَدَّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ؟.

-وذكر أبو حاتم هيم خليه جميع ذلك في كتاب "وصف الإيمان وشعبه"، وذكر أن رواية من روى بضع وستون شعبة أيضاً صحيحة، فإن العرب قد تذكر للشيء عدداً ولا تريد نفي ما سواه، وله نظائر أوردها في كتابه، منها في أحاديث الإيمان والإسلام، والله تعالى أعلم.

قوله: "والحياء شعبة من الإيمان" وفي الرواية الأخرى: "الحياء من الإيمان". وفي الأخرى: "الحياء لا يأتي إلا بخير". وفي الأخرى: "الحياء خير كله"، أو قال: "كلَّه خير". الحياء ممدود وهو الاستحياء. قال الإمام الواحديُّ على قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدّة علمه بمواقع الغيب، قال: فالحياء من قُوَّة الحِسِّ ولطفه وقوة الحياة. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ أبي القاسِم القُشيرِيّ عن السيَّد الجليل أبي القاسِم الحنيدِ على الحياء الحياء.

وقال القاضي عياض وغيره من الشراح: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقاً واكتساباً كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة، ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان بهذا، ولكونه باعثاً على أفعال البر ومانعاً من المعاصي، وأما كون الحَيَاءِ خيراً كله ولا يأتي إلا بخير، فقد يشكل على بعض الناس، من حَيْث إن صاحب الحَيَاء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله، فيترك أمره بالمعرُون ولهيه عن المنكر، وقد يحمله الحَيَاء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة.

وحواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة، منهم الشيخ أبو عَمْرِو بن الصَّلاح عَشْ، أنَّ هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وحَوَرٌ ومهانة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازاً لمشابحته الحياء الحقيقي، وإنما حقيقة الحياء خُلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا، ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد الحَقْ، والله أعلم.

قوله ﷺ: "وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" أي تنحيته وإبعاده، والمراد بالأذى: كل ما يؤذي من حجر، أو مدر، أو شوك، أو غيره.

قوله: "يعظ أخاهُ في الحياء" أي ينهاه عنه، ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته، فنهاه النبي على عن ذلك فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان، أي دعه على فعل الحياء وكفَّ عن لهيه، ووقعت لفظة "دعه" في البخاري و لم تقع في مسلم. قول مسلم كله: "حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن قتادة قال:=

١٥٧- (٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدِّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ -وَهُوَ ابْنُ سُوَيْد - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ حَدَّثَ، قَالَ: كُتًا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِنّا، وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْب، فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَعْذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلّه " -قَالَ أَوْ قَالَ -: "الْحَيَّاءُ كُلّهُ خَيْرٌ" فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ: إِنّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمَةِ أَنّ مِنْهُ سَكِينَةً الْحَيَّاءُ كُلّهُ خَيْرٌ" فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ: إِنّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمَةِ أَنّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارا لله، -قال - وَمِنْهُ ضَعْفٌ، -قَالَ -: فَعَضِبَ عِمْرَانُ حَتّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ، وَقَالَ: أَلاَ أَرى أَحَدَّتُكَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ، قَالَ -فَأَعَادَ بُشَيْرٌ، فَعَلْ بَأْسَ بِهِ. فَعَضِبَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ، قَالَ -فَأَعَادَ بُشَيْرٌ، فَعَضِبَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ، قَالَ -فَأَعَادَ بُشَيْرٌ، فَعَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى اللهُ كَالَ فَعَالَ فَيْعِ إِنّهُ مِنّا يَا أَبَا نُحَيْدٍ، إِنّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.

= سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين". وقال مسلم في الطريق الثاني: "حدثنا يجيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط فحدثنا إلى آخره".

ضبط الأسماء: هذان الإسنادان كلهم بصرينون، وهذا من النَّفَائس احتماع الإسنادين في الكتاب متلاصقين جميعهم بصريون، وشُعْبَة وإن كان واسطَيَّاً فهو بصري أيضاً، فكان واسطيًّا بصريًّا، فإنه انتقل من وَاسِطَ إلى البَصْرَةَ واستوطنها.

وأما أبو السَّوَّار، فهو بفتح السين المهملة وتشديد الواو وآخره راء واسمه حسَّانُ بنُ حُريث العدوي. وأما أبُو قَتَادَة هذا، فاسمه تميم بنُ لُذَيْر بضم النون وفتح الذال المعجمة العدوِيُّ، ويقال: تميم بن الزبير، ويقال: ابن يزيد بالزاي، ذكره الحاكم أبو أحمد.

وأما الرَّهطُ فهو ما دون العشرة من الرجال خاصَّة لا تكون فيهم امرأة، وليس له واحد من اللفظ، والجمع: أرْهُط وأرْهَاط وأرَاهِط وأرَاهِيط.

ضبط الأسماء: "أما بُشَيْرً" فبضم الباء وفتح الشين وقد تقدم بيانه، وبيان أمثاله في آخر الفصول، وقد تقدم هو أيضاً في أول المقدمة. وأما "نُحيد" فبضم النون وفتح الجيم وآخره دال مهملة، وأبو نجيد هو عمران بن الحصين كني بابنه نجيد. وأما "الضعف" فبفتح الضاد وضمها لغتان مشهورتان. وقوله: "حتى احمرَّتاً عيْنَاهُ" كذا هو في الأصول وهو صحيح حار على لغة "أكلوني البراغيث". ومثله ﴿وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ على أحد المذاهب فيها، ومثله "يَتَعاقبُوْنَ فِيكم ملائكة". وأشباهه كثيرة معروفة، ورويناه في سنن أبي داود: "واحمرَّت عَيناه" من غير ألف، وهذا ظاهر. وأما إنكار عمران ﴿ فلكونه قال: منه ضعف بعد سماعه قول النبي ﷺ أنه خير كله.

شرح الكلمات: ومعنى "تُعارِضُ" تأتي بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه. وقولهم: "إنه منا لا بأس به"، معناه: ليس هو ممن يُتهم بنفاق، أو زندقة، أو بدعة، أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة، والله أعلم. ١٥٨- (٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرِنَا النَّضرُ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ العدَوِيُّ، قَالَ: سَمِعتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ العَّدويُّ يَقُولُ، عِن عِمرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نُحوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

قول مسلم على: "أنبأنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر، حدثنا أبو نعامة العدوي قال: سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن الحصين". هذا الإسناد أيضاً كله بصريون إلا إسحاق فإنه مروزيّ. فأما النضر فهو ابن شميل الإمام الجليل.

ضبط الأسماء: وأما أبو نعامة فبفتح النون واسمه: عَمْرُو بْنُ عيسى بن سويد وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم، وقد قدَّمْنا في الفصول وبعدها أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاط. وأما حُجَير: فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره راء، والله أعلم بالصَّواب وله الحمد والمنة.

### [17- جامع أوصاف الإسلام]

9 - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ عَبْدِ الله الثَّقَفِيّ، قَالًّ: قُلْتُ: قُلْتُ أَسَامَةَ: يَا رَسُولَ الله! قُلْ لِي فِي الإِسْلاَمِ قَوْلاً، لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحداً بَعْدَكَ \* وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: غَيْرَكَ - قَالَ: "قُلْ آمَنْتُ بِالله ثُمُ اسْتَقِمْ".

#### ١٣- جامع أوصاف الإسلام

قال القاضي عياض في: هذا من حوامع كلمه ﷺ، وهو مطابق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ مَرَبُنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَـٰمُواْ﴾ (الأحقاف:١٣) أي وحَّدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا.

تفسير الاستقامة: فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك، وعلى ما ذكرناه أكثر المفسِّرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى مذا آخر كلام القاضى هم. وقال ابن عباس هما في قول الله تعالى فاستقيم كما أُمِرْتَ (هود: ١١٢): ما نزلت على رسول الله في في جميع القرآن آية كانت أشدَّ ولا أشق عليه من هذه الآية، ولذلك قال في لأصحابه حين قالوا: "قَدْ أُسْرَع إليك الشَّيْبُ"، فقال: شَيِّبَيْنِي هودٌ وأَخَواتُها. قال الأستاذ أبو القاسم القُشيْرِيُّ في رسالته: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيماً في حالته ضاع سعيه وخاب جهده.

قال: وقيل: الاستقامة لا يطيقها إلّا الأكابر؛ لألها الخروج عن المعهودات، ومفارقة الرسوم والعادات، والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، ولذلك قال ﷺ: "استقِيْمُوا ولن تحصوا".

وقال الواسطي: الخَصْلة التي بما كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن، والله أعلم. ولم يرو مُسلِم علمه في "صحيحه" لسُفْيانَ بن عبد الله الثَّقفِيِّ راوي هذا الحديث عن النبي للله غير هذا الحديث. ولم يروه البخاري ولا روى له في "صحيحه" عن النبي لله شيئاً، وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه: "قلت: يا رسول الله! ما أخوف ما أخاف على؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا"، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "لا أسأل عنه أحدا بعدك": لعله كناية عن اختصاره، وأنه لا يكون لطوله مما أنسى، فأحتاج إلى السؤال عن آخر، بل يكون مختصرا لا أنسى، فلا أحتاج إلى سؤال أحد. والله أعلم.

## [٤] - باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل]

١٦٠- (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح: وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: أَيَّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ. وَتَقْرَأُ السّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ".

#### ٤ ١ - باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل

فيه: "عن عبد الله بن عمرو هيما: أن رجلاً سأل رسول الله الله الله الإسلام خير؟ قال: تُطْعم الطَّعَام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" وفي رواية: "أيّ المسلمين خيرٌ؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده". وفي رواية حابر: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

التوفيق بين الروايات: قال العلماء على: قوله: أيُّ الإسْلامِ خَيْرٌ؟\* معناه: أي خصاله وأموره وأحواله؟ قالوا: وإنَّمَا وقع اختلاف الجُوَاب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السَّلام، وإطعام الطعام أكثر وأهم؛ لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك، وفي الموضع الآخر إلى الكفِّ عن إيذاء المسلمين.

وقوله ﷺ: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" معناه: من لم يُؤذ مُسلِماً بقول ولا فعل، وخص اليد بالذكر؛ لأن معظم الأفعال بما، وقد حاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها لما ذكرناه، والله تعالى أعلم.

وقوله كان الله المسلمون من لسانه ويده" قالوا معناه: المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفة، بل هذا كما يقال: العلم ما نفع، أو العالم زيد أي الكامل أو المحبوب، وكما يقال: الناس العرب، والمال الإبل، فكله على التفضيل لا للحَصْر، ويدلُّ على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله: "أيُّ المسلمين خَيْرٌ؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده". ثم إن كمال الإسلام والمسلم متعلِّق بخصال أخر كثيرة، وإنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الحاصة، والله أعلم.

ومعنى "تَقْرَأُ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"، أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه، ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس. ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر.

<sup>\*</sup>قوله: "أي الإسلام خير" أي أي خصاله وأفعاله خير، وقوله: "تطعم" فعل مضارع بمعنى المصدر مثل: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِۦ يُريكُمُ ٱلۡبَرۡقَ﴾ (الروم: ٢٤).

<sup>\*</sup>تُوله: "من سلم المسلمون" أي لا يؤذيهم بلسان، ولا بيد، والمراد أن لا يفعل فيهم ما لايستحقون لا باليد ولا باللسان، وأما فعل ما يستحقون فلا ينافي السلامة.

١٦١- (٢) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عمرِو بْنِ سَرْحِ الْمصْرِيّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: أَيِّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ".

١٦٢- (٣) حَدَّثَنَا الحَسَن الْحُلُوانِيّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَاصِمٍ -قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزَّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَلَى اللهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ".

-فقه الحديث: وفي هذه الأحاديث جمل من العلم، ففيها الحثُّ على إطعام الطعام، والجود، والاعتناء بنفع المسلمين، والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل، بمباشرة أو سبب، والإمساك عن احتقارهم، وفيها الحثُّ على تألُّف قلوب المسلمين واحتماع كلمتهم وتوادِّهم واستحلاب ما يُحَصِّل ذلك.

قال القاضي ﷺ: والألفة إحدى فرائض الدِّين، وأركان الشريعة، ونظام شمل الإسلام، قال: وفيه بَذْل السَّلام لمن عرفت ولمن لم تعرف، وإخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقاً، وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع، وإفشاء شعار هذه الأمة، والله تعالى أعلم.

وأما أسماء رحال الباب، فقال مسلم على في الإسناد الأول: وحدثنا مُحَمّدُ بنُ رمحِ بن المهاجر، حدثنا اللَّيثُ عن يزيد بن أبي حَبِيْبٍ عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاصي قال مسلم على: وحدثني أبو الطَّاهِرِ أحمد بنُ عمرو المِصْريُّ، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو هذان الإسنادان كلهم مصريون أئمة جلة، وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم، بل في غيره، فإن أتّفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القِلَّة، ويزداد قلة باعتبار الجلالة.

ضبط الأسماء: فأما عبد الله بن عمرو بن العاص ولهما فحلالته وفقهه وكثرة حديثه وشدة ورعه وزهادته وإكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها ولهمه. وأما أبو الحنير بالحناء المعجمة واسمه مَرْنَدُ —بالمثلثة — ابن عبد الله اليَزنيُّ، بفتح المثناة تحت والزاي، منسوب إلى "يَزَنْ" بطن من حِمْير، قال أبو سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتي أهل مصر في زمانه، مات سنة سبعين من الهجرة. وأما يزيدُ بْنُ أبي حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعي، قال ابن يونس: وكان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليماً عاقلاً، وكان أوّل من أظهر العلم "بمصر"، والكلام في الحلال والحرام، وقبل ذلك كانوا يتحدّثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. وقال اللّيثُ بْنُ سَعْدٍ: يَزِيدُ سيدنا وعالمنا، واسم أبي حبيب: سُوَيدٌ.

وأما اللَّيْثُ بن سَعْدٍ ﴿ مُهَا مَامِنه وحلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره بَسَخائه وسيادته، وغير ذلك من جميل-

١٦٣ - (٤) وَحَدَّنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ: قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي: حَدَّنَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الإسلام أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ".

١٦٤ – (٥) وَحَدَّثَنيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

=حالاته أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشَّافِعيِّ وابنِ بُكَيْرٍ حَمَّنًا أن اللَّيْثَ أفقه من مالكِ عَمِّد أجمعين. فهذان صاحبا مالكِ عشم، وقد شهدا بما شهدا، وهما بالمنسزلة المعروفة من الإتقان والورع، وإجلال مالك ومعرفتهما بأحواله، هذا كله مع ما قد عُلم من جلالة مالك وعظم فقهه هيه.

قال مُحَمَّدْ بْنُ رُمْحٍ: كان دخل الليث ثمانين ألف دينار، ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط. وقال قتيبة: لما قدم اللَّيْثُ أهدى له مالك من طرف المدينة فبعث إليه الليث ألف دينار، وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه.

وأما محمّدُ بْنُ رُمْحِ فقال ابن يونس: هو ثقة ثبت في الحديث، وكان أعلم الناس بأحبار البلد وفقهه، وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنما طيبة الأصل، وذكره النسائي فقال: ما أخطأ في حديث، ولو كتب عن مالك لأثبتُّه في الطبقة الأولى من أصحاب مالك وأثنى عليه غيرهما، والله أعلم.

وأما عبدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما والاها يدور عليه، فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفن، وقد بلغنا عن مَالِكِ بن أنس على أنه لم يكتب إلى أحد وَعَنْوَنَهُ بالفقه إلا إلى ابن وَهْبٍ على. وأما عمرو بن الحارث فهو مفتي أهل مصر في زمنه وقارئهم. قال أبو زرعة على له نظير في الحفظ في زمنه. وقال أبو حاتم: كان أحفظ الناس في زمانه. وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث درة الغواص، وقال: هو مرتفع الشأن. وقال ابن وهب: سمعت من ثلائمائة وسبعين شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث على والله أعلم.

قوله في الإسناد الآخر: "أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير" أما أبو عاصم فهو الضحاك بن مخلد. وأما ابن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس، وقد تقدم بيانهم.

وفي الإسناد الآخر: "أبو بردة عن أبي بردة عن أبي موسى". فأبو بردة الأول اسمه بريد بضم الموحدة، وقد سماه في الرواية الأخرى وأبو بردة الثاني اختلف في اسمه فقال الجمهور: اسمه عامر، وقال يجيى بن معين في إحدى الروايتين عنه: عامر، كما قال الجمهور، وفي الأخرى: الحارث. وأما أبو موسى، فهو الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس، وإنما يقصد بذكر مثل هذا، وإن كان عند أهل هذا الفن من الواضحات المشهورات التي لا حاجة إلى ذكرها، لكون هذا الكتاب ليس مختصا بالفضلاء، بل هو موضوع لإفادة من لم يتمكن في هذا الفن، والله تعالى أعلم بالصواب.

## [ ١٥ - باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان]

١٦٥- (١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَمُحمَّدُ بْنُ بَشَارِ، جَمِيعاً عَنِ النَّقَفِيِّ، -قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "ثَلاَثٌ مَنْ كُنّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللهُ \* وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ \* الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاّ للهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النّارِ."

١٦٦ - (٢) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى و ابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ثَلاَثٌ مَنْ كُنّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبّهُ إِلاّ لِلهِ، وَمَنْ كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَخَبّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النّارِ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ.

#### ٥١ - باب بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإيمان

قوله ﷺ: "ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَد بِهِنَّ حلاوةَ الإيمان: من كان الله ورسوله أحبَّ إليه مِمَّا سِوَاهُمَا، وأن يُحِبَّ المرء لا يُحِبُّهُ إلا لله، وأن يَكُرَهَ أَن يعود في الكُفْرِ بعْدَ أن أنقذهُ الله منه كما يَكْرَهُ أن يُقذَفَ في النَّار" وفي رواية: "مِنْ أنْ يرجع يهوديًا أو نصرانيًا". هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام.

شرح الغريب: قال العلماء على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعلى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك ورسوله على ورساله على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله على قال القاضي عياض هيه: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدّم: "ذَاقَ طَعْمَ الإيمان من رَضِيَ بالله ربّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد على رسولاً"، وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله على حقيقة، وحب الآدمي في الله ورسوله على وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه، واطمأنت به نفسه، وانشرح له صدره، وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته.

<sup>\*</sup>قوله "من كان ألله" إلخ: أي خصلة من كان الله.

<sup>\*</sup>قوله "أن يحب": عطف عليه، والمراد بالمرء في قوله: أن يحب المرء كل من يحبه ذكرا كان أو أنثى، أي لا يحب كل من يحبه إلا لله.

١٦٧ – (٣) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَنْبَأَنَا النّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَنْبَأَنَا حَمّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً".

-قال: والحب في الله من ثمرات حب الله. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانه، فيحب ما أحب، ويكره ما كره.

واختلفت عبارات المتكلّمين في هذا الباب بما لا يؤُول إلى اختلاف إلا في اللفظ، وبالجملة أصل المحبة الميّل إلى ما يوافق المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذُّه الإنسان ويستحسنه، كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذُّه بعقله للمعاني الباطنة، كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقاً، وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه، وهذه المعاني كلها موجودة في النبي لله جمع من جمال الظاهر والباطن، وكمال خلال الجلال، وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بمدايته إياهم إلى الصراط المستقيم، ودوام النعم، والإبعاد من الجحيم.

وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصوَّر في حق الله تعالى، فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى. قال مالك وغيره: المحبة في الله من واحبات الإسلام، هذا كلام القاضي هيد. وأما قوله على: "يَعُودَ أَوْ يَرْجِعً" فمعناه: يصير، وقد جاء العَوْدُ والرجوع بمعنى الصيرورة. وأما أبو قِلَابَة المذكور في الإسناد فهو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة، واسمه عبد الله بن زيد.

وأما قول مسلم: "حَدَّثَنا ابنُ مثَنَّى وابن بشَّار قالا: حَدَّثنا محمَّد بْنُ جَعْفَرٍ، خَدَّثَنَا شُعبَة قال: سمعتُ قَتَادَةَ يُحدِّث عن أنسٍ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى أعلم بالصواب.

\* \* \* \*

## [١٦] باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل]

١٦٨ - (١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ، ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ -وفِي حَدِيثِ عَبْدِ الوَارِثِ: الرّجُلُ- حَتّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ".

١٦٩ - (٢) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ: "لاَ يُؤْمِنُ شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يُؤْمِنُ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يُؤْمِنُ أَخَدُكُمْ حَتِّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ".

١٦ - باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل، والولد، والوالد،
 والناس أجمعين. وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة

المراد عن المحبة الاختيارية: قال الإمام أبو سُلَيْمَان الخَطَّابِي: لم يُرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه، قال: فمعناه: لا تصدق في حبي حتى تُفني في طاعتي نفسك، وتؤثر رضايِ على هواك، وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطَّابي.

وقال ابن بَطّال والقاضي عياض وغيرهما في: المحبة ثلاثة أقسام: محبّة إحلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس، فجمع في أصناف المحبة في محبته. قال ابن بطّال في: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حقّ النبي في آكد عليه من حق أبيه، وابنه، والناس أجمعين؛ لأن به في استنقذنا من النار وهُدينا من الضلال. قال القاضي عياض في: ومن محبته في تُصرة سنته، والذّب عن شريعته، وتمني حضور حياته، فيبذل ماله ونفسه دونه. قال: وإذا تبيّن ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي في ومنسزلته على كل والد، وولد، وحسن، ومُفَضّل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن، هذا كلام القاضي في، والله أعلم. وأما إسناد وحسن، ومُفَضّل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن، هذا كلام القاضي عبد العزيز عن أنس".

قال مسلم: "وحَدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وابن بَشَّار قالا: حدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدَّثَنَا شُعْبَةً قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس".

ضبط الأسماء: وهذان الإسنادان رواهما بصريون كلهم، وشَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هذا هو شَيْبانُ بْنُ فَرُّوخَ الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة، والله أعلم بالصَّواب.

## [١٧] - باب الدليل على أنَّ مِنْ خِصَالِ الإِيمان أن يُحبُّ لأخيهِ المُسْلِم ...]

١٧٠- (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارِ \*\* قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ: حَدَّثَنَا مُحمِّدُ بُنُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "لاَ يُؤْمِنُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "لاَ يُؤْمِنُ أَخَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لاَنْجِيهِ -أَوْ قَالَ لِجَارِهِ- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".

١٧١ - (٢) وحَدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلَّمِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "وَالَّذِّي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّى يُحِبّ لِحَارِهِ-أَوْ قَالَ لأَخِيهِ- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".

٧١- باب الدليل على أن مِنْ خِصَالِ الإِيمان أن يُحبُّ لأخيهِ المُسْلِمِ ما يحِبُّ لنفسه مِنَ الحَيْوِ قوله ﷺ: "لا يُؤمِنُ أحدُكُمْ حتَّى يُحِبَّ لأخيه أو قال لجاره ما يُحِبُّ لنفسه" هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك، وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك. على الشك، وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك. قال العلماء ﷺ: معناه: لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: "حتى يُحِبَّ لأَخِيْهِ من الخير ما يحب لنفسه"، قال الشيخ أبو عَمْرِو بْنُ الصَّلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصولَ مثلٍ ذلك من جهة لا يُزَاحمه فيها، بحيثُ لا تنقص النعمة على أخيه شيئاً من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنماً يعسر على القلب الدَّعْل عافانا الله وإخواننا أجمعين، والله أعلم.

وأما إسناده فقال مسلم عطيم: "حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وابْنُ بشَّارٍ قالا: حدثنا محمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا شُعْبة قال: سمعت قَتادة يحدث عن أنس". وهؤلاء كلهم بصريون، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال العيني: "ابن بشار" هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري، كنيته أبوبكر، ولقبه بندار، واشتهر به؛ لأنه كان بندارا في الحديث، جمع حديث بلده، وبُندار بضم الباء الموحدة وسكون النون، وبالدال المهملة والراء، معناه الحافظ، وقال أحمد: كتبت عنه نحوا من خمسين ألف حديث. قوله "سمعت قتادة" إلخ: قال الزمخشري في الكشاف: يقال: لم يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة، أي ممسوح العين غير قتادة السدوسي صاحب التفسير، وليس في الكتب الستة من اسمه قتادة من التابعين وتابعيهم غيره. (فتح الملهم: ١/٥٤٥)

#### [۱۸ – باب بيان تحريم إيذاء الجار]

١٧٢- (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وعَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ سَعِيدٍ وعَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْمَاعِيلُ أَلْ يَا مُنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ". هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ".

#### ١٨ – باب بيان تحريم إيذاء الجار

قوله ﷺ: "لا يَدْخُلُ الجُّنَّةَ من لا يأمَنُ جَارُهُ بَوَائقَه".

شرح الغريب: البوَائق جمع بائقة وهي: الغائلة والداهية والفتك، وفي معنى: لا يدخل الجنة، جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا، أحدهما: أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخلها أصلاً. والثاني: معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابما لهم، بل يؤخر، ثم قد يجازى، وقد يعفى عنه فيدخلها أولًا، وإنما تَأوَّلْنَا هذين التأويلين؛ لأنا قَدَّمْنَا أن مذهب أهل الحَقِّ أن من مات على التوحيد مصراً على الكبائر، فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أوَّلاً، وإن شاء عاقبه، ثم أدخله الجنة، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [ ٩ - باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت]

١٧٣ – (١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ فَيُومِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَةً".

## 9 ا – باب الحثّ على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان

شرح الغويب: قال أهل اللغة: يقال: صَمَتَ يَصْمَتُ -بضم الميم- صمتاً وصُمُوتاً وصماتاً أي سكت، قال الجوهريُّ: ويقال: أصمت بمعنى صمت، والتصميت السكوت، والتصميت أيضاً التسكيت. قال القاضي عياض على الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقَدْ أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز. وقال على "ما زَالَ جبريلُ يُوصِيني بالجَار حتى ظَنَنْتُ أنه سَيَوِّرَثُه".

فقه الحديث: والضّيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها اللَّيثُ ليلة واحدة، واحتج بالحديث: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقَّ واحبٌ على كُلِّ مُسْلمٍ" وبحديث عقبة: "إنْ نَزَلتُمْ بقوم فَأَمرُوا لكم بِحَقِّ الضَّيْفِ فاقْبلُوا، وإنْ لم يَفْعلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبغي لهم " وعامة الفقهاء على أنّها من مكارم الأخلاق، وحجتُهم قوله على "جَائِزَتُهُ يوم وليْلةُ "والجائزة العَطِيَّة والمِنْحَة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. وقوله على الله وذلك يدل على هذا أيضاً؛ إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، مع أنه مضموم إلى الإكرام للحار والإحسان إليه وذلك غير واحب. وتأولوا الأحاديث ألها كانت في أول الإسلام إذ كانت المُواساة واحبة، واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ فذهب الشَّافعيُّ هُ وحمّدُ بْنُ الحكم إلى ألها عليهما.

وقال مالك وسَحْنُونُ: إنما ذلك على أهل البوادي؛ لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النسزول وما يشتري من المأكل في الأسواق، وقد جاء في حديث: الضَّيَافة على أهل الوَبَر وليست على أهل المَدر، لكن هذا الحديث عند أهل المَعْرِفَة موضوع، وقد تنعين الضيافة لمن اجتاز محتاجًا وحيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا اشتُرطت عليهم، هذا كلام القاضى.

بيان الكلام الذي ينبغي أن يقال والذي أن يمسك عنه: وأما قوله ﷺ: "فَلْيَقُلْ خَيْراً أو لِيصَمُتْ" فمعناه: أنه إذا أراد أن يتكلَّم فإن كان ما يتكلم به خيراً محققاً يثاب عليه واحباً أو مندوباً فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير= ١٧٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ الله عَلَيْكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُعْمِنُ اللهِ فَاللهُ وَاللهِ فَيْرَا أَوْلُ لِيَسْكُتْ ".

=يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوى الطرفين، فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركه مندوباً إلى الإمساك عنه، مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيراً أو غالباً، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (ق: ١٨)

المقصود من قوله تعالى ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلَ ﴾: واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحاً لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية أم لا يكتب إلَّا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟ وإلى الثاني ذهب ابن عبَّاس هُمَا وغيره من العلماء، وعلى هذا تكون الآية مَحْصُوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء، وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلًا ينجرَّ صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات، وقد أخذ الإمام الشَّافعي هُم معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلَّم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك.

الأحاديث التي هي جمّاع الخير: وقد قال الإمام الجليل أبو مُحَمَّدٍ عبد الله بنْ أبي زَيْدٍ إمام المالكية "بالمغرب" في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فَلْيَقُلْ خيراً أو ليصْمُتْ". وقوله ﷺ للذي اختصر له الوصية: "لا تَغْضَبْ". وقوله ﷺ للذي اختصر له الوصية: "لا تَغْضَبْ". وقوله ﷺ: "لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حتّى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه". والله أعلم.

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القُشَيْرِيِّ علله قال: الصمت سلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أُشرف الخصال، قال: وسمعت أبا عَلِيٍّ الدِّقَّاقَ يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت، فلما علموا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق، وغير هذا من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة، وهو أحد أركاهم في حكم المنازلة وقذيب الخلق.

وروينا عن الفُضَيْل بْنِ عياض عِشْه قال: من عدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النُّونِ عِشْه: أَصْوَن الناس لنفسه أمسكهم للسانه، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "فلا يُؤْذِي جَارَهَ" فكذا وقع في الأصول "يُؤْذِي" بالياء في آخره، ورويناه في غير مسلم: "فلا يُؤْذِ" بحذفها وهما صحيحان، فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ. ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ (البقرة:٣٣٣) على قراءة من رفع. ومنه قوله ﷺ: "لا يَبِيْعُ أحدكم على بيع أحيه"، ونظائره كثيرة، والله أعلم.

١٧٥ – (٣) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ".

١٧٦ - (٤) حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ومُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ عَمْرِو أَنّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْرِ فَلْيُقُلْ خَيْراً كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ".

<sup>-</sup>ضبط الأسماء: وأما أسانيد الباب فقال مسلم فيه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبَا هُرَيْرَة فإنه مدني، وقد تقدم بيان أسمائهم كلهم في مواضع. وحَصِينٌ بفتح الحاء.

وقوله في الإسناد الآخر: عن أبي شُرَيْح الحُزَاعِيُّ، قد قدمنا في آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف في اسمه، وأنه قيل اسمه: خَوَيْلِلُهُ بْنُ عَمْرُو، وقيل: عَبْلُهُ الرَّحمن، وقيل: عَمْرُو بْنُ خُوَيْلدٍ، وقيل: هانئ بن عمرو، وقيل: كعب، وأنه يقال الخزاعي والعدوي والكعبي، والله أعلم.

## [ • ٢ - باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان...]

١٧٧ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، كِلاَهُمَا عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِق بْنِ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، كِلاَهُمَا عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَوّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصّلاَةِ: مَرْوانُ، فَقَالَ الصّلاَةِ: مَرُوانُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمّا هَذَا فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ؟. فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمّا هَذَا فَقَامُ وَشَعِيدٍ: أَمّا هَذَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ".

## ٢- باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر واجبان

قوله: "أوَّلُ مَنْ بَدَأً بالخُطْبة يَوْمَ العِيْدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ" قال القاضي عياضٌ في: اختلف في هذا فوقع هنا ما تراه، وقيل: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان بن عفان في. وقيل: عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب في لما رأى الناس ينهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة. وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأخر وبَعُد منزله. وقيل: أول من فعله مُعاوية في. وقيل: فعله ابن الزُّبير في. والذي ثبت عن النبي في وَأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ وعلى في تقديمُ الصلاة، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وقد عده بعضهم إجماعاً، يعني والله أعلم بعد الخلاف، أو لَمْ يلتفت إلى خلاف بَني أُميَّة بعد إجماع الخلفاء والصدر الأول.

وفي قوله بعد هذا: "أمَّا هَذَا، فقد قضى ما عليه" بمحضر من ذلك الجمع العظيم دليل على استقرار السنة عندهم، على خلاف ما فعله مَرْوَانُ وبيّنه أيضاً احتجاجه بقوله: سمعت رسول الله ﷺ يَقُولُ: "من رَأَى مِنْكُم مُنْكَراً فَلُيُغَيِّره" ولا يسمى منكراً لو اعتقده هو ومن حضر، أو سبق به عمل أو مضت به سنة، وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مَرْوَانَ، وأنَّ ما حكى عن عُمَرَ وعُثْمَانَ ومُعَاوِيةَ لا يصح، والله أعلم.

قوله: "فقامَ إليْهِ رَجْلٌ فقال: الصَّلاةُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، فقال: قد تُرِكَ ما هُنالِكَ، فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فَقَدَ قَضَى ما عليه، سمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: "من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيغيِّره بيده" الحديث. قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد ﷺ عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه: أنه يحتمل أن أبًا سعيدٍ لم يكن حاضراً أول ما شرع مَرْوَانُ في أسباب تقديم الخطبة، فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام، ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضراً من الأول، ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فِتْنَةٍ بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار، و لم يخف ذلك=

-الرجل شيئاً لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك، أو أنه خاف وخاطر بنفسه، وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب، ويحتمل أن أبا سعيدٍ هم بالإنكار فبدره الرجل، فعضده أبو سَعيدٍ، والله أعلم. ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم في على إخراجه في باب صلاة العيد: أن أبا سعيدٍ هو الذي حذب بيد مَرْوَانَ حين رآه يصعد المنبر وكانا جاءا معًا، فردَّ عليه مَرْوَانُ بمثل ما رد هنا على الرجل، فيحتمل أهما قضيتان: إحداهما لأبي سعيد، والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد، والله أعلم. وأما قوله: "فقد قضى ما عَلَيْه" ففيه تصريح بالإنكار أيضًا من أبي سعيد.

المراد من قوله: "فليغيّره": وأما قوله ﷺ: "فَلْيُغَيِّرُهُ" فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وحوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدِّين، و لم يخالف في ذلك إلّا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم، كما قال الإمام أبُو المَعَالِي إمام الحرمين: لا يُكْترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن يسنبغ هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة، وأما قول الله عز وجل: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا آهْتَدَيْتُمْ ﴾ (المائدة: ١٠٥) فليس مخالفاً لما ذكرناه؛ لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به، فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الأنعام: ١٦٤) وإذا كان كذلك، فممّا كلِّف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعلّه و لم يمتثل المخاطَب فلا عَتْبَ بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كِفَاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أَثِمَ كلُّ من تمكَّن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعيَّن كما إذا كان في مَوْضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجَتَه أو ولده أو غُلَامه على منكر أو تقصير في المعروف. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: قال العلماء ﴿ ولا يسقط عن المُكَلُّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكونه لا يفيد في ظنُّه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، وكما قال الله عز وجل: ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ﴾ (المائدة:٩٩). ومَثّل العلماء هذا بمن يرى إنساناً في الحمَّام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك، والله أعلم. قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والنَّاهِي أن يكون كامل الحال، ممتثلاً ما يأمر به، محتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلَّاً بما يأمر به، والنَّهي وإن كان مُتَلَبِّساً بما ينهي عنه، فإنه يجب عليه شَيْئاًن: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخلَّ بأحدهما كيف يباح له الإخْلَال بالآخر؟. قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، وينهولهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم، وترك توبيخهم على التَّشَاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم.

- مرتبة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثم إنه إنما يأمر وينهى مَنْ كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزّنا والحمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال، ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين: كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر: المصيب واحد، والمخطئ غير متعيَّن لنا، والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإن العلماء مُتَّفِقُوْن على الحثِّ على الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإن العلماء مُتَّفِقُوْن على الحثِّ على الخروج من الخلاف أم يلزم منه إخلال بسُنَّة أو وقوع في خلاف آخر.

وذكر أقضى القضاة أبُو الحَسَن الماوَرْدِيُّ البَصْرِيُّ الشافعي في كتابه "الأحكام السلطانية" حلافاً بين العلماء في أن من قلَّده السلطان الحِسْبَة، هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء، إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا يغير لِمَا ذكرناه، ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم هُمُّ أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره، وكذلك قالوا: ليس للمفتى ولا للقاضى أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً أو قياساً جليّاً، والله أعلم.

قد ضيّع جُلّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: واعلم أن هذا الباب؛ أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيّع أكثره من أزمان مَتَطَاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلّا رسوم قليلة جدَّا، وهو باب عظيم به قِوَام الأمر ومِلَاكه، وإذا كثر الحبث عم العقابُ الصالحَ والطالحَ، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمَّهم الله تعالى بعقابه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ (النور: ٦٣).

فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله – عز وجل– أن يعتني بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم، لاسيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يَهَابَنَّ من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ﴿وَلَيَنصُرُنَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ ﴾ (الحج: ٤٠) وقال تعالى: ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (آل عمران: ١٠١) وقال تعالى: ﴿وَالّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنهُدِيَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (العنكبوت: ٢٩) وقال تعالى: ﴿أَحْسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ اللّذِينَ اللهُ اللّهِ العنكبوت: ٢) ﴿وَلَقَدْ فَتَنَا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أُ فَلَيْعْلَمَنَّ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ اللّذِينَ ﴾ (العنكبوت: ٢) ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أُ فَلَيْعْلَمَنَّ اللّهُ اللّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ اللّذِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَوْلَةً وَلَيْعَلَمَنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

علامة الصّديق والعدُوّ: واعلم أن الأجر على قدر النّصَب، ولا يتاركه أيضًا لصداقته ومودته ومُدَاهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حُرمة وحقًّا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارِّهَا، وصديقُ الإنسان ومُحِبُّه هو من سعى في عِمَارة آخرته، وإن أدَّى ذلك إلى نقص في دنياه، وعَدُوُّه مَنْ يسعى في ذهاب أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه، وإنماء

-كان إبليس عدوًا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرهم وهدايتهم إليها، ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحَبَابنا وسائرَ المسلمين لمرضاته، وأن يَعُمَّنا بجوده ورحمته، والله أعلم.

وينبغي للآمِرِ بالمعروف والنَّاهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشَّافعي ﷺ مَنْ وعظ أخاه سرّاً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشَانَه، ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنساناً يبيع متاعاً معيباً أو نحوه، فإلهم لا ينكرون ذلك، ولا يُعَرِّفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على أنه يجب على مَنْ عَلِمَ ذلك أن ينكر على البائع، وأن يُعلِمَ المشتري به، والله أعلم.

وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال النبي ﷺ في هذا الحديث الصحيح: "فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه" فقوله ﷺ: "فبقلبه" معناه فَلْيَكْرَهُهُ بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه. وقوله ﷺ: "وذلك أضعف الإيمان" معناه – والله أعلم – أقله ثمرة.

فقه الحديث وآداب النهي عن المنكر: قال القاضي عياض على: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحقُّ المُغيِّر أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولاً كان أو فعلاً، فيكسر آلات الباطل ويريق المُسْكِر بنفسه، أو يأمر من يفعله وينزع العُصُوب ويردِّها إلى أصحابها بنفسه، أو بأمره إذا أمكنه، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل، وبذي العزة الظالم المَخُوف شرُّه؛ إذ ذلك أدعى إلى قَبُول قوله، كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الصَّلاح والفضل لهذا المعنى، ويغلظ على المتمادي في غيه والمُسْرف في بطالته، إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكراً أشد مما غيره؛ لكون حانبه محميًّا عن سَطُوة الظالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يُسَبِّب منكراً أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده، واقتصر على القول باللسان والوعظ والتحويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك عَيْر بقلبه وكان في سَعَة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى-، وإن وجد مَنْ يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى مَنْ له الأمر إن كان المنكر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه، هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافاً لمن رأى الإنكار على مَنْ له الأمر إن كان المنكر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه، هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافاً لمن رأى الإنكار على من حال حال وإن قُتِلَ وَنِيلَ منه كل أذى، هذا آخر كلام القاضي هيه.

قال إمام الحرمين على: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغَشَمُه ولم ينزجر حين زُجِرَ عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحَلِّ والعَقْدِ التواطؤ على خلعه، ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب، هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خَلْعِه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمِرِ بالمعروف البَحْثُ والتَّنقير والتحسس واقتحام الدُّور بالظُّنون، بل إن عثر على منكر غيَّره جهده، هذا كلام إمام الحرمين. وقال أقضى القضاة الماورْدِيُّ: ليسا

١٧٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحمّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ -وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِق بْنِ شِمَاعِيلَ ابْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَارِق بْنِ شَعْبَةً أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ بَمِثْلِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بَمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بَمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ.

١٧٩ – (٣) حَدَّثَنِي عَمْرُو النّاقِدُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النّضرِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، -وَاللّفْظُ لِعَبْدٍقَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ
الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ
الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ قَالَ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثُهُ الله فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثُهُ الله فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ
أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ \* وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمِ خُلُوفٌ،

اللمُحْتَسِب أن يبحث عمًّا لم يظهر من المحرَّمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله، أو بامرأة ليزي بها، فيحوز له في مثل هذا الحال أن يتحسَّس، ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك، وكذا لو عرف ذلك غير المُحتَسب من المُتَطَوِّعَةِ جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار.

الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز التحسُّس عليه ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة مِنْ دار أنكرها خارج الدار، ولم يهجم عليها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهر، وليس عليه أن يكشف عن الباطن، وقد ذكر الماورْدِيُّ في آخر "الأحكام السلطانية" باباً حسناً في الحِسْبَةِ مشتملاً على جمل من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أشرنا هنا إلى مقاصدها، وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه، وكونه من أعظم قواعد الإسلام، والله أعلم.

قوله: "وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد" فقوله: "وعن قيس" معطوف على "إسماعيل" معناه: رواه الأعمش عن إسماعيل وعن قيس، والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله "ما من نبي" إلى قوله: "حواريّون": قلت: عورض بحديث يجيى: النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، وأجيب بأنه باعتبار الأكثر أو بأنه ما من نبي في الأكثر أو بأنه على حذف الصفة، أي ما من نبي له أتباع. وكان الشيخ ﷺ يجيب بأن ذلك في الأنبياء وهذا في الرسل، كذا ذكره الأبي.

يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ". بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ". قَالَ أَبُو رَافِع: فَحَدَّثْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ، فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةً، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَيْهِ كَمَا حَدَّثْتُهُ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ صَالِحٌ: وَقَد تُحُدِّثَ بَنَحوِ ذلكَ عن أبي رافع.

حضبط الأسماء: أما الحارث فهو ابْنُ فُضَيلِ الأنصارِيُّ الخَطْمِيُّ أبو عبد الله المدنيُّ، روى عن عبد الرَّحْمن بْنِ أبي قِرَادٍ الصَّحابيِّ، قال يحيى بن معين: هو ثقة. وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله ﷺ والأصح أن اسمه: أَسْلَم، وقيل: إبراهيم، وقيل: هُرْمُز، وقيل: ثابت، وقيل: يزيد وهو غريب، حكاه ابْنُ الحَوْزِيِّ في كتابه "جامع المسانيد".

وفي هذا الإسناد طريفة، وهو أنه احتمع فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض: صالحٌ والحارث وجَعْفَرُ وعبدُ الرَّحمن، وقد تقدم نظير هذا، وقد جمعت فيه -بحمد الله تعالى- حزءاً مشتملاً على أحاديث رباعيات منها أربعة صحابيون بعضهم عن بعض، وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض.

وأما قوله: "قال صَالِح"؛ وقد تُحُدِّثَ بِنَحْو ذلك عن أبي رافع"، فهو بضم التاء والحاء، قال القاضي عياض، وهي معني هذا أن صَالِح بْنَ كَيْسَانَ قال: إن هذا الحديث روي عن أبي رافع عن النبي على من غير ذكر ابن مَسْعُود فيه. وقد ذكره البخاريُّ كذلك في تاريخه مختصراً عن أبي رافع عن النبي على وقد قال أبو عليِّ الحيَّانِيُّ عن أحمد بْنِ حَنْبُلِ هِ قال: هذا الحديث غير محفوظ، قال: وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود، وابن مسعود يقول: اصبروا حتى تلقوي، هذا كلام القاضي هه. وقال الشيخ أبو عَمْرو: هذا الحديث قد أنكره أَحْمدُ بْنُ حنبل يه. وقد روى عن الحَارِث هذا جماعة من الثقات، ولم نجد له ذكراً في كتب الضعفاء.

وفي كتاب ابن أبي حَاتِم عن يحيى بن معين أنه ثقة، ثم إن الحَارث لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كَيْسَان المذكور. وذكر الإمام الدارقطني عليه في كتاب "العلل": أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر، منها عن أبي وَاقِدٍ اللّيثي عن ابن مسعودٍ عن النبي على النبي على وأما قوله: "اصبرُوا حتَّى تَلْقَوْني" فذلك حيث يلزم من ذلك سنفك الدماء أو إثارة الفتن أو نحو ذلك. وما ورد في هذا الحديث من الحَثِّ على جهاد المبطلين باليد واللسان، فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة، على أن هذا الحديث مَسُوقٌ فيمن سبق من الأمم، وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة، هذا آخر كلام الشيخ أبي عَمْروٍ وهو ظاهر كما قال، وقدح الإمام أحمد على هذا بهذا عجب، والله أعلم.

شرح الغريب: وأما الحواريُّون المذكورون فاحتلف فيهم، فقال الأَزْهَرِيُّ وغيره: هم خُلْصَان الأنبياء وأصفياؤهم، والخُلْصَان الذين نُقوا من كل عَيْب، وقال غيرهم: أنصارهم، وقيل: المحاهدون، وقيل: الذين = ١٨٠ (٤) وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا الْمَعْزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِع، مَولَى النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: "مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَتِهِ" مِثْلَ حَدِيْثِ صَالِحٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَاجْتِمَاعَ ابْنِ عُمَرَ مَعَهُ.

-يصلحون للخلافة بعدهم. قوله ﷺ: "ثم إنَّها تَخْلُفُ من بَعْدِهِم خُلُوفٌ" الضمير في "إنها" هو الذي يسميه النحويون ضمير القصّة والشأن، ومعنى "تَخْلُفُ" تَحْدُث وهو بضم اللام. وأما الخُلُوف فبضم الخاء وهو جمع خُلُف بإسكان اللام وهو الخالف بغير، هذا هو الأشهر. وقال جماعة أو جماعات من أهل اللغة منهم أبُو زَيدٍ: يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان، ومنهم من حوز الفتح في الشر، ولم يجوز الإسكان في الخير، والله أعلم.

قوله: "فنزل بِقَنَاةً" هكذا هو في بعض الأصول المحققة "بقناة" بالقاف المفتوحة وآخره تاء التأنيث وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث، وهكذا ذكره أبو عَبْدِ اللهِ الحُمَيْدِيُّ في "الجمع بين الصحيحين" ووقع في أكثر الأصول، ولمعظم رواة كتاب مسلم "بِفِنَائِه" بالفاء المكسورة وبالمد وآخره هاء الضمير قبلها همزة، والفِنَاءُ: ما بين أيدي المنازل والدور، وكذا رواه أبو عوانة الأسفراييني.

قال القاضي عياض على رواية السَّمَرْقَنْدِيِّ بِقَنَاةً: وهو الصواب، وَقَنَاةً: وادٍ من أودية المدينة عليه مال من أموالها، قال: ورواية الجمهور بفِنَائِهِ، وهو خطأ وتصحيف. قوله على: "يَهْتَدُوْنَ بِهَدْبِهِ" هو بفتح الهاء وإسكان الدال أي بطريقته وسمته. قول مسلم على: "و لم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه" هذا مما أنكره الحريري في كتابه "درة الغواص" فقال: لا يقال: اجتمع فلان مع فلان، وإنما يقال: احتمع فلان وفلان، وقد خالفه الجوهري فقال في صحاحه: حامعه على كذا أي اجتمع معه.

## [ ٢١ - باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه]

١٨١- (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي خَالِدٍ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيّ، -وَاللّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيّ، -وَاللّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَشَارَ النّبِي عَلَيْ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "أَلاَ إِنّ الإِيمَانَ هَهُنَا، وَإِنَّ الْقَسُونَ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ \*\* فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَّا.

١٨٢ – (٢) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ بنُ زِيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ: حَدَّثَنَا مُحمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْهِدَةً، الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً".

#### ٢١ – باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحان أهل اليمن فيه

في هذا الباب أشار النبيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ اليَمَنِ فقال: "ألا إِنَّ الإيمان هَهُنَا، وإِنَّ القَسْوَةَ وِغِلَظَ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ عند أُصُول أذنابِ الإبل، حيث يَطْلُعُ قرنا الشَّيْطانِ في ربيعَةَ ومُضَرَ".

وفي رواية: "جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية" وفي رواية: "أتَاكُمْ أهلُ اليَمنِ هم أَضْعفُ قلوباً وأرق أفئدة، الفقة يمانٍ، والحكمة يمانية". وفي رواية: "رأس الكفر نحو المشرق والفحر والخيلاء في أهل الحنيل والإبل الفَدَّادِين أهل الوبر والسَّكِيْنة في أهل العَنَمِ". وفي رواية: "الإيمان يمانٍ، والكُفْرُ قِبَلَ المَشْرِقِ، والسَّكِيْنة في أهلَ الغَنمِ، والفَخرُ والرِّياء في الفدَّادِين أهلِ الخَيْلِ والوبر". وفي رواية: "أتَاكُمْ أهلُ اليَمنِ، هم أليَنُ قلوباً وأرق أفئدة، الإيمان يمانٍ، والحكمة يمانية، ورأس الكُفْرِ قبل المشرق". وفي رواية: "غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز". قد اختلف في مواضع من هذا الحديث، وقد جمعها القاضي عياض على المشرق، والإيمان في أهل الحجاز".

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "وأن القسوة وغلظ القلب" إلخ: قال الخطابي: إنما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم، وذلك يفضي إلى قساوة القلب. قال السهيلي: إنهما أي القسوة وغلظ القلب لمسمى واحد، كقوله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ (يوسف:٨٦) البثّ هو الحزن.

قال القرطبي عشمه: القسوة يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة، وغلظها: عدم فهمها. (فتح الملهم: ٣/٢)

١٨٣- (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ بِمِثْلِهِ.

١٨٤ – (٤) وَحَدَّثَنِي عَمروٌ النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً، الْفَقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً".

١٨٥- (٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَحْرُ وَالحُيلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ – الْفَدّادِينَ، أَهْلِ الْوَبَرِ – وَالسَّكِيْنَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ.

- ونقّحها مختصرة بعده الشيخ أبُو عَمْرو بْن الصَّلاح عِشْه، وأنا أحكي ما ذكره. قال:

أقوال العلماء في المراد من قوله: "الإيمان يمان": أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن، فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإيمان من مَكَّة ثم من المدينة -حرسهما الله تعالى- فحكى أبو عُبَيْدٍ إمام الغريب ثم مَنْ بعده في ذلك أقوالاً:

أحدها: أنه أراد بذلك مكَّة، فإنه يقال: إن مكَّة من تِهَامَةَ وتِهَامَةُ من أرض اليَمَنِ.

والثاني: أن المراد مكة والمدينة، فإنه يروى في الحديث أن النبي الله قال هذا الكلام وهو بتَبُوكَ، ومكَّةُ والمدينة حينئذٍ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليَمَن، وهو يريد مكة والمدينة فقال: "الإيمانُ يَمانٍ ونسبهما إلى اليَمَن؛ لكوفمها حينئذٍ من ناحية اليَمَن كما قالوا: الرُّكنُ اليَمَاني، وهو "بمكة" لكونه إلى ناحية اليمن.

والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عُبَيْدٍ أن المراد بذلك الأنصار؛ لأنهم يمانون في الأصل، فنسب الإيمان إليهم؛ لكونهم أنصاره.

قال الشيخ أبو عَمْرو هِ فَ وَلَمَ أَبُو عُبْيدٍ ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه، كما جمعها مسلم وغيره، وتأملوها لصاروا إلى غَيْر ما ذكروه، ولَمَا تركوا الظاهر، ولقضوا بأن المراد اليَمَن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك، إذ من ألفاظه: "أتاكم أهل اليمن" والأنصار من جملة المخاطبين بذلك، فهم إذًا غيرهم. وكذلك قوله على: "جاء أهل اليمن" وإنما جاء حينئذ غير الأنصار، ثم إنه على وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم، ورتب عليه الإيمان يَمَانٍ، فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن، لا إلى مكّة والمدينة، ولا مانع من إحراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة؛ لأن من اتّصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطّلاعه منه، ينسب=

١٨٦- (٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، -قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكَفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالْرِّيَاءُ فِي قَالَ: "الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكَفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالْرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ، أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْوَبَرِ".

١٨٧- (٧) وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْفَحْرُ وَالنَّحَيَلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ- أَهْلِ الْوَبَرِ- وَالسَّكِيْنَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ.

١٨٨- (٨) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَزَادَ: "الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ".

الوافدين منه في حياة رسول الله على وقي أعقاب موته كا أُويْسِ القَرنِيِّ وأبي مُسلم الحولانِيِّ عَلَى وشبههما ممن الوافدين منه في حياة رسول الله على وفي أعقاب موته كا أُويْسِ القَرنِيِّ وأبي مُسلم الحولانِيِّ عَلَى وشبههما ممن على المنافة بينه وبين قوله على الهمان إليهم لذلك، إشعارًا بكمال إيماغم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله على الإيمان في أهل الحجاز". ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينفذ لا كُلُّ الهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه، هذا هو الحق في ذلك، ونشكر الله تعالى على هدايتنا له، والله أعلم. هفهوم الفقه والحكمة: قال: وأما ما ذكر من "الفقه والحكمة" فالفقه هنا: عبارة عن الفهم في الدين، واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيافًا. وأما الحكمة: ففيها أقوال كثيرة مضطربة، قد اقتصر كلٌ من قائليها على بعض صفات الحكمة، وقد عيافًا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتبَّصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتحذيب النفس، وتحقيق الحق والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم مَنْ له ذلك. وقال أبو بَكْرِ بْنُ دُرِيْدٍ: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مَكْرُمة أو هُتك عن قبيح فهي حِكمة وحِكم، وقال أبو بَكْرٍ بْنُ دُرِيْدٍ: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مَكْرُمة أو هُتك عن قبيح فهي حِكمة وحِكم، ومنه قول النبي على النفس، وتحقيق الحق بعض الروايات "حكماً"، والله أعلم.

قال الشيخ: وقوله ﷺ: "يَمَانٍ ويَمَانية" هو بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية؛ لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة فلا يجمع بينهما. وقال ابن السَّيِّدِ في كتابه "الاقتضاب": حكى المُبرَّد وغيره أن التشديد لغة، قال الشيخ: وهذا غريب، قلتُ: وقد حكى الحَوْهَرِيُّ وصاحب "المطالع" وغيرهما من العلماء عن سِيبَويهِ أنه حكى عن بعض العرب ألهم يقولون: اليَمَانِيُّ بالياء المشددة، وأنشد لأميَّة بْنِ خَلَفٍ:

١٨٩ (٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "جَاءَ أَهْلُ الْهَنَمِ، الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوباً، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً، السّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالْخُيلاءُ فِي الْفَدَادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِعِ الشّمْسِ".

١٩٠ – (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: "أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيُنُ قُلُوبًا، وَأَرَقُ أَفْئِدَةً، الإِيْمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، رأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ".

### يَمَانِيّاً يَظَلُّ يشُبُّ كبراً وينفُخُ دائماً لَهَبَ الشُّواظِ

والله أعلم.

شرح الغريب: قال الشيخ: وقوله على الكين قلوباً وأرق أفئدة المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرّر لفظ القلب بلفظين، وهو أولى من تكريره بلفظ واحد، وقيل: الفؤاد غير القلب وهو عين القلب، وقيل: باطن القلب، وقيل: غشاء القلب، وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة، سريعة الاستحابة والتأثر بقوارع التذكير، سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين. قال: وقوله الله الفيد الفيد الفيد فرعم أبو عمرو الشيباني أنه بتخفيف الدال وهو جمع فدًاد بتشديد الدال، وهو عبارة عن البقر التي يُحرث عليها، حكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه، وعلى هذا المراد بذلك أصحابها، فحذف المضاف، والصواب في يحرث عليها، حكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه، وعلى هذا المراد بذلك أصحابها، فحذف المضاف، والصواب في الفدّ وين بتشديد الدال جمع فدّاد بدالين أولاهما مشددة، وهذا قول أهل الحديث والأصموعي وجمهور أهل اللغة، وهو من "الفَدِيد" وهو الصوت الشديد، فهم الذين تَعْلُو أصواقم في إبلهم وخينهم وحروثهم ونحو ذلك. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم المائتين منها إلى الألف.

وقوله: "إن القَسْوَة في الفدَّادِين عند أُصُول أذْنَابِ الإبل" معناه: الذين لهم حَلَبَةٌ وصياح عند سَوْقِهِم لها. وقوله ﷺ: "حيثُ يَطْلُعَ قرنَا الشَيْطان في ربيعة ومُضَرَ". قوله: "ربيعة ومُضَرَ" بدل من الفدَّادين. وأما "قرنا الشيطان" فحانبا رأسه، وقيل: شيعتاه من الكفار، والمراد بذلك اختصاص المَشْرِق بمزيد من تسلّط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: "رأس الكُفْرِ نحو المَشْرِقِ" وكان ذلك في عهده ﷺ عهده ﷺ عهده الله عن قال ذلك، ويكون حين يخرج الدَّجَّال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة، ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس.

وأما قوله ﷺ: "الفَحْرُ والخُيَلاءُ" فالفخر هو: الافتخار وعدُّ المآثر القديمة تعظيماً، والخُيَلاء: الكِبْر واحتقار الناس.=

١٩١ – (١١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسناد وَلَمْ يَذْكُرْ: "رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ".

١٩٢ – (١٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى: عَدِيِّ، عَدِيِّ، ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ. وَزَادَ: "وَالْفَحْرُ وَالْخُيلاءُ فِي أَصْحَابِ الإَبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشّاءِ".

١٩٣ - (١٣) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْحَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ، وَالإِيْمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ."

-وأما قوله ﷺ: "في أهل الخَيْلِ والإبل الفَدَّادِين أهل الوبر"، فالوبر وإن كان من الإبل دون الخيل، فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم حامعين بين الخيل والإبل والوبر. وأما قوله ﷺ: "والسَّكِينة في أَهْلِ الغَنَمِ" فالسكينة الطمأنينة والسكون، على خلاف ما ذكره من صفة الفَدَّادِيْنَ، هذا آخر ما ذكره الشيخ أبُو عَمْرٍو ﷺ، وفيه كفاية فلا نطول بزيادة عليه، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما أسانيد الباب فقال مسلم وهيد: حدَّنَنا أبو بَكْرِ بْنُ أبي شيبة، حدَّنَنا أبو أسامة قال: وحدَّننا أبن نميرٍ، حدَّننا أبي قال: وحدَّننا أبو كُريْبٍ، حدَّننا أبنُ إدريسَ، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: وحدَّننا يحيى بن حبيب، حدَّننا معتمرٌ عن إسماعيل قال: سمعت قيساً يروي عن أبي مسعود. هؤلاء الرجال كلهم كوفيون إلا يَحْيَى بْنَ حبيبٍ ومعْتَمِراً فإلهما بصريان، وقد تقدم أن اسم ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، وأن أبا أسامة حماد بن أسامة، وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب محمد بن العلاء، وابن إدريس عبد الله، وأبو خالد هرمز. وقيل: سعد. وقيل: كثير، وأبو مسعود: عُقبةٌ بْنَ عَمْرٍ و الأنصاريُّ البدريُّ فَهُم، وفي الإسناد الآخر الدارمي، وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه منسوب إلى جد للقبيلة اسمه دارمٌ، وفيه أبو اليمان واسمه: الحكم أبنُ نافع، وبعده أبو معاوية محمَّدُ بْنُ خازم بالخاء المعجمة، والأعمش سُليَّمان بن مهران، وأبو صالح ذَكُوانُ، وابن خريْج عبد الملك بْنُ عبدِ العزيزِ بْنِ خُريْج، وأبو الزبير محمَّد بْنُ مسلمٍ بن تَدْرُس، وكل هذا وإن كان ظاهراً وقد تقدم، فإنما أقصد بتكريره وذكره الإيضاح لمن لا يكون من أهل هذا الشأن، فربما وقف على هذا البب وأراد معرفة اسم بعض هؤلاء، ليتوصل به إلى مطالعة ترجمته، ومعرفة حاله، أو غير ذلك من الأغراض، فسهلت عليه الطريق بعبارة مختصرة، والله أعلم بالصواب.

#### [۲۲ - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون]

١٩٤ - (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَ وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ حَتّى تُؤْمِنُوا، \* وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَ لاَ أَذُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ "أَفْشُوا السّلاَمَ بَينَكُمْ".

90 - (٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإسنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا" بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ووَكِيعٍ.

## ٢٢ – باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون

#### وأن محبة المؤمنين من الإِيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها

قوله ﷺ: "لا تدخلون الجنة حتى تُؤْمنُوْا، ولا تؤمنوا حتَّى تحابُّوا، أولا أدلَّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السَّلام بينكم". وفي الرواية الأخرى: "والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا" هكذا هو في جميع الأصول والروايات، "ولا تؤمنوا" بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة.

مقصد الحديث: وأما معنى الحديث فقوله على: "ولا تؤمنوا حتى تحابوا" معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتَّحابِّ. وأما قوله على الا تدخُلُون الجنَّة حتى تؤمنوا" فهو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنّة إلا من مات مؤمناً، وإن لم يكن كامل الإيمان، فهذا هو الظاهر من الحديث.

وقال الشيخ أبو عَمْرٍو ﷺ: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتَّحابِّ، ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها، إذا لم تكونوا كذلك، وهذا الذي قاله محتمل، والله أعلم. وأما قوله ﷺ: "أفشوا السلام بينكم" فهو بقطع الهمزة المفتوحة، وفيه الحثُّ العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، مَنْ عرفت ومن لم تعرف، كما تقدم في الحديث الآخر، والسلام أول أسباب التألُّفِ ومفتاح استحلاب المودة، وفي إفشائه تمكن أُلْفَة المسلمين بعضهم=

<sup>\*</sup>قوله: "لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا" إلخ: لا يخفى أن مقتضى حسن الانتظام في الكلام أن تفسير الإيمان في الموضعين بمعنى واحد، وأما حمل الإيمان في أحد الموضعين على أصل الإيمان، وفي الموضع الثاني على الكمال فبعيد، فالوجه أن يراد بالدخول الأولي، ويحمل الإيمان في الموضعين على الكمال، بقي أن الدخول الأولي لايتوقف على الكمال؛ لجواز أن يدخل غير أهل الكمال الجنة أولا أيضا، بسبب العفو والمغفرة، فيمكن أن يقال: المراد الجزم بدخول الجنة أولاً فافهم، والله أعلم.

\_\_\_\_\_\_

- البعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس، ولزوم التواضع، وإعظام حرمات المسلمين. وقد ذكر البخاري عليه في "صحيحه" عن عمار بْنِ يَاسِر فله أنه قال: "ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السكام للعالم، والإنفاق من الإقتار". وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعاً إلى النبي على السلام للعالم، والسلام على من عَرَفْت ومن لَمْ تعرف، وإفشاء السلام" كلها بمعنى واحد، وفيها لطيفة أخرى، وهي ألها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحَالِقة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه، ولا يخص أصحابه وأحبابه به، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

\* \* \* \*

#### [٢٣ - باب بيان أن الدين النصيحة]

١٩٦- (١) حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ عَبَّادٍ المَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ: إِنَّ عَمْراً حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ -قَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِّي رَجلاً -قَالَ- فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ اللّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اللّهِ عَنْ سَهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اللّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَمْديةً أَبِي، كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشّامِ، ثُمَّ حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اللّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرِيدَ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنّ النّبِيَ عَلَيْ قَالَ: "الدّينُ النّصِيحَةُ"، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: "لِلّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَسُولِهِ وَلاَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِتِهِمْ".

#### ٣٢ - باب بيان أن الدين النصيحة

فيه "عن تميم الدَّارِيِّ هُ النَّبِيُّ عَلَيُّ قال: الدِّين النصيحةُ، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".

عظمة هذا الحديث: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مَذار الإسلام، كما سنذكره من شرحه، وأما ما قاله جماعات من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده، وهذا الحديث من إفراد مُسْلم، وليس لِتَميم الدَّاريِّ في صحيح البخاري عن النبي التي شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث، وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة تميم، وأنه داريٌّ أو دَيْريُّ.

شرح الغريب: وأما شرح هذا الحديث، فقال الإمام أبو سُليمان الخطّابيُّ على: النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له، قال: ويقال: هو من وجيز الأسماء، ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بما العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه.

قال: وقيل: النصيحة مأخوذة من "نصح الرجل ثوبه" إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتَحرّاه من صَلاح المنصوح له بما يسده من خَلَل الثوب. قال: وقيل: إنها مأخوذة من "نَصَحْتُ العسل" إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغشِّ بتخليص العسل من الخلط.

قال: ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله: "الحَجُّ عَرَفةُ" أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخَطَّابيُّ وغيره من العلماء فيها كلاماً نفيساً، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصراً، قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به، ونفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، =

-والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه، ومُعَاداة من عصاه، وجهاد مَنْ كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتلطُّف في جميع الناس، أو من أمكن منهم عليها. قال الخطَّابيُّ عَشَد: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غَنيُّ عن نُصْح الناصح.

وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى، فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذّب عنه لتأويل المُحَرِّفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابحه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته.

وأما النصيحة لرسول الله على فتصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ونصرته حيّاً وميّتاً، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقّه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها، والتفقه في معانيها والدعاء إليها، والتلطف في تعلّمها وتعليمها وإعظامها وإحلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإحلال أهلها لانتسائهم إليها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومجبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة مَنِ ابْتدع في سنتّه أو تعرّض لأحد من أصحابه ونحو ذلك.

وأما النصيحة لأئمة المسلمين، فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به، وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخَطَّابي هذا: ومن النصيحة لهم الصَّلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سُوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يُدعى لهم بالصلاح، وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم، ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وحكاه أيضاً الحطَّابِيُّ ثم قال: وقد يُتأوَّلُ ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبُول ما رووه، وتقليدهم في الأحكام، وإحسان الظن هم.

وأما نصيحةً عامَّة المسلمين، وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسدُّ خلَّاتِهم، ودفع المضارِّ عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشَّفقةُ عليهم، وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخوُّهم بالموعظة الحسنة، وترك غشِّهم وحسدهم، وأن يحبَّ لهم ما يُحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المَكْروه، والذَّبُّ عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل،

١٩٧ - (٢) حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

١٩٨ - (٣) وَحَدَّثَنِي أُمَيّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ-: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدَّثُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ بِمِثْلِهِ.

١٩٩ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ وَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزِّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ".

٠٠٠ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُّرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ ابْنُ نُمَيْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، سَمِعَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَايَعْتُ النّبِيَّ ﷺ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، سَمِعَ جَرِيرَ بْنُ يُونُسَ وَ يَعْقُوبُ الدّوْرَقِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ النّبِي ﷺ عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فَلَقَّننِي "فِيمَا اسْتَطَعْتَ"، وَالنّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، قَالَ يَعْقُوبُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ.

وحثهم على التحلَّق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هِمَمِهِم إلى الطاعات، وقد كان في السلف ﷺ من تَبْلُغ به ِالنصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة.

قال ابْنُ بَطَّالٍ عَشَه في هذا الحديث: إن النَّصيحة تُسمَّى ديناً وإسلاماً، وإن الدين يقع على العمل، كما يقع على القول، قال: والنصيحة فرض يَحْزي فيه مَنْ قام به ويسقط عن الباقين.

قال: والنصيحة لَازِمةٌ على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يُقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خَشِيَ على نفسه أذى فهو في سَعَةٍ، والله أعلم.

وأما حديث جَرِيرٍ ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنَّصْح لِكُلِّ مسلم". وفي الرواية الأخرى: "على السَّمْع وِالطَّاعَة فَلَقَّنيٰ فيما استطَعْتَ" وإنما اقتصر على الصلاة والزَكاة؛ لكونهما قرينتين، وهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرها، ولم يذكر الصوم وغيره؛ لدخولها في السَّمْع والطاعة.

وقوله ﷺ: "فِيمَا اسْتَطَعْتَ" موافق لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة:٢٨٦) والرواية "استَطَعْتَ" بفتح التاء، وتلقينه من كمال شفقته ﷺ، إذ قد يعجز في بعض الأحوال، فلو لم يقيده بما استطاع =

-لأخلّ بما التزم في بعض الأحوال، والله أعلم.

منقبة جرير: وثما يتعلق بحديث جرير مَنْقَبة ومَكْرُمَة لجَرير ﷺ رواها الحافظ أبو القاسم الطَّبرَانيُّ بإسناده، المتصارها: أن جريراً أمر مولاه أن يشتري له فرساً فاشترى له فرساً، بثلاث مائة درهم، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من ثلث مائة درهم، أ تبيعه بأربع مائة درهم؟ قال: ذلك إليك يَا أَبَا عَبْدِ اللهُ فقال: فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمس مائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة، وصاحبه يرضى وجرير يقول: "فرسك خير" إلى أن بلغ ثمان مائة درهم، فاشتراه بها، فقيل له في ذلك فقال: إني بايعت يرسولَ الله ﷺ على النصح لكل مسلم، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأمَّا ما يتعلَّق بأسانيد الباب ففيه أُمَيَّة بْنُ بِسْطَامَ، وقد قدمنا في المقدمة الخلاف في أنه هل يصرف أو لا يصرف؟ وفي أن الباء مكسورة على المشهور، وأن صاحب "المطالع" حكى أيضاً فتحها، وفيه: زِيَادُ بْنُ عِلَى المشهور، وأن صاحب "المطالع" حكى أيضاً فتحها، وفيه: زِيَادُ بْنُ عِلَى المشهور، وأن صاحب "المطالع" حكى أيضاً فتحها، وفيه: الدَّوْرَقيُّ بفتح الدال.وقد تقدم عِلَاقَة بكسر العين وبالقاف، وفيه: سُرَيْجُ بنُ يونس بالسين المهملة وبالجيم. وفيه: الدَّوْرَقيُّ بفتح الدال.وقد تقدم في المقدمة بيان هذه النسبة، والله أعلم.

وأما قول مسلم: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا عبد الله بن نُمَيْرٍ وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالدٍ عن قيس عن جرير، فهذا إسناد كله كوفيون.

وأما قوله: حدثنا سريج ويعقوب قالا: حدَّثنا هُمئينمٌ عن سيَّار عن الشَّعْبِي عن جرير، ثم قال مسلم في آخره: قال يعقوب في روايته حدَّثنا سيَّار، ففيه تنبيه على لطيفة، وهي أن هُمئينماً مدلّس، وقد قال: عن سيَّار، والمدلس إذا قال: "عن" لا يُحتَجُّ به إلا إن ثبت سماعه من جهة أخرى، فروى مسلم هُ حديثه هذا عن شيخين وهما سُريَّجُ ويَعْقُوبُ. فأما سُريَجٌ فقال: حدثنا هُمئيم عن سيَّار. وأما يعقوبُ فقال: حدثنا هُمئيم قال: حدَّثنا سيَّار، فبيّن مسلم هُ اختلاف عبارة الراويين في نقلهما عبارته، وحصل منهما اتصال حديثه، ولم يقتصر مسلم هُ على إحدى الروايتين، وهذا من عظيم إتقانه، ودقيق نظره، وحسن احتياطه هُمه، وسيار بتقديم السين على الياء، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## [٢٤ - باب بيان نُقْصانِ الإِيمانِ بالمَعَاصي]

٢٠٢ (١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولاَنِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ يَزْنِي الزّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قَالَ: "لاَ يَزْنِي الزّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ."
 وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُحَدِّتْهُمْ: هَوُلاَءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمّ يَقُولُ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: "وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يُحَدِّتْهُمْ: هَوُلاَءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمّ يَقُولُ: وكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: "وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنَ".

## ٢٤ باب بيان تُقْصان الإِيمان بالمَعَاصي ونَفِيْه عن المُتَلَبِّس بالمَعْصِيَةِ على إرادَةِ نفي كمالِهِ

شرح الحديث: في الباب قوله ﷺ: "لا يَرْني الزَّاني حين يزي وهو مؤمن، ولا يسرق السَّارق حين يَسْرقُ وهو مؤمن، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حين يشربها وهو مؤمن"، الحديث وفي رواية: "ولا يغُلُّ أحدُكُم حين يغُلُّ وهو مؤمن" وفي رواية: "والتَّوبةُ معرُوْضَةٌ بَعْدُ".

هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي، وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نَفْي الشيء، ويراد نفي كَمَاله ومحتاره، كما يقال: لا عِلْمَ إلا ما نفع، ولا مَالَ إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذَرِّ وغيره: "من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زَنَى وإن سرق"، وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: "أهم بايعوه على أن لا يسرقُوا ولا يَزْنُوا ولا يعصُوا" إلخ، ثم قال على لهم: "فمن وفّى مِنْكُمْ فأجره على الله، ومن فعل شَيْعًا من ذلك فعُوقِبَ في الدُّنيا فهو كفًارته، ومن فعل و لم يُعاقَبْ فهو إلى الله تعالى إن شاء عَفَا وإن شَاءَ عذَّبه"، فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ آللَهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ ﴿ (النساء: ٤٨) مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر =

<sup>\*</sup> قوله: "لايزني" إلخ: هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ أو على كمال الإيمان، وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن من العذاب، وقيل: النفي بمعنى النهي أي لاينبغي للزاني أن يزني وهو مؤمن، فإن مقتضى الإيمان أن لايقع في مثل هذه الفاحشة، والله أعلم.

٣٠٠- (٢) وَحَدَّنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ ابْنِ عَشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لاَ يَزْنِي الزَّانِي" واقْتَص ّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ مَعَ ذِكْرِ النُّهِبَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَفٍ.

=غير الشرك، لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مُصِرِّين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أوَّلاً، وإن شاء عذَّهم ثم أدخلهم الجنة، وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه، ثم إن هذا التأويل ظاهر سَائِغٌ في اللغة مستعمل فيها كثيرًا، وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهراً وجب الجمع بينهما، وقد وردًا هنا فيجب الجمع وقد جمعنا، وتأوَّل بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلاً له مع علمه بورود الشرع بتحريمه.

وقال الحسن وأبو جعفرٍ مُحَمَّدُ بن جريرٍ الطَّبَرِّيُّ: معناه ينزع منه اسم المَدْح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم الذم فيقال: سارق وزان وفاجر وفاسق: وحكى عن ابن عباس وهذا أن معناه يُنسزعُ منه نور الإيمان، وفيه حديث مرفوع. وقال المُهَلَّب: ينسزع منه بَصِيرته في طاعة الله تعالى. وذهب الزُّهْرِيُّ إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها، وتمرُّ على ما جاءت ولا يُخاصُ في معناها، وأنَّا لا نَعْلَمُ معناها، وقال: أمرُّوها كما أمرها من قبلكم. وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته ممّا ليس بظاهر، بل بعضها غلط فتركتها، وهذه الأقوال التي ذكرةا في تأويله كلها محتملة، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولاً، والله أعلم.

وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على في ذلك كلاماً حسناً فقال: روى أبو نُعَيم في "مخرجه على كتاب مسلم" على من حديث همام بن منبه هذا الحديث، وفيه: "والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم"، وهذا مصرح برفعه إلى النبي على قال: ولم يستغن عن ذكر هذا بأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه، معطوفاً فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله: "قال رسول الله على" نسقاً من غير فصل بقوله: "وكان أبو هريرة يُلْحِقُ معهن ذلك"، وذلك مراد مسلم على بقوله: "واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة و لم يذكر ذات شرف"، وإنما لم يكتف بهذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام النبي الله الذي الله قد يعد ذلك من قبيل المدرج

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ هَذَا، إلاّ النَّهْبَةَ.

٢٠٤ (٣) وَحَدَّنَنِي مُحمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ النِّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ عَنْ أَبِي مُكْرِ بْنِ عَبْدِ عَنْ أَبِي مَكْرِ بْنِ عَبْدِ عَنْ أَبِي مَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ وَذَكَرَ: "النُّهبَة". وَلَمْ يَقُلْ: "ذَاتَ شَرَفٍ".

٥٠١- (٤) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ عَطَّاءِ بْنِ يَسَارٍ- مَوْلَى مَيْمُونَةَ- وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ.

٢٠٦ - (٥) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ. -يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ.

=في الحديث من كلام بعض رواته استدلالاً بقول من فصل، فقال: وكان أبو هريرة يلحق معهن، وما رواه أبو نُعيْم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال، وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن: "وكان أبو هريرة يلحق معهن" معناه يلحقها رواية عن رسول الله ﷺ لا من عند نفسه، وكأن أبا بكر خصها بذلك؛ لكونه بلغه أن غيره لا يرويها، ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم ﷺ الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر النهبة، ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه، وفي رواية يُونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه، فكأنه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه منه نفسه.

وأما قول مسلم على: "وَاقْتَصَّ الحدِيثَ يَذْكُرُ مع ذِكْرِ النَّهْبَةِ" فكذا وقع "يذكر" من غير هاء الضمير، فإما أن يقال حذفها مع إرادتها، وإما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتح الكاف على ما لم يسم فاعله، على أنه حال أي اقتص الحديث مذكوراً مع ذكر النهبة، هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو على، والله أعلم.

شرح الغريب: وأما قوله: "ذَاتَ شرفِ" فهو في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة المفتوحة، وكذا نقله القاضي عياض على عن جميع الرواة لمسلم، ومعناه ذات قدر عظيم، وقيل: ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض وغيره على: ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة. قال الشيخ أبو عمرو: وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم وقال: معناه: أيضاً ذات قدر عظيم، والله أعلم. والنهبة: بضم النون وهي ما ينهبه.

٢٠٨ - (٧) حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "لاَ يَزْنِي الزّانِي حَينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ".
 حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ".

٢٠٩ - (٨) حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَفَعَهُ - قَالَ: "لا يَزْنِي الزّانِي حينَ يزْنِي"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

وأما قوله ﷺ: "وَلَا يَغُلُّ" فهو بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام ورفعها، وهو من الغُلُول وهو الخيانة. وأما قوله: "فإيَّاكُم إيَّاكُم" فهكذا هو في الروايات إياكم إياكم مرتين، ومعناه احذروا احذروا، يقال: إياك وفلاناً أي احذره، ويقال: إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا.

وأمّا قوله ﷺ: "والتّوبةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ" فظاهر، وقد أجمع العلماء ﷺ على قَبُول التوبة ما لم يُغَرْغِرْ كما جاء في الحديث، وللتوبة ثلاثة أركان: أن يُقْلِعَ عن المعصية، ويَنْدَمَ على فعلها، ويَعْزِمَ ألّا يعود إليها، فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته، هذا مذهب أهل الحق، وخالفت المعتزلة في المسألتين، والله أعلم.

فقه الحديث: قال القاضي عِيَاضٌ عَشِه: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزنا على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصدُّ عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه حرملةُ التُّجِيبيُّ، وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها، وفيه عقيل عن ابن شهابٍ، وتقدم أنه بضم العين، وفيه الدَّراورْدِيُّ بفتح الدال والواو، وقد تقدم بيانه في "باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

#### [۲۵ باب بيان خصال المنافق]

#### ٢٥- باب بيان خصال المنافق

هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدِّق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن مَنْ كان مصدِّقاً بقلبه ولسانه وفَعَلَ هذَه الخصال، لا يُحكَمُ عليه بكفر، ولا هو منافق يُخلد في النار؛ فإن إخوة يوسف على جمعوا هذه الخصال، وكذا وُجد لبعض السَّلف والعلماء بعض هذا أو كله. رفع الإشكال عن ظاهر الحديث: وهذا الحديث ليس فيه -بحمد الله تعالى- إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون والأكثرون، وهو الصحيح المختار: أن معناه: أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلّق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خِلاَفَه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام، فيظهره وهو يبطن الكفر، و لم يرد النبي الله منافق نفاق الكفّار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وقوله على: "كان منافقاً خالصاً" معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال، قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما مَنْ يندر ذلك منه، فليس داخلاً فيه، فهذا هو المختار= العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الحصال غالبة عليه، فأما مَنْ يندر ذلك منه، فليس داخلاً فيه، فهذا هو المختار=

<sup>\*</sup>قوله: "أربع من كن فيه": ولعل هذه الخصال الأربع لاتوجد مجتمعة على وجه الاعتياد إلا في المنافق، والله تعالى أعلم.

٢١٢ – (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحمّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ –مَوْلَى الْحُرَقَةِ – عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاَتْةٌ: إِذَا حَدّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا الله ﷺ: وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا النَّهُ عَانًا".

تَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ يُحَدّثُ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، وَإِنَّ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنْهُ مُسْلِمٌ".

٢١٤ (٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمّادٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الْعَلاَءِ. وَذَكَرَ فِيهِ: "وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ".

- في معنى الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى التَّرمِذِيُّ هُم معناه عن العلماء مطلقاً فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العَمَل. وقال جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي كان في فحدَّثوا بإيمالهم فكذبوا، واؤتمنوا على دينهم فخانوا، ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا، وفجروا في خُصُوماتهم، وهذا قول سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ وعطاءِ بْنِ أبي رَبَاحٍ، ورجع إليه الحَسن البصريُّ هُم بعد أن كان على خلافه، وهو مروي عن ابن عبَّاسٍ وابن عُمَرَ هُم، وروياه أيضاً عن النبي كان على النبي كان على النبي كان على عليه العَسْر.

قال القاضي عياض على: وإليه مال كثير من أئمتنا، وحكى الخطّابي على قولاً آخر: إن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق، وحكى الخطّابيُّ على أيضاً عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق، وكان النبي الله الله يواجههم بصريح القول فيقول: فلان منافق، وإنما كان يشير إشارة كقوله الله على الله أقوام يفعلون كذا؟" والله أعلم.

التوفيق بين الروايتين: وأما قوله و الرواية الأولى: "أربع من كن فيه كان منافقا". وفي الرواية الأخرى: "آية المنافق ثلاث" فلا منافاة بينهما، فإن الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحد منهن تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء، والله أعلم. وقوله و الخان العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء، والله أعلم. وقوله الحق وقال: الباطل والكذب. قوله و الحق وقال: الباطل والكذب.

قال أهل اللغة: وأصل الفجور الميل عن القصد. وقوله ﷺ: "آية المنافق" أي علامته ودلالته. وقوله ﷺ: "خلة وخصلة" هو بفتح الخاء فيهما وإحداهما بمعنى الأخرى. -ضبط الأسماء: وأما أسانيده ففيها العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف. وهو بطن من جهينة، وفيه عقبة بن مكرم العمي. أما مكرم فبضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء، وأما العمي فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة منسوب إلى بني العم بطن من تميم، وفيه يجيى بن محمد بن قيس أبو زكير بضم الزاي وفتح الكاف وإسكان الياء وبعدها راء، قال أبو الفضل الفلكي الحافظ: أبو زكير لقب كنيته أبو محمد، وفيه أبو نصر التمار هو بالصاد المهملة واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث وهو ابن أخيى بشر ابن الحارث الحافي الزاهد في، قال محمد بن سعد: هو من أبناء خراسان من أهل نسا نزل بغداد وتجر بما في التمر وغيره وكان فاضلاً حيرا ورعا، والله أعلم بالصواب.

\* \* \*

## [٢٦] باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر]

٢١٥ – (١) حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النّبِيَّ عَلَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ الرَّجُلُ أَلَا اللّبِيَ عَلَا اللّبِيَ عَلَا اللّبِيَ عَلَا اللّبِي عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِل

٢١٦- (٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّميمِيُّ: وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ ابْنُ حُحْرٍ جَمِيعاً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ -قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللهِ عَلَيْهُ " أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ عُنْ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْه ".

٢١٧ – (٣) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ أَنّ أَبَا الأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ؛ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "أَيّمَا رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إِلا كَفَرَ، وَمنِ ادّعَى مَا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "أَيّمَا رَجُلِ ادّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إِلا كَفَرَ، وَمنِ ادّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنّا، وَلْيَتَبَوّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُو الله! وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلا حَارَ عَلَيْهِ".

#### ٢٦ – باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر

رفع الإشكال وتوجيه الحديث: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يُكفّر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه: يا كافر، من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام، وإذا عرف ما ذكرناه، فقيل: في تأويل الحديث أوجه: أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر، فعلى هذا معنى "باء بها" أي بكلمة الكفر، وكذا "حار عليه" وهو معنى "رجعت عليه" أي رجع عليه الكفر، ف باء وحار ورجع بمعنى واحد. والوجه الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض عيض عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون، كسائر أهل البدع. والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي –كما قالوا – بريد الكفر، ويخاف على والوجه المنافر على محيح مسلم: "فإن كان كما قال، ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عَوانَة الأسْفَرَاييني في كتابه المخرج على صحيح مسلم: "فإن كان كما قال، ويؤلا فقد باء بالكفر". وفي رواية الأبي عَوانَة الأسْفَرَاييني في كتابه المخرج على صحيح مسلم: "فإن كان كما قال، وإلا فقد باء بالكفر". وفي رواية الأبي عَوانَة الأسْفَرَاييني في كتابه المخرج على صحيح مسلم: "فإن كان كما قال، وإلا فقد باء بالكفر". وفي رواية اإذا قال لأخيه: ياكافر ! ا

=وَجَب الكُفْرُ على أَحَدِهِما".

والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر، بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافراً، فكأنه كفّر نفسه، إمّا لأنه كفّر من هو مثله، وإما؛ لأنه كفّر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "فيمن ادَّعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر" فقيل فيه تأويلان: أحدهما: أنه في حق المستحلِّ. والثاني: أنه كُفْر النعمة والإحسان وحقِّ الله تعالى وحقِّ أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملَّة الإسلام، وهذا كما قال ﷺ: يَكُفُرْنَ، ثم فسَّره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير، ومعنى "ادَّعَى لغير أبيه" أي انتَسَبَ إليه واتَّخذه أبا. وقوله ﷺ: "وهو يَعْلَمُ" تقييد لا بُدَّ منه، فإن الإثم إنما يكون في حق العَالِم بالشيء.

وأما قوله ﷺ: "ومَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَه فَلَيْسَ مِنَّا" فقال العلماء: معناه ليس على هَدْينا وجميل طريقَتنا، كما يقول الرجل لابنه: لست مني. وقوله ﷺ: "فليتَبَوَّأ مقعده من النَّار" قد قدمنا في أول المقدمة بيانه، وأن معناه فلينــزل منــزله منها، أو فليتخذ منــزلاً بها، وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر وهو أظهر القولين، ومعناه هذا جزاؤه، فقد يُحازَى وقد يُعفى عنه، وقد يوفَّق للتوبة فيسقط عنه ذلك.

فقه الحديث: وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به حقّ لغيره أم لا، وفيه أنه لا يحلّ له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه، والله تعالى أعلم. وأما قوله في "ومن دَعا رحُلاً بالكفر أو قال: عدُوَّ الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه" فهذا الاستثناء قيل: إنه واقع على المعنى، وتقديره: ما يدعوه أحد إلا حار عليه، ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأول، وهو قوله في "ليس مِنْ رَجُلِ" فيكون الاستثناء حارياً على اللفظ، وضبطنا "عدُوَّ الله" على وجهين: الرفع والنصب، والنصب أرجح على النداء أي يا عدو الله، والرفع على أنه حبر مبتدأ أي هو عدُوُّ الله، كما تقدم في الرواية الأحرى: "قال لأخيه: كافرً"، فإنا ضبطناه كافرً بالرفع والتنوين على أنه حبر مبتدأ محذوف، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما أسانيد الباب: ففيه ابنُ بريْدَةً عن يحيى بن يَعْمُرَ عن أبي الأسود عن أبي ذرِّ، فأما ابْنُ بُرَيْدَةَ فهو عبد الله بنُ بريدَةَ أخاه، وهو وأخوه سلَيْمَانُ ثقتان فهو عبد الله بنُ بريدة بْنِ الحَصِيبِ الأسلَمِيُّ، وليس هو سليمانَ بْنَ بريدَةَ أخاه، وهو وأخوه سلَيْمَانُ ثقتان سيِّدان تابعيان جليلان، ولدا في بطن واحد في عهد عمر بن الخطاب ﷺ. وأما يَعْمُرُ فبفتح الياء وفتح الميم وضمها، وقد تقدم ذكر ابن بريدة ويجيى بن يعمر في أول إسناد في "كتاب الإيمان".

وأما أبو الأَسْوَدِ فهو الدُّوَلَيُّ واسمه: ظالم بن عمرو وهذا هو المشهور، وقيل: اسمه عمرو بن ظالم، وقيل: عثمان ابن عمرو، وقيل: عمرو بن سفيان. وقال الواقديُّ اسمه: عويمر بن ظُوَيْلِم وهو بصري قاضيها، وكان من عقلاء الرجال، وهو الذي وضع النحو، تابعي جليل، وقد اجتمع في هذا الإسناد ثلاثة تابعيون جلّة بعضهم عن بعض: ابنُ بُريْدَة، ويَحْيَى، وأبو الأسودِ. وأما أبو ذرِّ فَيْ فالمشهور في اسمه جُنْدُبُ بن جُنَادَة، وقيل: اسمه بُرير، بضم الباء الموحدة وبالراء المكررة، واسم أمه رَمْلَةُ بنتُ الوقِيعَةِ، كان رابع أربعة في الإسلام، وقيل: خامس خمسة، ومناقبه مشهورة في الإسلام، وقيل: خامس خمسة،

#### [۲۷ - باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم]

٢١٨ – (١) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ".

٢١٩ - (٢) حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا ادَّعِيَ زِيَادٌ، لَقِيتُ أَبَا بْكَرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُم؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدُ بْنَ أَبِي قَالَ: لَمَّا ادَّعِيَ زِيَادٌ، لَقِيتُ أَبَا بْكَرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُم؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقُاصٍ يَقُولُ: سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ وَهُو يَقُولُ "مَنْ ادّعَى أَبًا فِي الإسْلاَمِ غَيْرَ أَبِيهِ، وَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ الْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ حَرَامٌ" فَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ حَرَامٌ" فَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ

#### ٧٧ - باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم

قوله ﷺ: "لا تَرْغُبُوا عن آبائكم، فمن رَغِبَ عن أبيْه فهو كُفْرٌ".

وفي الرواية الأخرى: "من ادعى أباً في الإسلام غَيْرَ أبيه يعْلَمُ أنه غَيْرُ أبيه فالجنَّة عَلَيهِ حَرَام"، أما الرواية الأولى فقد تقدم شرحها في الباب الذي قبل هذا.

وأما قوله ﷺ: "فالجنَّة عليه حَرامٌ" ففيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره، أحدهما: أنه محمول على من فعله مستجلاً له. والثاني: أن جزاءه ألها محرمة عليه أوَّلاً عند دخول الفائزين وأهل السلامة، ثم إنه قد يجازى فيُمنَعها عند دخولهم، ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يجازى، بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، ومعنى حرام ممنوعة.

شرح الكلمات: ويقال: رَغِبَ عن أبيه أي ترك الانتساب إليه وجحده، يقال: رَغِبْتُ عن الشيء تركته وكرهته، ورغِبْتُ فيه اخترته وطلبته.

وأما قول أبي عثمان: لَمَّا ادُّعِيَ زياد لقيت أبا بَكْرَةَ فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سَعْدَ بْنَ أبي وقاصٍ يقول: سمع أذناي من رسول الله علي وهو يقول: "مَنِ ادَّعَى أباً في الإسلام غَيْرَ أبيه فالجنّةُ عليه حرامً" فقال أبو بكرَةَ: وأنا سمعته من رسول الله علي أبي معنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكرَةَ، وذلك أنَّ زياداً هذا المذكور هو المعروف بـــ"زيادِ" بن أبي سُفيان، ويقال فيه: زياد بن أبيه، ويقال: زياد بن أمه، وهو أخو أبي بكرة لأمه، وكان يعرف بــ"زيادِ" بن عبيد الثقفي، ثم ادّعاه معاوية بن أبي سفيان، وألحقه بأبيه أبي سفيان، وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب على بن أبي طالب هيه، فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة: ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة هذا الذي جرى من الله عنه الكلام، أو يكون مراده بقوله: ما هذا الذي صنعتم؟ أي ما هذا الذي حرى من المنا الذي حرى من

٢٢٠ (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلاَهُمَا يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ-وَوَعَاهُ قَلْبِي- مُحَمِّدًا ﷺ يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ-وَوَعَاهُ قَلْبِي- مُحَمِّدًا ﷺ يَقُولُ: سَمَعَتْهُ أَذُنَايَ حَرَامٌ".

العين؟ ما أقبحه وأعظم عقوبته، فإن النبي الله حرم على فاعله الجنة. وقوله: "ادُّعِيَ" ضبطناه بضم الدال وكسر العين مبني لما لم يُسَّمَ فاعله، أي ادعاه مَعَاوِيَة، ووُجد بخط الحافظ أبي عامر العبدريُّ "ادَّعَى" بفتح الدال والعين، على أن زياداً هو الفاعل، وهذا له وجه من حيث إن معاوية ادعاه وصدقه زياد، فصار زياد مدعياً أنه ابن أبي سفيان، والله أعلم.

وأما قول سعد: سَمِعَ أَذُنَايَ فهكذا ضبطناه "سَمِعَ" بكسر الميم وفتح العين، "وأذناي" بالتثنية، وكذا نقل الشيخ أبو عَمْرٍو كونه "أذناي" بالألف على التثنية، عن رواية أبي الفتح السَّمَرْقَنْدِيِّ عن عبد الغافر قال: وهو فيما يعتمد من أصل أبي القاسِم العساكِريِّ وغيره "أذني" بغير ألف. وحكى القاضي عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان الميم وفتح العين على المصدر، "وأذني" بلفظ الإفراد، قال: وضبطناه من طريق الحيّانيِّ بضم العين مع إسكان الميم وهو الوجه. قال سِيبَوَيه: العرب تقول: سمع أذني زيداً يقول كذا. وحكى عن القاضي الحافظ أبي عليِّ بن سكَّرة أنه ضبطه بكسر الميم كما ذكرناه أولاً، وأنكره القاضي وليس إنكاره بشيء، بل الأوجه المذكورة كلها صحيحة ظاهرة، ويؤيد كسر الميم قوله في الرواية الأخرى: سمعته أذناي ووعاه قلبي، والله أعلم. وأما قوله في الرواية الأخرى: سمعته أذناي ووعاه قلبي، والله أعلم. وأما قوله في الرواية الأخرى: سمعته أذناي ووعاه قلبي، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلَّق بالإسناد ففيه هارُوْن الأيلي بالمثناة، وعِرَاكُ بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف. وفيه أبو عُثْمَانَ وهو النَّهدِيُّ بفتح النون، واسمه عبد الرحمن بن مَلِّ، بفتح الميم وكسرها وضمها مع تشديد اللام، ويقال: مِلْءِ بالكسر مع إسكان اللام وبعدها همزة، وقد تقدم بيانه في شرح آخر المقدمة.

وأما أبو بَكْرَةَ فاسمه نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام، وأمه وأم أخيه زياد سُمَيَّةُ أمة الحارث بن كلدة، وقيل له "أبو بكرة"؛ لأنه تدلى إلى رسول الله ﷺ من حِصْنِ الطائف بــــ"بَكْرَة"، مات بالبصرة سنة إحدى – وقيل–اثنتين وخمسين، ﷺ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## [٢٨- باب بيان قول النبي ﷺ: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"]

٢٢١– (١) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَعَوْنُ بْنُ سَلاَّمٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لَأَبِي وَائِلِ: أَنْتَ سِمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً قَوْلُ زُبَيْدٍ لِأَبِي وَائِلِ.

٢٢٢- (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْ بِمِثْلِهِ.

### ٢٨ – باب بيان قول النبي ﷺ: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"

شرح الغريب: السَّبُّ في اللغة: الشتم والتكلُّم في عرض الإنسان بما يعيبه، والفِسْقُ في اللغة: الخروج، والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة. وأما معنى الحديث: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما

وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفراً يخرج به من المُّلَّة، كما قدمناه في مواضع كثيرة، إلَّا إذا استحلُّهُ، فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال.

أحدها: أنه في المستحلِّ. والثاني: أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا كفر الجحود.

والثالث: أنه يَؤُول إلى الكفر بشؤمه. والرابع: أنه كفعل الكفار، والله أعلم. ثم إن الظاهر من قتاله المُقَاتَلَةُ المعروفة. قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشارة والْمُدَافَعَةَ، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلَّق بالإسناد ففيه: محمَّدُ بن بكَّارِ بْنِ الرَّيَّان بالراء المفتوحة وتشديد المثناة تحت، وفيه زُبُيْدٌ بضم الزاي وبالموحدة ثم المثناة وهو زُبَيْدُ بْنُ الحارثِ الْيَامِيُّ ويقال الإياميُّ وليس في "الصحيحين" غيره، وفي "الموطأ" زُبَيْد بن الصَّلْتِ، بتكرير المثناة وبضم الزاي وكسرها، وقد تقدم بيانه في آخر الفصول، وفيه أبو واثل شقيق بن سكمة.

.....

- وأما قول مسلم في أول الإسناد: "حدثنا محمّدُ بْنُ بكّارِ وعون قالا: حدّثنا محمّدُ بْنُ طلحة؛ ح: وحدَّثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ: حدثنا سفيان، ح: وحدَّثنا محمّد بن المثنى: حدثنا محمّد بن جعفر: حدَّثنا شُعْبةُ كلهم عن زُبَيْد" فهكذا ضبطناه، وكذا وقع في أصلنا وبعض الأصول، ووقع في الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عَمْرِو بْنُ الصَّلاح على بطريقي محمد بن طلحة وشعبة، ولم يقع فيها طريق محمد بن المثنى عن ابْنِ مهديّ عن سفيان، وأنكر الشيخ قوله "كلهم" مع ألهما اثنان محمّد بن طلحة وشعبة، وإنكاره صحيح على ما في أصوله. وأما على ما عندنا فلا إنكار، فإن سُفْيان ثالثهما، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [ ٢٩ – باب بيان معنى قول النبي ﷺ: "لا ترجعوا بعدي كفارا...]

٣٢٧- (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، وَابْنُ بَشَارٍ، جَمِيعاً عَنْ مُحمّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، وَاللّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مُدْرِكٍ، سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدّثُ عَنْ جَدِّه جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "اسْتَنْصِتِ النّاسَ" \* ثُمّ قَالَ: "لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".

٢٩ - باب بيان معنى قول النبي على: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"
 قوله على: "لا ترجعُوا بعديْ كُفّاراً يضرب بعضُكم رقابَ بَعْضِ".

الأقوال في قوله: "لا ترجعوا بعدى كفّارًا": قيل: في معناه سبعة أقوال، أحدها: أن ذلك كُفْرٌ في حق المستحلِّ بغير حق. والثاني: المراد كُفْر النعمة وحق الإسلام. والثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. والرابع: أنه فعل كفعل الكفار. والخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه لا تكفروا، بل دوموا مسلمين. والسادس: حكاه الخَطَّابيُّ وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفَّر الرجل بسلاحه إذا لبسه. قال الأزْهريُّ في كتابه "تهذيب اللغة": يقال لِلاَبس السلاح: كافر. والسابع: قالة الخطَّابيُ معناه لا يُكفر بعضكم بعضاً، فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً، فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً، وأظهر الأقوال الرابع، وهو اختيار القاضي عياض على.

ثم إن الرواية "يَضْرِبُ" برفع الباء هكذا هو الصواب، وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون، وبه يصح المقصود هنا. ونقل القاضي عياض ﷺ أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء، قال القاضي: وهو إحالة للمعنى، والصواب الضم. قلت: وكذا قال أبو البَقَاءِ العُكْبريُّ: إنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر أي إن ترجعوا يضرب، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "لا ترجعوا بعدي كُفّارا" فقال القاضي: قال الطبري معناه بعد فراقي من موقفي هذا، وكان هذا يوم النّحر بمنى في حجة الوداع، أو يكون بعدي أي خِلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو يكون تحقّق ﷺ أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته. وقوله ﷺ: "استنصت الناس" معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقرّرُها لكم، وأحملكموها.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِكَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ ﴾ (الأعراف:٢٠٤) ومعناها مختلف، فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع وممن لايستمع، كأن يكون مفكرا في أمر آخر، وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون النطق بكلام آخر لايشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه.

وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. (فتح الملهم: ٢٥/٢)

٢٢٤ - (٢) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحمّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

٢٥ - (٣) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَلاّدٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحمّدِ بْنِ زَيْد؛ أَنّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله الله الله الله الله عَمْرَ ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنَهُ قَالَ فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ: "وَيْحَكُمْ -أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ- لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّاراً يَضْربُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْض".

٢٢٦ - (٤) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحمّدٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدٍ.

-شرح الغريب: وقوله "في حجة الوداع" سميت بذلك؛ لأن النبي الله ودَّعَ الناس فيها، وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشَّرع فيها إلى مَنْ غاب عنها، فقال الله الله الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ" والمعروف في الرواية "حجَّة الوداع" بفتح الحاء. وقال الهرويُّ وغيره من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة الحجج "حجَّة" بكسر الحاء، قالوا: والقياس فتحها لكونها اسماً للمرَّة الواحدة، وليست عبارة عن الهَيْئةِ حتى تكسر، قالوا: فيجوز الكسر بالسَّمَاع والفتح بالقياس.

وقوله ﷺ: "وبحكم أو قال ويلكم" قال القاضي: هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجَّب والتوجُّع. قال سيبويَّه: "ويُّل" كلمة لمن وقع في هَلَكة، وَوَيْحَ ترحُّم، وحُكِيَ عنه: وَيْحَ زحر لمن أشرف على الهلكة. قال غيره: ولا يراد بهما الدعاء بإيقاع الهلكة ولكن الترحُّم والتعجب. وروي عن عُمَرَ بْنَ الخطَّاب ﷺ قال: ويح كلمة رحمة. وقال الهَروِيُّ: "ويح" لمن وقع في هلكة لا يستحقها، فيترحم عليه ويرثى له، و"وَيْلٌ" للذي يستحقها ولا يترحم عليه، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما أسانيد الباب ففيه علي بن مُدْرِكٍ بضم الميم وإسكان الدال وكسر الراء. وفيه أبو زُرْعة ابن عَمْرو بن حرير، وفي اسمه حلاف مشهور قد قدمناه في أول كتاب الإيمان. قيل: اسمه هرم، وقيل: عَمْرو، وقيل: عَبْدُ الرَّحْمَن، وقيل: عُبَيْدٌ. وفيه وَاقِد بن محمَّد بالقاف، وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين وَافِدٌ بالفاء، والله أعلم بالصواب.

## [٣٠- باب إطلاق اسم الكُفْر على الطَّعْنِ في النَّسَبِ والنّيَاحَة]

٧٢٧- (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ -وَاللّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اثْنَتَانِ فِي النّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النّسبِ وَالنّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ."

## ٣٠- باب إطلاق اسم الكُفْر على الطَّعْن في النَّسَبِ والنّياحَة

قوله ﷺ "اثنتان في الناس هُمَا هم كُفرٌ: الطَّعن في النَّسب، والنَّياحةُ على الميِّت" وفيه أقوال: أصحها أن معناه: هما من أعمال الكفار وأخلَاق الجاهلية. والثاني: أنه يؤدِّي إلى الكفر. والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. والرابع: أن ذلك في المستحلِّ. وفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة، وقد حاء في كل واحد منهما نصوص معروفة، والله أعلم.

#### [٣١] باب تسمية العَبْد الآبق كافراً]

٢٢٨ - (١) حَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً - عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعَبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ، \* حَتِّى يَرْجعَ إِلَيْهِمْ".

قَالَ مَنْصُورٌ: قَدْ وَاللهِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَهُنَا بِالْبَصْرَةِ.

#### ٣١- باب تسمية العَبْد الآبق كافراً

أما تسميته كافراً ففيه الأوجه التي في الباب قبله.

شرح الغريب: وأما قوله ﷺ: "فقد برئت منه الذمة" فمعناه لا ذمة له. قال الشيخ أَبُو عَمْرو ﷺ: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذَّمَّة المفسَّرة بالذِّمَام، وهي الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: له ذِمَّةُ الله تعلى وذمَّةُ رسول الله ﷺ أي ضمانه وأمانته ورعايته، ومن ذلك أن الآبق كان مصوناً عن عقوبة السَّيِّد له وحبسه فزال ذلك بإباقه، والله أعلم.

فقه الحديث: وأما قوله على المستحلِّ للإباق فيكفر، ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها، وأنكر على أن ذلك محمول على المستحلِّ للإباق فيكفر، ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها، وأنكر الشيخ أبو عَمْرو هذا، وقال: بل ذلك حار في غير المستحلِّ، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة، فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لاقترالها بمعصية، وأما صحتها فلوجود شروطها وأركالها المستلزمة صحتها، ولا تناقض في ذلك، ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، وأثر الصحة في سقوط القضاء، وفي أنه لا يُعَاقب عقوبة تارك الصلاة، هذا آخر كلام الشيخ أبو عَمْرو عَشْ، وهو ظاهر لا شك في حُسنه.

أقوال العلماء في حكم الصلاة في الدار المغصوبة: وقد قال جماهير أصحابنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها، ورأيت في فتاوى أبي نصر بن الصباغ من أصحابنا التي نقلها عنه ابن أحيه القاضي أبو منصور قال: المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الداز المغصوبة صحيحة يسقط بما الفرض ولا ثواب فيها. قال أبو منصور: ورأيت أصحابنا "بخراسان" اختلفوا، فمنهم من قال: لا تصح الصلاة. قال: وذكر شيخنا في "الكامل" أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل، فيكون مثاباً على فعله عاصياً بالمقام في المغصوب، فإذا لم نمنع =

<sup>\*</sup>قوله "أبق من مواليه فقد كفر": لعل المراد يشبه بالكفرة في عدم قبول ما صلى، كما أن الكافر لو صلى لايقبل صلاته، والله أعلم، ثم القبول أخص من الجواز.

٢٢٩ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفَصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّغبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ".

﴿ ٣٣٠ ﴿ ٣﴾ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغيرَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةً".

- من صحّتها لم نمنع من حصول الثواب. قال أبو منصور: وهذا هو القياس على طريق من صححها، والله أعلم. ويقال: أَبِقَ العبد وأبق بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان، الفتح أفصح وبه جاء القرآن: ﴿إِذْ أَبْقَ إِلَى آلَمُشْحُونِ﴾ (الصافات: ١٤٠).

وأما قوله: عن مَنْصُور بْنِ عَبْد الرحمن عن الشَّعبيِّ عن جَرير أنه سمعه يقول: "أيّما عَبدٍ أَبقَ من مَوَاليهِ فقد كَفَر حتى يَرْجِعَ إِليْهِمْ" قال مَنْصُورٌ: قد والله روي عن النبي على أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة. فمعناه: أن مَنْصُوراً روى هذا الحديث عن الشَّعْبِيِّ عن جرير موقوفاً عليه، ثم قال مَنْصورٌ بعد روايته إياه موقوفاً: والله إنه مرفوع إلى النبي على أن أعرّ برفعه في لفظ روايتي، فيشيع عني في البصرة التي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النّار، والخوارج يزيدون على التعلّق بظاهر هذا الحديث، وقد قدمنا تأويله وبطلان مذاهبهم بالدلائل القاطعة الواضحة التي ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب، والله أعلم. وأما منصور بن عبد الرحمن هذا لكال الخليل الغداني البصري، وثقه أحمد بن حنبل ويجيى بن معين وضعفه أبو حاتم الرازي، وفي الرواة خمسة يقال لكل واحد منهم منصور بن عبد الرحمن، هذا أحدهم، والله أعلم.

\* \* \*

## [٣٢ - باب بَيَانِ كُفْر من قَالَ: مُطِرْنا بالنَوءِ]

٢٣١- (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُلْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ صَلاَةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللّيْلِ، فَلَمّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ: "هَلْ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللّيْلِ، فَلَمّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ فَقَالَ: "هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟" قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُو كَبِ، وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَصْلُ الله وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُو كَبِ، وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَصْلُ الله وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِالْكُو كَبِ".

٢٣٢- (٢) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، وَمُحمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ -قَالَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ وَهْبٍ قَالَ: مَدَّتُنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ أَبُا هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عَبْدِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: الْكَوَاكِبُ وَبِالْكُواكِبِ".

### ٣٢ - باب بَيَانِ كُفْر من قَالَ: مُطِرْنا بالنَوعِ

شرح الغريب: أما الحُدَيْبيةُ ففيها لغتان: تخفيف الياء وتشديدها، والتخفيف هو الصحيح المشهور المحتار، وهو قول الشّافعي وأهل اللغة وبعض المحدّثين، والتشديد قول الكِسَائيِّ وابْنِ وَهْبٍ وجماهير المحدثين، واختلافهم في المجعِّرَانَةِ كذلك في تشديد الراء وتخفيفها والمختار فيها أيضاً التخفيف. وقوله: "في إثر السماء" هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء وبفتحهما حميعاً لغتان مشهورتان، والسماء: المطر.

أقوال أهل العلم في حكم من قال: "مطرنا بنوء كذا": وأما معنى الحديث: فاختلف العلماء في كُفْر من قال: "مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذا" على قولين، أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى، سالب لأصل الإيهان، مخرج من ملّة الإسلام، قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر، كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جَمَاهير العلماء والشَّافِعيُّ منهم، وهو ظاهر الحديث، قالوا: وعلى هذا لو قال: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا معتقداً أنه من الله تعالى وبرحمته، وأن النوء ميقات له وعلامة اعتباراً بالعادة، فكأنه قال: مُطِرْنًا في وقت كذا فهذا لا يكفر، واختلفوا في كراهته، والأظهر كراهته، لكنها كراهة تنسزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة ألها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، فيساء الظن بصاحبها، ولألها الكنها كراهة تنسزيه لا إثم فيها، وسبب الكراهة ألها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، فيساء الظن بصاحبها، ولألها المنها كراهة ألها المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الم

٣٣٧- (٣) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوّادٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: "مَا أَنْزَلَ اللهُ أَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: "مَا أَنْزَلَ اللهُ مَنْ السّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النّاسِ بِهَا كَافِرِينَ، يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا"، وَفِي حَدِيثِ الْمُرَادِيِّ: "بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا".

=شِعَار الجاهليَّة ومن سلك مَسْلَكَهُمْ. والقول الثاني: في أصل تأويل الحديث أن المُراد كفر نعمة الله تعالى، لاقتصاره على إضافة الغَيْث إلى الكوكب، وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب، ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: "أصْبَحَ من النَّاس شاكِرٌ وكَافرٌ".

وفي الرواية الأحرى "مَا أَنْعَمْتُ على عَبَادي من نِعْمَةٍ إلا أصبح فَريقٌ منهم بِهَا كَافرين". وفي الرواية الأحرى: "ما أنزل الله تعالى من السَّماء من بَرَكةٍ إلّا أصبح فريقٌ من النّاس بما كافرين". فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة، والله أعلم.

شوح الغويب: وأما "النَّوءُ" ففيه كلام طويل، قد لخّصه الشيخ أبو عمْرو بْنُ الصَّلاح ﷺ فقال: النَّوءُ في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر نَاءَ النجم يَنْوءُ نوءًا، أي سقط وغاب، وقيل: أي نمض وطلع.

وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين، يسقط في كل ثلاثة عشرة ليلة منها نجم في المَغْرِب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما، وقال الأصمعيُّ: إلى الطالع منهما. قال أبو عُبيُّدٍ: ولم أسمع أحداً ينسب النَّوء للسقوط إلّا في هذا الموضع، ثم إن النجم نفسه قد يسمى نَوْءاً، تسمية للفاعل بالمصدر. قال آبو إسحاق الزَّجَّاج في بعض أماليه: السَّاقطة في الغرب هي الأنواء، والله أعلم.

وأما قوله في رواية ابن عباس ﷺ: "مُطِرَ النَّاسُ على عَهْدِ رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: أَصْبَحَ من النَّاسِ شَاكِرٌ=

= ومِنْهُمْ كَافَرُ، قَالُوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لَقَد صَدَق نَوْءُ كذا وكذا، قال: فنــزلت هذه الآية: ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ فقال الشيخ أبو عَمْرٍو ﷺ: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ حتى بلغ: ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ فقال الشيخ أبو عَمْرٍو ﷺ ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء، فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبي ذلك، وإنما النازل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ والباقي نزل في غير ذلك، ولكن احتمعا في وقت النــزول، فذكر الجميع من أجل ذلك.

قال الشيخ أبو عَمْرٍو ﷺ: ومما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابْنِ عَبَّاس ﷺ في ذلك، الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب، هذا آخر كلام الشيخ ﷺ.

تفسير الآيتين: وأما التفسير الآية فقيل: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ أي شكركم، كذا قاله ابن عبّاسٍ والأكثرون، وقيل: بجعلون شكر رزقكم، قاله الأزهريُّ وأبو عليٌّ الفارسِيُّ. وقال الحسنُ: أي بجعلون حظكم. وأما مواقع النحوم فقال الأكثرون: المراد نجوم السماء ومواقعها مغاربها، وقيل: مطالعها، وقيل: انكدارها، وقيل: انتِثَارُهَا يوم القيامة، وقيل: النحوم محكم القرآن وهي أوقات نزوله. وقال محاهدٌ: مواقع النحوم محكم القرآن، والله أعلم. ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بالأسانيد ففيه عَمْروُ بن سوَّادٍ بتشديد الواو وآخره دال. وفيه: أبو يونس مولى أبي هريرة واسمه سُليْمُ بن جُبَيْرٍ بضم أولهما، وفيه: عباس بن عبد العظيم العَنْبريُّ هو بالنمين بالمهملة والعنبريُّ بالعين المعجمة وهو تصحيف بلا بالعين المهملة والنون بعدها موحدة، قال القاضي: وضبطه العُدْرِي: الغَبْرِيُّ بالغين المعجمة وهو تصحيف بلا شك، وفيه أبو زميل بضم الزاي وفتح الميم واسمه: سَماكُ بنُ الوَليِد الحَنفِيُّ اليمامِيُّ، قال ابن عَبْدِ البَرِّ: أجمعوا على أنه ثَقِةً، والله أعلم.

وأما قول مسلم على: حدثني محمّدُ بن سلمة المراديُّ، حدثنا عبدُالله بْنُ وَهْبٍ عن عمرو بن الحارث، قال مسلم على: وحدثني عمرو بن سوَّادٍ، أخبرنا عبد الله بْنُ وَهَبٍ، أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبَا يُونُسَ مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة، فهذا الإسناد كله بصريون إلا أبا هريرة فمدني، وإنما أتى مسلم بعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث أولاً ثم أعادهما، و لم يقتصر على قوله: حدثنا محمد وعمرو بْنُ سوَّادٍ؛ لاختلاف لفظ الروايات كما ترى، وقد نبهنا على مثل هذا التدقيق والاحتياط لمسلم على مواضع، والله أعلم بالصواب.

## [٣٣- باب الدَّليل على أن حُبَّ الأَنْصارِ وعليٌّ ١١٠ من الإيمان...]

٣٣٥- (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ: بُغْضُ الْأَنْصَارِ، وآيَةُ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الأَنْصَارِ".

٢٣٦- (٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَّنَنَا شَالِدٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الإِيمَانِ، وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النَّفَاقِ".

٣٧٧- (٣) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ابْنُ مُعَاذٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ مُعَاذٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنّهُ قَالَ فِي الأَنْصَارِ: "لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُوْمِنَ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ، مَنْ أَجْعَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ اللهُ".

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِعَدِيٍّ: سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ.

# ٣٣ - باب الدَّليل على أن حُبَّ الأَنْصارِ وعليِّ هُم من الإِيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق

قوله ﷺ: "آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار، وفي الرواية الأحرى: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق.

وفي الأخرى: "لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله".

وفي الأخرى: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". . هـ حدر ثري ما حشين "مالذي ذات الحقيق أيان به قيانه الهمد النبي عليه السائل لا يحدد الإسترون ولا يبغضه

وفي حديث على هيء: "والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي ﷺ إلى أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق".

قد تقدم أن الآية هي العلامة.

فقه الحديث: ومعنى هذه الأحاديث: أن من عرف مرتبة الأنصار، وما كان منهم في نُصْرة دين الإسلام والسُّعي في إظهاره، وإيواء المسلمين، وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام، وحبهم النبي ﷺ وحبه إياهم، وبذلهم = ٣٣٨ - (٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ- عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ".

٩٣٩ - (٥) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ".

٠٤٠ (٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَديِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَالدِّي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهِدَ النِيُّ الأُمِّيُّ وَالذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهِدَ النِيُّ الأُمِّيُّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهِدَ النِيُّ الأُمِّيُّ وَالذِي إِلاَّ مُنَافِقٌ."

يُحِبِّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ."

اموالهم وأنفسهم بين يديه، وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثاراً للإسلام، وعرف من عَلِيِّ بن أبي طالب ﷺ قربه من رسول الله ﷺ وحب النبي ﷺ له، وما كان منه في نُصْرة الإسلام وسوابقه فيه، ثم أحب الأنصار وعلياً لهذا، كان ذلك من دلائل صحة إيمانه، وصدقه في إسلامه؛ لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله ﷺ. ومن أبغضهم كان بضدٍ ذلك، واستُدِلِّ به على نِفاقه وفساد سريرته، والله أعلم.

شرح الغريب: وأما قوله: "فلق الحبَّة" فمعناه شقها بالنبات. وقوله: "وبرأ النَّسَمَة" هو بالهمزة أي خلق النسمة وهي بفتح النون والسين وهي الإنسان، وقيل: النفس. وحكى الأَزْهِرِيُّ أن النسمة هي النَّفس، وأن كل دابة في حوفها روح فهي نسمة، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلّق بأسانيد الباب، ففيه عبد الله بن عَبْد الله بْن جَبْرٍ، فعبد مُكَبَّرٌ في اسمه واسم أبيه، وجَبْرٌ بفتح الجيم وإسكان الباء ويقال فيه أيضاً: حابِرٌ.

وفيه البراء بن عازب وهو معروف بالمدّ، هذا هو المشهور عند أهل العلم من المحدثين وأهل اللغة والأخبار وأصحاب الفنون كلّها. قال الشيخ أبو عَمْرِو بْنُ الصَّلاح عِشْه: وحفظت فيه عن بعض أهل اللغة القصر والمد. وفيه يعقُوْبُ بْنُ عبد الرَّحْمن القارِيُّ بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة.

وفيه زِرِّ بكسر الزاي وتشديد الراء، وهو زرَّ بن حُبَيْشٍ وهو من المعمَّرين أدرك الجاهلية؛ ومات سنة اثنتين وثمانين، وهو ابن مائة وعشرين سنة. وقيل: ابن مائة واثنتين وعشرين سنة، وقيل: مائة وسبع وعشرين سنة وهو أسدي كوفي. حواً ما قول مسلم هي: حدَّثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بْن عَبْدِ الله بْنِ جَبْرٍ قال: سمعت أنساً يقول. ثم قال مسلم: حدثنا يجيىَ بْنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ، حدَّثنا خالد يعني ابْنَ الحَارث، حدَّثنا شُعْبَةُ عن عبد الله بن عبد الله عن أنسٍ، فهذان الإسنادان رحالهما كلهم بصريون إلا ابْنَ جَبْرٍ فإنه أنصاري مدني، وقد قدمنا أن شعبة وإن كان واسطيّاً فقد استوطن البصرة، والله أعلم.

\* \* \* \*

#### [٣٤] باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...]

7٤١ – (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ! تَصَدّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاستِغْفَارَ، فَإِنِي رَأَيْتُكُن أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ" فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنّ، جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثِرَ أَهْلِ النّارِ! قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينِ أَغْلَبَ لِذِي لُبِ مِنْكُنَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدّينِ؟ قَالَ: "أَمّا عُقْلٍ وَدِينِ أَغْلَبَ لِذِي لُبِ مِنْكُنَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدّينِ؟ قَالَ: "أَمّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدّينِ؟ قَالَ: "أَمّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدّينِ؟ قَالَ: "أَمّا لَتُهُ مَا لَكُونَ اللّهِ مُنْكُنَّ اللّهَ اللّهِ اللهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدّينِ؟ قَالَ: "أَمّا لَتُهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

## ٣٤ - باب بيان نقصان الإِيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق

شرح الغريب: قال أهل اللغة: المَعْشَر: هم الجماعة الذين أمرهم واحد أي مشتركون، وهو اسم يتناولهم كالإنس معشر، والجن معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، ونحو ذلك، وجمعه مَعَاشِرُ.

وقوله ﷺ: "رأيتكُنَّ أَكْثَرَ أهل النَّارِ" وهو بنصب "أكثر"، إما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين، وإما على الحال، على مذهب ابن السراج وأبي عليِّ الفارسِيِّ وغيرهما ممن قال: إن أفعل لا يتعرف بالإضافة، وقيل: هو بدل من الكاف في رأيتكن. وأما قولها: "وما لَنَا أَكْثَرَ أهلِ النَّارِ"؟ فمنصوب إما على الحكاية، وإما على الحال. وقوله: حَزْلَةٌ بفتح الجيم وإسكان الزاي أي ذات عقل ورأي، قال ابن دُرَيْدٍ: "الجَزَالَةُ" العقل والوقار.

وأَمَا "العَشَيْرُ" فَبَفَتِح العَيْنَ وَكُسَرِ الشَّيْنِ وَهُو فِي الأَصَلِ الْمُعَاشِرِ مَطَلَقاً، والمراد هنا الزوج. وأَمَا "اللَّبُ" فَهُو العَقَل والمرَاد كَمَال العقل. وقوله ﷺ: "وَتَمْكُتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّى" أَي علامة نقصانه. وقوله ﷺ: "وتَمْكُتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّى" أَي تَمَكُتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّى المَّاسِبِ الحَيْضِ، والله أعلم.

 ٢٤٢ - (٢) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

- حاله و خاتمة أمره معرفة قطعية، فلهذا قالوا: لا يجوز لَعْن أحد بعينه مسلماً كان، أو كافراً أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكُفْر، أو يموت عليه كابي جهل وإبليس، وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الوَاصِلة والمستوَّصلة والوَاشِمة والمُستوْشمة وآكِلِ الربا وموكله، والمصورين، والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غيَّر منار الأرض، ومن تولّى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثاً أو آوى محدثاً، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاق على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. فقه الحديث: وفيه: إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى، ككُفْر العشير، والإحسان، والنعمة، والحق، ويؤخذ من ذلك صِحَّة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها، وفيه: بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وفيه: وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطاعات، وفيه: مراجعة المتعلّم العالم والتابع المتبوع فيما قاله، إذا لم يظهر له معناه، كمراجعة هذه الجَزْلة ﷺ وفيه: جواز طلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر وإن كان الاختيار إضافته، والله أعلم.

قال الإمام أبو عبد الله المازري هُذِ: قوله ﷺ: "أمَّا نُقْصَانُ العَقْلِ فشهادةُ امرأتَيْنِ تَعْدِلُ شهادَةَ رجُلِ" تنبيه منه ﷺ على ما وراءه، وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا ٱللَّخْرَىٰ﴾ (البقرة:٢٨٢) أي إنهن قليلات الضبط.

أقوال العلماء حول العقل: قال: وقد اختلف الناس في العقل ما هو؟ فقيل: هو العلم، وقيل: بعض العلوم الضرورية، وقيل: قوة يُمَيَّزُ بها بين حقائق المعلومات، هذا كلامه. قلتُ: والاختلاف في حقيقة العقل وأقسامه كثير معروف لا حاجة هنا إلى الإطالة به، واختلفوا في محله، فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب، وقال بعض العلماء: هو في الرأس، والله أعلم.

وأما وصفه على النساء بِنَقْصَان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحَيْضِ فقد يستشكل معناه، وليس عشكل، بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد، كما قدمناه في مواضع، وقد قدمنا أيضاً في مواضع أن الطاعات تسمى إيماناً وديناً، وإذا ثبت هذا علمنا أن مَنْ كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن تقصت عبادته نقص دينه، ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصَّلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به، كتر ك الحائض الصلاة والصوم، فإن قيل: فإن كانت معذورة فهل تُغاب على الصلاة في زمن الحيش وإن كانت لا تقضيها، كما يثاب المريض والمسافر، ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصَّلُوات التي كان يفعلها في صحَّته وحضره؟ فالجواب: أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تُتَاب.

٣٤٢- (٣) وَحَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيّ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاً: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَيَاضٍ بْن عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَبِيِّ عَلَيْ حَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدِّثَنَا يَعْفِي إِنْ أَيْقِ بَوْنُ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيّ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً عَنِ النّبِيّ عَمْرُو بُنِ أَبِي عَمْرُو بُنِ أَبِي عَمْرُو بُنِ أَبِي عَمْرُو بُنِ أَيْدِ بَنُ الْمُعْبُرِيّ، عَنْ أَبِي عَمْرَ عَنَ النّبِي عَمْرُو بُنِ أَبِي عُمْرًا وَابْنُ مُعْنَى حَدِيثُ الْبَيْنَ عَمْرَ عَنِ النّبِي عَمْرُو بُنِهُ إِنْ فَالْمُ مَعْنَى حَدِيثُ الْبُنِ عُمْرَ عَنِ النّبِي عَنْ الْمَعْبُونِ الْمُ عَنْمَ عَلَوا لَا بَيْنَا لَا لَكُونُ النّبِي الْعَقْلُمُ الْمُ الْمُعْبُولُ مَعْنَى حَدِيثُ النّبِي عَمْر عَنِ النّبِي عَنْ الْمُ الْمُنْ مُعْنَى حَدِيثُ النّبِي عُنْ النّبِي اللّهُ الْمُعْتَى عَلْهُ إِلَى مُعْمَلُولُ مَا لَا لَنْهُمْ الْمُنْ اللّهِ الْعَلْمُ الْمُعْرَامُ مُنْ اللّهُ الْمُعْرَامُ عَلَى اللّهُ الْمُ لَعْلَالِهُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الفرق بين ترك المريض والمسافر النوافل وبين ترك الحائض الصلاة: والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنِيَّةِ الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت، ويترك في وقت غير نَاوٍ الدوام عليها، فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يَتَنَفَّلَ فيه، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه ابن الهاد واسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة، وأسامة هو الهاد؛ لأنه كان يوقد ناراً ليهتدي إليها الأضياف، ومن سلك الطريق، وهكذا يقوله المحدثون الهاد، وهو صحيح على لغة، والمحتار في العربية الهادي بالياء، وقد قدمنا ذكر هذا في مقدمة الكتاب وغيرها، والله أعلم.

وفيه: أبو بَكْر بنُ إسحَاقَ واسمه محمَّدٌ. وفيه: ابنُ أبي مَرْيَم وهو سعيْدُ بْنُ الحَكَمِ بن مُحَمَّدُ بن أبي مَرْيم الجُمَحِيُّ أبو محمّد المصرِيُّ الفقيه الجليل. وفيه: عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرٍو عن المقبري، وقد اختلف في المراد بالمقبري هنا، هل هو أبو سعيد المَقْبريُّ أو ابنه سعيد؟ فإن كل واحد منهما يقال له: المَقْبريُّ، وإن كان المقبري في الأصل هو أبو سعيد، فقال الحافظ أبو علي الغسَّانيُّ الحيَّانيُّ عن أبي مسعودٍ الدمشْقِيِّ: هو أبو سعيد، قال أبو علي: وهذا إنما هو في رواية إسمَاعِيلَ بن جَعْفَرِ عن عمرو بن أبي عمرو.

قال الدار قطني: خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عَمْرِو عن سعيد الْمَقْبِرِيّ، قال الدار قطني: وقول سليمان بن بلالٍ أصح. قال الشيخ أبو عَمْرِو بْنُ الصَّلاحِ صَفَّى: رواه أبو نُعَيْم الأصفَهَانِيُّ في كتابه "المخرج على صحيح مسلم" من وجوه مرضِيَّةٍ عن إسماعيل بْنِ جَعْفَرٍ عن عمرو بن أبي عَمْرٍو عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبرِيِّ هكذا مبينًا، لكن رويناه في "مسند أبي عَوالَة المخرج على صحيح مُسْلمٍ" من طريق إسماعيل بن جَعْفَرٍ عن أبي سعيد، ومن طريق سنيمان بن بلالٍ عن سعيد، كما سبق عن الدَّار قُطنيِّ، فالاعتماد عليه إذًا، هذا كلام الشيخ. ويقال: المَقْبُرِيُّ بضم الباء وفتحها وجهان مشهوران فيه، وهي نسبة إلى المَقْبُرَةِ، وفيها ثلاث لغات: ضم الباء وفتحها وكسرها، والثالثة غريبة. قال إبراهيم الحَربيُّ وغيره: كان أبو سعيدٍ ينزل المقابر فقيل له: المقبري، وقيل: كان منسزله عند المقابر، وقيل: إن عمر بن الخطاب ﷺ حمله على حفر القبور، فقيل له: المقبري، وجعل نعيماً على منسزله عند المقابر، وقيل له: نعيم المحمر، واسم أبي سعيد هذا كَيْسَانُ اللَّيْشُ المدني، والله أعلم.

# [٣٥- باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة]

١٤٤ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّحْدَةَ فَسَحَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ – وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّحُودِ فَابَيْتُ فَلِيَ النَّارُ".

٢٤٥ (٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ".

#### ٣٥ - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة

في الباب حديثان أحدهما: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله"، وفي رواية: "يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار".

والحديث الثاني: "إنّ بين الرَّجُل وبين الشِّرْك والكُفْر تَرْكَ الصَّلاة" مقصود مسلم على بذكر هذين الحديثين هنا: أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر، إمّا حقيقةً وإمّا تسميةً، فأما كفر إبُلِيْسَ بسبب السُّجود فمأخوذ من قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (البقرة: ٣٤) قال الجمهور: معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين. وقال بعضهم: وصار من الكافرين كقوله تعالى: ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَابَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ (هود: ٤٣)

حكم تارك الصلاة: وأما تَارِكُ الصَّلاة فإن كان مُنْكِراً لوجوبها فهو كافرٌ بإجماع المسلمين خارج من ملّة الإسلام، إلّا أن يكون قريب عَهْدٍ بالإسلام، و لم يخالط المسلمين مدّة يبلغه فيها وجوب الصَّلاة عليه، وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها، كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف العلماء فيه:

فذهب مالك والشَّافِعِيُّ عَثْمًا والجماهير من السَّلف والخلف إلى أنه لا يُكَفَّرُ بل يُفَسَّقُ ويُسْتَتَابُ، فإن تاب وإلا قتلناه حدّاً كالزَّاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف.

وذهب جماعة من السَّلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن عليِّ بْنِ أبي طالب كرم الله وجهه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حَنبُل هِ، وبه قال عبد الله بْنُ المبارك وإسحاق بن رَاهُوَيْهِ، وهو وجه لبعض أصحاب الشَّافعي هُ . وذهب أبو حَنيفَة وجماعة من أهل الكوفة والمُزنيُّ صاحب الشافعي هُ أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يُعزَّر ويحبس حتَّى يصلي. احتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور، وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتجَّ من قال لا يقتل بحديث. "لا يحلُّ دَمُ امرئ مسلم إلّا بإحْدَى ثَلَاثٍ"، وليس فيه الصّلاة.

٣٤٦ - (٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرِ -قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِي ﷺ يَقُولُ: "إِنّ بَيْنَ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصّلاَةِ".\*

=واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ (النساء: ٤٨) وبقوله ﷺ: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وكرَّمَ الله على النَّار مَنْ قال: لا إله إلا الله وغير ذلك. ولا يَلقَى الله بِمما عَبْدٌ غَيْرُ شَاكَ فيحجب عن الجنة. وحرَّمَ الله على النَّار مَنْ قال: لا إله إلا الله. وغير ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ (التوبة: ٥) وقوله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويُقينمُوا الصَّلاة ويُؤتُوا الزَّكاة فإذا فعلوا ذلك عَصَمُواْ مِنِي الْمَارِي وَمَا الصَّلاة ويُوتُوا الزَّكاة فإذا فعلوا ذلك عَصَمُواْ مِنِي دماءهم وأموالهم". وتأولوا قوله ﷺ: "بين العَبْدِ وبينَ الكُفْر تَرْكُ الصَّلاة" على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر، وهي القتل، أو أنه محمول على المستحلّ، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ "إذا قَرَأ ابْنُ آدم السَّحْدة" فمعناه: آية السحدة. وقوله: "يا ويله" هو من آداب الكلام، وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء، واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلِّم، صرف الحاكي الضمير عن نفسه تَصَاوُناً عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. وقوله في الرواية الأخرى: "يا وَيُلِي" يجوز فيه فتح اللام وكسرها. وقوله ﷺ "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو. وفي مخرج أبي عَوَانَة الإسفَراييني وأبي نعيم الأصبهاني أو الكفر بـــ"أو"، ولكل واحد منهما وجه، ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة: أن الذي يمنع مِنْ كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حَاقلٌ، بل دخل فيه.

النسبة بين الشوك والكفر: ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله تعالى، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككُفَّار قريش، فيكون الكفر أعمَّ من الشرك، والله أعلم.

أقرال العلماء في حكم سجدة التلاوة: وقد احتج أصحاب أبي حنيفة علم وإياهم بقوله "أُمرَ ابنُ آدَمَ بالسحود" على أن سحود الثّلاوَة واحب، ومذهب مالكٍ والشافعيّ والكثيرين أنه سنة، وأجابوا عن هذا بأجوبة:=

<sup>\*</sup>قوله "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة": ليس المعنى على أن الحائل بينهما ترك الصلاة، إذ الحائل هي الصلاة، وإنها المانعة من الوقوع في الشرك، بل على أن الوسيلة الموصلة بينهما أي التي توصل الرجل إلى الكفر ترك الصلاة وهذا كما يقال: بينك وبين مرادك الاجتهاد، أي بينك وبين بلوغك المراد أن تجتهد فإذا احتهدت بلغت.

٧٤٧ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو غَسّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "بَيْنَ أَخْبَرَنِي أَبُو اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "بَيْنَ السِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ". الله عَلَيْ يَقُولُ: "بَيْنَ السِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ".

\* \* \*

<sup>-</sup>أحدها: أن تسمية هذا أمراً إنما هو من كلام إبْلِيسَ، فلا حجة فيها، فإن قالوا: حكاها النبي على ولم ينكرها؟ قلنا: قد حكى غيرها من أقوال الكفار و لم يبطلها حال الحكاية وهي باطلة. والوجه الثاني: أن المراد أمْرُ نَدْبٍ لا إيجاب. الثالث: المراد المشاركة في السحود لا في الوجوب، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلّق بأسانيده، ففيه: أبو غسَّان وقد تقدم أنه يصرف ولا يصرف واسمه مالك بن عبد الواحد. وفيه: أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم أيضاً، والله أعلم.

# [٣٦- باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال]

محمّدُ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "إِيمَانٌ بِالله عزَّ وَجَلَّ" قيل: ثُمّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "إِيمَانٌ بِالله عزَّ وَجَلَّ" قيل: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ". وَفِي رِوَايَةٍ مُحمّدِ بْنِ جَعْفَر قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ". وَفِي رِوَايَةٍ مُحمّدِ بْنِ جَعْفَر قَالَ: "الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ" قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ". وَفِي رِوَايَةٍ مُحمّدِ بْنِ جَعْفَر قَالَ: "الْمِهَانُ بالله وَرَسُوله".

٢٤٩ – (٢) وَحَدَّثَنِيهِ مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

َ ٢٥٠ - (٣) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ زِيْدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنْ حِدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ وَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ حِدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

### ٣٦ - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال

أسماء الرجال: وأما أسماء الرجال: ففي الباب أبو هُرَيْرةَ، وأبو ذر، منصور بن أبي مُزَاحمٍ، وابن شِهَابٍ، وسعيد ابن المُسيَّبِ، وأبو الرَّبيع الزَّهرانيُّ، وأبو مَرَاوِحَ، والشَّيبانِيُّ عن الوليد بن العَيْزَارَ عن سُعد بن إِيَاسٍ أبي عمرو الشيباني وأبو يَعْفُور.

شوح الغويب: أما ألفاظ الأحاديث فالحج المبرور، قال القاضي عياض على شَمِرٌ: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم، ومنه بَرَّتْ يمينه إذا سلم من الحِنْث، وبَرَّبيعه إذا سلم من الخِدَاع، وقيل: المبرور المتقبّل. وقال الحربي: بُرِّ ححّك بضم الباء، وبَرَّ الله ححَّك بفتحها إذا رجع مبروراً مأجورا. وفي الحديث: "بِرُّ الحجِّ إطعامُ الطّعام وطيبُ الكلام" فعلى هذا يكون من البِرّ الذي هو فعل الجميل، ومنه بر الوالدين والمؤمنين.

قال: ويجوز أن يكُونَ المبرور الصَّادقُ الخالص لله تعالى، هذا كلام القاضي. وقال الجوهريُّ في "صحاحه": برَّ حجه وبُرَّ حجه بفتح الباء وضمها وبَرَّ الله حجه، وقول من قال: المَبْرُوْر المتقبل، قد يستشكل من حيث إنه لا اطِّلاع على القبول، وجوابه: أنه قد قبل: من علامات القبول أن يزداد بعده خيراً.

وأما قوله ﷺ: "أَنْفَسُهَا عند أهلها" فمعناه أرفعها وأجودها. قال الأصمَعيُّ: مال نفيس أي مرغوب فيه. وقوله ﷺ: "تُعِينُ صانعاً أو تصنَعُ لأحرق" الأخْرَقُ: هو الذي ليس بصانع، يقال: رجل أَخْرَقُ وامرأة خَرْقَاءُ لمن=

"الإيمَانُ بِالله وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ" قَالَ قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنا" قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: "تُعِينُ صَانِعا\*\* أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ" قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ إِنَّ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: "تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النّاسِ، فَإِنّهَا صَدَقَةٌ منْكَ عَلَى نَفْسكَ".

٥١ - (٤) حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وعبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي خَرْقَ الْهُ قَالَ: "فَتُعِينُ الصَّانِعَ أَوْ الرُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَبِيِّ عَنْ أَبِي خَرْقَ اللهُ قَالَ: "فَتُعِينُ الصَّانِعَ أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ".

-لا صنعة له، فإن كان صانعاً حاذقاً قيل: رجل صَنَعَ بفتح النون، وامرأة صناع بفتح الصاد. وأما قوله "صانِعاً"، وفي الرواية الأخرى "الصَّانع"، فروي بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصَّنْعةِ، وروي بالضاد المعجمة وبممزة بدل النون تكتب ياء من الضَّيَاع، والصحيح عند العلماء رواية الصّاد المهملة، والأكثر في الرواية بالمعجمة.

قال القاضي عياض عياض عين روايتنا في هذا من طريق هِشَامٍ أولاً بالمعجمة "فتُعِيْنُ ضَائِعًا"، وكذلك في الرواية الأخرى "فتُعِينُ الضّائع" من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هِشَام، والزهريِّ إلا من رواية أبي الفَتْحِ الشاشيِّ عن عبد الغافر الفارسيِّ، فإن شيخنا أبا بَحْرٍ حدثنا عنه فيهما بالمهملة، وهو صواب الكلام لمقابلته بالأَخْرَق، وإن كان المعنى من حهة مؤنة الضائع أيضاً صحيحاً، لكن صحَّت الرواية عن هشام هنا بالصاد المهملة، وكذلك رويناه في صحيح البخاري. قال ابن المدينِّ: الزَّهرِيُّ يقول: الصانع بالمهملة، ويرون أن هشاماً صحف في قوله "ضائعاً" بالمعجمة. وقال الدَّار قطيُّ عن مَعْمَرٍ: كان الزَّهْرِيُّ يقول: صحف هشام، قال الدارقطني: وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف، والصواب ما قاله الزهري، هذا كلام القاضي.

وقال الشيخ أبو عَمْرُو بن الصلاح: قوله في رواية هشام: "تُعِينُ صَانِعاً" هو بالمهملة والنون في أصل الحافظ أبي عامر العبدَرِيِّ وأبي القاسم بن عساكر، قال: وهذا هو الصحيح في نفس الأمر، ولكنه ليس رواية هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، إنما روايته بالمعجمة، وكذا حاء مقيداً من غير هذا الوجه في كتاب مسلم في رواية هشام. وأما الرواية =

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله "تعين صانعا" الخ: وفي الرواية الأخرى: "الضائع" [بمعنى الفقير] فروي بالصاد المهملة وبالنون من الصنعة، وروي بالضاد المعجمة وبحمزة بدل النون، تكتب ياء من الضياع، والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة "لمقابلته بالأخرق"، والأكثر في الرواية بالمعجمة. قال ابن المنير: في الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع؛ لأن غير الصانع مظنة الإعانة، فكل أحد يعينه غالبا بخلاف الصانع، فإنه لشهرته بصنعة يغفل عن إعانته، فهي من جنس الصدقة على المستور. (فتح الملهم: ٢/٩٠)

٢٥٢ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَيْزَارِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْ أَيُّ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: "الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا" قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: "بِرّ الْوَالِدَيْنِ" قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ إِنْ عَالَ: "الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ الله" فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاّ إِرْعَاءً عَلَيْهِ.

=الأحرى عن الزهري "فتُعِينْ الصَّانِعَ" فهي بالمهملة، وهي محفوظة عن الزهري كذلك، وكان ينسب هِشَاماً إلى التصحيف. قال الشيخ: وذكر القاضي عياض أنه بالمعجمة في رواية الزُّهْرِيِّ لرواة كتاب مسلم، إلا رواية أبي الفَتْح السَّمَرْقَنْدِيِّ، قال الشيخ: وليس الأمر على ما حكاه في رواية أصولنا لكتاب مسلم، فكلها مقيدة في رواية الزُّهريِّ بالمهملة، والله أعلم.

وأما "برُّ الوالدين" فهو الإحسان إليهما، وفعل الجميل معهما، وفعل ما يسرهما، ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما، كما حاء في الصحيح: "إنَّ مِنْ أُبرِّ البِرِّ أَن يَصِلَ الرَّجُلُ أَهل وُدِّ أَبيه"، وضد البر العقوق، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- قريباً تفسيره. قال أهل اللغة: يقال بَررْت والدي بكسر الراء أبرُّه بضمها مع فتح الباء بِرَّا، وأنا بَرّ به بفتح الباء وبارٌّ، وجمع البرّ الأَبْرارِ، وجمع البارّ البَررَةَ.

قوله: "فما تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُه إلا إرْعاءً عليه"، كذا هو في الأصول "تركت أستزيده" من غير لفظة "أن" بينهما، وهو صحيح وهي مرادة. وقوله: "إرعاءً" هو بكسر الهمزة وإسكان الراء وبالعين المهملة ممدود ومعناه إبقاء عليه ورفقاً به، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما أسماء الرحال فأبو هريرة عبد الرحمن بْنُ صَحْرٍ على الصحيح، تقدم بيانه، وأبو ذَرِّ احتلف في اسمه فالأشهر جُنْدُبِّ بضم الدال وفتحها، ابنْ جُنَادَةَ بضم الجيم، وقيل: اسمه برير بضم الباء الموحدة وبراءين مهملتين، وأما منصور بن أبي مُزَاحِم فبالزاي والحاء، وجميع ما في الصحيحين مما هذه صورته فهو مُزَاحِم، بالزاي والحاء، ولهم في الأسماء مُرَاجِم بالراء والجيم، ومنه العَوَّامُ بْنُ مراجم، واسم أبي مُزَاحِم والد مَنْصُور هذا بشيرٌ بفتح الباء، وأما ابْنُ شِهَابٍ فتقدم مرات وهو مُحَمَّدُ بن مسلم بن عُبَيْد الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ، وأما ابن المسيَّب، فتقدم أيضاً مرات، أنه بفتح الياء على المشهور وقيل: بكسرها، وأما أبو الربيع الزَّهْرائيُّ فتقدم أيضاً أن اسمه سليمانُ بْنُ دَاوُدَ، وأما أبو مُرَاوِحٍ فبضم الميم وبالراء والحاء المهملة والواو مكسورة، قال ابن عبد البَرِّ:

الطبقات فقال: اسمه سعد وذكره في "الكُنى" ولم يذكر اسمه، ويقال في نسبه: الغِفَارِيُّ ويقال: الليثي، قال أبو الطبقات فقال: اسمه سعد وذكره في "الكُنى" ولم يذكر اسمه، ويقال في نسبه: الغِفَارِيُّ ويقال: الليثي، قال أبو على الغسّاني: هو الغفّاريُّ ثم الليثي. وأما الشّيبّانيُّ الراوي عن الوّلِيد بن العَيْزار فهو أبو إسْحَاق سُليْمانُ بن فيرُوزِ الكوفيُّ، وأما أبو يغفُورٍ فبالعين المهملة والفاء والراء، واسمه عبدُ الرَّحن بْنِ عُبَيْد بْنُ نسطاسَ، بكسر النون وبالسين المهملة المكررة التّعْلييُّ بالمثلثة العامِريُّ البكائي، ويقال البكّاليُّ ويقال: البكّاريُّ الكوفي، ونسطاسُ غير مصروف، وأبو يعفُورٍ هذا هو الأصغر، وقد ذكره مسلم أيضاً في باب التطبيق في الركوع، ولهم أبو يَعفُورٍ الأَكْبُرُ العَبْدِيُّ الكوفي التابعي واسمه واقد، وقيل وقدان، وقد ذكره مسلم أيضاً في باب صلاة الوتْرِ وقال: اسمه واقد ولقبه وقدان، ولمم أيضاً أبو يعفُورٍ ثالث اسمه عبدُ الكريمِ بْنُ يعفُورٍ الجُعفيُّ البصري، يروي عنه قتيبة، ويحيى بن يجيى وغيرهما، وآباء يعفور هؤلاء الثلاثة ثقات. وأما الوليدُ بْنُ العيزار، فبالعين المهملة المفتوحة وبالزاي قبل الألف والراء بعدها.

وأما قوله: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ عن حبيب مولى عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ عن عُرْوَة بن الزُّبيرِ عن أبي مُرَاوِح عن أبي ذُرِّ ففيه لطيفة من لطائف الإسناد، وهو أنه احتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهو الزهري وحبيب وعروة وأبو مراوح فتابعيون معروفون، وأما حبيب مولى عروة فقد روى عن أسْمَاء بِنْتِ أبي بكْرِ الصدِّيق ﷺ.

قال محمّد بن سَعْدٍ: مات حبيب مولى عروة هذا قديماً في آخر سلطان بني أمية، فروايته عن أسماءَ مع هذا ظاهرها أنه أدركها وأدرك غيرها من الصحابة فيكون تابعياً، والله أعلم.

معاين الأحاديث وفقهها: أما معاني الأحاديث وفقهها، فقد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها، من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل الإيمان بالله، ثم الجهاد، ثم الحج. وفي حديث أبي ذر: الإيمان والجهاد. وفي حديث ابن مسعود: الصَّلاة ثُمّ برُّ الوالدين ثُمَّ الجهاد. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو: "أيُّ الإسلام خيرٌ؟ قال تطعم الطّعام وتقرأ السَّلام على من عرفت ومن لم تعرف" وفي حديث أبي موسى وعبد الله ابن عمرو: "أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسان ويده "وصح في حديث عثمان: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" وأمثال هذا في الصحيح كثيرة، واختلف العلماء في الجمع بينها، فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله-

٢٥٥ (٨) حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ الله، وَمَا سَمّاهُ لَنَا.

٣٥٦- (٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَفْضَلُ الأَعْمَالِ –أَوْ الْعَمَلِ- الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ".

=الحَلِيميُّ الشَّافِعِيُّ، عن شيخه الإمام العلامة المتقن أبي بَكْرِ القَقَّال الشَّاشِيِّ الكبير، وهو غير القَفَّالُ الصغير المَرُوزِيِّ المذكور في كتب متأخِّري أصحابنا الخُرَاسَانِييِّن، قال الحَلِيمِيُّ: وكان القَفَّالُ أعلم من لقيته من علماء عصره، أنه جمع بينها بوجهين: أحدهما: أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، فإنه قد يُقَال: حير الأشياء كذا، ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال والأشخاص، بل في حال، دون حال أو نحو ذلك، واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس الله المن أربعين حَجَّةً".

الوجه الثاني: أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا، أو مِنْ خيرها، أو مِنْ خيركم مَنْ فعل كذا، فحدفت "من" وهي مرادة، كما يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهم، ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم، ومن ذلك قول رسول الله ﷺ: "خَيْرُكُم خيركم لأهله" ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقاً، ومن ذلك قولهم: أزهد الناس في العالم جيرانه، وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه، هذا كلام القَفَّالِ ﷺ.

وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقاً، والباقيات متساوية في كولها من أفضل الأعمال والأحوال، ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فإن قيل: فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا، بحرف "ثم" وهي موضوعة للترتيب، فالجواب: أن "ثم" هنا للترتيب في الذكر كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۚ فَي فَكُ رَقَبَةٍ ۚ أَوْ إِطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ يَتِيمًا ذَا في الذكر كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ فِي فَكُ رَقَبَةٍ ۚ أَوْ إِطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ فَي يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ فَي أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ فَي تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْكاً وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَننا فَل العلاء (١٥١) إلى قوله ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنبَ ﴿ (الأنعام: ١٥١) وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلُوا لِكُونَا فِي وَلَا تَقْتُلُونا فِي (الأنعام: ١٥١) إلى قوله ﴿ثُمَّ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنبَ ﴿ (الأعراف: ١١) ونظائر ذلك كثيرة، وأنشدوا فيه: خَلَقَنكُ خَلُمُ صَوَّرَنكُمْ ثُمَّ قُلْمَا لِلْمَلْتِكَةِ آسَجُدُوا لِادْمَ ﴿ (الأعراف: ١١) ونظائر ذلك كثيرة، وأنشدوا فيه:

#### قل لمن ساد ثمّ ساد أبوه مم قد سادَ قبل ذلك جدُّهُ

وذكر القاضي عياض في الجمع بينهما وجهين: أحدهما: نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهما. قال: قيل: اختلف الجواب لاختلاف الأحوال، فأعلم كل قوم بما لهم إليه حاجة، أو بما لم يكملوه بعد من دعائم الإسلام =

-ولا بلغهم علمه. والثاني: أنه قدم الجهاد على الحج؛ لأنه كان أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره، وذكر صاحب "التحرير" هذا الوجه الثاني، ووجها آخر، أن "ثُمَّ" لا تقتضي ترتيباً، وهذا قول شاذ عند أهل العربية والأصول، ثم قال صاحب "التحرير": والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزَّحْف الملجئ والنَّفِيرِ العام، فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع، وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتَّحْريض والتقديم من الحج، لما في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعين متضيّق في هذا الحال بخلاف الحج، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ وقد سئل: "أيُّ الأعمال أفْضَلُ؟ فقال: إيمان بالله ورسوله" ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان، والمراد به -والله أعلم- الإيمان الذي يدخل به في مِلَّةِ الإسلام، وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين، فالتصديق عمل القلب، والنَّطق عمل اللسان، ولا يدخل في الإيمان ههنا الأعمال بسائر الجوارح، كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها؛ لكونه جعل قسيماً للجهاد والحج، ولقوله ﷺ: "إيمان بالله ورسوله" ولا يقال هذا في الأعمال، ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيماناً فقد قدمنا دلائله، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ في الرِّقابِ: "أَفْضَلُهَا أَنْفَسُهَا عند أَهْلِهَا وأكثرُهَا ثمناً" فالمراد به -والله أعلم- إذا أراد أن يُعْتِقَ رقبة واحدة، أما إذا كان معه ألف درهم، وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان أفضل، وهذا بخلاف الأُضْحِية، فإن التضحية بشأة سمينة أفضل من التَّضْحِية بشاتين دولها في السِّمَنِ. قال البَغَوِيُّ من أصحابنا على الله في "التهذيب" بعد أن ذكر هاتين المسألتين كما ذكرت: قال الشافعي المُنْ في الأُضْحِية: استكثار القيمة مع استقلال القيمة، وفي العِثْقِ استكثار العدد مع استقلال القيمة، وفي العِثْقِ استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إليَّ من استكثار القيمة مع استقلال العدد؛ لأن المقصود من الأُضْحِية اللحم، ولحم السَّمين أوفر وأطيب، والمقصود من العِثْقِ تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرِّق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد، والله أعلم.

فقه الحديث: وفي هذا الحديث الحثّ على المحافظة على الصلاة في وقتها، ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكونه احتياطاً لها، ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. وفيه: حُسن المراجعة في السؤال. وفيه: صَبْرُ المفتي والمعلم على من يفتيه، أو يعلمه، واحتمال كثرة مسائله وتقريراته. وفيه: رفق المتعلم بالمعلم، ومراعاة مصالحه، والشفقة عليه، لقوله: "فما تركت أستزيده إلا إرْعاءً عليه"، وفيه: حواز استعمال "لو" لقوله: "ولو استزدته لزادني"، والله أعلم.

## [۳۷- باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده]

٢٥٧- (١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ - عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْرِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًا وَهُوَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًا وَهُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًا وَهُو خَلَقَكَ" قَالَ: "ثُمَّ أَنُ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَة أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَنْ تَوْلِكَ عَلِيلَةً جَارِكَ".

٣٠٥ – (٢) حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ –قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْن شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: "أَنْ تَدْعُو لله نِدًّا وَهُو حَلَقَكَ" قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: "أَنْ تَدْعُو لله نِدًّا وَهُو حَلَقَكَ" قَالَ: عَلَى الله عَنَّ وَلَدَكَ مَحَافَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِي حَلِيلَة جَارِكَ" فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ تَصْديقَهَا: ﴿ وَاللّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ جَارِكَ" فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ تَصْديقَهَا: ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّهُ إِلَا بِٱلْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ فَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (الفرقان: ١٨٥)

#### ٣٧ - باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده

لطيفة هذين الإسنادين: أما الإسنادان ففيهما لطيفة عجيبة غريبة، وهي أنهما إسنادان متلاصقان رواقهما جميعهم كوفيون. وجرير هو ابْنُ عَبْدِ الحميد، ومنصور هو ابن المُعْتَمِر، وأبو وائِلٍ هو شَقِيقُ بن سَلَمة، وشُرَحْبِيلُ غير منصرف؛ لكونه اسماً عجمياً علماً.

شرح الغويب: و"الند" المثل روى شَمرٌ عن الأَخْفَشِ قال: الند الضد والشبه، وفلان ند فلان ونديده ونديدته أي مثله. وقوله ﷺ: "مخافة أن يطعم معك" هو بفتح الياء أي: يأكل وهو معنى قوله تعالى: ﴿تَقَتُلُواْ أُولَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِي ﴿ (الْإسراء: ٣١) أي فقر. وقوله تعالى: ﴿يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (الفرقان: ٦٨) قيل معناه: جزاء إلمه، وهو قول الخَلِلِ وسيبَويْهِ وأبي عمرو الشَّيْبانِيَّ والفرَّاء والزَّجَّاج وأبي على الفارسِيِّ، وقيل معناه: عقوبة، قاله يونس وأبو عبيدة، وقيل: معناه جزاء، قاله ابن عباس والسُّدِّي، وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم: هو وَاذٍ في جهنّم (عافانا الله الكريم وأحبابنا منها.)

وقوله ﷺ: "أن تُزَانيَ حَليلَةَ حَارِكَ" هي بالحاء المهملة وهي زوجته سميت بذلك؛ لكونها تَحِلّ له، وقيل: لكونها تحل معه. ومعنى "تُزَانِيَ" أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى=

الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشدّ قُبْحاً وأعظم حُرْماً؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذَّبَّ عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه، مع تمكُّنه منها على وجه لإ يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ النَّهُ مِنَا اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ (الأنعام: ١٥١) معناه: أي لا تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل إلا محقين في قتلها.

فقه الحديث: أما أحكام هذا الحديث ففيه: أن أكبر المعاصي الشرك وهذا ظاهر لَا خفاء فيه، وأن القتل بغير حق يليه، وكذلك قال أصحابنا: أكبر الكبائر بعد الشرك القتل، وكذا نص عليه الشافعي ﷺ في كتاب "الشهادات" من "مختصر المُزَنِّ" وأما ما سواهما من الزنا واللواط، وعقوق الوالدين، والسحر، وقذف المحصنات، والفرار يوم الزحف، وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر، فلها تَفاصيلُ وأحكام تعرف بما مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها. وعلى هذا يقال في كل واحدة واحدة منها هي من أكبر الكبائر، وإن جاء في موضع ألها أكبر الكبائر، كان المراد من أكبر الكبائر، كما تقدم في أفضل الأعمال، والله أعلم.

\* \* \* \*

### [۳۸- باب بیان الکبائر وأکبرها]

٥٧- (١) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْن مُحمّدِ بْنِ بُكَيرِ بْنِ مُحمّدٍ النّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةً، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: "أَلاَ أُنبَّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ -ثَلاَثا-: الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، -أَوْ قَوْلُ الزُّورِ-" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتّكِعًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ!. قُولُ الزُّورِ-" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتّكِعًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ!. مُدَّنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- حَدِّثَنَا خَالِدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ- حَدِّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النّبِي ﷺ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: "الشَرْكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ".

٣٦٦ – ٣٦) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمَيدِ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ الْكَبَائِرَ –أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ – فَقَالَ: "الشَّرْكُ بِالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ" وَقَالَ: "أَلاَ أُنَبِّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟" قَالَ: "قَوْلُ الزّورِ –أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزّورِ" – قَالَ شُعْبَةُ: وأَكْبَرُ طُنّي أَنهُ شَهَادَةُ الزّورِ " - قَالَ شُعْبَةُ: وأَكْبَرُ طُنّي أَنهُ شَهَادَةُ الزّورِ " - قَالَ شُعْبَةُ: وأَكْبَرُ

#### ٣٨- باب بيان الكبائر وأكبرها

ضبط الأسماء: أما أبو بَكْرَةَ فاسمه: نُفَيْعُ بْنَ الحَارِثِ وقد تقدم، وأما الإسنادان اللذان ذكرهما فهما بصريون كلهم من أولهما إلى آخرهما، إلا أن شُعْبَةً واسطى بصري، فلا يقدح هذا في كونهما بصريين، وهذا من الطرف المستحسنة، وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا نظيرهما في الكوفيين.

وقوله: حدَّثَنَا حالدٌ وهو ابْنُ الحَارِثِ قد قدمنا بيان فائدة قوله: وهو ابْنُ الحارِثِ و لم يقل: خالدُ بْنُ الحارِثِ؛ وهو أنه إنما سمع في الرواية حالدٌ ولحالدٍ مشاركون فأراد تمييزه. ولا يجوز له أن يقول: حدثنا حالد بن الحارث؛ لأنه يصير كاذِباً على المروي عنه، فإنه لم يقل إلا خالد فعدل إلى لفظة "وهو ابْنُ الحارث"؛ لتحصل الفائدة بالتَّمييز والسَّلامة من الكذب. وقوله: عُبَيْد الله بْنُ أبي بكرٍ هو أبو بكرٍ بْنُ أنَسِ بْنِ مالكٍ، فعبيد الله يروي عن حَدِّه.

وقوله: أكبر ظني هو بالباء الموحدة، وآبُوْ الغَيْثُ اسمه سَالِمٌ. وقوله في أول الباب عن سَعِيْدِ الجُرَيْرِيِّ هو بضم الجيم منسوب إلى جُرَيْر مصغر، وهو جُرَيْرُ بن عُباد بضم العين وتخفيف الباء بطن من بكر بن وائل، وهو سعيد= ٢٦٢ – (٤) حَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلالِ، عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْد، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّ قَالَ: "الشَّرْكُ بِالله، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ "احْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ" قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا هُنَ ؟ قَالَ: "الشَّرْكُ بِالله، وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّهُ الله الله عَرَّمَ الله إلاّ بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ النَّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ".

ابْنُ إياسِ أبو مسعود البَصْرِيُّ.

شرح الغريب: وأما الموبقات فهي المهلكات يقال: وَبَقَ الرجل بفتح الباء يَبِقُ بكسرها، ووبق بضم الواو وكسر الباء يوبق إذا هلك، وأوبق غيره أي أهلكه. وأما "الزُّورُ" فقال التَّعَلَبِيُّ المفسّر وأبو إسْحَاقَ وغيره: أصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به، فهو تمويه البّاطِل بما يوهم أنه حتى. وأما المُحْصِنَات الغَافِلَات فبكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع، قرأ الكسّائِيُّ بالكسر والباقون بالفتح. والمراد بالمُحْصِنَات هنا العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قُذفن به، وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: العفّة، والإسلام، والنكاح، والتزويج، والحُرِّية. وقد بينت مَواطِنَهُ وشرائطه وشواهده في كتاب "قذيب الأسماء واللّغات"، والله أعلم.

الكبائر غير منحصرة في السبع: وأما معاني الأحاديث وفقهها فقد قدَّمْنَا في الباب الذي قبل هذا كيفية ترتيب الكبائر، قال العلماء على: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، وقد جاء عن ابن عبَّاس على أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين، ويُرْوَى إلى سبعمائة أقرب، وأما قوله على: "الكَبَائِر سَبْع" فالمراد به من الكبائر سبع؛ فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث، وفي الأخرى أربع؛ لكونها من أفْحَشِ الكبائر مع كثرة وقوعها لا سِيّما فيما كانت عليه الجاهليَّة، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرّح بما ذكرته من أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا "من الكبائر شَتْم الرجل والديه"، وجاء في التَّمِيمَةِ وعدم الاستبراء من البَوْل أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم "من الكبائر اليمين الغَمُوس واستحلال بيت الله الحرام".

الكلام في تعريف الكبائر: وقد اختلف العلماء في حَدِّ الكبيرة وتمييزها من الصغيرة، فجاء عن أبن عبّاسٍ هما الكلام في علم "كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة" وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه وغيره. وحكى القاضي عياض هذا المذهب عن المحققين، واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى حلال الله تعالى كبيرة. وذهب الجماهير من السّلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وهو مروي أيضاً عن ابن عبّاسٍ هما، وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها، قال الإمام أبو حَامِد الغَزَاليُّ في كتابه "البسيط في المذهب": إنكار الفرق =

.

-بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه، وقد فُهما من مدارك الشرع، وهذا الذي قاله أبو حَامِدٍ قد قاله غيره بمعناه، ولا شَكَّ في كون المخالفة قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها أعظم من بعض، وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصَّلوات الخمس، أو صوم رمضان، أو الحج أو العمرة، أو الوضوء أو صوم عرفة، أو صوم عاشوراء، أو فعل الحسنة، أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وإلى ما لا يكفره ذلك، كما ثبت في الصحيح ما لم يغش كبيرة، فسمى الشرع ما تكفره الصَّلاة ونحوها صغائر، وما لا تكفره كبائر، ولا شك في حسن هذا، ولا يخرجها هذا عن كولها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى، فإلها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ لكولها أقلَّ قُبْحاً ولكولها متيسرة التكفير، والله أعلم.

الفرق بين الصغيرة والكبيرة: وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، فقد اختلفوا في ضبطها اختلافاً كثيراً منتشراً حدّاً، فروي عن ابن عبّاسٍ ﷺ أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنارٍ أو غضبٍ أو لعنةٍ أو عذابٍ، ونحو هذا عن الحسّنِ البَصْرِيِّ، وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار أو حدٍّ في الدنيا.

وقال أبو حامد الغزالي في "البسيط": والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استِشْعارٍ خوف وحذار ندم، كالمتهاون بارتكابها والمتحرئ عليه اعتياداً، فما أشعر بمذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يُحمل على فَلتَاتَ النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى، ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنُغِيصُ التلذُّذ بالمعصية، فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة.

وقال الشيخ الإمام أبو عَمْرو بن الصَّلاح على الإطلاق، قال: هذا حدُّ الكبيرة ثم لها أمارات: منها إبجاب الحدِّ، عليه اسم الكبير، ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق، قال: هذا حدُّ الكبيرة ثم لها أمارات: منها إبجاب الحدِّ، ومنها الإيعاد عليها بالغذاب بالنار، ونحوها في الكتاب أو السنة، ومنها وصف فاعلها بالفسق نصّاً، ومنها اللعن كلعن الله سبحانه وتعالى من غَيَّر مَنَارَ الأرض.

وقال الشيخ الإمام أبو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ السَّلام عِشْهِ فِي كتابه "القواعد": إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة، فاعرض مَفْسَدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عَلَيْهَا، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه، فهي من الكبائر، فمن شَتَمَ الرب سبحانه وتعالى أو رسوله على أو استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم، أو ضمخ الكعبة بالعَذِرة، أو ألقى المصحف في القاذورات، فهي من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة، وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلماً لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر، وكذلك لو دل الكفار على عربة المسلمين مع علمه ألهم يستأصلون بدلالته، ويسبون حُرَمَهُم وأطفالهم ويغنمون أموالهم، فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر، وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه، أمَّا إذا كذب عليه كذباً يؤخذ منه بسببه تمرة، فليس كذبه من الكبائر.

حقال: وقد نصّ الشرع على أن شهادة الزور، وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهر، وإن وقعا في مال حقير فيحوز أن يُجعلا من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك بِنِصَابِ السَّرِقَة. قال: والحُكْم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبّب، والحاكم مباشر، فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى.

قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قُرِنَ به وعيد، أو حدَّ أو لعن، فعلى هذا كلُّ ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد، أو الحد، أو اللعن، أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة، ثم قال: والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها، والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ أبي مُحَمَّدِ بن عَبُدِ السَّلام عشه.

قال الإمام أبو الحَسَن الواحِدِيُّ المفسر وغيره: الصحيح أن حدَّ الكبيرة غير معروف، بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بألها كبائر، وأنواع بألها صغائر، وأنواع لم توصف وهي مشتملة على صغائر وكبائر، والحكمة في عدم بيالها أن يكون العبد ممتنعاً من جميعها مخافة أن يكون من الكبائر، قالوا: وهذا شبيه بإحفاء ليلة القدر، وساعة يوم الجُمعة، وساعة إحابة الدعاء من الليل، واسم الله الأعظم، ونحو ذلك مما أُخْفِيَ، والله أعلم.

قال العلماء على: والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وروي عن عُمَرَ وابن عباس وغيرهما على الا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار" معناه: أن الكبيرة تُمْحَى بالاستغفار، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار.

حد الإصرار على الصغيرة: قال الشَّيْخُ أبو محمد بن عبد السلام في حد الإصرار: هو أن تتكرَّرَ منه الصغيرة تكرُّراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع، بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر، وقال الشيخ أبو عَمْرو بْنُ الصَّلاح عَشِّه: المصرُّ من تَلبَّس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل، بحيث يدخل به ذنبه في حَيِّزِ ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيراً عظيماً، وليس لزمان ذلك وعدده حصر، والله أعلم. هذا مختصر ما يتعلق بضبط الكبيرة، وأما قوله: قال: "ألا أُنبُّهُكُم بأكبر الْكبائر ثلاثا" فمعناه: قال هذا الكلام ثلاث مرات.

شرح الغريب: وأما عقوق الوالدين، فهو مأخوذ مِنَ العَقِّ: وهو القطع، وذكر الأزهَرِيُّ أنه يقال: عَقَّ والده يعقَّهُ بضم العين عقَّا وعقوقاً، إذا قطعه ولم يصل رحمه، وجَمْع العاق عققة بفتح الحروف كلها، وعُقُقٌ بضم العين والقاف، وقال صاحب "المحكم": رجُلٌ عُقَقٌ وعُقُقٌ وَعَقٌ وعاقٌ بمعنى واحد، وهو الذي شَقَّ عصا الطاعة لوالده، هذا قول أهل اللغة، وأما حقيقة العقوق المحرم شرعاً فقلٌ من ضبطه.

وقد قال الشيخ الإمام أبُو مُحَمَّدِ بن عبد السّلام ﷺ: لم أَقِفْ في عقوق الوالدين وفَيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده، فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء، وقد حرم على الولد الحِهَاد بغير إذهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق= ٣٦٦ – (٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمْيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ قَالَ: "مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالدَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا شَتْمُ الرَّجُلِ وَالدَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ أَمَّهُ أَمَّهُ أَلَهُ أَلَا أَمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ".

٢٦٤ - (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعاً، عَنْ مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُعَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

-بذلك كل سَفَرٍ يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه، -هذا كلام الشيخ أبي محمَّدٍ- وقال الشيخ أبو عَمْرِو بْنُ الصَّلاح عَشْرِو بْنُ الصَّلاح عَشْرِ بْنُ الصَّلاح عَشْرِ بْنُ الصَّلاح عَشْرِ بْنُ الصَّلاح عَشْرِ بْنُ الطَّيْن مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشَّبهات، قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السَّفَرُ في طلب العلم وفي التحارة بغير إذهما مخالفاً لما ذكرته؛ فإن هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المُطْلَق، والله أعلم.

أكبر الكبائر الإشراك بالله: وأما قوله ﷺ: "أَلا أنبَّكُمْ بأكْبَر الكَبَائِر قَوْلُ الزُّورِ أَو شهادة الزُّورِ" فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه، وذلك؛ لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القَتْل فلا بدَّ من تأويله، وفي تأويله ثلاثة أوجه: أحدها: أنه محمول على الكُفر؛ فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به، والثاني: أنه محمول على المستحيل فيصير بذلك كافراً، والثالث: أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائره، وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب، فأما حمله على الكُفر فضعيف؛ لأن هذا حرج مخرج الزِجر عن شهادة الزور في الحقوق.

وأما قُبْحُ الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفاً عندهم، ولا يتشكَّكُ أحد من أهل القِبْلَةِ في ذلك، فحمله عليه يخرجه عن الفائدة، ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير، وقد يحتمل على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذي قدمته عن الشيخ أبي محمَّد بن عَبْدِ السَّلام في أكل تمرة من مال اليتيم، والله أعلم.

وأما عده ﷺ التَّوليَّ يوم الزَّحْفِ من الكبائر، فدليل صريح لمذهب العلماء كافَّة في كونه كبيرة، إلّا ما حُكي عن الحسن البَصْرِيِّ عِشْهُ أنه قال: ليس هو من الكبائر، قال: والآية الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بَدْرٍ خاصة، والصواب ما قاله الجماهير أنه عام باق، والله أعلم.

وأما قوله: فَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلس فما زال يُكرِّرُهَا حتَّى قُلنا: لَيْتَه سكت! فجلوسه ﷺ لاهتمامه بهذا الأمر وهو=

= يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه، وأما قولهم: "لَيْتَهُ سَكَتَ" فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله على وكراهة لل الله على الله على

حكم السحر: ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه، وقال بعض أصحابنا: إنَّ تعلَّمه ليس بحرام، بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه، ويميز عن الكرامة للأولياء، وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر، والله أعلم.

فقه الحديث: وأما قوله على الكَبَائر شَتْمُ الرَّجُلِ والديه" إلى آخره، ففيه دليل على أن من تسبب في شيء حاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتأذّى به الوالد تأذياً ليس بالهين، كما تقدم في حد العقوق، والله أعلم. وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتَّخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك، والله أعلم.

\* \* \*

## [٣٩- باب تحريم الكبر وبيانه]

٣٦٥- (١) وحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمّاد- أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَان بْنِ يَحْيَى بْنُ حَمّاد- أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَان بْنِ تَعْلِبَ، عَنْ فُضَيَّلٍ بْنِ عَمْرٍ الْفُقَيْمِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيِّ قَالَ: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ" قَالَ رَجُلُ: إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: "إِنّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقَ وَغَمْطُ النَّاسِ".

٢٦٦ - (٢) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيمِيُّ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ -قَالَ مِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهَ مُسْهِرٍ - قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهَ عَلْقَ اللهَ عَلْقِهِ مِثْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلاَ يَدْخُلُ الْحَدِيرَةِ عَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءً".

#### ٣٩- باب تحريم الكبر وبيانه

ضبط الأسماء: قد تقدم أن أباناً يجوز صرفه وترك صرفه، وأن الصرف أفصح، و"تَغْلِبَ" بالغين المعجمة وكسر اللام. وأما "الفُقَيْمِيُّ" فبضم الفاء وفتح القاف. "ومِنْجَابٌ" بكسر الميم وإسكان النون وبالجيم وآحره باء موحدة. ومُسْهِرٌ بضم الميم وكسر الهاء.

وفي هذا الإسناد الثاني لطيفتان من لطائف الإسناد، إحداهما: أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض وهم: الأَعْمَشُ، وإِبْرَاهِيمُ وعَلْقَمَة، والثانية: أنه إسناد كوفي كله، فمِنْجَابٌ، وعبد الله بن مسعود، ومن بينهما كوفيون، إلا سُويَّدُ بْنَ سَعِيدٍ رفيق مِنْجابٍ فيغني عنه منجاب. وقوله ﷺ: "وغَمْط النّاسِ" هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة، هكذا هو في تُسَخ صحيح مسلم علىه.

شرح الغريب: قال القاضي عياض على لله نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا، وفي البحاري إلا بالطاء، قال: وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه، وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره غَمْصُ، بالصاد، وهما بمعنى واحد ومعناه: احتقارهم، يقال في الفعل منه: غَمَطَهُ بفتح الميم يَعْمِطُهُ بكسرها وغَمِطَهُ بكسر الميم يَعْمَطُهُ بفتحها. وأما "بطرُ الحقّ" فهو دفعه وإنكاره تَرَفُّعاً وتَجَبُّراً.

وقوله ﷺ: "من كبرياء" هي غير مصروفة. وقوله ﷺ: "إن الله جميل يُحِبُّ الجمال" اختلفوا في معناه فقيل: إن=

=معناه: أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال، وقيل: جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع، وقال الإمام أبو القاسم القُشَيْرِيُّ على: معناه: حليل، وحكى الإمام أبو سليمان الخطّابيُّ أنه بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما، وقيل: معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، يُكلِّفكم اليسير من العمل، ويعين عليه، ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه، واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضاً في حديث الأسماء الحسنى، وفي إسناده مقال، والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه.

قول إمام الحرمين فيما يطلق على الله وما لا يطلق: قال الإمام أبو المَعَالِي إمام الحرمين على: ما وَرَدَ الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما مَنعَ الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يَرِد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإنَّ الأحكام الشرعية تُتلقَّى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لَكُنا مثبتين حكماً بغير الشرع، قال: ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشَّرع، ولكن ما يَقْتَضِي العمل وإن لم يوجب العلم فإنه كاف، إلّا أن الأقيسة الشَّرعية من مقتضيات العمل، ولا يجوز التمسك بها في تسمية الله تعالى ووصفه هذا كلام إمام الحرمين، ومحلّه من الإتقان والتحقيق بالعلم مطلقاً، وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا، وأما قوله: لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع، فهذا مبني على المذهب المحتار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع.

المذهب الصحيح فيما لم يرد به الشرع: فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا: أنه لا حكم فيها لا بتحليل، ولا تحريم، ولا إباحة، ولا غير ذلك؛ لأن الحكم عند أهل السُّنة لا يكون إلا بالشرع.

وقال بعض أصحابنا: إنما على الإباحة، وقال بعضهم: على التحريم، وقال بعضهم: على الوقف لا يعلم ما يقال فيها، والمختار الأول، والله أعلم. وقد اختلف أهل السُّنَةِ في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والحلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا مَنعه، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة، أو إجماع على إطلاقه، فإن ورد خبر واحد، فقد اختلفوا فيه فأجازه طائفة، وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون؛ لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع. قال القاضي: والصواب جوازه لاشتماله على العمل، ولقول الله تعالى: ﴿ وَلَلْ مَا تَوْلِهُ مَنَ اللهِ عَلَى العمل، والله أعلم. وأما قوله ﷺ: "لا يَدْخُلُ الجنّة من في قلبه مِثْقَال ذرَّةٍ من كِبْرٍ" فقد اختلف في تأويله، فذكر الخطّابِيُّ فيه وجهين، أحدهما: أن المراد التّكبُّر عن الإيمان، فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً إذا مات عليه.

والثاني: أنه لا يكون في قلبه كِبْرٌ حال دخوله الجَنَّة كما قال الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلَۗ﴾ (الأعراف:٤٣) وهذان التأويلان فيهما بُعْدٌ؛ فإن هذا الحديث ورد في سياق النَّهي عن الكِبْرِ المعروف، وهو=

٣٦٧- (٣) حَدَّثَنَا مُحمِّدُ بْنُ بَشّارِ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةٍ مِنْ كِبْرٍ".

=الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المُحَقِّقِيْنِ أنه لا يدخل الجنَّة دون مجازاة إن جازاه، وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه، وقد يتكَّرم بأنه لا يجازيه، بل لا بد أن يدخل كل الموحِّدين الجنة، إما أولاً وإما ثانياً بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرِّين عليها، وقيل: لا يدخلها مع المُتَّقِيْن أول وهلة.

وأما قوله ﷺ: "لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان" فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود، وقوله ﷺ: "مثقالُ حَبَّةٍ" هو على ما تقدَّم وتقرر من زيادة الإيمان ونقصه.

الأقوال في اسم هذا الرّجل: وأما قوله: قال رجُلّ: إن الرَّجُلَ يُحِبُّ أن يكون تُوبه حسناً، فهذا الرّجل هو مالك بْنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ، قاله القاضي عياض: وأشار إليه أبو عمر بن عبد البر رهيًّا، وقد جمع أبو القاسم خَلَفُ ابن عبد الملك بن بشكوال الحافظ في اسمه أقوالاً من جهّات، فقال: هو أبو رَيْحَانَةَ واسمه شمعُونَ، ذكره ابن الأعرَابيُّ. وقال علي بن المدينيِّ في الطبقات: اسمه ربيعةُ بَنُ عامرٍ، وقيل: سَوَادٌ بالتخفيف ابن عمر وذكره ابن السكن، وقيل: مُعاذُ بْنُ جبل ذكره ابن أبي الدُّنيًا في كتاب "الخمول والتواضع"، وقيل: مالك بن مرارة السكن، وقيل: مُعادُ بْنُ جبل ذكره ابن أبي الدُّنيًا في كتاب "الخمول والتواضع"، وقيل: مالك بن مرارة الرَّهاوِيُّ، ذكره أبو عبيد في "غريب الحديث"، وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصي، ذكره معمر في جامعه، وقيل: خُرَيْمٌ بن فَاتِكِ، هذا ما ذكره ابن بِشْكِوَال.

ضبط الأسماء: وقولهم: ابنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ هو مرارة بضم الميم، وبراء مكررة وآخره هاء، والرَّهَاويُّ هنا نسبة إلى قبيلة، ذكره الحافظ عبد الغين بن سعيد المصري بفتح الراء، ولم يذكره ابن ماكولا، وذكر الجَوْهَرِيُّ في "صحاحه" أن الرهاوي نسبة إلى رُها بضم الراء: حي من مذحج. وأما شمعون فبالعين المهملة وبالمعجمة والشين معجمة فيهما، والله أعلم.

# [ • ٤ – باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة...]

٣٦٨ – (١) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله عَلْمِ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله حَالَ وَكِيعٌ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ عَبْدِ الله حَالَةُ الله ﷺ، وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

٢٦٩ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبُوكُرَيْبِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: "مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ النّارَ".

٠٧٠ (٣) وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُوبَ الْغَيْلاَنِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ عُبِيْدِ اللّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو: حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ لَقِيَ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَنّة، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَنّة، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَنّة، وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النّارَ".

قَالَ أَبُو أَيُوبَ: قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ.

# ٠٤ – باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار

اختلاف العلماء في حكم "قال": وهذا مما اختلف العلماء فيه؛ هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع؟ فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت، وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلّا بدليل عليه، فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابي وفي الاحتجاج به خلاف، فالجماهير قالوا: يحتج به وإن لم يحتج بمرسل غيرهم، وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايي الشّافعي عشّه إلى أنه لا يحتج به، فعلى هذا يكون هذا الحديث قد روي متصلاً

٢٧١ - (٤) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ -وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ- قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ نبِيّ اللهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِهِ.

٢٧٢ (٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ -قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى-: حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُحَدَّثُ عَنِ اللّهِ شَيْعًا عَنِ اللّهِ شَيْعًا عَنِ النّهِ عَنْ مَاتَ مِنْ أُمّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا دَحَلَ النّبِيِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَبَشَرَنِي أَنّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا دَحَلَ الْجَنّة، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ".

٣٧٣ - (٦) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حِراْشٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: مَدَّثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَلِيْ وَهُوَ نَائِمٌ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبَيْضُ، أَبَا الأَسْوَدِ الدّيلِيَّ حَدَّثُهُ: أَنَّ أَبَا ذَرٌ حَدّثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَلَيْ وَهُوَ نَائِمٌ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبَيْضُ،

-ومرسلاً، وفي الاحتجاج بما روي مرسلاً ومتصلاً خلاف معروف، قيل: الحكم للمرسل، وقيل: للأحفظ رواية، وقيل: للأكثر، والصحيح أنه تُقدَّم رواية الوصل فاحتاط مسلم هي، وذكر اللفظين لهذه الفائدة، ولئلا يكون راوياً بالمعنى، فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما أبو سفيان الراوي عن جابر فاسمه طلحة بن نافع، وأبو الزبير اسمه محمّد بن مسلم بن تَدْرُس تقدم بيانه، وأما قوله: قال أبو أيُّوب: قال أبو الزبير: عن جابر فمراده أن أبا أيُّوب وحجَّاجًا اختلفا في عبارة أبي الزبير عن جابر، فقال أبو أيُّوب عن جابر، وقال حجَّاجٌ: حدثنا جابر، فأما "حدثنا" فصريحة في الاتصال، وأما "عن" فمختلف فيها، فالجمهور على ألها للاتصال كحدثنا، ومن العلماء من قال: هي للانقطاع، ويجيء فيها ما قدمناه، إلا أن هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعي.

وأما قُرَّةُ فهو ابن خالدٍ، وأما المَعْرُور فهو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وبراء مهملة مكررة، ومن طرف أحواله أن الأَعْمَشَ قال: رأيت المعرور وهو ابن عشرين ومائة سنة أسود الرأس واللحية. وأما أبو ذرِّ فتقدم أن اسمه جُنْدُبُ بْنُ جنادة على المشهور وقيل غيره، وفي الإسناد: أحمد بن خِرَاشٍ بالحناء المعجمة تقدم. وأما ابْنُ بريدة فاسمه عبد الله، ولبريدة ابنان: سليمان، وعبد الله، وهما ثقتان ولدا في بطن وتقدم ذكرهما أول "كتاب الإيمان"، وابن بريدة هذا، ويجيى بن يعمر، وأبو الأسود، ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، ويَعْمَرُ بفتح الميم وضمها تقدم أيضاً. وأبو الأسود اسمه ظالم بْنُ عَمْرٍو هذا هو المشهور، وقيل: اسمه عمرو بن ظالم، وقيل: عثمان بن عمرو، وقيل: اسمه عمرو بن سفيان، وقيل: عويمر بن ظويلم، وهو أول من تكلم في النحو، وَوَلِيَ قضاء البَصْرَةِ لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وأما الدِّيليُّ فكذا وقع هنا بكسر الدال وإسكان الياء، وقد اختلف فيه فذكر=

ثُمّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ، ثُمّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَحَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَحَلَ الْحَنّةَ". قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ"، ثَلاثًا، ثُمّ قَالَ فِي الرّابِعَةِ: سَرَقَ" قُلْتُ، ثَلاثًا، ثُمّ قَالَ فِي الرّابِعَةِ: "عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ" قَالَ: فَحَرَجَ أَبُو ذَر وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ.

=القاضي عياض أن أكثر أهل السنة يقولون فيه وفي كل من ينسب إلى هذا البطن الذي في كنانة: دِيلِي، بكسر الدال وإسكان الياء، كما ذكرنا، وأن أهل العربية يقولون فيه: الدُّؤليُّ، بضم الدال وبعدها همزة مفتوحة، وبعضهم يكسرها، وأنكرها النحاة، هذا كلام القاضي.

وقد ضبط الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على هذا وما يتعلَّق به ضبطاً حسناً، وهو معنى ما قاله الإمام أبو على الغسَّانيُّ، قال الشيخ: هو الدِّيلي، ومنهم من يقول: الدُّوليُّ على مثال الجُهَنِيّ، وهو نسبة إلى الدُّيل، بدال مضمومة بعدها همزة مكسورة: حيَّ من كِنَانَة، وفتحوا الهمزة في النسب، كما قالوا: في النسب إلى نَمِر نَمَرِيَّ بفتح الميم، قال: وهذا قد حكاه السِّيرافيُّ عن أهل البصرة.

قال: ووجدت عن أبي علي القالي ، وهو بالقاف، في كتاب "البارع" أنه حكى ذلك عن الأصمَعِي ، وسيبويه، وابن السّكِيّت، والأخفش، وأبي حاتم، وغيرهم، وأنه حكى عن الأصمعي عن عيسى بن عمر أنه كان يقول فيه أبو الأسود الدُّئلي بضم الدال وكسر الهمزة على الأصل، وحكاه أيضاً عن يُونُسَ وغيره عن العرب يدعونه في النَّسَب على الأصل، وهو شاذ في القياس، وذكر السّيرافي عن أهل الكوفة ألهم يقولون: أبو الأسود الدِّيلي بكسر الدال وياء ساكنة، وهو محكى عن الكِسَائِي وأبي عبيد القاسم بن سلام، وعن صاحب "كتاب العين" ومحمد بن حبيب، - بفتح الباء غير مصروف؛ لألها أمه- كانوا يقولون في هذا الحي من كنانة: الديل بإسكان الياء وكسر الدال، ويجعلونه مثل الدِّيل الذي هو في عبد القيس، وأما الدُّولُ بضم الدال وإسكان الواو فحيٌّ من ليخته والله أعلم، هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو هشه. وأما قوله: "ما المُوْجِبَتَان" فمعناه الخَصْلة الموجبة للنار.

شرح الغريب: وأما قوله ﷺ: "على رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ" فهو بفتح الراء وضمها وكسرها. وقوله: "وإِنْ رَغِمَ أَنْف أَبِي ذَرِّ" هو بفتح الغين وكسرها، ذكر هذا كله الحَوْهَرِيُّ وغيره، وهو مأخوذ من الرَّغَام، بفتح الراء، وهو التراب، فمعنى أَرْغَمَ الله أنفه أي: ألصقه بالرَّغَام وأذلَّه، فمعنى قوله ﷺ: "على رغم أنف أبي ذر" أي: على دُلٌ منه لوقوعه مخالفاً لما يريد، وقيل: معناه على كراهة منه، وإنما قال له ﷺ: ذلك لاستبعاده العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك، وتصوُّرِ أبي ذر بصورة الكارِه الممانع، وإن لم يكن ممانعاً، وكان ذلك من أبي ذرّ لشدّة نَفْرَته من معصية الله تعالى وأهلها، والله أعلم. وأما قوله في رواية ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ: "من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة" هكذا وقع =

.....

= في أصولنا من "صحيح مسلم"، وكذا هو في "صحيح البخاري"، وكذا ذكره القاضي عياض على روايته لصحيح مسلم، ووُجد في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مُسلم عكس هذا، قال رسول الله على "من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل النار" \* وهكذا ذكره الحميدي في لا يشرك بالله شيئاً دخل النار" \* وهكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن صحيح مسلم على، وهكذا رواه أبو عوانة في كتابه "المخرج على صحيح مسلم"، وقد صح اللفظان من كلام رسول الله على في حديث جابر المذكور، فأما اقتصار ابن مسعود على منع إحدى اللفظتين وضمة الأخرى إليها من كلام نفسه، فقال القاضي عياض وغيره: سببه أنه لم يسمع من النبي الله المناه وضم إليها الأخرى إليها من كلام نفسه، فقال القاضي عياض وغيره: سببه أنه لم يسمع من النبي الله وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نَقْص من حيث أن اللفظتين قد صح وفعهما من حديث ابن مسعود اللفظتين من النبي الله وكنه في وقت حفظ إحداهما، وتيقنها عن النبي الله فالحيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي الله وقي وقت آخر حفظ الأخرى و لم يحفظ الأولى مرفوعة، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، وفيه موافقة لرواية غيره في رفع فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، وفيه موافقة لرواية غيره في رفع الحفوظة وضم الأخرى إليها، فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، وفيه موافقة لرواية غيره في رفع المخفوظة وضم الأخرى والمها، وقي وقت آخر حفظ الأخرى، والمها أعلم.

فقه الحديث: وأما حكمه على على مَنْ مات يشرك بدخول النار، ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة، فقد أجمع عليه المسلمون، فأما دخول المشرك النار، فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكِتَابيّ اليهوديّ والنصرانيّ، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره، ولا بين من خالف ملّة الإسلام، وبين من انتسب إليها ثم حُكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك، وأما دخول مَنْ مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة أوّلاً، وإن كان صاحب كبيرة مات مصراً عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أوّلاً، وإلّا عذب ثم أخرج من النار وخُلّد في الجنة، والله أعلم. وأما قوله على: "وإن زن وإن سرق" فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأهم إن دخلوها أخرجوا منها، وختم لهم بالخلود في الجنة، وقد تقدم هذا كله مبسوطاً، والله تعالى أعلم.

<sup>\*</sup>قوله "من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة": لا بد من جعل لايشرك بالله شيئا، كناية عن مطلق الكفر، وإلا يلزم أن يدخل جاحد النبوة وغيره الجنة، فتأمل.

# [ ١ ٤ - باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله ]

#### ١ ٤ – باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله

ترجمة مقداد بن الأسود: أما ألفاظ أسماء الباب، ففيه المقداد بن ألأسود، وفي الرواية الأخرى: حدثني عطاء أن عبيد الله بن عدي بن النجيار أخبره أن المقداد بن عَمْرٍو ابن الأسود الكِنْدِيَّ وكان حليفاً لبني زهرة، وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله على أنه قال: يا رسول الله!، فالمقداد هذا هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة، هذا نسبه الحقيقي، وكان الأسود بن عبد يعُوْثَ بن وَهْبِ بْنِ عَبْد منافِ بْنِ زُهْرَةَ قد تبناه في الجاهلية، فنسب إليه وصار به أشهر وأعرف.

التنبيه الهامّ: فقوله ثانياً: إن المقداد بن عمرو بْنَ الأسود قد يغلط في ضبطه وقراءته، والصواب فيه أن يُقرأ عمرو مجروراً منوناً، وابن الأسود بنصب النون ويكتب بالألف؛ لأنه صفة للمقداد وهو منصوب فينصب، وليس "ابن" ههنا واقعاً بين عَلَمَين مُتَنَاسِلَيْن فلهذا قلنا: تتعين كتابته بالألف، ولو قرئ "ابن الأسود" بحرّ "ابن" لفسد المعنى، وصار عمرو بن الأسود وذلك غلط صريح، ولهذا الاسم نظائر، منها: عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم، كذا رواه مسلم هذا آخر الكتاب في حديث الجسّاسة، وعبد الله بن أبي ابن سَلُوْل، وعبد الله بن مالك ابن بُحينة، ومحمّد بن علي ابن الحنفيّة، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، وإسحاق بن إبراهيم ابن يزيد ابن ماحه، فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابناً لمن بعده، فيتعين أن يكتب ابن بالألف، وأن يعرب بإعراب الابن المذكور أولاً، فأم مكتوم زوجة عمرو، وسلُول زوجة أبيّ، وقيل: غير ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى وبحينة زوجة مالك وأم عبد الله، وكذلك الحَنفيّةُ زوجة على شهر، وعُليّةُ زوجة إبراهيم، وراهويه هو إبراهيم والد إسحاق، وكذلك مَاجَه هو يزيد، فهما لقبان، والله أعلم. ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل اسحاق، وكذلك مَاجَه هو يزيد، فهما لقبان، والله أعلم. ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل السحاق، وكذلك مَاجَه هو يزيد، فهما لقبان، والله أعلم. ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل المتحريف الشخص بوصفيه ليكمل المتحرية والمناد والله المتحرية والمناد والله المحرود واله والد

٧٧٥ – (٢) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: الْخَبْرَنَا مَعْمَرٌ، ح: وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، ح: وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعاً عَنِ اللَّوْزَاعِيِّ، ح: وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعاً عَنِ اللَّوْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ، أَمَّا الأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: أَسْلَمْتُ للله –كَمَا قَالَ اللهُ فِي حَدِيثِهِ مَا قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ الله.

= تعريفه، فقد يكون الإنسان عارفاً بأحد وصفيه دون الآخر، فيجمعون بينهما ليتم التعريف لكل أحد، وقدَّم هنا نسبته إلى عَمْرِو على نسبته إلى الأَسْوَدِ لكون عمرِو هو الأصل، وهذا من المستحسنات النفيسة، والله أعلم. وكان المِقْدَادُ عَلَى من أول من أسلم، قال عبد الله بن مسعود عَلَى: أول من أظهر الإسلام "بمكة" سبعة منهم المقْدَادُ وهاجر إلى الحبشة، يكنى أبا الأسود، وقيل: أبا عمرو، وقيل: أبا معبد، والله أعلم. وأما قوله: "وكان حَليفاً لبني زُهْرَة" فذلك لمحالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري، فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن الأسود حالفه أيضاً مع تبنيه إياه.

وأما قولهم في نسبه "الكندي"، ففيه إشكال من حيث إن أهل النسب قالوا: إنه بهراني صلبية من بهراء بن الحافي، بالحاء المهملة وبالفاء، ابن قضاعة، لا خلاف بينهم في هذا، وَمَّنْ نقل الإجماع عليه القاضي عياض وغيره وللله وحوابه: أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصري كاتب الليث بن سعد عليه قال: إن والد المقداد حَالَفَ كِنْدَة فنسب إليها، وروينا عن ابن شماسة عن سُفْيانَ عن صُهابَة، بضم الصاد المهملة وتخفيف الهاء وبالباء الموحدة، المهري قال: كنت صاحب المقداد ابن الأسود في الجاهلية، وكان رجلاً من بَهْرَاء، فأصاب فيهم دماً فهرب إلى مَكَّة فحالف الأسود بن عبد يغوث، فعلى هذا تصح فهرب إلى كِنْدَة فحالفهم، ثم أصاب فيهم دماً فهرب إلى مَكَّة فحالف الأسود بن عبد يغوث، فعلى هذا تصح نسبته إلى كِنْدَة لحلفه أو لحلف أبيه، وتصح إلى نسبته إلى كِنْدَة لحلفه أو لحلف أبيه، وتصح إلى رُهْرَة لحلفه مع الأسود، والله أعلم.

وأما قولهم: إن المقداد بن عَمْرِو ابن الأسود إلى قوله: أنه قال: يا رسول الله! فأعاد "أنه" لطول الكلام، ولو لم يذكرها لكان صحيحًا، بل هو الأصل، ولكن لما طال الكلام حاز أو حسن ذكرها، ونظيره في كلام العرب كثير، وقد حاء مثله في القرآن العزيز والأحاديث الشريفة، ومما حاء في القرآن قوله عز وحل حكاية عن الكفار: ﴿ أَيَّكُمُ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَهُمّا أَنَّكُم تُحْرَجُون ﴾ (المؤمنون: ٣٥) فأعاد "أنَّكُمْ" للطول، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَلَمّا جَآءَهُمْ قَالُولُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ جِهَمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ جِهِهُ إلله أعلم. ومبط الأسماء: وأما عديً بْنَ الخِيَارِ فبكسر الخاء المعجمة. وأما عطاءُ بْنُ يزيد اللّيثيُّ ثم الجُنْدَعِيُّ فبضم الجيم=

٢٧٦ (٣) وحَدَّثَنِي حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ أَن عُبَيْدَ الله بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ أَخْبَرَهُ؟ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ أَن عُبَيْدَ الله عَرْو ابْنَ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ، وكَانَ حَلِيفاً لِبَنِي زُهْرَةَ، وكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً أَن الْمِقْدِ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمِ الله الله عَلْمُ الله الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَى الله عَلَيْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْمُ الله عَلَى ا

٧٧٧- (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي سَرِيّة، فَصَبّحْنَا الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْئَةً، فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ الله، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ للنّبِي عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: يَا رَسُولُ الله إِلاَ الله عَوْفًا عَلَيْ عَلَيْ وَقَالَ وَلَهُ الله عَلَيْ وَقَالَ الله عَلْدُ وَقَالَتَهُ؟" قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنّمَا قَالَهَا حَوْفًا مِنَ السَّلاَحِ، قَالَ: "أَفَالَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتّى تَعْلَمَ: أَقالِهَا أَمْ لا"، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتّى مِنَ السَّلاَحِ، قَالَ: "أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتّى تَعْلَمَ: أَقالُهَا أَمْ لا"، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتّى مَنْ السَّلاَحِ، قَالَ: "أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتّى تَعْلَمَ: أَقالُها أَمْ لا"، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتّى مِنْ السَّلاَحِ، قَالَ: "أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَالْهِ هُمْ عَلَى وَأَنْ وَالله لا أَوْتُلُ مُسْلِماً حَتّى يَقْتُلُهُ ذُو الْبُطَيْنِ مِنْ السَّامَة وَقَالَ مَسْلِماً حَتّى يَقْتُلُهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ وَقَالَ وَالله لاَهُ: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لاَ تَكُونَ فِئْنَةٌ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ عَلَى الله وَلَهُ وَاللّه عَلْى الله عَلَى الله وَلَا الله وَتُلُ الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله و

<sup>-</sup>وإسكان النون، وبعدها دال ثم عين مهملتان وتفتح الدال وتضم لغتان، وجُنْدَعُ بطن من ليث، فلهذا قال: اللَّيثيُّ ثم الجُنْدَعِيُّ، فبدأ بالعام وهو ليث، ثم الخاصَّ وهو جندع، ولو عكس هذا فقيل: الجندعي الليثي لكان خطأ من حيث إنه لا فائدة في قوله: الليثي بعد الجندعي، ولأنه أيضاً يقتضي أن ليثاً بطن من جُنْدَع، وهو خطأ، والله أعلم. وفي هذا الإسناد لطيفة تقدم نظائرها، وهو أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب، وعطاء، وعبيد الله بن عديّ بن الخِيَارِ.

وأما قوله: عن "أبي ظَبيانَ" فهو بُفتح الظاء المعجمة وكسرها، فأهل اللغة يفتحونها ويُلَخّنون من يكسرها، وأهل الحديث يكسرونها، وكذلك فَيَّدَهُ ابن ماكولًا وغيره، واسم أبي ظبيان حُصَين بن جُنْدُبَ بن عمرو، كوفي، توفي سنة تسعين. وأما الحُرَقَاتُ، فبضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف، وأما الدَّوْرَقِيُّ فتقدم مرات، وكذلك أحْمَدُ بْنُ يَجِرَاشٍ بكسر الخاء المعجمة. وأما حالد الأَنْبَجُ، فبفتح الهمزة وبعدها ثاء مثلثة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم،

٢٧٨ – (٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ: حَدَّثَنَا أَبُو ظِبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ، فَهَرَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُم، فَلَمّا غَشَينَاهُ عَلَيْنَةً، فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ، فَهَرَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُم، فَلَمّا غَشَينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الأَنْصَارِيُّ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتّى قَتَلْتُه. قَالَ: فَلَمّا قَدِمْنَا، بَلَغَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَهُ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ وَلَى اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلّهُ اللهُ إِلَهُ إِلّا الللهُ اللهُ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

=قال أهل اللغة: الأنبج هو عريض النبج بفتح الثاء والباء، وقيل: ناتئ الثبج، والنبج ما بين الكاهل والظهر. وأما صَفْوَانُ بْنُ محْرز فبإسكان الحاء المهملة وبراء ثم زاي. وأما جُندب، فبضم الدال وفتحها. وأما عسعس بن سلامة، فبعينين وسينين مهملات والعينان مفتوحتان، والسين بينهما ساكنة، قال أبو عمر بن عبد البر "في الاستيعاب": هو بصري روى عن النبي الله يقولون: إن حديثه مرسل، وأنه لم يسمع النبي الله وكذا قال البخاري وغيره: كنية البُخاريُّ في تاريخه: حديثه مرسل، وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين. قال البخاري وغيره: كنية عسعس أبو صُفْرَة، وهو تميمي بصري، وهو من الأسماء المفردة لا يعرف له نظير، والله أعلم.

وأما لغات الباب وما يُشبهها، فقوله في أول الباب: يا رسول الله! أرأيت إن لَقِيتُ رحلاً من الكُفّار، هكذا هو في أكثر الأصول المعتبرة، وفي بعضها: أرَأيْتَ لقيتُ بحذف "إن" والأول هو الصواب. وقوله: "لاذ مِنِي بشجرةٍ" أي: اعتصم مني، وهو معنى قوله: قالها "متعوذاً" أي معتصماً وهو بكسر الواو. قوله: أما الأوزاعِيُّ وابن جُريج في حديثهما في حديثهما بفاء واحدة، وفي كثير من الأصول "ففي حديثهما في حديثهما بفاءين، وهذا هو الأصل والجيد، والأول أيضاً جائز، فإن الفاء في جواب "أما" يلزم إثباقها، إلا إذا كان الجواب بالقول، فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول، وهذا من ذاك، فتقدير الكلام: أما الأوزاعي وابن جريج فقالا في حديثهما: كذا، ومثل هذا في القرآن العزيز وكلام العرب كثير، فمنه في القرآن قوله عز وجل: ﴿ فَأَمّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ الشَوِدَتَ وُجُوهُمُ مُ أَكَفَرْتُم ﴾ (آل عمران: ٢٠١) أي: فيقال لهم: أكفرتم. وقوله عز وجل: ﴿ وَأَمّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ اللهَ عَلَيْتُم في القرآن والخائسية: ٣١) والله أعلم.

وقوله: "فلما أهويت لأقتله" أي: ملت يقال: هويت وأهويت، وقوله هَا الله الله الله عن قَلْيهِ حتى تعلم أقالها أم لا؟" الفاعل في قوله: "أقالها" هو القلب، ومعناه: أنك إنما كُلفِّت بالعمل بالظاهر، وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان وقال: "أفلا شققت عن قلبه" لتنظر هل قالها القلب، واعتقدها، وكانت فيه أم لم تكن فيه؟ بل جرت على اللسان فحسب، يعني وأنت=

٣٧٥ - (٦) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ: حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّنَنَا مُعْتَعِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِداً الأَنْبَحَ ابْنَ أَحِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، حَدَّثَ عَنْ صفوانْ بنِ محرِزٍ أَنّه حَدَّثُ أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَسِ بْنِ سُلاَمَةَ، زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: احْمَعْ لِي نَفَراً مِنْ إِخْوَانَكَ حَتَّى أُحَدَّثُهُمْ، فَبَعَثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ، فَلَمّا اجْتَمَعُوا الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: احْمَعْ لِي نَفَراً مِنْ إِخْوَانَكَ حَتَّى أُحَدَّثُهُمْ، فَبَعثَ رَسُولاً إِلَيْهِمْ، فَلَمّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ، فقالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُم تَحَدَّثُونَ بِهِ، حَتّى دَارَ الْحَدِيثُ، فَلَمّا دَارَ الْحَديثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأَسِهِ، فَقَالَ: إِنِي أَتَيْتُكُمْ وَلاَ أُرِيْدُ أَنْ أُخْبِرَكُم عَنْ فَلَمّا دَارَ الْحَديثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأَسِهِ، فَقَالَ: إِنِي أَتَيْتُكُمْ وَلاَ أُرِيْدُ أَنْ أُخْبِرَكُم عَنْ نَبِي كُمْ عَنْ الْمُسْرِكِينَ إِنَّا يُعْتَ بُعْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ الْتَقُوا فَكَانُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ مُكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ مَكُانُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ مُنَا لُهُ مُ أَنْهُ أَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ فَلَكُمُ وَلَكُ إِلَيْهِ السَّيْفَ وَاللَّهُ وَلَا اللهِ إِلَّا اللهُ فَا عَبَرَهُ،

<sup>-</sup>لست بقادرعلى هذا، فاقتصر على اللسان فحسب، يعني ولا تطلب غيره. وقوله: "حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ"، معناه: لم يكن تقدّم إسلامي، بل ابتدأت الآن الإسلام؛ ليمحو عني ما تقدم، وقال هذا الكلام من عِظَمِ ما وقع فيه. وقوله "فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلماً حتى يقتله ذُو البُطَيْنِ يعني أسامة"

شرح الغريب: فقوله "حَسَرَ" أي كشف ، "والبرْئُسُ" بضم الباء والنون قال أهل اللغة: هو كل ثوب رأسه ملتصق به، دُراعة كانت أوجُبَّة أو غيرهما. وأما قوله: "أتيتكم ولا أريد أن أخبركم"، فكذا وقع في جميع الأصول، وفيه إشكال من حيث إنه قال في أول الحديث: "بَعَثَ إلى عَسْعَسٍ فقال: اجمع لي نفراً من إخوانك حتى أحدثهم"، ثم يقول بعده: "أتيتكم ولا أريد أن أخبركم"، فيحتمل هذا الكلام وجهين، أحدهما: أن تكون "لا" زائدة كما في قول الله تعالى: ﴿ لِنَالَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلۡكِتَبِ ﴾ (الحديد: ٢٩) وقوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ ﴾ (ص: ٥٥) والثاني: أن يكون على ظاهره أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم الله على بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسي، ولكني الآن أزيدكم على ما كنت نَوّيَّته، فأخبركم أن رسول الله على بعثا وذكر الحديث، والله أعلم. وقوله: "وكنا نحدّتُ أنه أسامة" هو بضم النون من نحدث وفتح الدال. وقوله: "فلما رجع عليه السيف" كذا في بعض الأصول المعتمدة "رجع" بالجيم، وفي بعضها "رفع" بالفاء وكلاهما صحيح، =

حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "لِمَ قَتَلْتَهُ؟" قَالَ: يَا رَسُولَ الله الْوَجْعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَسَمّى لَهُ نَفَرًا، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ "أَقَتَلْتَهُ؟" قَالَ: نَعَمْ ا قَالَ: "فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ السَّيْفَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَهُ إِلاَ اللهِ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَهُ اللهِ اللهِ إِلَهُ إِلاَ اللهِ إِلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِللهُ إِلهُ اللهِ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ اللهِ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ اللهِ إِلهُ اللهِ إِلهُ اللهِ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ اللهِ إِلهُ اللهِ إِلهُ اللهِ إِلهُ إِلهُ اللهِ إِلهُ إِلهُ اللهِ إِلهُ إِلهُ إِلهُ اللهُ إِلهُ اللهِ إِلهُ اللهُ إِلهُ اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟" قَالَ: فَجَعَلَ لاَ يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: "كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلهُ إِلاّ الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟"

-"والسيف"منصوب على الروايتين فرفع لتعديه ورجع بمعناه، فإنّ "رجع" يستعمل لازماً ومتعدياً والمراد هنا المتعدي، ومنه قول الله عز وجل: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى طَآبِفَةٍ ﴾ (التوبة:٨٣)، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى طَآبِفَةٍ ﴾ (التوبة:٨٣)، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى طَآبِفَةٍ ﴾ (المتحنة:١٠)، والله أعلم.

بيان الاضطراب في الإسناد: واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدّار قُطنِيُّ وغيره، وهو قول مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر ح: وحدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ح: وحدثنا محمّد بن رافع: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج جمعاً، عن الزهري بهذا الإسناد، فهكذا وقع هذا الإسناد في رواية الحُلُوديّ. قال القاضي عياض: و لم يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان، يعني: رفيق الجُلُوديّ، قال القاضي: قال أبو مسعود الدِّمَشْقِيُّ: هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد، عن عَطاء بُن يزيد عن عُبَيْد الله، قال: وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي، وقد بين الدّارقطيُّ في كتاب "العلل" الحلاف فيه، وذكر أن الأوزاعي يرويه عن إبراهيم بن مُرَّة، واختلف عنه فرواه أبو إسحاق الفزاري، ومحمد بن شعيب، ومحمد بن حميد، والوليد بن مزيد عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن الوليد بن مُسلم فرواه الوليد القرشيُّ عن الوليد، عن الأوزاعي، والليث بن سعد، عن الزهري، عن عبد الله بن الخيار، عن المقداد، لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد، واختلف عن الوليد بن الخيار، عن المقداد، لم يذكر فيه إبراهيم بن مرة، وجعل مكان عَطاء بْن يزيد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن الخيار، عن المقداد، لم يذكر فيه إبراهيم بن مرة، وجعل مكان عَطاء بْن يزيد وبيه المؤبنيُّ: الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولاً من رواية اللَيْثِ ومعمر، ويونسَ، وابن جريج، وتابعهم صالح بْنُ كُيْسَانَ، هذا آخر كلام القاضي عياض حشه.

الجواب عن الاضطراب: قلت: وحاصل هذا الخلاف والاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وأما رواية الليث، ومعمر، ويونس، وابن حريج، فلا شك في صحتها، وهذه الروايات هي المستقلّة بالعمل، وعليها الاعتماد. وأما رواية الأَوْزَاعِيِّ فذكرها متابعة، وقد تقرَّر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف =

- لكونما لا اعتماد عليها، وإنما هي لمجرد الاستئناس، فالحاصل: أن هذا الاضطراب الذي في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يَقْدَح في صحة أصل هذا الحديث، فلا خلاف في صحته، وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدَّارقُطْنِي من هذا النحو ولا يؤثر ذلك في صحة المتون، وقدمنا أيضاً في الفصول اعتذار مسلم عليه عن نحو هذا بأنه ليس الاعتماد عليه، والله أعلم.

وأما معاني الأحاديث وفقهها: "فقوله ﷺ في الذي قال: لا إله إلا الله: لا تقتله فإن قَتَلْتَهُ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قَبْل أن يقول كلمته الَّتِي قَالَ"

معنى قوله: "فإنه بمنزلتك" \*: اختلف في معناه، فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشَّافِعِيُّ وابن القصَّارِ المالكي وغيرهما: أن معناه فإنه معصوم الدم، محرم قتله بعد قوله: لا إله إلا الله، كما كنت أنت قبل أن تقتله، وأنك بعد قتله غير معصوم الدم، ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا الله، قال ابن القصار: يعنى لولا عذرك بالتأويل المسقط للقِصاص عنك.

قال القاضى: وقيل: معناه إنك مثله في مخالفة الحقّ وارتكاب الإثم، وإن اختلفت أنواع المخالفة والإثم، فيسمّى إثمه كفراً وإثمك معصية وفسقاً. وأما كونه على لل يوجب على أسامة قصاصاً ولا دية ولا كفّارة، فقد يستدلّ به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة، والقصاص ساقط للشبهة، فإنه ظنه كافراً، وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلماً، وفي وجوب الدِّية قولان للشافعي، وقال بكل واحد منهما بعضّ من العلماء، ويجاب عن عدم ذكر الكفّارة بألها ليست على الفَوْر، بل هي على التَّراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة حائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول، وأما الدَّية على قول من أوجبها، فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسراً بها، فأخرت إلى يساره، وأما ما فعله جَنْدُبُ بن عبد الله على من جمع النَّفر ووعظهم، ففيه أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يُسكّنَ الناس عند الفتن، ويعظهم ويوضح لهم الدلائل. وقوله في "أفلا شَقَقْتَ عن قَلْبه؟" فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر، والله يتولّى السرائر.

التوفيق بين الروايات: وأما قول أسامة في الرواية الأولى: فَطَعَنته فَوَقَع في نفسي من ذلك فذكر ثُمُّ للنَّبِي على وفي الرواية الأحرى: فحاء البشير إلى الرواية الأحرى: فلما قَدِمْنَا بلغ ذلك النبي على فقال لي: يا أسامة أقتلته؟ وفي الرواية الأحرى: فحاء البشير إلى النبي على فأحبره حبر الرجل، فدعاه يعني أسامة فسأله، فيحتمل أن يُجمع بينها بأن أسامة وقع في نفسه من ذلك شيء بعد قتله، ونوى أن يسأل عنه، فحاء البشير فأحبر به قبل مقدم أسامة، وبلغ النبي على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النبي على أنه والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "فإنه بمنزلتك" إلخ، لعل المراد بذلك استحقاق الجنة، واستحقاق النار بلا قيد التأبيد، لا الإسلام والكفر، والله تعالى أعلم.

## [٢٤ - باب قول النبي على: "من حمل علينا السلاح فليس منا"]

٠٢٨- (١) وَحَدَّنَنَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى-وَهُوَ الْقَطّانُ- ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِيَّ عَلَى قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّي عَلَيْ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّي عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِي عَلَى قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّي عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِي عَلَى قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّي عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِي عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النّبِي عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَالِكِ اللهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَى مَالِكِ الللهُ اللّهُ عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَى مَالِكُ مَالِكِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللل

٢٨١- (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ -وَهُو ابْنُ الْمِقْدَامِ- حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مَنَّا".

٢٨٢ – (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيَدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا".

## ٢ ٤ - باب قول النبي على الله السلاح فليس منا السلاح فليس منا الله

فيه قوله ﷺ: "من حمل علينا السِّلاح فَلَيس منَّا" رواه ابْنُ عُمَرَ وسلمة وأبو موسى. وفي رواية سلمة: "من سل علينا السيف".

وفي إسناد أبي موسى لطيفة، وهي أن إسناده كلهم كوفيون وهم: أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن بَرَّادٍ، وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى.

ضبط الأسماء: فأما "برَّاد" فيفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وآخره دال، وأبوكريب محمّد بن العلاء. وأبو أسامة حَمّادُ بْنُ أسامة. وبريد بضم الموحدة، وأبو بُرْدة اسمه عامر وقيل: الحارث. وأبو موسى عبد الله بن قيس. وأما معنى الحديث فتقدم أول الكتاب، وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء، وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حقِّ ولا تأويل ولم يستحله، فهو عاص، ولا يكفر فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث فقيل: هو محمول على المستحلِّ بغير تأويل، فيكفر ويخرج عن الملة. وقيل: معناه ليس على سيرتنأ الكاملة وهدينا، وكان سفيان بن عيينة على يكره قول من يفسره "بليس" على هدينا ويقول: بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، والله أعلم.

# [ ٣٠ - باب قول النبي عليه الله الله عشنا فليس منا ]

- ٢٨٣ (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنِ أَبِي حَازِمٍ، كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبْنِ أَبِي حَازِمٍ، كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا،

٢٨٤ – ٢٨٤ (٢) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ – قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: عَدْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ الله عَلَيْ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْ حَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً. فَقَالَ: "مَا هَذَا رَسُولَ الله عَلَيْ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْ حَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً. فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟" قَالَ: أَصَابَتْهُ السّمَاءُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "أَفَلاَ جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِي".

## ٣٤ – باب قول النبي ﷺ: "من غشّنا فليس منا"

فيه يعقُوْبُ بن عبد الرحمن القاريُّ، هو بتشديد الياء، منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة، وأبو الأحوص محمد بن حيان، بالياء المثناة. وقوله: "حدثنا ابن أبي حازم" هو عبدُ العَزِيزِ بْنُ أبي حازِمٍ، واسم أبي حازم هذا سلمة بن دينار.

شرح الغريب: وقوله: "صُبْرَةً من طَعَام" هي بضم الصاد وإسكان الباء قال الأَزْهَرَيُّ: الصُّبْرَةُ الكومة المجموعة من الطعام، سميت صُبْرَةً لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير. وقوله في الحديث: "أصابَتْهُ السَّمَاء" أي المطر. وقوله ﷺ: "من غشَّ فليس مني" كذا في الأصول "منِّي" وهو صحيح، وقد تقدم بيانه في الباب قبله، والله أعلم.

## [٤٤] باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية]

٢٨٥ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَ وَكِيعٌ ح: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ".
 أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ".

هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى، وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالاً: "وَشَقَّ وَدَعَا" بِغَيْرِ أَلِفٍ.

٢٨٦- (٢) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَ عَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاً: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالاً: "وَشَقّ وَدَعَا".

٧٨٧ – (٣) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَيمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: وَجَعَ أَبُو مُوسَى وَجَعاً فَغُشِي عَلَيْه، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهلِهِ وَجَع أَبُو مُوسَى وَجَعاً فَغُشِي عَلَيْه، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْ أَمْدُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ، وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ.

#### \$ 2 - باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة" إلى آخره كلهم كوفيُّون.

ضبط الأسماء: وقوله: "علي بن خشرم" هو بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء.

وقوله: "القَنْطَرِيّ" هو بفتح القاف والطاء، منسوب إلى قَنْطَرَةَ بَردَانَ، بفتح الباء والراء، حسر "ببغداد". وقوله: "القاسم بن مخيمرة" هو بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية.

شرح الغريب: وقوله: "وجعَ أبو مُوْسى" هو بفتح الواو وكسر الجيم. وقوله: "في حَجْرِ امرأتِهِ" هو بفتح الحاء وكسرها لغتان. قوله: "فلمَّا أفاق قال: أنا بريَّ ممّا برئَ منهُ رسول الله ﷺ كذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول "مِمّا"، وهو صحيح أي من الشيء الذي برئ منه رسول الله ﷺ.

وقوله: "الصَّالقة والحَالقة والشَّاقَّة" وفي الرواية الأخرى: "أنا برئ مَّن حَلَقَ وسَلَقَ وخَرَقَ" "فالصَّالقةُ" وقعت في=

٢٨٨ – (٤) حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور، قَالاً: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرَدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أَمُّ عَبْدِ الله تَصِيحُ بِرَنَّةٍ بُرَدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أَمُّ عَبْدِ الله تَصِيحُ بِرَنَّةٍ قَالاً: ثُمَّ أَفَاقَ. قَالَ: "أَنَا بَرِيءٌ مِمِّنْ عَلْمَ يَعْلَمِي -وكَانَ يُحَدِّثُهَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "أَنَا بَرِيءٌ مِمِّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ".

٣٨٥- (٥) وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُطِيعٍ: حَدَّنَنا هُسَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِيَاضٍ الأَشْعَرِيّ، عَنِ الْمْرِيِّ، عَنِ الْمَرِيِّ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ حَدَّنَنا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - حَدَّنَنا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - حَدَّنَنا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي: حَدَّنَنا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - حَدَّنَنا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّنَنِي أَبِي مُوسَى ، عَنِ النّبِي عَلَيْ حَ: وَحَدَّنَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَاصِمٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النّبِي عَلَيْ حَدَّنَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلَيْ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّنَنا عَبْدُ الصَّمَدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلْكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيّ بْنِ عَلَيْ الْحُدِيثِ عَيَاضٍ حَرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ حَرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ حَرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَيَاضٍ عَنَ اللّهُ مُورِيِّ قَالَ: "لَيْسَ مِنَّا" وَلَمْ يَقُلُ: "بَرِيءٌ".

الأصول بالصاد، وسلق بالسين وهما صحيحان، وهما لغتان: السَّلق والصَّلق، وسَلَقَ وصَلَقَ، وهي صالقة وسالقة، وهي التي تَحْلِق شعرها عند المصيبة. و"الشاقَّة" التي تشق ثوبها عند المصيبة. و"الشاقَّة" التي تشق ثوبها عند المصيبة، هذا هو المشهور الظاهر المعروف.

وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال: الصَّلق: ضرب الوجه، وأما دعوى الجاهلية، فقال القاضي: هي النّياحة وندبة الميت والدعاء بالوّيْل وشبهه، والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام.

ضبط الأسماء: وقوله في الإسناد الآخر: "أبو عميس عن أبي صخرة" هو عميس، بضم العين المهملة وفتح الميم وإسكان الياء وبالسين المهملة، واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، وذكره الحاكِمُ في "أفراد الكُني" يعني أنه لا يشاركه في كنيته أحد. وأما "أبو صَخْرَةً" فبالهاء في آخره، كذا وقع هنا وهو المشهور في كنيته، ويقال فيها: أيضاً أبو صخر بحذف الهاء، واسمه جامع بن شَدَّادِ.

شرح الغريب: وقوله: "تَصِيْح بِرَنَّةٍ" هو بفتح الراء وتشديد النون، قال صاحب "المطالع": الرَّنَّة صوت مع البكاء، فيه ترجيع كالقَلْقَلَةِ واللَّقَلَقَةِ، يقال: أَرَثَتْ فهي مُرِنَّة ولا يقال رَثَّتْ، وقال ثابت في الحديث: لعنت الرانة، ولعله من نقلة الحديث، هذا كلام صاحب "المطالع". قال أهل اللغة: الرنة والرنين والإرنان بمعنى واحد،=

=ويقال: رنت وأرنت، لغتان حكاهما الجوهَرِيُّ، وفيه رد لما قاله ثابت وغيره. قال القاضي عياض على البراءة انا بريءٌ ممّن حَلَقً أي من فعلهن، أو ما يستوجبن من العقوبة، أو من عهدة ما لزمني من بيانه، وأصل البراءة الإنفصال، هذا كلام القاضي، ويجوز أن يراد به ظاهره، وهو البراءة من فاعل هذه الأمور، ولا يُقدَّر فيه حذف. وأما قوله: "حدثني الحسن بن على الحلواني، حدثنا عبد الصمد، أنبأنا شعبة " فذكره مرفوعاً فقال القاضي عياض: يروونه عن شعبة موقوفاً، ولم يرفعه عنه غير عَبْدِ الصَّمَدِ، قلتُ: ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المحتار، وهو إذا روى الحديث بعض الرواة موقوفاً، وبعضهم مرفوعا، أو بعضهم متصلاً، وبعضهم مرسلاً، فإن الحكم للرفع والوصل، وقيل: للوقف والإرسال، وقيل: يعتبر الأحفظ، وقيل: الأكثر، والصحيح الأول، ومع هذا فمسلم على الم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه إنما ذكره متابعة، وقد تكلمنا قريبا على نحو هذا، والله أعلم.

\* \* \* \*

#### [40 عاب بيان غلظ تحريم النميمة]

٢٩٠ (١) وَحَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ الله بْنُ مُحمّد بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالاً:
 حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ -وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا وَاصِلُّ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنّهُ بَلَغَهُ
 أَنَّ رَجُلاً يَنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنّةَ نَمَّامٌ".

٢٩١- (٢) حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الأَمِيرِ، قَالَ: الأَمِيرِ، قَالَ: وَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَديثَ إِلَى الأَمِيرِ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ".

#### 20 - باب بيان غلظ تحريم النميمة

في رواية: "لا يَدْخُلُ الجِنّةَ نمَّام". وفي أخرى: "قتَّات" وهو مثل الأول، فالقتّات هو النَّمَّام، وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق، قال الجوهريُّ وغيره: يقال: نمَّ الحديث ينمُّهُ وينمُّه بكسر النون وضمها نمّاً، والرجل نَمَّامٌ ونَمُّ. وقتَّه يقتُّه بضم القاف قتّاً. قال العلماء: النّميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم.

كلام الإمام الغزالي الدقيق حول النميمة: قال الإمام أبو حامدٍ الغزالي على في "الإحياء": اعلم أن النّميمة إنّما تُطلق في الأكثر على من يَنِمُ قول الغَيْر إلى المَقُول فيه كما تقول: فلان يتكلم فيك بكذا، قال: وليست النميمة. مخصوصة بهذا، بل حدّ النميمة كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء، فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يُخفي مالاً لنفسه فذكره فهو نميمة، قال: وكل من حُملت إليه نميمة، وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا، فعليه ستة أمور: الأول: أن لا يصدِّقهُ؛ لأن النَّمَّام فاسق. الثاني: أن ينهاه عن ذلك، وينصحه ويقبح له فعله. الثالث: أن يُغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس: أن لا يحمله ما حكى له على التَّحَسُّسِ والبحث عن ذلك. السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول: فلان حكى كذا، فيصير به نماماً ويكون آتياً ما نحى عنه، هذا آخر كلام الغزالي على. وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت =

٣٠٢- (٣) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ووَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح: وَحَدَّنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيمِيُّ -واللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَاءَ رَجُلَّ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَاءَ رَجُلَّ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ حُذَيْفَةً، إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ: حَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ حُذَيْفَةً، إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لاَ يَدْخُلُ الْجَنّة قَتَّاتٌ".

وقوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة" إلى آخره كلهم كوفيون إلا حُذَيْفَةَ بْنَ اليمان فإنه استوطن المدائن. وأما قوله ﷺ: "لا يدخل الجَنَّةَ نَمَّام" ففيه التأويلان المتقدمان في نظائره: أحدهما: يحمل على المستحلِّ بغير تأويل مع العلم بالتحريم، والثاني: لا يدخلها دخول الفائزين، والله أعلم.

<sup>-</sup>حاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الفتك به، أو بأهله، أو بماله، أو أخبر الإمام، أو من له ولاية بأن إنساناً يفعل كذا، ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واحباً، وبعضه مستحباً على حسب المواطن، والله أعلم. ضبط الأسماء: وفي الإسناد فَرُّوخُ وهو غير مصروف تقدم مرات، وفيه الضَّبَعِيُّ بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة.

# [27 - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية]

٣٩٣- (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ومُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّعَةَ، عَنْ خَرَشَةً بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّعَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزكِيهِمْ، وَلاَ يُزكيهِمْ، وَلاَ يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزكيهِمْ، وَلاَ يُزكيهِمْ، وَلاَ يُزكيهِمْ، وَلاَ يُخَلِّمُهُمْ اللهُ عَلَيْ ثَلاثَ مِرَادٍ، قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولُ الله عَلَيْ شَلَاثَ مِرَادٍ، قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: "الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلفِ الكَاذِبِ".

# ٣٤ - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم

ضبط الأسماء: أما ألفاظ أسماء الباب ففيه على بن مُدْرِكٍ، بضم الميم وإسكان الدال المهملة وكسر الراء. وفيه خَرَشةُ بخاء معجمة ثم راء مفتوحتين ثم شين معجمة. وفيه أبو زرعة، وهو ابن عمرو بن جرير، وتقدم مرات الخلاف في اسمه، وأن الأشهر فيه هرم. وفيه أبو حازم عن أبي هريرة، هو أبو حازم سلمان الأغر مولى عَزَّة. وفيه أبو صالح وهو ذكوان تقدم. وفيه سعيد بْنُ عَمْرُو الأشعثيُّ، هو بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة، منسوب إلى جده الأشعث بن قيس الكندي، فإنه سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، وفيه عَبْشٌ، هو بفتح العين وبعدها باء موحدة ساكنة ثم ثاء مثلثة.

شوح الغريب: وأما ألفاظ اللغة ونحوها فقوله و النكرة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم هو على لفظ الآية الكريمة، قيل: معنى لا يكلمهم أي: لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرِّضى، بل بكلام أهل السّخط والغضب، وقيل: المراد الإعراض عنهم، وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاماً ينفعهم ويسرهم، وقيل: لايرسل إليهم الملائكة بالتحية. ومعنى لا ينظر إليهم أي: يعرض عنهم، ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم. ومعنى لا يزكيهم: لا يطهرهم من دَنس ذُنُوبهم، وقال الزَّجَّاجُ وغيره: معناه: لا يثني عليهم. ومعنى عذاب أليم: مؤلم. قال الواحدُيّ: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه. قال: والعذاب كل ما يُعيى الإنسان ويشق عليه. قال: وأصل العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع، يقال: عذبته عَذْباً: إذا منعته، وعذب عذوباً أي: امتنع، وسمي الماء عذباً؛ لأنه يمنع العطش، فسمي العذاب عذاباً؛ لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل حرمه، ويمنع غيره من مثل فعله، والله أعلم.

٢٩٤ - (٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ-: حَدَّثَنَا سُلْيْمَانُ الْأَعْمَشُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَثَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّه، وَالْمُسَلُ إِزَارَهُ".

٣٥٥ – (٣) وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدٌ –يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ–، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِمُهُمُ الله وَلاَ يَنْظُرُ ۖ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

٢٩٦ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلاَّتُةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلاَ يُزَكِّيهِمْ -قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ".

وأما قوله ﷺ: "المسبلُ إِزَارَهُ" فمعناه المُرْخي له الجَارُّ طرفه خُيلاء، كما جاء مفسراً في الحديث الآخر: "لا ينظر الله إلى من يَحُرُّ ثوبهُ خُيلاء" والحُيلاء الكِبْر، وهذا التقييد بالجرِّ خيلاء يخصّص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جَرَّهُ خيلاء، وقد رخَّص النبي ﷺ في ذلك لأبي بكر الصِّديق ﷺ وقال: "لَسْتَ مِنْهُمْ" إذ كان جره لغير الخيلاء.

وقال الإمام أبو حَعْفَرِ محمد بن جريرِ الطّبَرِيُّ وغيره: وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. قلت: وقد جاء ذلك مبيّناً منصوصاً عليه من كلام رسول الله ﷺ من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه ﴿ عن النبي ﷺ قال: "الإسبالُ في الإزار والقَمِيصِ والعمامة، من حرَّ شيئاً عُيلاءَ لم ينظُر الله تعالى إليه يوم القيامة". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن، والله أعلم.

وأما قولُه ﷺ: "المُنَفَّقُ سلعتَهُ بالحلف الفاجر" فهو بمعنى الرواية الأخرى "بالحلف الكاذب"، ويقال: الحلف بكسر اللام وإسكانها، وممن ذكر الإسكان ابن السِّكِّيتِ في أول "إصلاح المنطق". وأما الفلاة بفتح الفاء، فهي المَفَازَةُ والقَفْرُ التي لا أنيس بها.

وأما تخصيصه ﷺ في الرواية الأخرى: "الشيخ الزَّاني، والملك الكذاب، والعائل المستكبر" بالوعيد المذكور، فقال القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بُعدها منه وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة، ولا دواعي=

٧٩٧- (٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُوكُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَهَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ "تَلاَثٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السّبيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسَلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهُ لأَخذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَّاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاّ لِدُنْيَا، فَانْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ".

٢٩٨- (٦) وَحَدَّنَنَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: "وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ".

٢٩٩ – (٧) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -قَالَ: أُراهُ مَرْفُوعَا- قَالَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ الله، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ"، وَبَاقِي حَدِيْثِهِ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.

- معتادة، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى، وقصد معصيته لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ لكمال عَقْله وتمام معرفته بطول ما مَرَّ عليه من الزمان، وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء، واختلال دواعيه لذلك، عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا، ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام؟ وإنّما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلّة المعرفة وغلبة الشّهوة لضعف العقل وصغر السن.

وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته، ولا يحتاج إلى مُداهنته ومُصَانعته؛ فإن الإنسان إنما يداهن، ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره، ويخشى أذاه ومعاتبته، أو يطلب عنده بذلك منــزلة أو منفعة، وهو غني عن الكذب مطلقاً.

وكذلك العائل الفقير قد عدم المال، وإنما سبب الفخر والخُيَلاء والتكبّر والارتفاع على القرناء الثروة في الدنيا؛ لكونه ظاهراً فيها، وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها، فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى، والله أعلم.

وأما الثلاثة في الرواية الأخيرة: فمنهم رجل مَنَعَ فضل الماء مِن ابْنِ السَّبيل المحتاج، ولا شك في غلظ تحريم ما فعل، وشدة قبحه، فإذا كان مَنْ يمنع فضل الماء الماشية عاصياً، فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم؟ فإن الكلام فيه،- .....

Control of the Contro

فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء له. وأما الحالف كاذباً بعد العصر فمستحق هذا الوعيد، وخص ما بعد العصر؛ لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك.

وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور، فمستحق هذا الوعيد؛ لغشّه المسلمين وإمامهم، وتسببه إلى الفتن بينهم بنكْثِهِ بيعته لا سِيَّمَا إنْ كان ممن يُقتدى به، والله أعلم.

ووقع في معظم الأصول في الرواية الثانية عن أبي هريرة: "ثلاثٌ لا يكلّمهُمُ الله" بحذف الهاء. وكذا وقع في بعض الأصول في الرواية الثانية عن أبي ذر، وهو صحيح على معنى ثلاث أنفس، وجاء الضمير في "يكلمهم" مذكراً على المعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

\* \* \*

# [٤٧] باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه...]

٣٠٠ (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالاً: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًا مِخَلَداً فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًا مُخَلِّداً فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالداً مُخَلِّداً فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالداً مُخَلِّداً فِيهَا أَبَدًا،

١٠٣- (٢) وَحَدَّثَنَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حِ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَارِثِيِّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي حَدَّثَنَا -عَبْثَرٌ هُوَ ابنُ القاسِمِ - حِ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: ابْنَ الْحَارِثِ -: حَدَّثَنَا شُعْبَةً كُلّهُمْ بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَفِي روايَةِ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ.

# ٧٤ - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عُذّب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة

وفي الباب الأحاديث الباقية، وستمرّ على ألفاظها ومعانيها إن شاء الله تعالى -. أما الأسماء وما يتعلّق بعلم الإسناد، ففيه أشياء كثيرة تقدّمت من الكنى والدقائق كقوله: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، فقد قدمنا بيان فائدة قوله: هو ابن الحارث، وكقوله: عن الأعمش، عن أبي صالح، والأعمش مدلّس، والمدلّس إذا قال "عن" لا يحتج به إلا إذا ثبت السماع من جهة أخرى، وقد حاء هنا مبيناً في الطريق الآخر من رواية شعبة. فمحمول على أنه ثبت السماع من جهة أخرى، وقد حاء هنا مبيناً في الطريق الآخر من رواية شعبة. وقوله في أول الباب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج الخ إسناده كله كوفيون إلا أبا هريرة، فإنه مدني، واسم الأشج عبد الله بن سعيد بن حصين، توفي سنة سبع وخمسين ومائتين قبل مسلم بأربع سنين. وقوله: كلهم بمذا الإسناد مثله، وفي رواية شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان، يعني بقوله: بهذا الإسناد: أن هؤلاء الجماعة المذكورين، وهم جريرٌ وعَبُّمٌ وشُعبًةٌ رووه عن الأعمش، كما رواه وكبع في الطريق الأولى، إلا أن شعبة زاد هنا فائدة حسنة فقال: عن سُلَيْمان وهو الأعْمش قال: سمعت ذكوان -وهو أبو صالح فصرح بالسماع، وفي الروايات الباقية يقول: "عن"، والأعمش مدلًس لا يحتج بعنعنته إلا إذا صح سماعه الذي عنعنه من جهة أخرى، فبين مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة، والله تعالى أعلم.

٣٠٠ (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاّمٍ بْنِ أَبِي سَلاّمٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنَ الضَّحَاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ الله ﷺ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ الله ﷺ يَحْتَ الشَّحَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ لاَ يَمْلِكُهُ".

٣٠٣ (٤) حَدَّنَي أَبُو عَسّانَ الْمِسمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ -وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النّبِيِّ وَالْكُ قَالَ: أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النّبِيِّ وَاللّهُ قَالَ: اللّهُ الله عَلَى رَجُلٍ نَذُرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْله، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى عَلْى عَلْى مَبْرِ فَاجِرَةٍ".

٣٠٠٤ (٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصّمَدِ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْصَمَدِ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصّمَدِ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصّمَدِ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي وَلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الشّوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرّزّاق، عَنِ الثّوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرّزّاق، عَنْ الثّوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرّزّاق، عَنْ الثّوْرِيّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بن الضّحّاكِ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بن الضّحّاكِ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بن الضّحّاكِ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بن الضّحَاكِ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بن الضّحَاكِ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ عَنْ أَبِي قَلاَبَةً عَنْ ثَابِتِ بن الضّحَاكِ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ عَنْ أَبِي فِي نَارِ جَهَنّمَ".

ضبط الأسماء: وقوله: "أبُو قِلَابَة" هو بكسر القاف واسمه عبد الله بْنُ زَيْدٍ. وقوله: عن حَالِدٍ الحَذَّاءِ قالوا: إنما قيل له: الحذاء؛ لأنه كان يجلس في الحذائين و لم يحذ نعلاً قطُّ، هذا هو المشهور، وروينا عن فَهْدِ بْنِ حَيَّانَ، بالمثناة قال: لم يحذ خالد قط، وإنما كان يقول: احذوا على هذا النحو، فلُقب الحَدَّاء، وهو خالد بن مهران أبو المنازل، بضم الميم وبالزاي واللام.

وقوله: "عن شعبة عن أيُّوبَ عن أبي قلابة عن ثابتِ بْنِ الضَّحَاكِ الأنصاري"، ثم تحول الإسناد فقال: "عن الثوري عن حالد الحَدَّاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك" قد يقال: هذا تطويل للكلام على حلاف عادة مسلم وغيره، وكان حَقَّهُ ومقتضى عادته أن يقتصر أوَّلاً على أبي قلابة، ثم يسوق الطريق الأخر إليه، فأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أولاً، وجوابه: أن في الرواية الأولى رواية شُعْبة عن أيوب نسب ثابت بن الضحاك، فقال: الأنصاري، وفي رواية الثوري عن حالد لم ينسبه، فلم يكن له بدّ من فعل ما فعل ليصحَّ ذكر نسبه. قوله: "يعْقُوْب القاري" هو بتشديد الياء تقدم قريباً. وأبو حازم، الرَّاوِي عن سهل بن ساعد الساعدي اسمه سلمة بْنُ عليه عن سهل بن ساعد الساعدي اسمه سلمة بْنُ عليه المنافقة بن عليه المنافقة المنافقة بن عليه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة بن عليه المنافقة المن

هَذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ. وَأَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

-دينارٍ، والراوي عن أبي هريرة اسمه سَلْمَان مولى عزة، والله أعلم.

شرح الغريب: وأما لغات الباب وشبهها فقوله ﷺ: "فَحَديدَتُه في يده يتوجَّأ بما في بطنه"، هو بالجيم وهمزة آخره، ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفاً، ومعناه: يطعن. وقوله ﷺ: "يتَرَدَّى" ينــزل، وأما جهنم، فهو اسم لنار الأخرة، حافانا الله منها ومن كل بلاء- قال يونس وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف للعُجْمَة والتعريف، وقال آخرون: هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية، وسميت بذلك لبعد قَعْرِها. قال رؤبة: يقال: بئر جهنام أي: بعيدة القَعْر، وقيل: هي مشتقة من الجهومة، وهي الغلظ، يقال: جَهْمُ الوجه أي غليظه، فسميت جهنّم لغلظ أمرها، والله أعلم.

وقوله ﷺ: "من شَرِبَ سُمَّاً فهو يَتَحسَّاه" هو بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات، الفتح أفصحهن، الثالثة في "المطالع" وجمعه سمام، ومعنى "يَتَحَسَّاه" يشربه في تمهُّل ويتحرَّعُه. وقوله ﷺ: "ومن ادَّعي دَعَوى كَاذبَةً" هذه هي اللغة الفصيحة، يقال: دعوى باطل وباطلة، وكاذب وكاذبة، حكاهما صاحب "المحكم"، والتأنيث أفصح. شرح الكلمات: وأما قوله ﷺ: "ليتكَثَّرَ بما" فضبطناه بالثاء المثلثة بعد الكاف، وكذا هو في معظم الأصول وهو الظاهر، وضبطه بعض الأثمة المعتمدين في نسخته بالباء الموحدة، وله وجه، وهو بمعنى الأول، أي يصير ماله كبيراً عظيماً. وقوله ﷺ: "ومَنْ حَلَفَ على يَمين صَبْر فَاحِرَة" كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب، وفيه محذوف.

قال القاضي عياض عليه: لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف، إلا أن يعطفه على قوله قبله: ومن ادعى =

٣٠٦- (٧) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ- عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَمَالَ اللهَ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً إِلاّ اتّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، .....

-دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة، أي: وكذلك من حلف على يمين صبر، فهو مثله، قال: وقد ورد معنى هذا الحديث تاماً مبيناً في حديث آخر: "من حلف على يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بها مال امْرِئٍ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غَضْبَانُ " ويمينُ الصَّبْرِ هي التي أُلزم بها الحالف عند حاكم ونحوه، وأصل الصبر: الحبس والإمساك. وقوله في حديث أي هريرة: "شَهِدْنَا مع رسول الله ﷺ حُنَيْناً" كذا وقع في الأصول، قال القاضي عياض عياض عياض عليه: عيبر بالخاء المعجمة. وقوله: "يا رسول الله! الرَّجُلُ الذي قلت له آنفاً: إنه من أهل النار " أي: قلت في شأنه وفي سببه، قال الفرَّاءُ وابن الشَّجَرِي وغيرهما من أهل العربية: "اللام" قد تأتي بمعنى "في"، ومنه قول الله عز وحل: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَرِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَسَمَةِ ﴿ (الأنبياء:٤٧٤) أي: فيه. وقوله: آنفاً أي: قريباً، وفيه لغتان: المد وهو أفصح، والقصر. وقوله: "فكاد بَعْضُ المسلمين أنْ يَرْتَابَ" كذا هو في الأصول أن يرتاب، فأثبت "أن" مع "كاد" وهو حائز، لكنه قليل، و"كاد" لمقاربة الفعل، و لم يُفعل إذا لم يتقدمها نفي، فإن تقدمها كقولك: "ما كاد يقوم" كانت دالة على القيام، لكن بعد بطُوء، كذا نقله الواحديُّ وغيره عن العرب واللغة.

وقوله: "ثم أَمَرَ بلالاً فنادَىَ في النّاس أنه لا يَدْخُلُ الجنّة إلا نفس مسلمة"، \* وأن الله يُؤيِّدُ هذا الدين بالرجل الفاجر" يجوز في أنه وإن كسر الهمزة وفتحها، وقد قرئ في السبع قول الله عز وحل: ﴿فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُوَ قَامِمٌ يُصَلّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللّهَ يُبَثِّرُكَ ﴾ (آل عمران:٣٩) بفتح الهمزة وكسرها.

شرح الغريب: وقوله: "لا يَدَعُ لهم شَاذَةً إلا أَتَبعها" الشَّاذَ والشَّاذَة: الخارج والخارجة عن الجماعة. قال القاضي عياض على الله الله الله على معنى النسمة، أو تشبيه الخارج بشَاذَة الغنم، ومعناه: أنه لا يدع أحداً على طريق المبالغة، قال ابن الأعرابيِّ: يقال: فلان لا يدع شاذَة ولا فاذَّة: إذا كان شجاعاً لا يلقاه أحد إلا قتله، وهذا الرحل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة اسمه قُرْمَانَ، قاله الخَطِيْبُ البغداديُّ، قال: وكان من المنافقين.

وقوله: "ما أجْزأ منّا اليوم أحدٌ ما أجزأ فلان" مهموز معناه: ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته. قوله: "فقال رجل من القَوم أنا صَاحِبُهُ" كذا في الأصول، ومعناه: أنا أصحبه في خفية وأُلازمه أبدًا؛ لأنظر السبب الذي يصير به =

<sup>\*</sup>قوله: "لايدحل الجنة إلا نفس مسلمة" فيه تنبيه على أن ذلك الرجل ما كان من المسلمين من أصله، لا بأنه بسبب فعله ذلك خرج منهم، ويمكن أن يكون في هذا النداء تنبيه للمرتابين بالتبرئ عن الريب في كلامه؛ لأنه يخالف الإسلام فيضر بدخول الجنة، والله تعالى أعلم.

فَقَالُوا: مَا أُحْزَاً مِنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَحْزَاً فُلاَنَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَمَا إِنّهُ مِنْ أَهْلِ النّارِ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ أَبْدًا — قَالَ: — فَحَرَجَ مَعَهُ، كُلّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرّجُلُ جُرْحًا شَديداً، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ اللّهَ ﷺ إلاَّرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرّجُلُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: الرّجُلُ الّذي ذَكَرْتَ آنفاً أَنّهُ مِنْ أَهْلِ النّارِ، فَأَعْظَمَ النّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتّى جُرِحَ جُرْحاً شَديداً، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَدِهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَاللّهُ وَلَانَاسٍ وَهُو مِنْ أَهْلِ النّارِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النّارِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النّارِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النّارِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النّارِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النّارِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النّارِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النّارِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيْعُمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النّارِ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ وَهُو مِنْ

٧٠٣- (٨) حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا الزَّبَيْرِيُّ -وَهُوَ مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْرِ-: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِمَّن كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ، فَلَمَّ اَذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمَا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يرقأ الدَّمُ حَتّى مَاتَ. قَالَ رَبَّكُمْ: قَدُ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ". ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَالله! لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ.

قوله ﷺ: "خَرَجَتْ به قَرحَةً، فَلَمَّا آذَنَّهُ انتزع سهماً من كنانته، فنكأها، فلم يَرْقاً الدم حتى مات". وفي الرواية الأخرى: "خرج به خُراج القَرْحَةِ" بفتح القاف وإسكان الراء، وهمي واحدة القُرُوح، وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. "والكِنَانَةُ" بكسر الكاف وهي جَعْبَةُ النّشاب مفتوحة الجيم، سميت كنانة؛ لأنها تكِنُّ السّهامَ أي-

<sup>-</sup>من أهل النار، فإنّ فِعله في الظاهر جميل، وقد أخبر النبي ﷺ أنه من أهل النار، فلا بد له من سبب عجيب. قوله: "وَوَضَعَ ذُبَابَ السَّيْفِ بين ثَدْييه" هو بضم الذال وتخفيف الباء الموحدة المكررة، وهو طرفه الأسفل، وأما طرفه الأعلى فمقبضه.

وقوله: "بَيْنَ ثَدْيَيْهِ" هو تثنية ثدي بفتح الثاء، وهو يذكر على اللغة الفصيحة التي اقتصر عليها الفَرَّاءُ وثعلب وغيرهما، وحكى ابْنُ فَارِسٍ والجوهريُّ وغيرهما فيه التذكير والتأنيث. قال ابنُ فارسٍ: النَّدْيُ للمرأة، ويقال لذلك الموضع من الرجل ثَندوه وثُندؤه، بالفتح بلا همزة وبالضم مع الهمزة، وقال الجَوْهَريُّ: والثدي للمرأة وللرجل، فعلى قول ابن فارس يكون في هذا الحديث قد استعار الثَّدي للرجل، وجمع الثَّدْي أَثَدٍ وثُدي وثِدي بضم الثاء وكسرها.

٣٠٨ - (٩) وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدِّثَنَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ الله الْبَجَلِيُّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ: فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ" فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

=تسترها. ومعنى نَكَأَهَا: قشرها، وخرقها وفتحها، وهو مهموز. ومعنى لم يرقأ الدم أي: لم ينقطع وهو مهموز، يقال: رَقَأَ الدم والدمع يَرْقَأُ رُقُوءاً - مثل: ركع يركع ركوعاً- إذا سكن وانقطع، والخُرَاج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء وهو القَرْحَة.

قوله: "فما نَسِينَا وما نَحْشَى أن يكون كذب" هو نوع من تأكيد الكلام وتقويته في النفس، أو الإعلام بتحقيقه ونفي تطرق الخلل إليه، والله أعلم.

فقه الحديث: أما أحكام الحديث ومعانيها، ففيها بيان غِلَظِ تحريم قتل نفسه، واليمينِ الفاجرة التي يقتطع بما مال غيره، والحلفِ بملّة غير الإسلام كقوله: هو يهودي أو نصراني إن كان كذا، أو واللات والعزى، وشبه ذلك، وفيها أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ولا يلزم بمذا النذر شيء، وفيها: تغليظ تحريم لعن المسلم، هذا لا خلاف فيه.

تفصيل جواز اللعنة وعدم جوازها: قال الإمام أبو حامد الغَزَاليُّ وغيره: لا يجوز لَعنُ أحد من المسلمين، ولا الدواب، ولا فرق بين الفاسق وغيره، ولا يجوز لَعْن أعيان الكفار حياً كان أو ميتاً، إلا من علمنا بالنص أنه مات كافراً كأبي لهب وأبي جهل وشبههما، ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكُفّار، ولعن الله اليهود والنصارى. وأما قوله على الله العبود والنصار أنهما سواء في أصل التحريم، وإن كان القتل أغلظ، وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله المازريُّ، وقيل غير هذا مما ليس بظاهر.

وأما قوله ﷺ: "فهو في نَارِ حهنتم خالداً مخلّداً فيها أبدا" فقيل: فيه أقوال، أحدها: أنه محمول على من فعل ذلك مستحلاً مع علمه بالتحريم، فهذا كافر، وهذه عقوبته. والثاني: أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام، كما يقال: خلّد الله مُلك السلطان. والثالث: أن هذا جزاؤه، ولكن تَكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلماً.

قال القاضي عياض على قوله على: "من قتل نَفَسَهُ بحديدةٍ فحديْدَتُه في يده يَتَوجَأ بِهَا في بَطْنِهِ". فيه دليل على أن القِصَاص من القاتل يكون بما قتل به محدداً كان أو غيره اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه، والاستدلال بهذا لهذا ضعيف. وأما قوله على "من حلف على يمينٍ بملَّة غَيْرِ الإسلام كاذباً فهو كما قال". وفي الرواية الأحرى: "كاذباً متعمِّداً" ففيه بيانٌ لغلظ تحريم هذا الحلف.

وقوله ﷺ: "كَاذِبَا" ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقاً؛ لأنه لا ينفك الحالف بما عن كونه كاذباً، وذلك؛ لأنه لا بَد أن يكون معظِّماً لما حلف به، فإن كان معتقداً عظمته بقلبه، فهو كاذب في ذلك، وإن كان=

=غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكونه عظمه بالحَلفِ به، وإذا عُلم أنه لا ينفكُ عن كونه كاذباً حُمل التقييد بـــ"كاذباً" على أنه بيان لصورة الحالف، ويكون التقييد حرج على سبب، فلا يكون له مفهوم، ويكون من باب قول الله تعالى: ﴿وَيَقَتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِي (آل عمران:١١٢)، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَلْأَنْهَام:١٥١)، وقوله تعالى: ﴿وَرَبَتِبِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ (النساء:٢٣)، وقوله تعالى: ﴿وَرَبَتِبِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ (النساء:٢٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلُوةِ إِنْ خِفَتُمْ ﴿ (النساء:١٠١)، وقوله تعالى: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَتِكُمْ فَلَكُمْ الْبِعَامُ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَتِكُمْ فَلَكُمْ الْبِعَامُ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنا ﴾ (النور:٣٣) ونظائره كثيرة.

فقه الحديث: ثم إن كان الحالف به معظماً لما حلف به محلاً له كان كافراً، وإن لم يكن معظماً، بل كان قلبه مطمئناً بالإبمان، فهو كاذب في حلفه بما لا يُحلف به، ومعاملته إياه معاملة ما يُحلف به، ولا يكون كافراً خارجاً عن ملة الإسلام، ويجوز أن يطلق عليه اسم الكُفْر، ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى، فإلها تقضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح، وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك هيه فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي: إن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه، وهذا معني مليح، ولكن ينبغي أن يُضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم. وأما قوله في: "من ادَّعي دَعْوَى كَاذِبَةً لِيتكثّر كما لم يزده الله إلا أعلى هؤيّاً. فقال القاضي عياض: هو عام في كل دَعْوَى يتشبّع بها المرء بما لم يُعطّ من مال يختال في التحمل به من غيره، أو نسب ينتمي إليه، أم علم يتحلّى به، وليس هو من حملته، أو دين يظهره، وليس هو من أهله، فقد أعلم على أنه غير مبارك له في دعواه، ولا زَاكِ ما اكتسبه بها، ومثله الحديث الأخر: "اليّمِيْنُ الفَاجِرَةُ مُنفَقّة للسّلمة مُمْحِقَةً للكسب" وأما قوله في دعواه، ولا زَاكِ ما اكتسبه بها، ومثله الحديث الأخر: "اليّمِيْنُ الفَاجِرةُ مُنفققة للسّلمة مُمْحِقة للكسب" وأما قوله في نقوله الله المال المَدّة فيما يَدُو للنّاس وهو من أهل النّار، وإن الرحُل ليعمل عمل أهل الخترار بالأعمال، وأنه ينبغي للعبد أن لا يقتطه من رحمة الله تعالى، ومعني قوله في "إن الرحل ليعمل عمل أهل الجنة وأنه من أهل النار" وكذا يتغي علمه، أن هذا قد يقع.

وأما قوله ﷺ: "إن رجلاً مِمَّنْ كان قبلكم خَرَجَتْ به قَرْحَةً، فلمَّا آذَتهُ انْتَزَعَ سهماً من كنانته، فنكأها، فلم يَرْقاً الدَّمُ حتى مات قال ربُّكم: قَدْ حَرَّمْتُ عليه الجَنَّةَ" فقال القاضي عليه: فيه يحتمل أنه كان مستحلاً، أو يحرمها حين يدخلها السابقون والأبرار، أو يطيل حسابه، أو يحبس في الأعراف، هذا كلام القاضي قلتُ: ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر، ثم إن هذا محمول على أنه نكأها استعجالاً للموت، أو لغير مصلحة؛ فإنه لو كان على طريق المُذاواة التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراماً، والله أعلم.

# [٤٨] باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون]

٣٠٩ - (١) حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمرُ بْنُ الْحَطّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ، فُلاَنٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْمَا عَلْ الله عَلْ الله عَلْمُ عَلَيْ عَلْ الله

# ٨٤ – باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون

وفيه حديث أبي هريرة من نحو معناه. الشرح: في الإسناد أبو زميل، بضم الزاي وتخفيف الميم المفتوحة، وتقدم. وقوله: "لمّا كان يَوْمُ خيبر" هو بالخاء المعجمة وآخره راء، فهكذا وقع في مسلم، وهو الصواب، وذكر القاضي عياض هي أن أكثر رواة "المُوطَّأ" رووه هكذا، وأنه الصواب، قال: ورواه بعضهم حُنَين بالحاء المهملة والنون، والله أعلم. وقوله على: "كلّا" زحْرٌ وردٌ لقولهم في هذا الرجل أنه شهيد محكوم له بالجنة أول وهلة، بل هو في النار بسبب غلوله.

ضبط الأسماء: وقوله: "ثور بْنُ زَيْدٍ الديليُّ" هو هنا بكسر الدال وإسكان الياء، هكذا هو في أكثر الأصول الموجودة ببلادنا، وفي بعضها الدُّولِيُّ بضم الدال وبالهمزة بعدها التي تكتب صورتها واواً. وذكر القاضي عياض على أنه ضبطه هنا عن أبي بَحْرٍ "دُولِي" بضم الدال وبواو ساكنة، قال: وضبطناه عن غيره بكسر الدال وإسكان الياء، قال: وكذا ذكره مالك في "الموطأ" والبخاري في "التاريخ" وغيرهما.

قلتُ: وقد ذكر أبو على الغسَّاني أن ثوراً هذا من رهط أبي الأسْودِ، فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدمناه قريباً في أبي الأسود. وقوله: "عن سَالِم أبي الغَيْثِ مَوْلى ابْنِ مُطِيْع" هذا صحيح، وفيه التصريح بأن أبا الغيث هذا يسمى سالمًا. وأما قول أبي عُمَرَ بْنِ عبد البَرِّ في أول كتابه "التمهيد": لا يوقف على اسمه صحيحاً، فليس بمعارض لهذا الإثبات الصحيح، واسم ابن مطيع عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "إنّي رأيتُهُ في النَّار في بُرْدَةٍ غلّها أو عباءَةٍ" أما البُرْدَةُ بضم الباء فكسَاء مُخطَّط وهي الشَّمُلة والنَّمرة، وقال أبو عُبيْدٍ: هو كِسَاء أسود فيه صور: وجمعُها بُرَدٌ، بفتح الراء. وأما العَبَاءَةُ فمعروفة وهي ممدودة، ويقال فيها أيضاً: عباية بالياء قاله ابن السِّكِّيتِ وغيره. وقوله ﷺ: في "بُرْدَةٍ" أي: من أجلها وبسببها. وأما =

-الغلول فقال أبو عُبَيْدٍ: هو الخيانة في الغنيمة خاصَّة، وقال غيره: هي الخيانة في كل شيء، ويقال منه: غَلَّ يغُلُّ بضم الغين. وقوله: "رجلٌ من بَنِي الضَّبَيْبِ" هو بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة.

قوله: "يُحُلُّ رَحله" هو بالحاء المهملة، وهو مركب الرجل على البعير. وقوله: "فكان فيه حَتْفُهُ" هو بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة فوق أي: موته، وجمعه: حُتُوف، ومات حَتْفَ أَنْفِهِ أي من غير قتل ولا ضرب. قوله: "فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر" كذا هو في الأصول وهو صحيح، وفيه حذف المفعول أي أصبت هذا، والشِّراك بكسر الشين المعجمة، وهو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم، قال القاضي عياض على قول النبي على "إن الشَّملَة لتَلْتَهِبُ عليه ناراً"، وقوله وهما من نار، وقد شراكان من نَارٍ" تنبيه على المعاقبة عليهما، وقد تكون المعاقبة بهما أنفسِهما، فيعذب بهما وهما من نار، وقد يكون ذلك على ألهما سبب لعذاب النار، والله أعلم.

وأما قوله: "ومع النبي ﷺ عَبدٌ له" فاسمه مِدْعَمٌ، بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين، كذا جاء مصرحًا به في المُوطَّا في هذا الحديث بعينه، قال القاضي عياض على: وقيل: إنه غير مِدْعَم، قال: وورد في حديث مثل هذا اسمه كركِرَةُ، ذكره البخاري، هذا كلام القاضي، وكَرْكِرَةُ بفتح الكاف الأولى وكسرها، وأما الثانية فمكسورة فيهما، والله أعلم.

=فقه الحديث: وأما أحكام الحديثين، فمنها غلظ تحريم الغُلُول، ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشّراك، ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غَلَّ إذا قُتلَ، وسيأتي بسط هذا -إن شاء الله تعالى -. ومنها: أنه لا يدخل الجنة أحد تمن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين. ومنها: حواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة؛ لقوله على: "والذي نفس محمد بيده". ومنها: أن من غلَّ شيئاً من الغنيمة يجب عليه ردَّه، وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه، سواء ردّه أو لم يرده، فإنه على المحرق متاع صاحب الشَّمْلة وصاحب الشَّراك، ولو كان واجباً لفعله، ولو فعله لنقل. وأما الحديث: "من غلَّ فأحْرِقُواْ متاعه واضربُوه" وفي رواية: "واضْرِبُوا عُنْه في المنه ولا يكون منسوحاً، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال، والله أعلم.

\* \* \* \*

# [٩٤ - باب الدليل على أنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لا يُكَفَّرُ]

- ٣١١ - (١) حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْمَانُ ابْنُ حَرْب -: حَدَّنَا حَمَّادُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً، عَنْ سُلَيْمَانَ - قَالَ: أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْب -: حَدَّنَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْد، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّاف، عَنْ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ حَابِرِ: أَنَّ الطُّفَيْلُ ابْنَ عَمْرُو الدَّوْسِيَّ أَتَى النّبِي النَّبِي الْخَاهِلِيّةِ - فَأَبَى ذَلِكَ النّبِي اللهِ هَلْ لَكَ النّبِي اللهِ عَمْرُو، فَي حَصِينَ وَمَنْعَةٍ؟ - قَالَ حَصْنٌ كَانَ لَدَوْسٍ فِي الْحَاهِلِيّةِ - فَأَبَى ذَلِكَ النّبي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ النّبي اللهُ عَمْرُو، وَهِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْتُهُ حَسَنَةً، وَرَآهُ الطُفَيْلُ ابْنُ عَمْرُو فِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْتُهُ حَسَنَةً، وَرَآهُ الطُفَيْلُ ابْنُ عَمْرُو فِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْتُهُ حَسَنَةً، وَرَآهُ الطُفَيْلُ ابْنُ عَمْرُو فِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْتُهُ حَسَنَةً، وَرَآهُ الطُفَيْلُ ابْنُ عَمْرُو فِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْتُهُ حَسَنَةً، وَرَآهُ الطُفَيْلُ ابْنُ عَمْرُو فِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْتُهُ حَسَنَةً، وَرَآهُ الطُفَيْلُ ابْنُ عَمْرُو فِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْتُهُ حَسَنَةً، وَرَآهُ الطُفَيْلُ ابْنُ عَمْرُو فِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْتُهُ حَسَنَةً، وَرَآهُ الطُفَيْلُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# ٩ ٤ - باب الدليل على أنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لا يُكَفَّرُ

شرح الغريب: قوله: "فاحتووا المدينة" هو بضم الواو الثانية، ضمير جمع، وهو ضمير يعود على الطُّفَيُّلِ والرجل المذكور ومن يتعلَّق بمما، ومعناه كرهوا المقام بما لضحر ونوع من سقم.

قال أبو عبيدٍ والجوهريُّ وغيرهما: احَتَوْيت البلد إذا كرهت المقام به، وإن كنت في نعمة، قال الخطَّابي: وأصله من الجَوَى وهو داء يصيب الجوف، وقوله: "فأخذ مشاقص" هي بفتح الميم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد المهملة، وهي جمع مِشْقَص، بكسر الميم وفتح القاف، قال الخليلُ وابْنُ فَارِس وغيرهما: هو سهم فيه نصل عريض، وقال آخرون: سهم طويل ليس بالعريض. وقال الحوهَرِيُّ: المِشْقَصُ ما طال وعرض، وهذا هو الظاهر هنا؛ لقوله: "قطع بما براجمه"، ولا يحصل ذلك إلا بالعريض.

وأما "البراجِمُ" بفتح الباء الموحدة وبالجيم، فهي مفاصل الأصابع واحدتما بُرْجُمَة. وقوله: "فشخبت يداه" هو بفتح الشين والخاء المعجمتين أي: سال دمهما، وقيل: سال بقوة، وقوله: هل لك في حِصْنِ حَصِينِ ومنعة؟ هي بفتح الميم وبفتح النون وإسكانما، لغتان ذكرهما ابن السِّكِيتِ والحوهريُّ وغيرهما، والفتح أفصح، وهي العزُّ والامتناع ممن يريده، وقيل: المنعة جمع مانع كظالم وظلمة أي: جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه.

فقه الحديث: أما أحكام الحديث، ففيه حجّة لقاعدة عظيمة لأهل السُّنة أن من قتل نفسه، أو ارتكب مَعْصِية غيرها ومات من غير توبة، فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، وقد تقدّم بيان القاعدة وتقريرها، وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار. وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المَعَاصي، فإن هذا عوقب في يديه ففيه ردٌّ على المُرجِئةِ القائلين بأن المعاصي لا تضر، والله أعلم.

\* \* \* \*

# [ • ٥- باب في الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان]

٣١٢ – (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحمَّدٍ، وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُوكِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبدِ الله بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْفَرُوكِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبدِ الله بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ "إِنَّ الله يَنْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلاَ تَدَعُ أَحَداً فِي قَلْبِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ – مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ".

# • ٥- باب في الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان

فيه قوله على: "إن الله تعالى يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حَبَّةٍ من إيمان إلا قبضته".

ضبط الأسماء: أما إسناده: ففيه أحمدُ بْنُ عبدة، بإسكان الباء، وأبو علقمة الفَرْوِيُّ، بفتح الفاء وإسكان الراء واسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي فروة المدني مولى آل عثمان بن عفان ﷺ.

وأما معنى الحديث: فقد جاءت في هذا النوع أحاديث، منها: "لا تَقُوم السَّاعة حتَّى لا يقالَ في الأرض: الله الله". ومنها: "لا تقوم إلّا على شرار الخلق". وهذه كلها وما في معناها على ظاهرها. وأما الحديث الآخر: "لا تَزَالُ طائفة من أمَّي ظاهرين على الحقَّ إلى يوم القيامة" فليس مخالفاً لهذه الأحاديث؛ لأن معنى هذا ألهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة، وعند تظاهر أشراطها، فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها، ودنوها المتناهي في القرب، والله أعلم. وأما قوله على "" مثقال حبَّة"، أو: "مثقال ذرَّةٍ من إيمانٍ " ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. وأما قوله على "ريحاً ألين من الحرير" ففيه - والله أعلم - إشارة إلى الرفق بحم والإكرام لهم، والله أعلم.

التوفيق بين الروايتين: وجاء في هذا الحديث: "يبعث الله تعالى ريحاً من اليمن" وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال: "ريحاً من قِبَلِ الشَّامِ" ويجاب عن هذا بوجهين، أحدهما: يحتمل ألهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين، ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم.

# [١٥- باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن]

٣١٣ – (١) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ -قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَبُوبَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقَطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مَوْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدَّنْيَا".

#### ١ ٥ -- باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن

فيه قوله ﷺ: "بادِرُوا بالأعمالِ فتناً كقطع اللَّيل المُظْلِم، يُصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا".

فقه الحديث: معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر، ووصف الله نوعاً من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافراً أو عكسه، شك الراوي، وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم.

\* \* \*

#### [٢٥- باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله]

٣١٤ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿يَا أَيُّتِ الَّذِينَ اللّهِ اللّهُ قَالَ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿يَا أَيُّتِ اللّهِ اللّهُ عَنْ أَابِتُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى فَسَأَلَ النَّبِيُ عَلَى قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى فَسَأَلَ النَّبِيُ عَلَى اللّهُ عَمْرُو! مَا شَأَنُ ثَابِتٍ؟ أَشْتَكَى؟" قَالَ سَعْدٌ: إِنّهُ لَحَارِي، وَمَا سَعْدٌ بَنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: "يَا أَبَا عَمْرُو! مَا شَأْنُ ثَابِتٍ؟ أَشْتَكَى؟" قَالَ سَعْدٌ: إِنّهُ لَحَارِي، وَمَا عَلَمْتُ لَهُ بِشَكُوى، قَالَ: أَنَا مِنْ أَوْلَ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ أَوْلِ اللهِ عَلَى مَنْ أَوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ أَوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ أَوْلِ اللهِ عَلَى مَنْ أَوْلُ النّهِ عَلَى مَنْ أَوْلُ اللّهُ عَلَى مَنْ أَوْلُ اللّهِ عَلَى مَنْ أَوْلُ اللّهِ عَلَى مَنْ أَوْلُ اللّهِ عَلَى مَنْ أَوْلُ الْمَنْ عَلَى مَنْ أَوْلُ اللّهِ عَلَى مَنْ أَوْلُ الْمَالُ اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ أَوْلُ الْمَالُ اللّهُ عَلَى مَنْ أَهْلِ النّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ أَهْلِ النّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اله

٥١٥- (٢) وَحَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الأَنْصَارِ، فَلَمّا أُنْزِلت هَذِهِ الآيَةُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

#### ٢٥- باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله

فيه قصة ثابت بن قيس بن الشَّمَّاس ﴿ مُعْمَّهُ وحوفه حين نزلت ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنِّيّ (الحجرات: ٢) الآية، وكان ثابت ﴿ جهير الصوت، وكان يرفع صوته، وكان خطيب الأنصار، ولذلك اشتد حَذَرُهُ أكثر من غيره. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس ﴿ مَهَا، وهي أن النبي ﷺ أخبر أنه من أَهْلِ الجنَّة، وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه، ويسأل عمن غاب منهم.

وقول مسلم ﷺ: "حدثنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرِ قال: حدّثنا جعفر بن سليمان: حدّثنا ثابت عن أنس" فيه لطيفة، وهو أنه إسناد كله بصريون.

ضبط الأسماء: وقَطَنٌ، بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون، ونُسَيْرٌ، بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم راء، وقد قَدَّمنا أنه ليس في الصحيحين نُسَيْرٌ غيره، وقد قدَّمنا في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح إنكار من أنكر على مسلم روايته عنه وجوابه.

وفي الإسناد الآخر حَبَّانُ، هو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وهو ابْن هِلالٍ، وكل هذا الإسناد أيضاً بصريون=

٣١٦- (٣) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبّانُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيْرةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ بن مالكِ قَالَ: لَمّا نَزَلَتْ ﴿لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّئِيِ ﴾ (الحجرات: ٢) وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ.

٣١٧ – (٤) وَحَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمَعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: لَمَّا نَزلَتْ هَذِهِ الآيةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ، وَزَادَ: فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

<sup>-</sup> إلا أَحْمَدَ بْنَ سعيدٍ الدَّارِميَّ في أوله، فإنه نيسابوريٌّ.

وقول مسلم: "حدثنا هُرَيْمٌ بن عبد الأعلى: حدثنا المعتَمرُ بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس" هذا الإسناد أيضاً كله بصريون حقيقة، وهُرَيْمٌ، بضم الهاء وفتح الراء وإسكان الياء.

وقوله: "فكنّا نراه يَمْشي بين أظهُرنَا رجلاً من أهل الجنّة" هكذا هو في بعض الأصول "رجلاً"، وفي بعضها "رجلً" وهو الأكثر، وكلاهما صحيح، الأول على البدل من الهاء في "نراه"، والثاني على الاستثناف.

#### [٣٥- باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟]

ُ ٣٢٠ - (٣) حَدَّثَنا مِنْحَابُ بَنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

#### ٥٣ - باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟

هذه الأسانيد الثلاثة كلهم كوفيون، وهذا من أطراف النفائس لكونها أسانيد متلاصقة مسلسلة بالكوفيين، وعبد الله هو ابن مسعود، ومنجاب بكسر الميم.

مفهوم من أحسن في الإسلام: وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحقّقين: أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعاً، وأن يكون مسلماً حقيقياً، فهذا يغفر له ما سَلَفَ في الكفر بنصِّ القرآن العزيز، والحديث الصحيح: "الإسلام يهدم ما قبله" وبإجماع المسلمين، والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقاداً في الظاهر مظهراً للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باقي على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهليّة قبل إظهار صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها؛ لأنه مستمرَّ على كفره، وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه أو الله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "من أحسن في الإسلام": ليس المراد من أحسن في حالة الإسلام، وأساء في حالة الإسلام بصالح الأعمال وغيرها، بل من أحسن في نفسه فعل الإسلام بأن أسلم كما ينبغي، وهو أن يكون إسلامه على وفاق القلب، وكذا أساء في نفس فعل الإسلام بأن كان إسلامه على خلاف ما في القلب، والله تعالى أعلم.

# [٤٥- باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة]

#### ٤ ٥- باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة

فيه حديث عَمْرُو بن العاص ﴿ وقصة وفاته، وفيه حديث ابن عباس ﴿ يَسَبِ نزول قول الله تعالى: ﴿ يَسِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ فأما حديث عَمْرُو فنتكلم في إسناده ومتنه، ثم نعود إلى حديث ابن عَبَّاس ﴿ يَسَالُ اللهُ عَمْرُو فنتكلم في إسناده ومتنه، ثم نعود إلى حديث ابن عَبَّاس ﴿ عَمْرُو فنتكلم في إسناده ومتنه، ثم نعود إلى حديث ابن عَبَّاس ﴿ عَمْرُو فَنتَكُلُمُ فِي إسناده ومتنه، ثم نعود إلى حديث ابن عَبَّاس اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ

ضبطً الأسماء: أما إسناده ففيه محمد بن مثنى العنسزيُّ، بفتح العين والنون، وأبو معن الرَّقاشِيُّ، بفتح الراء وتخفيف القاف اسمه زيد بن يزيد، وأبو عاصم هو النبيل واسمه الضحاك بن مخلد، وابن شماسة المهريُّ، وشماسة بالشين المعجمة في أوله بفتحها وضمها، ذكرهما صاحب "المطالع"، والميم مخففة وآخره سين مهلمة ثم هاء، واسمه عبد الرحمن بن شَمَاسَة بن ذئب أبو عمرو، وقيل: أبو عبد الله، والمهريُّ بفتح الميم وإسكان الهاء وبالراء. شوح الغويب: وأما ألفاظ متنه فقوله: "في سياقة الموت" هو بكسر السين أي: حال حضور الموت. وقوله: "أفضَلَ ما نُعِدُّ" هو بضم النون. وقوله: "كنت على أطباقِ ثلاثٍ" أي على أحوال، قال الله تعالى: ﴿لَرَّرَكُنُ طَبَقًا وَلَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ على على تشترط، = عن طَبَقٍ (الانشقاق: ١٩) فلهذا أنث ثلاثاً إرادة لمعنى أطباق. قوله على دخلت على معنى تشترط، = المُبات الباء، فيحوز أن تكون دخلت على معنى تشترط، =

<sup>\*</sup>قوله: "ولا أحب إلى": عطف على أشد بغضا، وكلمة "من" تفضيلية مقدرة أي: منه، وقد وحدت في بعض النسخ أي: ولا أحد أحب إلى قتله منه، أي: من النبي ﷺ.

فَلَمّا جَعَلَ اللهُ الإِسْلاَمَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النّبِي عَلَمْ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلاَّبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: "مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟" قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: "تَشْتَرِطُ فَالَاهُ"؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي. قَالَ: "أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمرُو! أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْمَعَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْحَجّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحُدُ أَحَب إِلَيَّ مِنْ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ أَجُدُ أَحَب إِلَيَّ مِنْ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ أَجُدُ أَحَب إِلَيْ مِنْ اللهِ عَلَيْ وَلَا أَجَلٌ فِي عَينَيَّ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَملاً عَيْنَيَّ مِنْهُ إِخْلالاً لَهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى تَلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ مُنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى تَلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ اللهُ اللهِ عَلَى مِنْ أَهْلِ الْجَنِّقِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا خَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُ، فَلاَ تَصْحَبْنِي فَلْكَ أَلُو اللهُ عَلْمَ الْحَبْقِي فَلَا أَنْ أَمُلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى تَلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُ، فَلاَ تَصْحَبْنِي فَلَا أَلُ اللّهُ الْحَبْقِ عَلَى التَرَابَ سَنّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحُرُ اللهِ عَلَى التَوْلَ وَيُولَى اللهُ الْمُؤْمِى وَلَوْ مُسَلِّ رَبِي عَلَى اللّهُ الْمَالِ رَبِي عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَلَوْ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُولِ اللهِ الْمُؤْمُ الْمَالَ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْوَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ ال

-وهو تحتاط أي تحتاط بماذا. وقوله ﷺ: "الإسلام يَهْدِمُ مَا كَان قبله" أي يسقطه ويمحو أثره. قوله: "وما كُنْتُ أُطيقُ أن أمْلاً عَينَيَّ" هو بتشديد الياء من عيني على التثنية.

قوَله: "فإذا دفنتموني فُسنُّوا على التَّراب سنَّا" ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة، وكذا قال القاضي: إنه بالمعجمة والمهملة، قال: وهو الصَّبُّ، وقيل: بالمهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق. وقوله: "قدر ما يُنْحَرُ حزُورٌ" هي بفتح الجيم وهي من الإبل.

فقه الحديث: أما أحكامه، ففيه عِظم موقع الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي، وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى، وذكر آيات الرجاء، وأحاديث العفو عنده، وتبشيره بما أعدَّه الله تعالى للمسلمين، وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه، وهذا الأدب مستحب بالاتفاق، وموضع الدّلالة له من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه: أما بشرك رسول الله عليه بكذا، وفيه ما كانت الصحابة الله عليه من توقير رسول الله عليه وإحلاله.

وفي قوله "فلا تَصْحَبْنِي نائحةٌ ولا نارٌ" امتثال لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وقد كره العلماء ذلك، فأما النّياحة فحرام. وأما النّباع المَيت بالنار فمكروه للحديث، ثم قيل: سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية، وقال ابن حبيب المالكي: كره تفاؤلاً بالنار. وفي قوله: "فسُنُّوا على التُّرَابَ" استحباب صبِّ التراب في القبر، وأنه لا يقعد على القبر، بخلاف ما يُعْمَلُ في بعض البلاد.

فوائد الحديث: وقوله: "ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أرَاجِعُ به رُسُلَ ربي". فيه فوائد: منها: إثبات فتنة القبر وسؤال المَلكَيْنِ، وهو مذهب أهل الحق.

٣٢٢- (٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيْنَارٍ -وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ وَالْاَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحمَّد - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا فَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَ أَنْ اللهِ إِلَنْهَا عَلَى أَنْوا فَى وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُوا فِي وَلَا يَقْتُلُوا فِي وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّهُ وَلَا يَقْتَلُونَ آلَنَهُ فَا أَنْ فَاللهِ فَالَا عَلَى أَنْ أَنْهُ وَلَا عَلَى أَنْ أَلُوا فَا مِن رَحْمَةِ ٱللّهِ ﴿ (الزمر: ٣٥) وَنَزَلَ: ﴿ وَلَا يَقْتَلُوا مِن رَحْمَةِ ٱللّهِ ﴿ (الزمر: ٣٥)

- ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر؛ لما ذكر، وفيه أن الميّت يسمع حينئذ من حول القبر، \*\* وقد يُستَدلُ به لجواز قِسْمَة اللحم المشترك، ونحوه من الأشياء الرّطبة كالعنب، وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف، قالوا: إن قلنا بأحد القولين أن القِسْمة تمييز حق ليست ببيع جاز، وإن قلنا: بيع، فوجهان: أصحهما لا يجوز للجهل بتماثله في حال الكمال فيؤدي إلى الرّبًا.

والثاني: يجوز لتساويهما في الحال، فإذا قلنا: لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين، ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلاً، ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه، فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله، ولها طرق غير هذا، لا حاجة إلى الإطالة بها هنا، والله أعلم. وأما حديث ابن عباس هما، فمراد مسلم علمه منه أن القرآن العزيز جاء بما جاءت به السنة من كون الإسلام يهدم ما قبله، وقوله فيه: "ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة، فنسزل" هوَٱلَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَها ءَاخَرَ الآية فيه محذوف وهو جواب لو، أي لو تخبرنا لأسلمنا، وحذفها كثير في القرآن العزيز وكلام العرب كقوله تعالى: هوَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ (الأنعام: ٩٣) وأشباهه. وأمّا قوله تعالى: ﴿يَلْقَ أَثَاماً ﴾ فقيل: معناه: عقوبة، وقيل: هو وادٍ في جهنّم، وقيل: بئر فيها، وقيل: جزاء إلهه.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الشارح: فيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر إلخ قلت: لا أدري من أين فهم سماع الموتى، و أي لفظ فيه يدل على السماع، والاستئناس لايستلزم سماع صوته، فإنه قد يحصل بمجرد تصور حضوره عنده. (فتح الملهم: ١٨١/٢)

# [٥٥- باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده]

٣٢٣ (١) حَدَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: أَرَأَيْتَ أَمُوراً كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْحَاهِلِيّةِ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "أَمُوراً كُنْتُ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ حَيْر".

وَالتَّحَنُّثُ: التَّعَبُّدُ.

# ٥٥- باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده

فيه: حديث حكيم بن حزام عليه أنه قال لرسول الله ﷺ: "أرأيت أمورا كنت أتَحنُّثُ بما في الجاهليَّة هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله ﷺ: أسْلَمْتَ على ما أسلفت من خير".

شرح الغريب: أما التَّحَنَّتُ فهو التعبَّد كما فسره في الحديث، وفسره في الرواية الأخرى بالتبَرُّر، وهو فعل البر، وهو الطاعة، قال أهل اللغة: أصل التَّحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الحِنْثِ، وهو الإثم، وكذا تأثم وتحرَّج وتمجَّد، أي فعل فعلاً يخرج به عن الإثم والحرج والهجود.

أقوال العلماء في تأويل هذا الحديث: وأما قوله على: "أسلَمْت على ما أسلفت من خير" فاختلف في معناه: فقال الإمام أبو عبد الله المازري على: ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول؛ لأن الكافر لا يصح منه التقرّب فلا يثاب على طاعته، ويصحُّ أن يكون مطيعاً غير متقرب كنظيره في الإيمان، فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقاً للأمر، والطاعة عندنا موافقة الأمر، ولكنه لا يكون متقرباً؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بائله تعالى بعد، فإذا تقرَّر هذا عُلم أن الحديث متأوَّل، وهو يحتمل وجوهاً: أحدها: أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة، وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على فعل الخير، والثاني: معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلاً فهو باق عليها في الإسلام، والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدَّم له من الأفعال الجميلة، وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير: فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور، هذا آخر كلام المازري عشه. قال القاضي عياض على معادة آخره وحسن عاقبته، هذا كلام المقاضي.

وذهب ابنُ بطَّالٍ وغيره من المحقِّقِين إلى أنَّ الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام، يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ : قال رسول الله ﷺ: = ٣٢٤ - ٣٢٤ (٢) وَحَدَّنَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -قَالَ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّنَنَا، وَقَالَ عَبْدُ: حَدَّنَنِي - يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيْ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٣٢٥ - ٣٦) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا مِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَشْيَاءَ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيّةِ. -قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ إلاّ فَعَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ مِثْلَهُ. الْخَيْرِ." قُلْتُ: فَوَ اللهِ! لاَ أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيّةِ إِلاّ فَعَلْتُ فِي الإِسْلامِ مِثْلَهُ.

شهابٍ عن عروة، وهؤلاء ثلاثة تابعيون، روى بعضهم عن بعض، وقد قدَّمنا أمثال ذلك.

<sup>-</sup> إذا أسلمَ الكَافِرُ فحَسَّنَ إسلامَه كتب الله تعالى له كُلَّ حسنةٍ زلفها، ومحا عنه كل سيَّئةٍ زلفها، وكان عملُهُ بَعْدَ الحَسَنةِ بعشر أمثالها إلى سَبْعمِائةِ ضعفٍ، والسيَّئةُ بمثلها إلا أن يتحاوز الله سبحانه وتعالى ". ذكره الدّارقُطني في "غريب حديث مالك"، ورواه عنه من تسع طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك.

قال ابن بَطَّالٍ هُ بعد ذكره الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء، لا اعتراض لأحد عليه، قال: وهو كقوله ﷺ لحكيم بن حزام ﷺ: "أسلَمْتَ على ما أَسْلَفت من خير"، والله أعلم.

وأما قول الفقهاء: لا يَصِحُّ من الكافر عبادة، ولو أسلم لم يعتد بها، فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة، فإن أقْدَمَ قائلٌ على التصريح بأنه إذا أسلم لا يُثَابُ عليها في الآخرة، رُدَّ قوله بهذه السُّنَة الصحيحة، وقد يعتدُّ ببعض أفعال الكفار في أحكام الدُّنيا، فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة ظِهَار أو غيرها فكفَّر في حال كفره أجْزَأَه ذلك، وإذا أسلم لم تَجِب عليه إعادتُها واختلف أصحاب الشَّافعي سُسُّه فيما إذا أحْنَبَ واغْتَسلَ في حال كفره ثم أسلم، هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ وبالغ بعض أصحابنا فقال: يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم، وإذا أسلم صلى بها، والله أعلم. وأما ما يتعلق بلفظ الباب فقوله: "أعْتَقَ مائة رقبةٍ وحمل على مائة بَعِيرٍ" معناه: تصدَّق بها. وفيه صالحٌ عن ابن

٣٢٦ – (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلاَمِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَتَى النّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

توجمة حكيم بن حزام ﷺ: وفيه حَكِيْمُ بْنُ حزامِ الصحابي ﷺ، ومن مناقبه أنه ولد في الكَعْبة، قال بعض العلماء: ولا يُعرَفُ أحدٌ شاركه في هذا، قال العلماء: ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام، وأسلم عام الفتح، ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين، فيكون المراد بالإسلام من حين ظهوره وانتشاره، والله أعلم.

\* \* \*

# [٥٦- باب صدق الإيمان وإخلاصه]

٣٢٧ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمّا نَزَلَتْ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمّا نَزَلَتْ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴿ الأَنعَامِ: ٨٢ ﴾ شَقّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقَالُوا: أَيُّنَا لَا يَشْرِفُ إِيمَا مُو كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ \*: لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهِ عَلَيْ كَمَا تَظُنُونَ، إِنّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ \*: ﴿ يَنْهِ عَلَيْهُ ﴿ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ ﴿ لَلْمَا لَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَقَالُوا: أَيْنَا لَا يَعْلَمُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَل

٣٢٨ - (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عِيْسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: يُونُسَ - ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِيهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوْلاً أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الأَعْمَشِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

#### ٥٦ - باب صدق الإيمان وإخلاصه

فيه قول عبد الله بن مسعود همه: "لمّا نزلت: ﴿ آلَذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (الأنعام: ١٨) شق ذلك على أصحاب رسول الله على أوالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله على أليس هو كما تَظُنُونَ إنما هو كما قال لقمان لابنه: ﴿ يَنبُنَى لا تُشْرِكَ بِاللّهِ آبِ آلشِرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ هكذا وقع الحديث هنا في صحيح مُسْلِم، ووقع في صحيح البخاري: لمّا نزلت الآية، قال أصحاب رسول الله على: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ إِن الشِرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان: ١٣) فهاتان الروايتان إحداهما تبين الأخرى، فيكون لمّا شقّ عليهم أنزل الله تعالى: ﴿ إِن الشِرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان: ١٣) وأعلم النبي الله الطلق هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك، فقال لهم النبي الله عد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم، إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه، فالصّحابة الله على عمومه والمتبادر إلى الأفهام منه، وهو: وضع الشيء في غير علم الله المناه المنه، وهو: وضع الشيء في غير علم المنه ا

<sup>\*</sup>قوله: "إنما هو كما قال لقمان" إلخ: فتنكير ظلم للتعظيم، والمراد به الشرك، ولعل المراد بالشرك ههنا مطلق الكفر، والله تعالى أعلم. فإن قلت: كيف يكون اختلاط الإيمان بالكفر؟ قلت: لعله يكون بطريق النفاق بأن يؤمن ظاهرا ويكفر باطنا، أو بطريق الارتداد والتغير من حال إلى حال، فهو يضع كلاً منهما في موضع الآخر أو حوازه، فكأنه خلط أحدهما بالآخر، والله تعالى أعلم.

=موضعه، وهو مخالفة الشرع، فشَقَّ عليهم، إلى أن أعلمهم النبي ﷺ بالمراد بهذا الظلم. قال الخَطَّابي: إنما شَقَّ عليهم؛ لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس، وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي، فظنُّوا أن المراد معناه الظاهر، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين، وفي هذا الحديث جمل من العلم، منها: أن المعاصي لا تكون كفراً، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما ما يتعلّقُ بالإسناد فقول مسلم عشه: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله" هذا إسناد رجاله كوفيون كلهم، وحُفّاظ متقنون في نهاية الجلالة، وفيهم ثلاثة أثمة حلّة فقهاء تابعيون بعضهم عن بعض: سُليْمَانُ الأعمشُ وإبراهيم النّخعيُّ، وعلقمة بن قيس. وقلَّ احتماع مثل هذا الذي احتمع في هذا الإسناد، والله أعلم.

وفيه: على بن خشرم، بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء، وقد تقدم بيانه في المقدمة. وفيه: منجاب، بكسر الميم وإسكان النون وبالجيم وآخره باء موحدة. وفيه: "قال ابن إدريس: حدثنيه أولاً أبي عن أبانَ بن تَعْلَبَ عن الأعمش ثم سمعته منه". هذا تنبيه منه على علو إسناده هنا؛ فإنه نقص عنه رجلان وسمعه من الأعمش، وقد تقدم مثل هذا في "باب الدين النصيحة". وتقدم الخلاف في صرف "أبانً" في مقدمة الكتاب، وأن المحتار عند المحققين صرفه. "وتَغْلِب" بكسر اللام غير مصروف. وفيه: لُقْمَان الحكيم، واختلف العلماء في نُبُوتَهِ، قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: اتفق العلماء على أنه كان حكيمًا و لم يكن نبيًا، إلا عِكرمة فإنه قال: كان نبيًا، وتفرد هذا القول. وأمّا ابن لُقُمان الذي قال له: "لا تشرك بالله" فقيل: اسمه أنْعَمُ ويقال: مشكَمُ، والله أعلم.

# [٥٧، ٥٨، ٥٩ - باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس]

٥٧، ٥٧، ٥٩ – باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة

أما أسانيد الباب ولغاته، ففيه: أميَّةُ بن بِسْطام العيشيُّ، فبسطام بكسر الباء على المشهور، وحكى صاحب "المطالع" أيضاً فتحها، والعيشيُّ بالشين المعجمة، وقد قدمت ضبط هذا كله مع بيان الخلاف في صرف بِسْطام وفيه، قوله: "عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿يَلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَّتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي ٱنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ حَلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ فَي قال: فاشتدَّ ذلك"، إنما أعاد لفظة "قال" لطول الكلام، فإنَّ أصل الكلام "لما نزلت اشتَدً" فلمَّا طال حَسُن إعادةً لفظة "قال" عنه فاشتَدُّ ذلك"، إنما أعاد لفظة "قال" عليه المناس المناس المناس المناس المنسوب المنسو

<sup>\*</sup>قوله: "ذلت بما ألسنتهم" أي: تواضعت لله وتوافقت القلوب، وهذه الجملة حال، وجملة "أنزل الله" جواب "لما".

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا الله تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿ (البقرة: ٢٨٦) قَالَ: نَعَمْ، ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦) قَالَ: نَعَمْ، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ (البقرة: ٢٨٦) قَالَ: نَعَمْ ﴿وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَلنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٨٦) قَالَ: نَعَمْ". ٣٣٠- (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدّثُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴿ (البقرة: ٢٨٤) قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ منْ شَيْء، فَقَالَ النّبيُّ ﷺ: "قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلّمْنَا"، قَالَ: فَأَلْقَى اللهُ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة: ٢٨٦) قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦) قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ﴿وَآغَفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوۡلَٰنَا﴾ (البقرة: ٢٨٦) قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ".

<sup>-</sup>وقد تقدَّم مثل هذا في موضعين من هذا الكتاب، وذكرت ذلك مبيناً، وأنه جاء مثله في القرآن العزيز في قوله تعالى: ﴿أَيَعِدُكُرْ أَنكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَهَا أَنكُم تُحْرَجُونَ ﴾ (المؤمنون: ٣٥) فأعاد "أنكم"، وقوله: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُم كِتَنبُ مِن عِندِ آللهِ مُصَدِقٌ لِهَا مَعَهُم ﴾ (البقرة: ٨٩) إلى قوله: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم ﴾ (البقرة: ٨٩) والله أعلم. وفيه قوله تعالى: ﴿لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ﴾ (البقرة: ٢٨٥) لا نفرق بينهم في الإيمان، فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض، كما فعله أهل الكتابين بل نؤمن بجميعهم، و"أحد" في هذا الموضع بمعنى الجمع، ولهذا دخلت فيه "بين"، ومثله قوله تعالى: ﴿فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَدِزِينَ ﴾ (الحاقة:٤٧) وفيه قوله: "فأنزل الله تعالى في إثرها". هو بفتح الهمزة والثاء وبكسر الهمزة مع إسكان الثاء لغتان.

ضبط الأسماء: وفيه محمد بن عبيد الغبري، بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة، منسوب إلى بني غبر، وقد قدمنا بيانه في المقدمة، وفيه: أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله.

٣٣١ – (٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ –وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله تَحَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلِّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ".

٣٣٢ (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنّ الله عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ .

٣٣٣- (٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ، ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعاً، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٣٣٤ - (٦) حَدَّنَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنا - ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنِ الْأَعْرَ ج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "قَالَ الله عَزّ وَجَلّ: إِذَا هَمّ الزّنَادِ، عَنِ الأَعْرَ ج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ: "قَالَ الله عَزّ وَجَلّ: إِذَا هَمّ عِنْ الله عَنْ وَجَلّ: عَنْ أَبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيّئَةً، وَإِذَا هَمّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا حَسْرًا".

وفيه: قوله ﷺ: "إن الله تحاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها". ضبط العلماء "أنفسها" بالنصب والرفع، وهما ظاهران إلّا أنَّ النصب أظهر وأشهر، قال القاضي عياض: أنفسها بالنصب، ويدل عليه قوله: إن أحدنا نحدث نفسه، قال: قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: أنفسها بالرفع يريدون بغير اختيارها، كما قال الله تعالى: ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِۦ نَفْسُه﴾ (ق.٦١) والله أعلم.

وفيه أبو الزِّناد عَن الأُعرج، أما أبو الزناد فاسمه عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن، وأما أبو الزناد فلقب غلب عليه وكان يغضب منه، وأما الأعرج، فعبد الرحمن بن هرمز، وهذان وإن كانا مشهورين وقد تقدم بيالهما، إلا أنه قد تخفى أسماؤهما على بعض الناظرين في الكتاب.

٣٣٥ - (٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "قَالَ الله عَزّ وَجَلّ: إِذَا هَمّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِاتُةِ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمّ بِسَيّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيّئَةً وَاحِدَةً".

٣٣٦ - (٨) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهُ قَالَ: قَالَ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ﷺ -فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ الله عَرِّ وَجَلّ: إِذَا تَحَدّثَ عَبْدي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلُ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيَّعَةً فَأَنَا أَعْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُ اللهَ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: رَبِّ! ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّعَةً -وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ- فَقَالَ: ارْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مَنْ جَرَّآئِي".

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَكُلَّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَىَ اللهٰ".

شرح الغريب: وقوله سبحانه وتعالى: "إنما تركها من حرّائي" هو بفتح الجيم وتشديد الراء وبالمد والقصر لغتان معناه: من أجلي. وقوله ﷺ: "إذا أحسن أحدُكُم إسلامه فكلُّ حسنة يعملها تُكْتَبُ بعشر أمثالها، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها" معنى "أحسن إسلامه" أسلم إسلاماً حقيقياً، وليس كإسلام المنافقين، وقد تقدم بيان هذا. ضبط الأسماء: وفيه: أبو خالد الأحمر هو: سليمان بن حيان بالمثناة، تقدم بيانه.

وفيه: شيبان بن فروخ، بفتح الفاء وبالخاء المعجمة، وهو غير مصروف؛ لكونه عجمياً علماً، وقد تقدم بيانه. وفيه: أبو رجاء العُطاردِيُّ اسمه: عمران بن تيم، وقيل: ابن ملحان، وقيل: ابن عبد الله، أدرك زمن النبي ﷺ و لم يره، وأسلم عام الفتح، وعاش مائة وعشرين سنة، وقيل: مائة وثمان وعشرين سنة، وقيل: مائة وثلاثين سنة.

فقه الأحاديث: وأما فقه أحاديث الباب ومعانيها فكثيرة، وأنا أختصر مقاصدها -إن شاء الله تعالى- فقوله: لما نزلت: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ (البقرة: ٢٨٤) فاشتد ذلك على الصحابة ﴿ وقالوا: لا نطيقها،

-قال الإمام أبو عبد الله المازِرِيُّ عَلَى دفعه من الخواطر التي لا تُكتسب، فلهذا رأوه من قبيل ما لا يُطَاق، وعندنا أن يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تُكتسب، فلهذا رأوه من قبيل ما لا يُطَاق، وعندنا أن تكليف ما لا يطاق حائز عقلاً، واختُلف هل وقع التعبّد به في الشريعة أم لا؟ والله أعلم. وأما قوله: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ فقال المازريُّ عَلى: في تسمية هذا نسخًا نظر؛ لأنه إنما يكون نسخًا إذا تعذر البناء، ولم يمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى. وقوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ ﴾ عموم يصحُّ أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون ما لا يملك من الخواطر، الآية الأخرى مخصصة، إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر، فيكون حينئذ نسخًا؛ لأنه رفعُ ثابتٍ مستقر، هذا كلام المازري.

قال القاضي عياض: لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية؛ فإن راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظًا ومعنىً بأمر النبي ﷺ لهم بالإيمان والسّمع والطاعة، لما أعلمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم، فلما فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم، وذلَّت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نصَّ عليه في هذا الحديث، رُفع الحرج عنهم ونُسخ هذا التكليف، وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ، وهما مجتمعان في هذه الآية.

قال القاضي: وقول المازري: إنما يكون نسخاً إذا تعذّر البناء، كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ، فإن ورد وقفنا عنده. لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي الله المسخ كذا بكذا، هل يكون حجة يثبت بما النسخ أم لا يثبت بمجرد قوله؟ وهو قول القاضي أبي بكر والمحقّقين منهم؛ لأنه قد يكون قوله هذا عن النبي التهاده وتأويله، فلا يكون نسخاً حتى ينقل ذلك عن النبي الله.

كلام أهل العلم حول آية ﴿وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم ﴾: وقد اختلف الناس في هذه الآية، فأكثر المفسّرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ، وأنكره بعض المتأخرين، قال: لأنه خبر ولا يدخل النسخ الأخبار، وليس كما قال هذا المتأخر، فإنه وإن كان خبراً فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تكنُّ النفوس، والتعبد بما أمرهم النبي ﷺ في الحديث بذلك، وأن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب، ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة.

وُروي عن بعض المفسرين أن معنى "النسخ" هنا: إزالة ما وقع في قلوهم من الشدة والفرق من هذا الأمر، فأزيل عنهم بالآية الأخرى واطمأنَّت نفوسهم، وهذا القائل يرى ألهم لم يُلزموا ما لا يطيقون، لكن ما يشقُّ عليهم من التحفُّظ من خواطر النفس وإخلاص الباطن، فأشفقوا أن يكلَّفُوا من ذلك ما لا يطيقون، فأزيل عنهم الإشفاق، وبيَّن ألهم لم يكلَّفوا إلا وسعَهم، وعلى هذا لا حُجَّة فيه لجواز تكليف ما لا يطاق؛ إذ ليس فيه نص على تكليفه، واحتج بعضهم باستعادقهم منه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُحَمَّلُنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ ولا يستعيذون إلا ممّا يجوز التكليف به. وأحاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك ما لا نطيقه إلّا بمشقة، وذهب بعضهم إلى أن الآية ح

٣٣٧- (٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَكَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكُتَبْ، وَمَنْ هَمّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكُتَبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ".

= محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين، فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين، هذا آخر كلام القاضي عياض على وذكر الإمام الواحدي على الاختلاف في نسخ الآية ثم قال: والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "إن الله تجاوز لأُمَّتِي ما حدَّثَت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به". وفي الحديث الآخر: "إذا همَّ عبدي بسيِّئَةِ فلا تكتُبُوا عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنةٍ فلم يعملها فاكتبوها حسنةً، فإن عملها فاكتبوها عشراً". وفي الحديث الأخر: "في الحسنة إلى سبعمائة ضعفٍ".

وفي الآخر في السيئة: "إنما تركها من جرَّآئي". فقال الإمام المازري عشد: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: أن من عزم على المعصية بقلبه ووطَّن نفسه عليها، أثم في اعتقاده وعزمه، ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره مِنْ غير استقرار، ويسمى هذا همَّا، ويفرق بين الهم والعزم هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث.

قال القاضي عياض على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا: إن هذا العَزْمَ يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا: إن هذا العَزْمَ يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم بها؛ لكونه لم يعملها، وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا عملها كتبت معصية ثانية، فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة، كما في الحديث: "إنما تركها من جرَّائي" فصار تركه لها لخوف الله تعالى، ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة، فأما الهَمُّ الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها، ولا يصحبها عقد ولا نيَّة وعزم، وذكر بعض المتكلمين خلافاً فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى، بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال: لا؛ لأنه إنما حمله على تركها الحَيَاء، وهذا ضعيف لا وجه له، هذا آخر كلام القاضي، وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه.

وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمُؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنِحِشَةُ فِي ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ (النور: ١٩). وقوله تعالى: ﴿آجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ تَشِيعَ ٱلْفَنِحِشَةُ فِي ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور: ١٩). وقوله تعالى: ﴿آجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ مُ عَلَى الْخَروم الشرع وإجماع العلماء على تَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ ﴾ (الحسد، واحتقار المسلمين، وإرادة المكروه بهم، وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، والله أعلم.

٣٣٨ - (١٠) حَدَّنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ: حدَّنَا وَبَدُ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ: حدَّنَا وَأَبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيْفَاتِ - ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ - فَمَنْ هَمِّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً وَإِنْ هَمِّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا الله عَز وَجَل عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَات إلَى اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِسَيّقَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِسَيّقَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِسَيّقَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِسَيّقَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا الله عَنْدَهُ وَاحِدَةً".

٣٣٩– (١١) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَزَادَ: "أَوْ مَحَاهَا الله، وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى الله إِلاّ هَالِكٌ".

شوح الغريب: وأما قوله ﷺ: "ولن يهلك على الله إلا هالك". فقال القاضي عياض على معناه: من حتم هلاكه وسُدَّت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه، وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها، وإذا عملها واحدة، وإذا عملها عشراً إلى سبعمائة ضِعْفٍ إلى أضعاف كثيرة، فمن حُرِمَ هذه السَّعة، وفَاتَهُ هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع ألها أفراد حسناتِه مع ألها مُتَضَاعفة، فهو الهالك المحروم، والله أعلم. قال الإمام أبو جَعْفَرِ الطَّحاويُّ على: في هذه الأحاديث دليل على أن الحَفَظَة يكتبون أعمال القلوب وعقدها، خلافاً لمن قال: إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة" ففيه تصريح بالمذهب الصحيح المحتار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على سبعمائة ضعف، وحكى أبو الحَسَنِ أقضى القضاة المَاوَرْدِيُّ عن بعض العلماء: أن التضعيف لا يتحاوز سبعمائة ضعف، وهو غلط؛ لهذا الحديث، والله أعلم.

فقه الحديث: وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة -زادها الله شرفا- وخففه عنهم مما كان على غيرهم من الإصْرِ، وهو الثقل والمشاق، وبيان ما كانت الصحابة على عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع. قال أبو إسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ الشرع. قال أبو إسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: ﴿ وَبَنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦) إلى آخر السورة، أخبر الله تعالى به عن النبي على والمؤمنين، وجعله في كتابه ليكون دعاءً من يأتي بعد النبي على والصحابة على من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيراً.

قال الزجاج: وقوله تعالى: ﴿فَانَصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْهِ ِينَ ﴾ (البقرة:٢٨٦) أي أظهرنا عليهم في الحُجَّة والحرب وإظهار الدين وسيأتي في "كتاب الصلاة" من هذا الكتاب الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَفَتَاهُ" قيل: كفتاه من قيام تلك الليلة، وقيل: كفتاه المكروه فيها، والله أعلم.

## [ ٠٦- باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها]

٣٤٠ (١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي ﷺ فَسَأَلُوهُ: إِنّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلّمَ بِهِ، قَالَ: "أَوْ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟" قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ".\*

٣٤١ – (٢) وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً حِ: وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاق، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَوَّابِ، عَنْ عَمّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

٣٤٢ - (٣) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ عَثَّامٍ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخَمْسِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النّبِيُّ عَلِيٌّ عَنِ الْوَسْوَسَةِ، قَالَ: "تِلْكَ مَحْضُ الإِيمَانِ".

#### • ٦- باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها

فيه أبو هريرة ﷺ: قال: جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: "أوقد وجدتموه"؟ قالوا: نعم، قال: "ذاك صريح الإيمان".

وفي الرواية الأخرى: سئل النبي ﷺ عن الوسوسة فقال: "تلك محض الإيمان".

معاين الأحاديث: أما معاني الأحاديث وفقهها فقوله على: "ذلك صريح الإيمان وبحض الإيمان" معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان؛ فإن استعظام هذا وشدَّة الحنوف منه ومن النطق به، فضلاً عن اعتقاده، إنما يكون ممن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً، وانتفت عنه الريبة والشكوك. واعلم أن الرَّواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مرادَّ، وهي مختصرة من الرواية الأولى، ولهذا قدم مسلم على الرواية الأولى. وقيل: معناه أن الشيطان إنما يُوسُوسُ لمن أيس من إغوائه، فينكَّدُ عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء، ولا يقتصر في حقه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد، فعلى هذا معنى الحديث: سبب الوسوسة مَحْضُ الإيمان، أو الوسوسة علامة عض الإيمان؛ وهذا القول اختيار القاضي عياض.

<sup>\*</sup>قوله: "ذاك صريح الإيمان": قيل: أي: التعاظم، وقيل: وقوع الوسوسة في الصدر، قلت: ويؤيد الثاني حديث عبد الله: "تلك محض الإيمان"، والله أعلم.

٣٤٣ (٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَمُحمّدُ بْنُ عَبّادٍ -وَاللّفْظُ لِهَارُونَ- قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ يَزَالُ النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتّى يُقَالَ: هَذَا، حَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ، فَمَنْ حَلَقَ الله ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ".

٣٤٤ – (٥) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّثَنَا أَبُو النّضْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد الْمُؤَدِّبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ حَلَقَ السَّمَاءَ؟ مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ" ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ "وَرُسُلِهِ".

٣٤٥ – (٦) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ –قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ–: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: مَنْ خَلَقَ رَبُّكُ؟ اللهِ ﷺ: "يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبِّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيُسْتَعِذْ بِاللهِ وَلِيَنْتَهِ".

-وأما قوله ﷺ: "فمن وحد ذلك فليقل: آمنت بالله" وفي الرواية الأخرى: "فليستعذ بالله ولينته" فمعناه: الإعراض عن هذا الخاطر الباطل، والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه.

بيان قسمي الخواطر: قال الإمام المازريُّ عِينَ ظاهر الحديث أنه ﷺ أمرهم أن يَدْفَعُوا الْحَوَاطِرَ بالإعراض عنها، والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها، قال: والذي يقال في هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرَّةٍ ولا احتَلَبَتْهَا شُبْهَةٌ طرأت، فهي التي تُدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يُحْمَل الحديث، وعلى مثلها يُطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمراً طارئاً بغير أصل دُفع بغير نظر في دليل؛ إذ لا أصل له يُنظر فيه، وأما الخواطر المستقرة الّتي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلّا بالاستدلال والنظر في إبطالها، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "فليستعذ بالله ولينته" فمعناه: إذا عرض له هذا الوسواس فَلْيَلْجَأْ إلى الله تعالى في دفع شره عنه، وليُعرض عن الفكْرِ في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وَسْوَسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء، فليُعرض عن الإصغاء إلى وسوسته، وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما أسانيد الباب، ففيه: محمد بن عمرو بن جبلة، هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. وفيه: أبو الجوّاب عن عمّار بن رُزيق، أما أبو الحوّاب، فبفتح الجيم وتشديد الواو وآخره باء موحدة، واسمه الأحوص ابن جواب. وأما رُزيّق، فبتقديم الراء على الزاي. وفيه قال مسلم: حدثنا يوسف بن يعقوب الصَّفَّار: حدثني علي بن عثام عن سُعيْر بن الخمس عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، هو ابن مسعود على، وهذا الإسناد كله

٣٤٦ (٧) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ حَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَن خَلَقَ رَبُّك؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلَيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلِيَنْتَهِ " بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ.

٣٤٧ - (٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُوب، عَنْ أَيُوب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: "لاَ يَزَالُ النّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ، حَتّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ، خَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ الله؟."

قَالَ: وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَذَا التَّالِثُ، أَوْ قَالَ: سَأَلَني وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي.

٣٤٨ – (٩) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةً - عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُحمّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: "لاَ يَزَالُ النّاسُ...بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُحمّدٍ قَالَ: وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. غَيْرَ أَنْهُ لَمْ يَذْكُرِ النّبِيَّ عَلَيْكُ فِي الْإِسْنَادِ، وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

٣٤٩- (١٠) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرَّومِيِّ: حَدَّثَنَا النّضْرُ بْنُ مُحَمّدٍ: حَدَّثَنَا وَمُولُ عِكْرِمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَمّار-: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! حَتّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ الله؟" قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! هَذَا الله، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ قَالَ: فَالَ: فَالله؟ قَالَ: فَومُوا قُومُوا! صَدَقَ خَلِيلِي.

٠٥٠- (١١) حَدَّثَنَى مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>=</sup>كوفيون. وعثام بالثاء المثلثة، وشُعَيْر: هو بضم السين المهملة وآخره رَاء، والخمْسُ بكسر الخاء المعجمة وإسكان الميم وبالسين المهملة، وسعير وأبوء لا يعرف لهما نظير. ومُغِيْرَةُ وإبراهيم وعلقمة تابعيون، وقد اعترض على =

٣٥١ – (١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ الله عَزّ وَجَلّ: إِنّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا، اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ الله؟".

٣٥٢ – (١٣) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أُمَّتَكَ..."

-هذا الإسناد. وفيه: أبو النَّضْرِ عن أبي سعيد المؤدّب هو أبو النضر هاشم بن القاسم، واسم أبي سعيد المؤدب: محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، واسم أبي الوضاح: المثنى، وكان يؤدب المهدي وغيره من الخلفاء. وفيه: ابن أحيى ابن شهاب، وهو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو عبد الله. وفيه: يعقوب الدورقي، تقدم بيانه في شرح المقدمة.

وفيه: عبد اللهِ بْنُ الرُّوْمِيِّ، هو: عبد الله بن محمد، وقيل: ابن عمر بغدادي. وفيه: جعفر بن برقان بضم الموحدة وبالقاف، تقدم بيانه في المقدمة، والله أعلم.

وفي ألفاظ الممن "حتى يقولوا: الله خلق كل شيء"، هكذا هو في بعض الأصول "يقولوا" بغير "نون"، وفي بعضها "يقولون" بــــ"النون"، وكلاهما صحيح، وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من محقّقي النّحويين، وحاءت متكرّرَةً في الأحاديث الصحيحة، كما ستراها في مواضعها -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم.

## [ ٦٦ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار]

٣٥٥- (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ جَمِيعاً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ - وَهُوَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ - وَهُوَ السَّمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ - وَهُوَ الْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْدِ اللهِ بْنِ كَعْب، السَّلَميِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْب، الله لَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْب، الله لَهُ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْب، عَنْ أَخِيهِ مَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْب، عَنْ أَخِيهِ مَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْب، عَنْ أَخِيهِ أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "مَنِ اقْتَطْعَ حَقَّ امْرِئَ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أُوْجَبَ الله لَهُ كَانَ أَمْنِي أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ الله ؟ قَالَ: "وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً، يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً، يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "وَإِنْ قَضِيب مِنْ أَرَاكِ".

َ ٣٥٥ – (٢) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْد الله جَميعاً، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحمّدِ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبِ يُحَدّثُ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ بِمِثْلِهِ.

٥٥٥- (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح: وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاحِرٌ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".

#### ٦١ – باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار

ضبط الأسماء: أما أسماء الباب ولغاته، ففيه مولى الحُرَقَةِ، بضم الحاء وفتح الراء، وهي بطن من جهينة، تقدّم بيانه مرات، وفيه مَعْبَدُ بن كعب السَّلميُّ، بفتح السين واللام، منسوب إلى بني سلمة، بكسر اللام، من الأنصار، وفي النسب بفتح اللام على المشهور عند أهل العربية وغيرهم، وقيل: يجوز كسر اللام في النَّسَب أيضاً. وفيه عبد الله بن كعب بن أبي أمامة الحارثي، وفي الرواية الأخرى: سمعت عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي، وفي الرواية الباهِلِيَّ صُدىً بن عجلان المشهور، بل هذا غيره، واسم هذا إياسُ بن ثعلبة الأنصاريُّ الحارثيُّ من بني الحارث بن الخزرج، وقيل: إنه بلوي وهو حليف بني حارثة، وهو ابن أخت أبي بردة بن نِيَارٍ، هذا هو المشهور في اسمه. وقال أبو حاتم الرازي: اسمه عبد الله بن ثعلبة، ويقال: ثعلبة بن عبد الله. وقيقة في توجمة أبي أمامة الحارثي: ثم اعلم أن هنا دقيقة لا بُدَّ من التنبيه عليها، وهي أن الذين صنفوا في أسماء=

قَالَ: فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فِيَّ نَزلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الله المَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى المَلْ المَلْ الله عَلَى الله عَلَى المَلْ المَلْ المَلْ المُلْعَلَى المَلْعَلَى

٣٥٦ (٤) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، عَنْ مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، عُبْدِ الله قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ".

٣٥٧- (٥) وَحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْ شَعْوَدٍ يَقُولُ: سَمِعْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَصْبَانُ"، قَالَ عَبْدُ الله عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْ مَلْمَ مِعْدُ اللهِ عَلَيْ مَصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ عَلَيْهُ مَصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَى مَا لَهُ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

<sup>-</sup>الصحابة وهم ذكر كثير منهم أن أبا أمامة هذا الحارثي وهم توفي عند انصراف النبي تشرّ من "أُحُدِ"، فصلًى عليه. ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا الحديث الذي رواه مسلم منقطعاً، فإن عبد الله بن كعب تابعي، فكيف يسمع مَنْ توفي عام أحد في السنة الثالثة من الهجرة؟ ولكن هذا النقل في وفاة أبي أُمَامَة ليس بصحيح، فإنه صحّ عن عبد الله بن كعب أنه قال: حدثني أبو أمامة كما ذكره مسلم في الرواية الثانية، فهذا تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعي منه، فبطل ما قبل في وفاته، ولو كان ما قبل في وفاته صحيحاً لم يخرج مسلم حديثه، ولقد أحسن الإمام أبو البَرَكات الحَرْرِيُّ، المعروف بابن الأثير، حيث أنكر في كتابه معرفة الصحابة "هي هذا القول في وفاته، والله أعلم.

وفيه: "وَإِن قَضِيبٌ مَنْ أَرَاكِ" همكذا هو في بعض الأصول أو أكثرها، وفي كثير منها: "وإن قَضِيباً" على أنه خبر "كان" المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن اقتطع قَضِيباً. وفيه: "من حلف على يمين صبر" هو=

٣٥٨ – (٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنّادُ بْنُ السّرِيّ، وَأَبُو عَاصِمِ الْحَنفِيُّ – وَاللّفْظُ لِقُتَيْبَةً – قَالُوا: حَدِّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سماك، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِل، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضرَ مَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كَنْدَةَ إِلَى النّبِيِّ عَلَى الْحَضَرَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله! إِنّ هَذَا قَدْ غَلَبْنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لأبِي، فَقَالَ الْكَنْدِيُّ: هِي أَرْضِي، في يَدِي الله! إِنّ هَذَا قَدْ غَلَبْنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لأبِي، فَقَالَ الْكَنْدِيُّ: هِي أَرْضِي، في يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْه، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ يَمِينُهُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِلَّ ذَلِكَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْه، وَلَيْسَ يَتَورَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: الله عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْه، وَلَيْسَ يَتَورَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: الله عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْه، وَلَيْسَ يَتَورَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاّ ذَلِكَ" فَاخِرٌ لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْه، وَلَيْسَ يَتَورَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاّ ذَلِكَ" فَاخِرٌ لاَ يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْه، وَلَيْسَ يَتَورَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: رَسُولُ الله عَلَى مَالِه لِيَأْكُلَهُ ظُلُوا أَلُولَ اللهُ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضَ".

٣٥٥ – (٧) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُحْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُحْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي الْجَاهِلِيّةِ. وَهُو امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي الْجَاهِلِيّةِ. وَهُو امْرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ. قَالَ: "بَيّنَتُكِ" قَالَ: لَيْسَ لِي بَيّنَةٌ، قَالَ: "يَمينُهُ" قَالَ: إِذَنْ اللهَ عَلَى اللهِ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، قَالَ: فَلَمّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، قَالَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ: رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ. اللهَ الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، قَالَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ: رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ.

<sup>=</sup>بإضافة "يمين" إلى "صبر".

مفهوم يمين الصبر: ويمين الصبر: هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، وقد تقدم بيالها في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وفيه قوله على "من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر" أي متعمد الكذب، وتسمى هذه اليمين الغَمُوس. وفيه قوله: "إذن يَحْلِفُ" يجوز بنصب الفاء ورفعها، وذكر الإمام أبو الحسن بن خَرُوفِ في "شرح الحمل" أن الرواية فيه برفع الفاء" وفيه قوله على: "شاهداك أو يمينهُ" معناه: لك ما يشهد به شاهداك أو يمينه. شرح الغريب: وفيه: "حضرموت" بفتح الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة وفتح الراء والميم.

وفيه قول مسلم: "حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن أبي الوليد قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك" هشام هو أبو الوليد. وفيه قوله: "انتزى على أرضي في الجاهلية" معناه غلب عليها واستولى، والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهم. وفيه: "امرؤ القيس بن عابس وربيعة بن عيدان".

=ضبط الأسماء: أما عابس، فبالموحدة والسين المهملة. وأما عيدان، فقد ذكر مسلم أن زُهيْراً وإسحاق احتلفا في ضبطه، وذكر القاضي عياض الأقوال فيه واحتلاف الرواة، فقال: هو بفتح العين وبياء مثناة من تحت، هذا صوابه، وكذا هو في رواية إسحاق، وأما رواية زهيْرٍ فعبدانُ بكسر العين وبباء موحدة، قال القاضي: كذا ضبطناه في الحرفين عن شيوحنا، قال: ووقع عند ابن الحذَّاء عكس ما ضبطناه، فقال في رواية: زهير: بالفتح والمثناة، وفي رواية إسحاق بالكسر والموحدة، قال الحَيَّانيُّ: وكذا هو في الأصل عن الجلُوديُّ، قال القاضي: والذي صوَّبناه أولاً هو قول الدَّارقُطْني وعبد الغني بن سعيد وأبي نصر بن ماكولا، وكذا قاله ابن يونس في التاريخ"، هذا كلام القاضي.

وضبطه جماعة من الحفاظ - منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدِّمشقِيُّ - عِبِدَّانُ: بكسر العين والموحدة وتشديد الدال، والله أعلم.

فقه الحديث: وأما أحكام الباب فقوله ﷺ: "من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه" إلى آخره، فيه لطيفة، وهي أن قوله ﷺ: "حق امرئِ" يدخل فيه من حلف على غير مال، كجِلْدِ الميتة والسِّرجين وغير ذلك من النحاسات التي ينتفع بها، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحدٌ القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك.

وأما قوله ﷺ: "فقد أوجب الله تعالى له النّار وحرم عليه الجنة" ففيه الجوابان المتقدمان المتكرّران في نظائره، أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك، إذا مات على ذلك، فإنه يكفر ويحلّد في النار. والثاني: معناه فقد استحقّ النار ويجوز العفو عنه، وقد حرم عليه دخول الجنة أول وَهْلَة مع الفائزين، وأما تقييده ﷺ بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حقّ الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد، - وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان - لمن اقتطع حقّ المسلم، وأما الذّمي فاقتطاع حقه حرام، لكن ليس يلزم أنْ تكون فيه هذه العُقُوبة العظيمة، هذا كله على مَذْهَب من يقول بالمفهوم، وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل.

وقال القاضي عياض على الله عند المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة، لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه حكمه في ذلك، والله أعلم. ثم إن هذه العقوبة لمن اقتَطَع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما مَنْ تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه، وتحلّل منه، وعزم على أن لا يعود، فقد سقط عنه الإثم، والله أعلم.

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مَالِكِ والشَّافعِيِّ وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له، خلافاً لأبي حنيفة هذه تعالى. وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره؛ لقوله على "وإن قضيبًا من أراك". وأما قوله على الله على يَمِينِ هو فيها فاحر "ليقتطع" فالتقييد بكونه فاحراً لا بد منه، ومعناه هو آثم، ولا يكون آثماً إلا إذا كان متعمداً عالماً بأنه غير محق. وأما قوله على الله تعالى وهو عليه غضبان" وفي الرواية الأحرى: "وهو عنه معرض" فقال العلماء: الإعراض والغضب والستخط من الله تعالى عليه غضبان" وفي الرواية الأحرى: "وهو عنه معرض" فقال العلماء: الإعراض والغضب والستخط من الله تعالى عليه

حهو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته، وتعذيبه، وإنكار فعله وذمه، والله أعلم.

فوائد الحديث: وأما حديث الحضرميِّ والكنديِّ، ففيه أنواع من العلوم، ففيه: أن صاحب اليد أولى من أحبيي يَدَّعي عليه. وفيه: أن المدين الله الله الله الله يقر. وفيه: أن البَيِّنَةَ تقدّم على اليد ويُقضى لصاحبها بغير يمين. وفيه: أن يمين الفاحر المدّعي عليه تُقبل كيمين العَدْل وتسقط عنه المطالبة بها.

وفيه: أن أحد النحصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال الخُصُومة يحتمل ذلك منه. وفيه: أن الوارث إذا ادَّعى شيئاً لمورِّثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعى، جاز له الحكم به، ولم يكلّفه حال الدعوى بينة على ذلك، وموضع الدلالة أنه قال: غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقد أقر بألها كانت لأبيه، فلولا علم النبيِّ على بأنه ورثها وحده لطالبه ببينة على كونه وارثاً، ثم ببينة أخرى على كونه عقاً في دعواه على خصْمِه، فإن قال قائل: قوله على: شاهداك معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها، وإنما يكون ذلك بأن يشهدا بكونه وارثاً وحده وأنه ورث الدار، فالجواب أنّ هذا خلاف الظاهر، ويجوز أن يكون مراداً، والله أعلم.

\* \* \*

# [٣٦ من قصد أخْذَ مال غيره كان القاصد مُهدر الدَّم...]

٣٦٠- (١) حَدَّنَنِي أَبُو كُرَيْبِ مُحمّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَحْلَدٍ: حَدَّثَنَا مَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَحْلَدٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفُو، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مُحمَّدُ بْنُ جَعْفُو، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْدَ قَالَ: "فَالَ: "فَلاَ تُعْطِهِ رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: "فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ" قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: "فَأَنْتَ شَهِيدٌ" قَالَ: اللهُ وَلَانَالًا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٦١ – (٢) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُّ، وَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَ مُحمّدُ بْنُ رَافِع – وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ – قَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الإَخْرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنْ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْبَرَهُ؛ أَنّهُ لَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنْ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْبَرَهُ؛ أَنّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ، تَيَسَرُوا لِلْقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ ابْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو، فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَهُو شَهِيدً".

77- باب الدليل على أنَّ من قصد أخْذَ مال غيره بغَيْر حقِّ كان القاصد مُهدر الدَّم في حقِّه، وإن قُتل كان في النار، وأن من قُتل دون ماله فهو شهيد

شرح الغريب ووجه تسمية الشهيد: أما ألفاظ الباب "فالشهيد" قال النَّضر بْنُ شُمَيْلٍ: سمي بذلك لأنه حي؛ لأن أرواحهم شهدت دار السَّلام، وأرواح غيرهم لا تشهدها إلّا يوم القيامة.

وقال ابن الأنباري: لأن الله تعالى وملائكته عليهم السّلام يشهدون له بالجنة، فمعنى شهيد مشهود له، وقيل: سمي شهيداً؛ لأنه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة، وقيل: لأن ملائكة الرحمة يَشْهَدُوْنه فيأخذون روحه، وقيل: لأنه شُهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، وقيل: لأن عليه شاهدا يشهد بكونه شهيداً؛ وهو دمه فإنه يُبعث وجرحه يثعب دماً. وحكى الأزْهرِيُّ وغيره قولاً آخر، أنه سمي شهيداً؛ لكونه ممن يشهد يوم القيامة على الأُمم، وعلى هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب.

أقسام الشهيد: واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام:

٣٦٢ - (٣) وَحَدَّثَنِيهِ مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلاَهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

الله المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة، وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يُغَسَّلُ ولا يُصلَّى عليه.

والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدُّنيا، وهو المبطون، والمطعون، وصاحب الهدم، ومن قتل دون ماله، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً، فهذا يُغَسَّلُ ويُصلَّى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول.

والثالث: من غَلَّ في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيداً إذا قُتِلَ في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليه، وليس له ثوابمم الكامل في الآخرة، والله أعلم.

وفي الباب في الحديث الثاني: "تيسَّرُوا للقتال فركب خالد بن العاصي" معنى "تيسروا للقتال" تأهَّبُوا وقيؤوا. وقوله: "فركب" كذا ضبطناه، وفي بعض الأصول "وركب" بالواو، وفي بعضها "ركب" من غير فاء ولا واو، وكله صحيح، وقد تقدَّم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء، ويجوز حذفها، وهو الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم. وقوله بعد هذا: "أما علمت أن رسول الله ﷺ قال" هو بفتح التاء من علمت، والله أعلم.

فقه الحديث: وأما أحكام الباب ففيه: جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من العلماء. وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراً كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير، وأما المُدافعة عن الحريم فواحبة بلا خلاف، وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، والمدافعة عن المال جائزة غير واحبة، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "فلا تعطه" فمعناه لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء. وأما قوله ﷺ في الصائل إذا قُتِلَ: "هو في النار" فمعناه أنه يستحق ذلك، وقد يجازى وقد يعفى عنه، إلا أن يكون مستحلًا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [٦٣- باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار]

٣٦٣ – (١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَادَ عُبَيْدُ الله ابْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزَنِيّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، قَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ ابْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزَنِيّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، قَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُ مَنُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الْحَنَّةُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الْحَنَّةُ الله عَلَيْهِ الْحَنَّةُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الْحَنَّةُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الْحَنَّةُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الْحَنَّةُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الْحَلَيْمِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ

٣٦٤ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقلِ بْنِ يَسَارٍ، وَهُوَ وَجِعٌ، فَسَأَلُهُ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدَّثُكَ حَدِيثاً لَمْ أَكُنْ حَدَّثُتُكَهُ، إِنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: "لا يَسْتَرعِي الله عَبْداً رَعِيَّةً، يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ عَاشُ لَهَا، إِلاَّ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةً"، قَالَ: أَلاَ كُنْتَ حَدَّثُتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: مَا حَدَّثُتُكَ، أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأُحَدِثَكَ.

٣٦٥ - ٣٦) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّاءَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي الْجُعْفِيَّ - عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ الْحَسْنُ: كُنّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ نَعُودُهُ. فَجَاءَ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنّي سَأَحَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ الله تَعْلِيّ. ثُمّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

٣٦٦ (٤) وحدّثنا أبُو غَسّانَ الْمسْمَعِيُّ، وَ مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:
"قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَن قَتَادَةَ، عَنْ
أبي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدَّثُكَ
بِحَدِيثٍ لَوْلا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدَّثُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: "مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي بَحَدِيثٍ لَوْلا أَنِي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدَّثُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: "مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لاَ يَحْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ".

#### ٣٣- باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار

فيه قوله ﷺ: "ما من عبد يسترعيه الله رعيَّة يموت يوم يموت، وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة" وفي الرواية الأخرى: "ما من أمير يلي أمر المسلين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة".

فقه الحديث: أما فقه الحديث فقوله ﷺ: "حرم الله عليه الجنة" فيه التأويلان المتقدمان في نظائره، أحدهما: أنه محمول على المستحلّ. والثاني: حرّم عليه دحولها مع الفائزين السابقين، ومعنى التحريم هنا المنع. -قال القاضي عياض على معناه بين في التحذير من غش المسلمين، لمن قلده الله تعالى شيئاً من أمرهم، واسترعاه عليهم، ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دُنياهم، فإذا حان فيما اؤتمن عليه فَلَم ينصح فيما قلده، إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم، والذَّب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها، أو تحريف لمعانيها، أو إهمال حدودهم، أو تضييع حقوقهم، أو ترك حماية حَوْزَهم ومحاهدة عدوهم، أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم، قال القاضي: وقد نَبَه على أن ذلك من الكبائر الموبقة المُبْعِدةِ عن الجنة، والله أعلم.

وأما قول معقل ﷺ لعبيد الله بن زياد: "لو علمت أن لي حياة ما حدثتك". وفي الرواية الأخرى: "لولا أنّي في الموت لم أحدّثك" فقال القاضي عياض ﷺ: إنما فعل هذا؛ لأنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه الوعظ، كما ظهر منه مع غيره، ثم خاف مَعْقِلٌ من كتمان الحديث، ورأى تبليغه أو فعله؛ لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث، ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله، هذا كلام القاضي، والاحتمال الثاني هو الظاهر، والأول ضعيف، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وأما ألفاظ الباب ففيه شَيْبانُ عن أبي الأشهب عن الحسن عن مَعْقِل بن يسار هُمه. وهذا الإسناد كله بصريون، وفَرُّوخُ غير مصروف لكونه عجمياً تقدم مرات، وأبو الأشهب اسمه: جعفرُ بْنُ حَيَّانَ، بالمثناة، العُطَارديُّ السَّعديُّ البصري. وفيه: عبيد الله بن زيادٍ هو زياد بْنُ أمية، الذي يقال له: زياد بْنُ أبي سفيان. وفيه: أبو غسَّان المسمعيُّ وقد تقدم بيانه في المقدمة، وأن غسَّانَ يصرف ولا يصرف، والمسمعيُّ، بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مِسْمَعِ بْنِ ربيعة، واسم أبي غسان: مالك بن عبد الواحد. وفيه أبو المليح، بفتح الميم واسمه: عامر. وقيل: زيد بن أسامة الهذلي البصري، والله أعلم.

# [ ٢٤ - باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب ]

٣٦٧- (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيَّةَ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَ وَكِيعٌ، ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَهْب، عَنْ حُذَيْفَة قَالَ: حَدَّنَنَا رَسُولُ الله عَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهَمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَر، حَدَّنَنَا: "أَنَّ الأَمَانَةَ \* نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ"، ثُمّ حَدَّنَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَة قَالَ: "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِه، فَيَظُلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِه، فَيَظُلُّ أَثُرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِه، فَيَظُلُّ أَثُرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَة فَتُونَهُ مُنْ الْمَحْلِ، كَحَمْ وَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِه، فَيَظُلُّ أَثُرُهَا مِثْلَ الْمَحْلِ، كَحَمْ وَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَيَطَلَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ أَخَذَ حَصَى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجُلِهِ، فَيُصْرِبُ النَاسُ يَتَبَايَعُونَ، لاَ يَكَادُ أَحَدٌ وَلَيْ رَجُلاً أَمِيناً، حَتَى يُقَالَ لِلرّجُلِ: مَا أَخْذَ حَصَى فَذَحْرَجَهُ عَلَى رَجُلاً أَمِيناً، حَتَى يُقَالَ لِلرّجُلِ: مَا أَخْلَاهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبِيهٍ مِنْ عَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ".

#### ٤ ٦- باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب

فيه قول حذيفة ﴿ الله على الله على حديثين قد رأيت أحدهما، وأنا أنتظر الآخر" إلى آخره. وفيه: حديث حذيفة الآخر في عرض الفتن، وأنا أذكر شرح لفظهما، ومعناهما على ترتيبهما إن شاء الله تعالى-، فأمّا الحديث الأول فقال مسلم: "حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: وحدثنا أبو كُرُيْبِ: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة ﷺ هذا الإسناد كله كوفيون، وحذيفة مدايئي =

<sup>\*</sup>قوله: "إن الأمانة": فسترت الأمانة بالإيمان لما في آخر الحديث: "وما في قلبه مثقال حبة من الإيمان"، والأقرب إبقاؤها على ظاهرها كما يدل عليه "فيصبح الناس يتبايعون إلى قوله: رجلا أمينا"، ووضع الإيمان آخرا موضعها؛ لتفخيم شأن الأمانة لحديث: "لا إيمان لمن لا أمانة له".

والجذر، بفتح الجيم وكسرها، وسكون الذال المعجمة، معناه: الأصل، فإن قلت: ما المراد بأصل القلوب؟ قلت: لعل المراد به جبلة القلوب وخلقها، والمراد بالرجال: الناس مطلقا، ونزول الأمانة في جبلة القلوب أنما جبلت مستعدة لها، أو متصفة بها، ثم لما استحكمت تلك الصفة بالقرآن والسنة صارت كأنهم علموها منهما، فيظل أثرها مثل الوكت، أي النقطة التي لها حقيقة بخلاف أثر الجل؛ إذ لاحقيقة لها، وكان المراد بالحديثين حديثان في الرفع، وحذيفة رأى منهما المرتبة الأولى للرفع دون المرتبة الثانية، ولذلك قال: وأنتظر الآخر.

وَلَقَدْ أَتَى عَلَيّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيّ دِينُهُ، وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، \* وَأَمّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لأَبَايِعَ مِنْكُمْ إِلاّ فُلاَناً وَفُلاَناً.

٣٦٨- (٢) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَ وَكِيعٌ، ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعاً، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

=كوفي. وقوله: عن الأعمش، عن زيد، والأعمش مُدلِّس، وقد قدمنا أن المدلس لا يحتج بروايته إذا قال "عن"، وجوابه ما قدمناه مَرَّات في الفصول وغيرها أنه ثبت سماع الأَعْمَشِ هذا الحديث من زيْدٍ من جهة أخرى، فلم يضره بعد هذا قوله فيه "عن".

وأما قول حذيفة على المحدثنا رسول الله يلك حديثين فمعناه حدثنا حديثين في الأمانة، وإلا فروايات حذيفة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، قال صاحب "التحرير": وعنى بأحد الحديثين قوله: حدثنا أن الأمانة نزلت في حذر قلوب الرجال، وبالثاني قوله: ثم حدثنا عن رفع الأمانة إلى آخره.

شرح الغريب: قوله: "أن الأمانة نَزَلتْ في جَذْر قلوب الرِّحال" أما الحذر: فهو بفتح الجيم وكسرها لغتان، وبالذال المعجمة فيهما، وهو الأصل، قال القاضي عياض في مذهب الأصمعيِّ في هذا الحديث فتح الجيم، وأبو عمرو يكسرها. وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلّف الله تعالى به عباده، والعهد الذي أخذه عليهم. قال الإمام أبو الحسن الوَاحِدِيُّ في قول الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ (الأحزاب: ٧٢) قال ابن عباس في الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن: هو الدين، والدين كله أمانة. وقال أبو العَالِية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مُقَاتِلٌ: الأمانة الطاعة.

قال الواحديُّ: وهذا قول أكثر المفسرين، قال: فالأمانة في قول جميعهم: الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب، والله أعلم. وقال صاحب "التحرير": الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضَّنَا آلاً مَانَةَ ﴾ وهي عين الإيمان، فإذا استمكنت الأمانة من قُلْبِ العبد قام حينئذ بأداء التكاليف، واغتنم ما يرد عليه منها، وحدَّ في إقامتها، والله أعلم.

وَأَمَا قُولُه ﷺ: "فيظلُّ أثرُهَا مثل الوَكْتِ" فهو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق، وهو الأثر اليسير، كذا قاله الهرويُّ، وقال غيره: هو سواد يسير، وقيل: هو لَوْن يحدث مخالف للون الذي كان قبله.

وأما "المحل"، فبفتح الميم وإسكان الجيم وفتحها، لغتان، حكاهما صاحب "التحرير"، والمشهور الإسكان، يقال منه: مَجِلَتْ يده، بكسر الجيم، تَمْجَلُ بضمها، مَجَلاً، بفتحها أيضاً، ومَجَلتْ بفتح الجيم، تَمْجُلُ بضمها، مَجْلاً، بإسكاها لغتان مشهورتان، وأمجلها غيرها.

قال أهل اللغة والغريب: المَحْل هو التَّنفُّطُ الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقُبّةِ فيه ماء قليل.

<sup>\*</sup>قوله: "ليردنه على ساعيه": أي: وليه و أميره، والله تعالى أعلم.

٣٦٩ (٣) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيانَ، عَنْ سَعِد بْنِ طَارِق، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَذْكُمُ الْفَتِنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرّجُلِ فِي رَسُولَ الله ﷺ يَذْكُمْ الْفَتِنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ.

- وأما قوله: "كحمر دَحْرَجْتَهُ على رجلك فَنَفِطَ فتراه مُنتبراً وليس فيه شيء" فالجَمْرُ والدَّحْرَجَةُ معروفان. "ونَفِطَ" بفتح النون وكسر الفاء ويقال: تنفَّط بمعناه، "ومنتبراً" مرتفعاً، وأصل هذه اللفظة الارتفاع، ومنه المِنْبُرُ لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه، وقوله: نَفِطَ ولم يقل: نَفِطَتْ مع أن الرِّجْلَ مؤنثة، إما أن يكون ذكر نفط اتباعاً للفظ الرجل، وإما أن يكون اتباعاً لمعنى الرجل وهو العضو. وأما قوله: "ثم أخذ حَصى قدحرجه" فهكذا ضبطناه، وهو ظاهر، ووقع في أكثر الأصول: "ثم أخذ حصاةً فدحرجه" بإفراد لفظ "الحَصَاة" وهو صحيح أيضاً، ويكون معناه: دحرج ذلك المأخوذ أو الشيء وهو الحصاة، والله أعلم.

قال صاحب "التحرير": معنى الحديث: أنّ الأمانة تزول عن القلوب شيئاً فشيئاً، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظُلمة كالوَكْتِ، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمَجْل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها، ثم شَبّه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب، وحروجه بعد استقراره فيه، واعتقاب الظلمة إياه، بجَمْر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفُّطُ. وأحذه الحصاة ودحرجته إياها أراد بما زيادة البيان وإيضاح المذكور، والله أعلم.

وأما قول حذيفة هيء "ولقد أتى علي ومان وما أبالي أيكُم بايعت الن كان مسلماً ليردنه علي دينه ولئن كان السراء نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا فمعنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان، ومراده: أي كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع، وأن في الناس وفاء بالعهود، فكنت أقدم على مبايعة من التحقيق غير باحث عن حاله وثوقاً بالناس وأمانتهم، فإنه إن كان مسلماً فدينه وأمانته تمنعه من المحيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كان كان أيضاً يقوم بالأمانة في ولايته، فيستخرج حَقِّي منه، وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة، فما بقي لي وتُوق بمن أبايعه، ولا بالسّاعي في أدائهما الأمانة، فما أبايع إلّا فلاناً وفلاناً، يعني أفراداً من الناس أعرفهم وأثق بهم.

قال صاحب "التحرير" والقاضي عياض على الله وحمل بعض العلماء المُبايَعة هنا على بيعة الحِلافة وغيرها من المُعَاقدة والتحالف في أمور الدين، قالا: وهذا خطأ من قائله، وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله. منها قوله: "ولئن كان نصرانياً أو يهودياً"، ومعلوم أن النَّصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين، والله أعلم. وأما الحديث الثاني في عَرْضِ الفِتَنِ، ففي إسناده سليمان بن حيان بالمثناة، وربعي، بكسر الراء، وهو ابن حراش، بكسر الحاء المهملة.

قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّيَامُ وَالصَّدَةُ. وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ وَلَكَنْ أَيْكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ وَلَكَنْ النِّي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ: أَنْتَ، لِلهِ أَبُوكَ! قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمُوعَتُ رَسُولَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً. فَأَيُّ قَلْبِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الْفَتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً. فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتّى تَصِيرَ عَلَى الْقَلْمِ بَعْنَ اللهِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلاَ تَصُرُّهُ فَتْنَةً مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسُوهُ مُواللهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَتْفَاءُ وَالَّهُ وَاللهُ عَلَى الْمُنْ اللهُ مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ".

وقوله: "فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصّيام والصَّدقة"

شرح الغريب ومعايي جمل الحديث: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء، والامتحان، والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء.

قال أبو زَيْدٍ: فتن الرجل يفتنُ فتوناً إذا وقع في الفِتْنة وتحوّل من حال حسنة إلى سيئة، وفتنة الرجل في أهله، وماله، وولده ضروب من فَرْطِ محبته لهم، وشحه عليهم، وشغله بهم عن كثير من الخير، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَندُكُرٌ فِتْنَةٌ ﴾ (التغابن: ١٥) أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته، وكذلك فتنة الرجل في حاره من هذا، فهذه كلها فِتَنَّ تقتضي المُحَاسبة، ومنها ذنوب يُرْجى تكفيرها بالحسنات كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلحَيَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ (هود: ١١٤).

وقوله: "التي تموُجُ كما يَمُوْجُ البحُر" أي تَضطرب ويدفع بعضها بعضاً، وشبهها بموج البحر لشدّة عظمها وكثرة شيوعها. وقوله: "فأسكت القوم" هو بقطع الهمزة المفتوحة، قال جمهور أهل اللغة: سَكَتَ وأَسْكَتَ لغتان بمعنى صمت.

وقال الأصمعيُّ: سَكَتَ: صَمَتَ، وأَسْكَتَ: أَطْرَقَ، وإنما سكت القوم؛ لأهُم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة، وإنما حفظوا النوع الأول. وقوله: "لله أبوك" كلمة مدح تَعْتَاد العرب الثناء بما، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال: بيت الله وناقة الله. قال صاحب "التحرير": فإذا وجد من الوَلَد ما يحمد قيل له: لله أبوك حيث أتى بمثلك.

وقوله ﷺ: "تُعْرَضُ الفِتَنُ على القلوب كَالحَصِيرِ عوداً عوداً" هذان الحرفان ممّا اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه: أظهرها وأشهرها عوداً عوداً، بضم العَيْن وبالدال المهملة. والثاني: بفتح العَيْن وبالدال المهملة أيضاً. والثالث: بفتح العَيْن وبالذال المعجمة، ولم يذكر صاحب "التحرير" غير الأول.

وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أثمتهم، واختار الأول أيضا، قال: واختار شيخنا أبو الحُسَيْن بْنُ سرَاجِ فتح العين والدال المهملة، قال: ومعنى "تُعْرَضُ" أنها تلصق بعرض القلوب أي جانبها، كما يلصق- قَالَ حُذَيْفَةُ: وَحَدَّثْتُهُ، أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَاباً مُغْلَقاً يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ، قَالَ عُمَرُ: أَكَسْراً؟ لاَ أَبًا لَكَ! فَلَوْ أَنْهُ فُتِحَ لَعَلّهُ كَانَ يُعَادُ، قُلْتُ: لاَ، بَلْ يُكْسَرُ، وَحَدَّثْتُهُ: أَنّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ، حَدِيثاً لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ.

الله الحصير بجنب النائم، ويؤثر فيه شدة التصاقها به، قال: ومعنى "عُوداً عوداً" أي تعاد وتُكرَّر شيئاً بعد شيء. قال ابن سراج: ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه: سؤال الاستعاذة منها، كما يقال: غُفْراً غُفْراً وغُفْرانك أي نسألك أن تعيذناً من ذلك وأن تغفر لنا. وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه تظهر على القلوب، أي تظهر لها فتنة بعد أحرى. وقوله: "كالحصير" أي كما ينسج الحصير عوداً عوداً، وشظِيَّةً بعد أحرى.

قال القاضي: وعلى هذا يترجَّح رواية ضم العين، وذلك أن ناسج الحَصِير عند العرب كلما صنع عوداً أخذ آخر ونسجه، فشبّه عرض الفتن على القلوب واحدةً بعد أخرى بعرض قُضْبان الحصير على صانعها واحداً بعد واحد. قال القاضي: وهذا معنى الحديث عندي، وهو الذي يدلُّ عليه سياق لفظه وصحة تشبيهه، والله أعلم. قوله على القاضي: "فأيُّ قلبٍ أشركها نكت فيه نُكتة بيضاء" معنى أشركها: دخلت فيه دخولاً تامّاً وألزمها وحلّت منه محل الشرّاب. ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُشِرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴿ (البقرة: ٩٣) أي حب العجل، ومنه قولهم: ثوب مُشْرَبٌ بحمرة أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها، ومعنى "نكت نُكْتة" نقط نقطة، وهي بالتاء المثناة في آخره، قال ابن دُرَيْدٍ وغيره: كل نقطة في شيء بخلاف لونه، فهو نكت، ومعنى أنكرها ردَّها، والله أعلم.

وقوله ﷺ: "حتى تصير على قَلْبَيْنِ على أبيض مثل الصَّفا، فلا تضرُّه فتنةٌ ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود مُربادًا كالكوز بمخيِّاً لا يعرِفُ معروفاً ولا ينكِرُ منكراً إلا ما أشرب من هواه" قال القاضي عياض عِيْس. ليس تشبيهه بالصّفا بياناً لبياضه، لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخَلَل، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الأمْلَسُ الذي لا يَعْلَقُ به شيء.

وأما قوله: "مربادًاً" فكذا هو في روايتنا وأصول بلادنا، وهو منصوب على الحال. وذكر القاضي عياض على الحال وذكر القاضي عياض على الحلافاً في ضبطه، وأن منهم من ضبطه كما ذكرناه، ومنهم من رواه "مربَقِد" بهمزة مكسورة بعد الباء، قال القاضي: وهذه رواية أكثر شيوخنا، وأصله أن لا يُهْمَزَ، ويكون مرْبَد مثل مسود ومحمر، وكذا ذكره أبو عبيد والهرويُّ، وصححه بعض شيوخنا عن أبي مَرْوَانَ بْنِ سراج؛ لأنه من "اربدًّ" إلا على لغة من قال احماًرَّ بهمزة بعد الميم، لالتقاء الساكنين فيقال: اربَأدَّ ومربئد، والدال مشدّدة على القولين، وسيأتي تفسيره.

وأما قوله: "مُحَخِّياً" فهو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة، معناه: مائلاً، كذا قاله الهروي وغيره، وفسره الراوي في الكتاب بقوله: منكوساً، وهو قريب من معنى المائل. قال القاضي عياض: قال لي ابنُ سِرَاجٍ: ليس قوله: "كالكُوزِ مُحَخيا" تشبيهاً لما تقدم من سواده، بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قُلِب ونكّس،=

قَالَ أَبُو خَالِدٍ: فَقُلْتُ لِسَعْدٍ: يَا أَبَا مَالِكِ! مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًا؟ قَالَ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ، قَالَ، قُلْتُ: فَمَا الْكُوزُ مُجَحِّيًا؟ قَالَ: مَنْكُوساً.

وقوله: أَكَسْراً أي أيكسر كسراً، فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح، ولأن الكسر لا يكون غالباً إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة.

وقوله: لا أَبالَكَ، قال صاحب "التحرير": هذه كلمة تذكرها العرب للحثّ على الشيء، ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحزبه أمر ووقع في شدّة عاونه أبوه، ورفع عنه بعض الكل، فلا يحتاج من الجدّ والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون، فإذا قيل: لا أبالك فمعناه حدّ في هذا الأمر وشمرّ وتأهب تأهبَ من ليس له معاون، والله أعلم.

قوله: "وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثاً ليس بالأغاليط"، أما الرجل الذي يقتل، فقد جاء مبيناً في الصحيح أنه عُمَرْ بْنُ الخطاب عُلِيه. وقوله: "يقتل أو يموت" يحتمل أن يكون حذيفة على الشّك، والمراد به الإبجام على حذيفة وغيره، ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل، ولكنه كَرِهَ أن يخاطب عمر عُلِيه بالقتل، فإن عمر عُلِيه كان يعلم أنه هو الباب، كما جاء مبيناً في الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب، كما يعلم أن قبل غد الليلة، فأتى حذيفة هُله بكلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس إخباراً لعمر بأنه يقتل. وأما قوله: "حديثاً ليس بالأغاليط" فهي جمع أُغلُوْطَة، وهي التي يغالط بها، فمعناه حدثته حديثاً صدقاً=

٣٧٠ (٤) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِ لَمَا عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِ لَمّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْفِتَنِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ الله ﷺ فِي الْفِتَنِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ لِقوله: "مُرْبَادًا مُحَخِياً".

٣٧١ (٥) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي، وعَمْرُو بْنُ عَلِيِّ، وعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْد، عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يُحَدِّثَنَا، أَوْ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحَدِّثَنَا -وَفِيهٍم حُدَيْفَةً- مَا قَالَ رَسُولُ عَنْ حُدَيْفَةً أَنَا. وَسَاقَ الْحَديثَ كَنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ فِي الْفِيْنَةِ؟ قَالَ: حُدَيْفَةُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ وَقَالَ: يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ.

محققاً ليس هو من صحف الكتابيين، ولا من احتهاد ذي رأي، بل من حديث النبي الله و الحاصل: أن الحائِلَ بين الفتن والإسلام عمر الله وهو الباب، فما دام حيًا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن، وكذا كان، والله أعلم. وأما قوله في الرواية الأخرى عن ربعي قال: "لما قَدِمَ حذيفة من عند عمر الله على المنت الله المؤمنين أمس، لما حلست المؤمنين أمس، لما حلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله على في الفتن إلى آخره، فالمراد بقوله: "أمس الزمان الماضي لا أمس يومه، وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه؛ لأن مراده لما قدم حُذَيفة الكوفة في انصرافه من المدينة من عند عمر الله المنها.

أقوال أئمة اللغة في إعراب كلمة "أمس" وبناءها: وفي أمس ثلاث لغات، قال الجوهريُّ: "أمس" اسم حرِّك آخره لالتقاء الساكنين، واختلف العرب فيه، فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة، ومنهم من يعربه معرفة، وكلهم يعربه إذا دخلت عليه الألف واللام، أو صيره نكرة أو أضافه، تقول: مضى الأمس المبارك، ومضى أمسنا، وكل غد صائر أمساً. وقال سيبويه: جاء في الشعر مُذ أمس، بالفتح، هذا كلام الحوهريِّ.

وقال الأَزْهريُّ: قال الفَرَّاءُ: ومن العرب من يخفض الأمس، وإن أدخل عليه الألف واللام، والله أعلم وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.

## [30- باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وإنه يأرز بين المسجدين]

٣٧٢ - (١) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً، عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ - قَالَ ابْنُ عَبّاد: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَّلُ الله ﷺ: "بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً، فَطُوبِيَ لِلْغُرَبَاءِ".

#### ٥٦- باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وإنه يأرز بين المسجدين

ضبط الأسماء: أما ألفاظ الباب ففيه أبو حَازِمِ عن أبي هريرة، واسم أبي حازم هذا: سلمان الأشجعيُّ مولى عَزَّة الأشجعيَّة، وتقدم أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صحر، على الأصح من نحو ثلاثين قولاً.

شرح الغريب: وقوله ﷺ: "بدأ الإسلام غريباً" كذا ضبطناه بدأ بالهمزة، من الابتداء. و"طُوبي" فُعْلى من الطيب قاله الفَرَّاءُ، قال: وإنما جاءت الواو لضمة الطاء، قال: وفيها لغتان، تقول العرب: طُوبُاك، وطوبي لك، وأما معنى طوبي فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ﴿طُوبِيلَ لَهُمْ وَحُسِّنُ مَانِ ﴾ (الرعد: ٢٩) فرُوي عن ابن عباس هُمْ أن معناه: فَرَحٌ وقرة عين. وقال عكرَمَةُ: نِعم مالهم. وقال الضَّحَّاكُ: غبطة لهم، وقال قتادة: حسنى لهم، وعن قتادة أيضاً معناه: أصابوا خيراً. وقال إبراهيم: خير لهم وكرامة، وقال ابن عجْلانُ: دوام الخير، وقيل: الجنة، وقيل: شحرة في الجنة، وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث، والله أعلم.

وفي الإسناد شَبَابَةُ بن سوَّار، فشبابَةُ بالشين المعجمة المفتوحة وبالباء الموحدة المكررة، وسَوَّارُ بتشديد الواو، وشَبَابةُ لقب، واسمه مَرْوَانُ، وقد تقدم بيانه. وفيه عاصمُ بْنُ محمَّد العمرِيُّ، بضم العين، وهو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عَثْمَا.

وقوله ﷺ: "وهو يَأْرِزُ" بياء مثناة من تحت بعدها همزة ثم راء مكسورة ثم زاي معجمة، هذا هو المشهور، وحكاه صاحب المطالع "مطالع الأنوار" عن أكثر الرواة، قال: وقال أبو الحسين بن سراج "ليأرُز"، بضم الراء. وحكى القابسي فتح الراء، ومعناه: ينضم ويجتمع، هذا هو المشهور عند أهل اللغة والغريب. وقيل في معناه غير هذا مما لا يظهر.

٣٧٤ (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، وَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ حَبْي بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الإِيمَانَ لَيَا لَرِيمَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ع

-وقوله ﷺ: "بين المسجدين" أي مسجدي مكَّة والمدينة. وفي الإسناد الآخر خُبَيبُ بن عبد الرحمن وهو بضم الخاء المعجمة، وتقدم بيانه، والله أعلم.

معنى الحديث: وأما معنى الحديث، فقال القاضي عياض في قوله "غريباً": روى ابن أبي أُويْسٍ عن مالك في أن معناه في المدينة، وأن الإسلام بدأ بها غريباً وسيعود إليها. قال القاضي: وظاهر الحديث العموم، وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلّة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً كما بدأ، وجاء في الحديث تفسير الغُرباء وهم النزاع من القبائل. قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى.

قال القاضي: وقوله على: "وهو يأرِزُ إلى المدينة" معناه: أن الإيمان أولاً وآخراً بهذه الصفة؛ لأنه في أوَّل الإسلام كان كل من خلص إيمانه، وصح إسلامه أتى المدينة، إما مهاجراً مستوطناً، وإما متشوقاً إلى رؤية رسول الله على ومتعلماً منه ومتقرباً، ثم بعده هكذا في زمن الخلفاء كذلك ولأخذ سيرة العدل منهم، والإقتداء بجمهور الصحابة في فيها، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السُّننِ المنتشرة بها عنهم، فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي على والتبرك بمشاهده وآثاره، وآثار أصحابه الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن، هذا كلام القاضي، والله أعلم بالصواب.

#### [٦٦- باب ذهاب الإيمان آخر الزمان]

٣٧٥- (١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفَانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حدَّثَنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ تَقُومُ السَّاعةُ حَتّى لاَ يُقَالَ في الأَرْض: اللهُ، اللهُ".

٣٧٦ (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تَقُومُ السّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللهُ، اللهُ".

#### ٦٦- باب ذهاب الإيمان آخر الزمان

فيه قوله ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله". وفي الرواية الأخرى: "لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله، الله".

مفهوم الحديث: أما معنى الحديث، فهو أن القيامة إنما تقوم على شرار النحلُق. كما جاء في الرواية الأحرى: "وتأتي الرِّيحُ من قِبَل اليَمَنِ فتقبض أرواحُ المؤمنينَ عند قُرْب السَّاعة" وقد تقدم قريباً في باب الريح التي تقبض أرواح المؤمنين بيان هذا، والجمع بينه وبين قوله ﷺ: "لا تزال طائفة من أُمَّتي ظاهرين على الحقِّ إلى يوم القيامة".

أما ألفاظ الباب، ففيه عبدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قيل: اسمه عبد الحميد، وقد تقدم بيانه. وفيه قوله ﷺ: "على أحدٍ يقول: الله الله" هو برفع اسم الله تعالى، وقد يغلط فيه بعض الناس، فلا يرفعه.

> واعلم أن الروايات كلها متّفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين، وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي عياض على: وفي رواية ابن أبي جَعْفَرٍ يقول: لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### [٧٦- باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف]

٣٧٧- (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ومُحمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللّفْظُ لِأْبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولَ الله الله عَلْكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! عَلَيْ مَعْ رَسُولَ الله عَلْكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا" أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمَائَةٍ؟ قَالَ: "إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ، لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا" قَالَ: فَاللّذِينَا، حَتّى جَعَلَ الرّجُلُ مِنَا لاَ يُصَلّى إِلاّ سِرّاً.

#### ٦٧- باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف

هذا الإسناد كله كوفيون.

شرح الكلمات: وأما متنه، فقوله ﷺ: "أحصوا" معناه عدّوا، وقد جاء في رواية البخاري: "اكتُبُواً". وقوله ﷺ: "كم يَلْفظُ الإسلام" هو بفتح الياء المثناة من تحت، والإسلام منصوب مفعول "يلفظ"، بإسقاط حرف الحرأي يلفظ بالإسلام، ومعناه: كم عدد من يتلفّظ بكلمة الإسلام؟ وكم هنا استفهامية، ومفسّرها محذوف، وتقديره: كم شخصاً يلفظ بالإسلام، وفي بعض الأصول "تلفظ"، بتاء مثناة من فوق وفتح اللام والفاء المشددة، وفي بعض الروايات للبخاري وغيره: "أحصُوا لي من كان يلفظ بالإسلام" وفي رواية النَّسائيِّ وغيره: "أحصُوا لي من كان يلفظ بالإسلام" وفي رواية أبي يعلى الموصليِّ: "أحصُوا كلَّ مَنْ تلفَّظ بالإسلام".

توجيه المشكل والتوفيق بين الروايات: وأما قوله: "ونحن ما بين السَّتَمائة إلى السَّبعمائة" فكذا وقع في مسلم، وهو مشكل من جهة العربية، وله وجه، وهو أن يكون مائة في الموضعين منصوباً على التمييز على قول بعض أهل العربية، وقيل: إن "مائة" في الموضعين بحرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين، فلا اعتداد بدخولهما، ووقع في رواية في رواية غير مسلم: "ستمائة إلى سبعمائة"، وهذا ظاهر لا إشكال فيه من جهة العربية، ووقع في رواية البخاري: "فكتبنا له ألفاً وخمسمائة، فقلنا: تخاف ونحن ألف وخمسمائة؟" وفي رواية للبخاري أيضاً: "فوجدناهم مسمائة"، وقد يقال: وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم: "ألف وخمسمائة" المراد به النساء والصبيان والرجال، ويكون قولهم: "مسمائة" المراد به المقاتلون، ولكن هذا الجواب باطل برواية البُخاري في أواخر "كتاب السير" في باب كتابة الإمام الناس، قال فيها: "فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل"، والجواب الصحيح إن شاء الله تعالى- أن يقال: لعلهم أرادوا بقولهم: "ما بين الستمائة إلى السبعمائة" رجال المدينة خاصَّة، وبقولهم: "فكتبنا له ألفاً وخمسمائة" هم مع المسلمين حولهم.

وأما قوله: "ابتلينا فجعل الرجل لا يُصلّي إلا سرّاً"، فلعله كان في بعضُ الفتن التي جرتُ بعد النبي ﷺ، فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سرّاً مخافة من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحروب، والله أعلم.

## [٨٦ - باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه...]

٣٧٨ - (١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله عُلِيُّ قَسْمًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَعْطِ فُلاَناً فَإِنّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْ الله! أَعْطِ فُلاَناً فَإِنّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْ الله عَلَيَّ ثَلاَثاً: "أَوْ مُسْلِمٌ " ثُمّ قَالَ: "إِنّي لَأَعْطِي النّبِيُّ عَلَيْ الله فِي النّارِ". الرّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ، مَحَافَةَ أَنْ يَكُبّهُ الله فِي النّارِ".

٣٧٩- (٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بُّنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَى عَنْ عَمّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ لَمْ يُعْطِهِ، وَهُو أَعْجَبُهُمْ رَمْطًا - وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ - قَالَ سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَيَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ، وَهُو أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ الله اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَلاَنِ؟ \* فَوَالله إِنِي لأَرَاهُ مُؤْمِناً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

# ٦٨- باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع

فيه حديث سعد بن أبي وقاص ﴿ عَلَّمُهُ مَا

شرح الغريب: أما ألفاظه، فقوله: "قسم رسول الله ﷺ قَسْماً" هو بفتح القاف. وقوله ﷺ: "أو مسلم" هو بإسكان الواو. وقوله ﷺ: "غافة أن يكبّه الله في النار" يكبّه بفتح الياء يقال: أكبّ الرجل وكبّه الله، وهذا بناء غريب، فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة، فيعدّى بالهمزة، وهنا عكسه، والضمير في "يكبه" يعود على المعطي أي أتألف قلبه بالإعطاء مَخَافَةً من كفره إذا لم يعط. وقوله: "أعطى رَهْطاً" أي جماعة، وأصله الجماعة دون العشرة. وقوله: "وهو أعجبهم إلي" أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. وقوله: "إني لأراه مؤمناً" هو بفتح عنه العشرة.

<sup>\*</sup>قوله: "فإنه مؤمن فقال النبي الله أو مسلم": فيكون الواو وكأنه أرشده الله إلى أن لا يجزم بالإيمان؛ لأن محله القلب، فلا يظهر، وإنما الذي يجزم به هو الإسلام لظهوره، فقال: "أو مسلم" أي قل: "أو مسلم" بطريق الترديد، أو قل: "مسلم" بطريق الجزم بالإسلام والسكوت عن الإيمان، بناء على أن "أو" إما للترديد، أو يمعنى "بل" لكن قد يقال: وعلى هذا لاوجه لإعادة سعد القول بالجزم في المرة الثانية، والثالثة،، لأنه يتضمن ترك ما أرشد إليه الله وكأنه لغلبة ظن سعد فيه بالخير أو لشغل قلبه بالأمر الذي كان فيه - ما تنبه للإرشاد، والله تعالى أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "ما لك عن فلان": أي تعرض عنه.

"أَوْ مُسْلِماً"، قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَوْ مُسْلِماً" قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا عَلَمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَالله، إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَوْ مُسْلِماً" إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِناً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَالله، إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَوْ مُسْلِمًا، إِنِّي لَأَعْطِي الرّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النّارِ عَلَى وَجْهِهِ".

=الهمزة من "لأراه" أي لأعلمه، ولا يجوز ضمها، فإنه قال: "غلبني ما أعلم منه"، ولأنه راجع النبي ﷺ ثلاث مرات، ولو لم يكن جازماً باعتقاده لما كرر المراجعة.

وقوله: عن صالح، عن ابن شهاب قال: حدثني عامر بن سعدٍ، هؤلاء ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن صالحاً أكبر من الزُّهري.

فقه الحديث والرد على الكرّامية والمرجئة: وأما فقهه ومعانيه، ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وفي هذه المسألة علاف وكلام طويل، وقد تقدم بيان هذه المسألة، وإيضاح شرحها في أول "كتاب الإيمان". وفيه دلالة لمذهب أهل الحَقِّ في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافاً للكرّامِيَّة وغلاة المُرْجئة في قولهم: يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهر يردُّه إجماع المسلمين، والنصوص في إكفار المنافقين، وهذه صفتهم. وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم. وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواحد. وفيه تنبيه المَفْضُول الفاضل على ما يراه مصلحة. وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقاً، بل يتأمله، فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع على المنافقية، وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين، الأهم فالأهم. وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنّة على التعيين إلا من ثبت فيه نصّ كالعشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة.

معنى الحديث: وأما قوله ﷺ: "أو مُسْلماً" فليس فيه إنكار كونه مؤمناً، بل معناه: النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظة الإسلام أولى به، فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى، وقد زعم صاحب "التحرير" أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناً، وليس كما زعم، بل فيه إشارة إلى إيمانه، فإن النبي ﷺ قال في حواب سَعْدٍ: "إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه" معناه: أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه؛ لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصَلَابة إيمانه.

تحقيق السند: وأما قول مسلم على في أول الباب: "حدثنا ابن أبي عُمَرَ قال: حدثنا سفيانُ عن الزهري عن عامر" فقال أبو علي الغشّانيُّ: قال الحافظُ أبو مسعودٍ الدمشقي: هذا الحديث إنما يرويه سفيان بن عُيينة عن معمر عن الزُّهريِّ، قاله الحميديُّ، وسعيد بن عبد الرحمن، ومحمد بن الصبّاح الجرجانيُّ، كلهم عن سفيان، عن معمر عن الزُّهريِّ بإسناده، وهذا هو المحفوظ عن سفيان، وكذلك قال أبو الحسن الدَّارقطيُّ في كتابه "الاستدراكات". قلت: وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسناد قد يقال: لا ينبغي أن يوافقوا عليه؛ لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزُّهريِّ

٣٨٠ (٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ-: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخبرى عَامِرُ بْنُ سَعْد، عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخبرى عَامِرُ بْنُ سَعْد، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَهْطًا - وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ - بِمثِلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّه، وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟

٣٨١ – (٤) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحمّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحمّدَ بْنَ سَعْد يُحَدِّثُ هَذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: "أَقِتَالًا؟ \* أَيْ سَعْدُ! إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ".

=مرة، وسمعه من معمر عن الزهري مرة، فرواه على الوجهين، فلا يقدح أحدهما في الآخر، ولكن انضمَّت أمور اقتضت ما ذكروه: منها أن سفيان مُدلِّس وقد قال "عن". ومنها أن أكثر أصحابه رووه عن مَعْمَرٍ، وقد يجاب عن هذا بما قدمناه من أن مسلماً هِ لا يروي عن مدلس قال: "عن" إلا أن يثبت أنه سمعه ممن عَنْعَنَ عنه، وكيف كان، فهذا الكلام في الإسناد لا يؤثر في المتن، فإنه صحيح على كل تقدير متَّصل، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "أقِتالا": أي مدافعة ومعارضة، والتقدير: أتقاتل مقاتلة، فإن التكرير إلى هذا الحد لايكون إلا هناك.

#### [٦٩- باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة]

٣٨٦- (١) حَدَّنَنِي حَرَمْلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَيٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

#### ٣٩ - باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة

فيه قوله ﷺ: "نحن أحقُّ بالشَّكِّ من إبراهيم علِمُلا إذ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخِي ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلِيهِ﴾ (البقرة: ٢٦٠) "ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى رُكْنٍ شديدٍ، ولو لبِثْتُ في السِّحْن طُولَ لبث يُوسُف لأجبت الدَّاعي".

الكلام في معنى قوله على أحق بالشك: اختلف العلماء في معنى "نحن أحق بالشك من إبراهيم" على أقوال كثيرة، أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشّافعي وجماعات من العلماء، معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أين لم أشك، فاعلموا أنّ إبراهيم على لم يشك، وإنما خص إبراهيم على لكون الآية قَدْ يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك، وإنما رجح إبراهيم على نفسه على نفسه وأدباً، أو قبل أن يعلم في أنه خير ولد آدم. قال صاحب "التحرير": قال جماعة من العلماء: لمّا نزل قول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تَوْمِنَ اللهُ قالَ النبي في الشّائ منه" فذكر نحو ما قدمته، = تُؤمِن قالت طائفة: شك إبراهيم، و لم يشك نبينا، فقال النبي في احق بالشّك منه فذكر نحو ما قدمته، =

\*قوله: "نحن أحق بالشك من إبراهيم": لم يرد -والله تعالى أعلم- بـ "نحن" نفسه الكريم، بل الأنبياء مطلقا غير إبراهيم عليه، أي لو كان من إبراهيم شك لكان غير إبراهيم من الأنبياء أحق به؛ لأن إبراهيم قد أُعطي رشده، فقال تعالى: ﴿وَكَذَ لِلكَ نُرِى إِلاَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ (الأنعام: ٧٥) فهو كان علما في الإيقان، فإذا فرضناه شاكًا في شيء كان غيره من الأنبياء أحق بالشك فيه، ومعلوم أنه ما شك غيره في البعث والقدرة على الإحياء، فكيف هو؟ ومعنى قوله: إذ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي ﴾ إلخ (البقرة: ٢٦٠) أي لو كان من إبراهيم عليم شك إذ قال: رب إلخ وليس المعنى: نحن أحق؛ إذ قال، كما لا يخفى. فإن قلت: فما معنى سؤال إبراهيم عليم؟ قلت: سؤاله ماكان الا عن رؤية كيفية إحياء الموتى، كما هو صريح قوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَيٰ ﴾ لكن لما كان مثل ذلك-

٣٨٣- (٢) وَحَدَّنَني بِهِ، -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-، عَبْدُ الله بْنُ مُحمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدِ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيُّ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ "وَلَكِنْ لِيَطْمِئِنَّ قَلْبِي". قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى جَازَهَا.

-السؤال ثم قال: ويقع لي فيه معنيان: أحدهما: أنه خرج مخرج العادة في الخطاب، فإن من أراد المُدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلاً لفلان، أو فاعلاً معه من مكروه، فقله لي وافعله معي، ومقصوده لا تَقُلْ ذلك فيه. والثاني: أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكّاً أنا أولى به، فإنه ليس بشك، وإنما هو طلب لمزيد اليقين. وقيل غير هذا من الأقوال، فنقتصر على هذه؛ لكونما أصحها وأوضحها، والله أعلم.

وجه سؤال إبراهيم: وأما سؤال إبراهيم على فذكر العلماء في سببه أوجها، أظهرها: أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم ها استدلالاً، فإن علم الاستدلال قد تنطرَقُ إليه الشُّكوك في الجملة، بخلاف علم المُعَاينة، فإنه ضروري، وهذا مذهب الإمام أي مَنْصُور الأزهري وغيره. والثاني: أراد اختبار منسزلته عند ربه في إجابة دعائه، وعلى هذا قالوا: معنى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُوْمِنِ أَي تصدق بعظم منسزلتك عندي واصطفائك وخلتك. والثالث: سأل زيادة يقين، وإن لم يكن الأول شكاً، فسأل الترقيّي من علم اليقين، إلى عين اليقين، فإن بين العلمين تفاوتاً. قال سهل بن عبد الله التُسْتريُّ في الله كنسف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكناً. الرابع: أنه لما احتج على المشركين بأن ربه سبحانه وتعالى يُحيي ويميت طلب ذلك منه سبحانه وتعالى ليظهر دليله عياناً. وقيل أقوال أخرُ كثيرة ليست بظاهرة. قال الإمام أبو الحسن الواحديُّ في: احتلفوا في سبب ليظهر دليله عياناً. وقيل أقوال أخرُ كثيرة ليست بظاهرة. قال الإمام أبو الحسن الواحديُّ في: احتلفوا في سبب تفرق من تلك الجيفة، وتطلّعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه، ولم يكن شاكاً في إحياء الموتى، ولكن أحبَّ تفرق من تلك الجيفة، وتطلّعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه، ولم يكن شاكاً في إحياء الموتى، ولكن أحبَّ وزوال الشكوك عنه. قال العلماء: والهمزة في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنِ همزة إلبات كقول حرير: أَلشتُمْ خَيْرَ وزوال الشكوك عنه. قال العلماء: والهمزة في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنِ همزة إلبات كقول حرير: أَلشتُمْ خَيْرَ مَن رَكِبَ المطايَا؟ والله أعلم.

<sup>-</sup>قد ينشأ عن شك في القدرة على الإحياء، فربما يتوهم من يبلغه السؤال، أنه قد شك - أراد الله تعالى أن يزيل ذلك التوهم بتحقيق منشأ سؤاله، فقال له: "أو لم تؤمن"، أي بالقدرة، فقال: "بلى" أي بل أنا مؤمن بالقدرة، ولكن سألت ليطمئن قلبي برؤية كيفية الإحياء، فكان قبله اشتاق إلى ذلك، فأراد أن يطمئن بوصوله إلى المطلوب، وهذا لاغبار عليه أصلا، وهذا هو ظاهر القرآن كما لايخفي، ومن قال أنه أراد زيادة الإيقان ونحوه فقد بعد؛ إذ معلوم أن مرتبة إبراهيم فوق مرتبة على في مع أنه قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، والله تعالى أعلم.

٣٨٤ – (٣) حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد-: حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوايَةِ مَالِكِ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الآيةَ حَتَّى أَنْحَزَهَا.

- معنى قوله ﷺ: "لقد كان يأوي إلى ركن شديد: وأما قول النبي ﷺ: "ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى رُكن شديد" فالمراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها، ومعنى الحديث - والله أعلم - أنّ لوطاً ﷺ لما خاف على أضيافه، ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين - ضاق ذرعه، واشتد حزنه عليهم، فغلب ذلك عليه، فقال في ذلك الحال: لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي، أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم، وقصد لوط ﷺ إظهار العُذْر عند أضيافه، وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله، وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم، ولم يكن ذلك إعراضاً منه ﷺ عن الاعتماد على الله تعالى، وإنما كان لما ذكرناه من تطيب قلوب الأضياف، ويجوز أن يكون نسي الالتحاء إلى الله تعالى في حمايتهم، ويجوز أن يكون التحا فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر، والله أعلم.

معنى قوله ﷺ: "ولو لبثت في السجن": وأما قوله ﷺ: "ولو لبثْتُ في السَّمُّن طول لبث يوسف لأحبت الدَّاعي" فهو ثناء على يوسُف عليًّا وبيان لصَبْره وتأنّيهِ، والمراد بالداعي: رسول الملِكِ الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال: ﴿ ٱتَّتُونِي بِهِ عَلَمُ الْجَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعٌ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ (يوسف: ٥٠) فلم يخرج يوسف ﷺ مبادراً إلى الراحة ومفارقة السِّجن الطويل، بل تثبَّت وتوقَّر، وراسل الملك في كشف أمره الذي سُحن بسببه؛ لتظهر براءته عند الملك وغيره، ويلقاه مع اعتقاده براءته ممَّا نُسب إليه، ولا خمحل من يُوسُفَ ولا غيره، فبيَّنَ نَبيُّنَا ﷺ فضيلة يوسف في هذا، وقوة نفسه في الخير، وكمال صبره وحسن نظره، وقال النبي ﷺ عن نفسه ما قاله تواضعاً وإيثاراً للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسفَ عليه، والله أعلم. ضبط الأسماء: وأما ما يتعلُّق بأسانيد الباب ففيه مما تقدم بيانه المُسَيَّب والد سعيدٍ، وهو بفتح الياء على المشهور الذي قاله الجمهور، ومنهم من يكسرها، وهو قول أهل "المدينة". وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، واسمه عبد الله على المشهور، وقيل: اسمه إسماعيل، وقيل: لا يعرف اسمه. وفيه قول مسلم عليه: وحدثني به إن شاء الله تعالى – عبد الله بن أسماء، هذا تمّا قد ينكره على مسلم من لا علم عنده ولا خبرة لديه؛ لكون مسلم عليه قال: وحدثني به -إن شاء الله تعالى-، فيقول: كيف يحتج بشيء يشك فيه؟ وهذا خيال باطل من قائله، فإن مسلماً على محتجَّ بهذا الإسناد، وإنما ذكره متابعة واستشهاداً، وقد قدمنا ألهم يحتملون في المتابعات والشواهد ما لا يحتملون في الأصول، والله تعالى أعلم. وفيه أبو عبيد عن أبي هريرة، واسم أبي عبيد هذا سَعْدُ بن عبيد المدنُّ مولى عبد الرحمن بن أزهر، ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف. وفيه أبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله ابن أويس بن مالك بن أبي عامر المُصبَحِيُّ المدني.

ومن ألفاظ الباب قوله: "قرأ الآية حتى جازها". وفي الرواية الأخرى: "أنجزها"، معنى جازها: فرغ منها، ومعنى أنجزها: أتمها. وفيه يوسف، وفيه ست لغات: ضم السين وكسرها وفتحها، مع الهمز فيهن وتركه، والله أعلم.

## [٧٠- باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد ﷺ إلى جميع الناس]

٣٨٥- (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعَيد: حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآياتِ مَا مِثْلُهُ آمِنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، \* وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً مَوْمَ الْقِيَامَةِ".

## • ٧- باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته

أما ألفاظ الباب فقوله ﷺ: "ما مثلُه آمن عليه البشر" "آمن" بالمد وفتح الميم و"مثله" مرفوع. وفيه قول مسلم: حدثني يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه.

فائدة لطيفة في السند: فقوله: "وأخبرني عمرو" هو بالواو في أول "وأخبرني"، وهي "واو" حسنة، فيها دقيقة نفيسة وفائدة لطيفة، وذلك أن يونس سمع من ابْنِ وَهْبٍ أحاديث من جملتها هذا الحديث، وليس هو أولها، فقال ابن وَهْبٍ في روايته الحديث الأول: أخبرني عمرو بكذا، ثم قال: وأخبرني عمرو بكذا، وأخبرني عمرو بكذا، إلى آخر تلك الأحاديث، فإذا روى يونس عن ابن وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول: قال ابْنُ وهب: وأخبرني عمرو، فيأتي بالواو؛ لأنه سمعه هكذا، ولو حذفها لجاز، ولكن الأولى الإتيان بما ليكون راوياً كما سمع، والله أعلم. =

\*قوله: "ما مثله آمن عليه البشر": كلمة "ما" موصولة مفعول ثان لأعطي ومثله مبتدأ، وخبره جملة آمن عليه البشر"، والجملة الاسمية صلة، ومعنى "عليه" لأجله، ولا يخفى أن الجديث مسوق للفرق بين معجزات الأنبياء من قبل، ومعجزته العظمى التي هي القرآن، والشراح قد تعرضوا للفرق بوجوه، لكن ما أتوا بما على وجه يؤديه لفظ الحديث ويخرج منه، والأقرب عندي في بيان الفرق أن يقال: إن قوله: "آمن عليه البشر" إما لبيان ظهور معجزات غيره، أي أن معجزات غيره كانت من الظهور بحيث إن البشر مع كمال ما حبل عليه من الجدال والخصام - كما يشهد بذلك قوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكَنَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ (الكهف:٥٥)، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنسَنُ أَكَنَرُ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ (الكهف:٥٥)، وقوله تعالى: القلوب إلى التصديق بما كالعصا، و انفلاق البحر، ونتق الجبل، وإحياء الموتى، وخروج الناقة من حجر، وأما معجزي فوحي متلو لا يدرك إعجازه إلا بكمال العقل وحدة النظر، ولا يظهر لكل أحد، فإعطاؤها لأمتي دليل على أهم خلقوا على كمال العقل وحدة النظر، فرجاء الإيمان منهم أكثر وأغلب، أو المعنى: أما معجزي، فكلام على أهم خلقوا على كمال العقل وحدة النظر، فرجاء الإيمان منهم أكثر وأغلب، أو المعنى: أما معجزي، فكلام مبارك يجلب العقول إلى الإيمان ببركاته، أو هي معجزة خفي الإعجاز، فالإيمان به تكرمة من الله تعالى، فرجاء الإيمان من أمتي بسبب بركة القرآن، وبتكرمة الله أكثر، وإلى الوجه الثائث يشير كلام الأبي على والوجه الأول أقرب.=

٣٨٦- (٢) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ يَسْمَعُ يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي أَنْسُلُتُ بِهِ - إِلاَّ كَانَ مِنْ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ - إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّارِ".

٣٨٧- (٣) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحٍ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرُو! إِنَّ مَنْ قَبَلْنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ، إِذَا أَعْتَقَ أَمْتَهُ ثُمِّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّنَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "ثَلاَئَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكتاب آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النّبِيَّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتّبَعَهُ وَصَدّقَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمْنَ بِهِ وَاتّبَعَهُ وَصَدّقَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَّةٌ فَعَذَاهَا أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكُ أَدَّى حَقَّ الله تَعَالَى وَحَقّ سَيّدِهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَّةُ فَعَذَاهَا فَحْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَّةً فَعَذَاهَا فَحْرَانِ، عَذَاءَهَا، ثُمَّ أَدْبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوِّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ". ثُمَّ قَالَ الشّعْبِيُّ لِلْحُرَاسَانِيِّ: خُذْ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

-ضبط الأسماء: وأما أبو يونس، فاسمه سُلَيم بن جبير وفيه "هشيم عن صالح بن صالح الهَمْدَانِيِّ، عن الشعبي قال: رأيت رجلاً من أهل "حراسان" سأل الشعبيَّ فقال: يا أبا عمرو" أما هُشَيْمٌ، فبضم الهاء، وهو مدلِّس، وقد قال: عن صالح، وقد قدمنا أن مثل هذا إذا كان في الصحيح محمول على أن هُشَيْماً ثبت سماعه لهذا الحديث من صالح. وأما صالح، فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان ولقب حيان حي، قاله أبو علي الغساني وغيره. وأما الهمداني، فبإسكان الميم وبالدال المهملة. وأما الشعبيُّ بفتح الشين، فاسمه عامر، وفي هذا الإسناد لطيفة يتكرّر مثلها، وقد تقدم بيالها، وهو أنه قال: عن صالح، عن الشّبعيِّ قال: رأيت رجلاً سأل الشعبيَّ، وهذا الكلام ليس منتظماً في الظاهر، ولكن تقديره: حدثنا صالح عن الشعبي بحديث، وقصَّة طويلة قال فيها صالح: رأيت رجلاً سأل الشعبي، والله أعلم. وفيه أبو بردة عن أبي موسى، اسم أبي بردة عامر، وقيل: الحارث،=

أو يقال: إن قوله: "آمن عليه البشر" بيان لاقتصار معجزاتهم على قدر الحاجة والكفاية، أي أن معجزاتهم
 كانت مما يكفى البشر، ومعجزتي أظهر و أوفر وأزيد على قدر الحاجة، والله تعالى أعلم.

وكلام الشراح يشير إلى الوجه الأخير فتأمل. وقيل: معنى "آمن عليه البشر" أي عند معاينة تلك المعجزات ما كانت إلا وقت ظهورها، وأما معجزتي فمستمر دائم لايختص معاينته بوقت دون وقت.

٣٨٨ – (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

-واسم أبي موسى عبد الله بن قيس. وفيه قوله ﷺ: "فَغَذَاهَا فأحسن غِذَاءَها" أما الأول فبتخفيف الذال، وأما الثاني فبالمد.

معاين الحديث: أما معاني الحديث، فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال: أحدها: أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء، فآمن به البشر، وأما معجزتي العظيمة الظاهرة، فهي القرآن الذي لم يُعْطَ أحد مثله فلهذا قال: أنا أكثرهم تابعاً. والثاني: معناه أن الذي أوتيته لا يتطرَّق إليه تخييل بسحر وشبهة، بخلاف معجزة غيري، فإنه قد يخيّل الساحر بشيء ممّا يقارب صورها، كما خيلت السَّحرة في صورة عصا موسى على والخيال قد يروج على بعض العوام، والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظر، وقد يخطئ الناظر فيعتقدهما سواء. والثالث: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا مَنْ حضرها بحضرهم، ومعجزة نبينا على القرآن المستمر إلى يوم القيامة، مع خرَّق العادة في أسلوبه، وبلاغته، وإخباره بالمغيبات، وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسُورةٍ من مثله بحتمعين أو متفرقين، في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم والإنس عن أن يأتوا بسُورةٍ من مثله بحتمعين أو متفرقين، في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفضح القرون، مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة، والله أعلم.

وقوله ﷺ: "فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً" علم من أعلام النبوة، فإنه أخبر عليم بهذا في زمن قلّة المسلمين، ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد، وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتَّسَعَ الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة، ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا تحصى، والله أعلم. وأما الحديث الثاني، ففي نسخ المِلَلِ كلّها برسالة نبينا ﷺ، وفي مفهومه دلالة على أن مَنْ لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا حار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، والله أعلم.

وقوله ﷺ: "لا يَسْمَعُ بي أحدٌ من هذه الأمة" أي: ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودي والنصاري للم عليه الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودي والنصاري لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى، والله أعلم.

وأما الحديث الثالث ففيه فضيلة من أمن من أهل الكتاب بنبينا وأن له أحرين؛ لإيمانه بنبيه قبل النّسنخ، والثاني: لإيمانه بنبينا وفقي فضيلة العبد المَمْلُوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيده، وفضيلة من أعتق مملوكته وتزّوجها، وليس هذا من الرّجوع في الصدقة في شيء، بل هو إحسان إليها بعد إحسان. وقول الشعبي: "خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يَرْحَلُ فيما دون هذا إلى المدينة" ففيه جواز قول العالم مثل هذا تحريضاً للسامع على حفظ ما قاله، وفيه بيان ما كان السلف عليه من الرحلة إلى البلدان البعيدة في حديث واحد أو مسألة واحدة، والله أعلم.

## [٧١- باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد السيا

٣٨٩- (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح: وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْح: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "وَالَّذِي نَفْسِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ حَكَماً مُقْسِطاً، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، ويَقْتُلُ الْجِنْزِيرَ، ويَضَعُ الْجِزْيَة، ويَفِيضُ الْمَالُ حَتّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ".

#### ٧١ – باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد على

فيه الأحاديث المشهورة، فنذكر ألفاظها، ومعانيها، وأحكامها على ترتيبها.

فقوله ﷺ: "ليُوشكَنَّ أن ينزل فيكم عيسى بن مريم ﷺ حكماً مقسطاً فيكسر الصَّليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويَفِيضُ المال حتى لا يقبله أحدً".

شرح الغريب: أما "ليوشكنَّ" فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه: ليقربن. وقوله ﷺ: "فيكم" أي في هذه الأمة، وإن كان خطاباً لبعضها ممن لا يدرك نزوله.

وقوله ﷺ: "حكماً" أي ينزل حاكماً هذه الشريعة، لا ينزل نبيّاً برسالة مستقلّة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمَّة. والمقسط العادل، يقال: أقسط يُقْسِطُ إقساطاً فهو مقسط إذا عدل، والقسط بكسر القاف العدل، وقَسَطَ يَقْسِطُ قَسْطاً بفتح القاف فهو قَاسِطٌ إذا جارَ.

وقوله ﷺ: "فيكسر الصَّليب" معناه: يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصاري من تعظيمه.

فقه الحديث: وفيه دليل على تغيير المُنْكرات وآلات الباطل. وقتل الخِنــزير من هذا القبيل. وفيه دليل للمُختَار من مذهبنا ومذهب الحُمْهور أنا إذا وجدنا الحنــزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنَّا من قتله قتلناه، وإبطالٌ لقول من شذَّ من أصحابنا وغيرهم فقال: يُترك إذا لم يكن فيه ضراوة.

معنى قوله ﷺ: "ويضع الجزية" وأما قوله ﷺ: "ويضع الجزية" فالصواب في معناه أنه لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار الا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يُكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل، هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطّابِيُّ وغيره من العلماء عشر. وحكى القاضي عياض عنى عن بعض العلماء معنى هذا، ثم قال: وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضَرْبُها على جميع الكَفَرَة، فإنه لا يقاتله أحد، فتضع الحرب أوزارها - وانقياد جميع الناس له، إمّا بالإسلام وإما بإلقاء يد، فيضع عليه الجزية ويضربها. وهذا كلام القاضي وليس بمقبول، والصواب ما قدمناه، وهو أنه لا يقبل إلا الإسلام، فعلى هذا قد يقال: هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها، ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجوابه: أن هذا الحكم السوم،

٣٩٠ (٢) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً، ح: وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنِ الْحُلُوانِيُّ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْد، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ؛ حَنَ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَاد وَفِي رَوَايَة ابْنِ عُيَيْنَةً: "إِمَامًا مُقْسِطاً وَحَكَما أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَدْلاً". وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ عَدُلاً". وَفِي حَدِيثِ صَالِح عَدْلاً" وَفِي حَدِيثِ مِنَ الزِّيَادَةِ "وَحَتِّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً الْكَثْنَا وَمَا فِيهَا". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَوُوا إِنْ شِفْتُمْ ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكَتَنِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ مِنَ الذَّنْيَا وَمَا فِيهَا". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَوُوا إِنْ شِفْتُمْ ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكَتَنِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ أَهْلِ ٱلْكِكَتَنِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ أَهْلِ ٱلْكِكَتَنِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". ثُمَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَوُوا إِنْ شِفْتُمْ ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكَتَنِ إِلَا لَيُؤْمِنَنَ أَوْلُوا إِنْ شِفْتُمْ ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكَتَنِ إِلَا لَيُؤْمِنَنَ أَوْلُوا إِنْ شِفْتُمْ ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِكَتَنِ إِلَا لَيُؤْمِنَنَا وَمَا فِيهَا". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : اقْرَوُلُوا إِنْ شِفْتُمْ ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَا لَيُؤْمِنَنَا وَمَا فِيهَا". وَمَا فِيهَا". ثُمَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : اقْرَوُلُوا إِنْ شِفْتُمْ ﴿ وَإِن مِنْ أَمُو لَهُ إِلَى اللْعَلَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالِ اللْعَلَى الْوَلِي الْمَوْلِ الْمَاعِدَةُ الْوَاحِدَةُ عَيْراً الْمُؤْمُ الْمَاعِيقِهُ الْمَاعُولُ الْمَاعِلِ الْمُؤْمِنَالِ الْوَاحِلُ الْعُلُولُ الْمَاعِلُ الْمِلْ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمُؤْمِنَا وَمَا فِيهِا لَا مُعْلَى اللْمَاءِ فَوْمُ الْمَاعُولُ الْمَاعِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ الْمُؤْمِنِهُ الْمَاعِلُولُوا إِلْمَاعُولُولُوا إِلَا

-ليس بمستمرِّ إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى عليّه، وقد أخبرنا النبيّ الله في هذه الأحاديث الصَّحيحة بنَسْخه، وليس عيسى عليّ هو الناسخ، بل نبينا الله هو المبيّن للنسخ؛ فإنَّ عيسى يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد الله.

وأما قوله ﷺ: "ويفيض المال" فهو بفتح الياء ومعناه: يكثر وتنسزل البركاتُ وتكثر الخيرات بسبب العدل، وعدم التظالم، وتقيء الأرض أفلاذ كبدها، كما جاء في الحديث الآخر، وتقلُّ أيضاً الرغبات لقصر الآمال، وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى عليم علم من أعلام الساعة، والله أعلم.

معنى قوله على السجدة الواحدة وأما قوله في الرواية الأخرى: "حتى تكون السجدة الواحدة خَيْراً من الدنيا وما فيها" فمعناه - والله أعلم - أن الناس تَكُثُر رغبتهم في الصّلاة وسائر الطاعات؛ لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة، وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاحة إليها، وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي عياض بقرب القيامة، وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاحة اليها، وهذا هو الظاهر من معنى الحديث، وقال القاضي عياض بعينها، أن أجرها حير لمصلّبها من صدقته بالدُّنيا وما فيها؛ لفيض المال حينئذ وهوانه، وقلَّة الشح وقلة الحاجة إليه؛ للنفقة في الجهاد، قال: والسَّجْدة هي السجدة بعينها، أو تكون عبارة عن الصلاة، والله أعلم.

القول في مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿قَبَلَ مَوْتِهِ﴾ وأما قوله: "ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم: ﴿وَإِن مِّن أَهْلِ ٱلۡكِتَنِ إِلَّا لَيُؤۡمِنَنَّ بِهِۦ قَبَلَ مَوْتِهِ﴾ (النساء: ١٥٩) ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في الآية أن الضمير في "موته" يعود على عيسى عليم ومعناها: وما من أهل الكتاب أحد يكون في زمن عيسى عليم إلا =

<sup>\*</sup>قوله: "حكما": أي حاكما، وفيه: تنبيه على أنه لايأتي على أنه نبي وإن كان نبيا في الواقع، ولكونه حاكما ورد أنه إمام، وأنه يؤمكم، وليس معناه: أنه يؤمكم في الصلاة، فلاينافي أن إمامكم منكم، و إلى هذا الوجه من التوفيق يشير كلام ابن أبي ذئب الآتي كما لايخفى.

٣٩١ – (٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، غَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "وَالله! لَيَنْزِلَنّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَادِلاً؟ فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْجِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاَصُ فَلاَ يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَيَذُهَبَنَّ الْمَالُ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ."

٣٩٢ – (٤) حَدَّثَنِي حَرَمْلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كَيْفَّ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟"

٣٩٣- (٥) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي - إَبْنِ شِهَابٍ - عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِي مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً الأَنْصَارِيِّ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فيكُمْ فَأَمَّكُمْ؟"

٣٩٤ – (٦) وَحَدَّثَنِى رُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَى الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ، فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ؟" فَقُلْتُ لَابْنِ أَبِي ذَئْب: إِنّ الأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزّهْرِيِّ، نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ أَبِي ذَئْب، تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ؟ قُلْتُ: عَنْ نَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً "وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ". قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْب، تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ؟ قُلْتُ: تُخْيِرُنِي. قَالَ: فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَحَلَّ وَسُنّةٍ نَبِيّكُمْ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْكُمُ المُكُمْ المِكِتَابِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَحَلَّ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

<sup>-</sup>آمن بعيسى، وعلم أنه عبد الله وابن أمته، وهذا مذهب جماعة من المفسرين، وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضّمير يعود على الكتابي ومعناها: وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلّا آمن عند معاينة الموت قبل خروج روحه بعيسى على أنه عبد الله وابن أمته، ولكن لا ينفعه هذا الإيمان؛ لأنه في حَضْرة الموت وحالة النسزع، وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيها، فلا يصّح فيها إسلام، ولا كفر، ولا وصية، ولا بيع، ولا عتق، ولا غير ذلك من الأقوال لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ آلتَّوْبَهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلسَيْعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ آلَمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ آلَىٰنَ ﴿ (النساء: ١٨) وهذا المذهب أظهر، فإن الأول يخصُّ الكتابي، وظاهر القرآن عمومه لكلِّ كتابي في زمن عيسى وقبل نزوله، ويؤيد هذا قراءة من قرأ "قبل موهم"، وقيل: إن الهاء في "به" يعود على نبينا محمد على نبينا محمد الله على الكتابي، والله أعلم.

ضبط الأسماء: قوله في الإسناد: "عن عطاء بن مِيْنَاء" هو بكسر الميم بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم نون ثم ألف-

٣٩٥ - (٧) حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ -وَهُوَ ابْنُ مُحَمِّد- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: "لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: "لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لاَ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكُرِمَةَ الله هَذِهِ الْأُمَّةُ".

- ممدودة، هذا هو المشهور، وقال صاحب "المطالع": يمد ويقصر، والله أعلم.

شرح الغريب: وأما قوله على: "وليتركن القلاص فلا يُسعى عليها" فألقلاص بكسر القاف جمع "قلُوص" بفتحها، وهي من الإبل كالفَتَاة من النساء والحدث من الرجال، ومعناه: أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها؛ لكثرة الأموال وقلَّة الآمال وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة، وإنما ذكرت القِلَاص؛ لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِلَتَ ﴾ (التكوير:٤)، ومعنى "لا يسعى عليها": لا يعتنى بما أي يتساهل أهلها فيها، ولا يعتنون بها، هذا هو الظاهر.

وقال القاضي عياض وصاحب المطالع هيئًا: معنى "لا يسعى عليها" أي لا تطلب زكاتما؛ إذ لا يوجد من يقبلها، وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره، بل الصواب ما قدمناه، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "ولتذهبَنَّ الشحناء" فالمراد به العداوة.

وقوله ﷺ: "وليدْعُونَّ إلى المال فلا يقبله أحد" هو بضم العين وفتح الواو وتشديد النون، وإنما لا يقبله أحد؛ لما ذكرنا من كثرة الأموال وقصر الآمال وعدم الحاجة وقلة الرغبة للعلم بقرب الساعة.

وأما قوله ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة" فقد قدمنا بيانه، والجمع بينه وبين حديث: "لا تقوم السَّاعة على أحد يقول الله الله". وقوله: "تكرمة الله هذه الأمة" هو بنصب "تكرمة" على المصدر، أو على أنه مفعول له، والله أعلم.

\* \* \* \*

### [٧٢ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان]

٣٩٦- (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا وَمُو أَبْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ الله عَنْونَ ابْنَ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلاَءِ -وَهُو ابْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ-، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ وَسُولَ الله عَنْونَ ابْنَ عَنْو مَنْ مَعْرِبِهَا وَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَعْرِبِهَا وَسُولَ الله عَنْ قَالَ: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَعْرِبِهَا وَسُولَ الله عَنْ قَالَ: "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا وَإِنَا طَلَعَتْ مِن قَبْلُ أَوْ آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيُومَئِذٍ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنْهَا خَيْرًا ﴾ (الأنعام: ١٥٨)".

٣٩٨ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وِزُهَيْرُ بْنُ حَرْبُ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، جَمِيعاً عَنْ فَضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمِّدُ بْنُ الْعَلاَءِ -وَاللّفْظُ لَهُ-. أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَا لَهُ عَلَيْنَ الْمَنْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً: طُلُوعُ الشّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ".

### ٧٧ - باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان

قال القاضي عياض عِينَه: هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السُّنَّة، خلافاً لما تأولته الباطنِيَّةُ. ٣٩٩ - (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيّةَ -قَالَ ابْنُ عُلَيّةَ -: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيّةَ -: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التّيْمِيِّ -سَمِعةُ فِيمَا أَعْلَمُ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ يَوْماً: "أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشّمْسُ؟" قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ يَوْماً: "أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشّمْسُ؟" قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ تَحْرِي حَتّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَحْرِي مَثْ عَنْ جِعْبَ فَتَرْجِعُ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمّ تَحْرِي لاَ يَسْتَنْكِرُ النّاسُ تَخْرِي حَتّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ، تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي، أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَحْرِي لاَ يَسْتَنْكِرُ النّاسُ الْعَلْ حَتّى تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ، تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي، أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَحْرِي لاَ يَسْتَنْكِرُ النّاسُ مَعْرِبِكِ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَعْرِبِهَا".

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ؟ ذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ (الأنعام: ١٥٨)".

٠٠٠ – (٥) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الله- عَنْ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَاً: "أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشّمْسُ؟" بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

١٠٤- (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذرِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله ﷺ حَالِسٌ، فَلَمّا غَابَتِ الشّمْسُ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ! هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشّمُسُ؟" قَالَ، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السَّجُودِ، فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنّهَا قَدْقِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِعْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا".

الكلام حول قوله ﷺ: "مستقرها تحت العرش": وأما قوله ﷺ في الحديث الآخر في الشمس: "مستقرُّها =

<sup>\*</sup>قوله: "ارجعي من حيث جئت" ورد هذا الكلام في الأمر بطلوعها من المشرق وفي الأمر بطلوعها من المغرب، ففي الأول معناه: سيري كما سرت وفي الثاني واضح.

قَالَ: ثُمَّ قَرَأً فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ: "وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا".

٧٠٤- (٧) حَدَّنَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الأَشَجَّ: حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ (يَس : ٣٨) سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ (يَس : ٣٨) قَالَ: "مُسْتَقَرُّ هَا تَحْتَ الْعَرْش".

= تحت العَرْشِ فتحرُّ ساجدة". فهذا مما اختلف المفسرون فيه، فقال جماعة بظاهر الحديث. قال الواحديُّ: وعلى هذا القول إذا غَرَبَتْ كل يوم استقرَّتْ تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها، وقال قتادَةُ ومقاتلٌ: معناه تجري إلى وقت لها وأجل لا تتعداه.

قال الواحديُّ: وعلى هذا، مستقرُّها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا، وهذا اختيار الزجاج. وقال الكَلْبيُّ: تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرِّها الذي لا تجاوزه، ثم ترجع إلى أول منازلها، واختار ابن قتيبة هذا القول، والله أعلم. وأما سُجُود الشمس فهو بتمييز وإدراك بخلقه الله تعالى فيها، وفي الإسناد عَبْدُ الحميد بْنُ بيان الواسطيُّ، هو بباء موحدة ثم ياء مثناة من تحت، وفي هذا الحديث بقايا تأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى حيث ذكره مسلم على تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصَّواب.

# [٧٣- باب بدء الوحي إلى رسول الله علايا

٣٠٤- (١) حَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بَنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَاب قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِيِّ عِلَا الله عِلَيْ الْوَحْيِ الرَّوْيَا السَّادِقَة فِي النّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيَا إلاّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَلاَءُ، فَكَانَ الصَّادِقَة فِي النّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيَا إلاّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَلاَءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللّيَالِيَ أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّى فَجِعَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي غَارٍ حِرَاءٍ، فَحَاءَهُ الْمَلْكُ لِلَكَ، ثُمّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيحَة، فَيَتَزَوّدُ لِمِثْلِهَا حَتّى فَجِعَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي غَارٍ حِرَاءٍ، فَحَاءَهُ الْمَلْكُ لِلَكَ، ثُمّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيحَة، فَيَتَزَوّدُ لِمِثْلِهَا حَتّى فَجِعُهُ الْحَقُّ وَهُو فِي غَارٍ حِرَاءٍ، فَحَاءَهُ الْمَلْكُ لِلْكَ، ثُمّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيحَة، فَيَتَزَوّدُ لِمِثْلِهَا حَتّى فَجَعُهُ الْحَقُّ وَهُو فِي غَارٍ حِرَاءٍ، فَحَاءَهُ الْمَلْكُ لِلْكَ، ثُمّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيحَة، فَيَتَزَوّدُ لِمِثْلِهَا حَتّى فَخَطَنِي الثَّالِيَةَ مِتّى بَلَغَ مِنِي الْحَهُد، ثُمّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: الْمَا قُلْتُ اللّيَالِيَ مَلِي الْقَالِيَةَ حَتّى بَلَغَ مِنِي الْحَهُد، ثُمّ الْدِي فَقَالَ: ﴿ أَقُلُ اللّهُ لِيَعْمَ اللّهِ اللهِ عَلَى الْعَلْفَى عَلَقٍ الْقَالَةِ وَمِنْكَ آلْإِنْكَ آلْإِنْمَ مَنِ عَلَقٍ آقُوا وَرَبُكَ آلْإِنْكَ آلَابُكَ مُنْ عَلَقٍ آقُوا وَرَبُكَ آلْإِنْكَ آلُونِي الْقَالِدِي عَلَمْ الْقَلْدُ وَلَكَ آلْإِنْمَانَ مَا لَمْ يَعْلَقُ (العلق: ١٥-٥)

## ٧٣- باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ

فيه الأحاديث المشهورة فنذكرها -إن شاء الله تعالى- على ترتيب ألفاظها ومعانيها.

فقوله في الإسناد: "أبو الطاهر بن السَّرْح" هو بالسين، والحاء المهملتين، والسين مفتوحة. قوله: "أن عائشة هُما قالت: كان أوَّل ما بُدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرُّؤيا الصَّادقة". هذا الحديث من مراسيل الصَّحابة هُما فإن عائشة هُما لم تدرك هذه القضية، فتكون قد سمعتها من النبي ﷺ أو من الصَّحابي، وقد قدَّمنا في الفصول أن مرسل الصَّحابي حُجَّة عند جميع العلماء، إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايين، والله أعلم.

شرح الغويب: وقولها ﴿ الرُّوْيا الصَّادقة"، وفي رواية البُخاري ﴿ الرُّوْيا الصَّالحة، وهما بمعنى واحد، وفي "من" هنا قولان: أحدهما: أنها لبيان الجنس، والثاني: للتبعيض، ذكرهما القاضي. وقولها: "فكان لا يرى رُؤيًا إلا حاءت مثل فَلَقِ الصَّبْحِ"، قال أهل اللغة: فَلَقُ الصَّبْح وفرق الصبح بفتح الفاء واللام والراء، هو: ضياؤه، وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البَيِّن.

حكمة بدأ الوحي بالرؤيا: قال القاضي علم وغيره من العلماء: إنما ابتدئ ﷺ بالرؤيا لثلَّا يفحأه المَلَكُ، ويأتيه -

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي"، فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: "أَيْ خَدِيجَةً! مَا لِي؟" وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ.\*

=صريح النبوة بغتة، فلا يحتملها قوى البشرية، فبدئ بأول خِصَال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا، وما حاء في الحديث الآخر من رؤية الضَّوء، وسماع الصوت، وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة. قولها: أثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فَشِها، فيتزود لمثلها حتى فُجئه الحق".

شرح الغريب: أما "الحلاء" فممدود وهو الحنّلوة، وهي شأن الصّالحين وعباد الله العارفين. قال أبو سليمان الحطّابيُّ في حُبّبَتِ العزلة إليه في الأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكّر، وبما ينقطع عن مألوفات البشر، ويتخشع قلبه، والله أعلم. وأما "الغار" فهو الكَهْفُ والنّقْبُ في الجبل، وجمعه: غيران، والمعَارة أبمعني الغار وتصغير الغار: غُوير. وأما "حراء" فبكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد، وهو مصروف ومذكر هذا هو الصحيح. وقال القاضي: فيه لغتان التذكير والتأنيث، والتذكير أكثر، فمن ذكره صرفه، ومن أنثه لم يصرفه، أراد البُقْعَة أو الجهة التي فيها الجبل.

قال القاضي: وقال بعضهم فيه: حَرَى بفتح الحاء والقصر، وهذا ليس بشيء. قال أبو عمر الزَّاهِدُ صاحب تَعْلَبٍ وأبو سليمان الخطَّابي وغيرهما: أصحاب الحديث والعوامُّ يخطئون في "حراء" في ثلاثة مواضع: يفتحون الحاء وهي مكسورة، ويكسرون الراء وهي مفتوحة، ويقصرون الألف وهي ممدودة، وحراء جبل بينه وبين "مكَّة" نحو =

\*قوله: "مان؟ وأخبرها" إلخ لا يخفى أنه بعد أن أوحى إليه وتحقيق بلوغ الوحي إليه صار نبيا، ولايمكن أن يكون نبيا، ويكون شاكا في نبوته، بل لابد أن يكون عالما بنبوته ضرورة، وأن الذي جاءه ملك من عند الله تعالى، وأن الذي بلغه الوحي من الله، فحينئذ قوله ﷺ: "لقد حشيت على نفسي" مشكل، وحمله على أنه حشي على تحمل أعباء النبوة وغيره - مما لا يوافق الكلام السابق ولا اللاحق - بعيد.

والوجه عندي أنه على الله على عند أول ما واجهه الملك قبل أن يتحقق عنده أنه ملك، وقبل أن تشرف بالنبوة، والحاصل: أنه حشي قبل تبليغ الملك الوحي إليه، فإن وقوع الخشية حينئذ لايضر، ثم تحقق بعد ذلك عنده نبوته مقارنا لتمام ما أوحى إليه، ثم أراد أن يعرف حال حديجة على، فذكر معها حالة السابق على وجه الإبحام، وما ذكر معها ماتحقق عنده من أمر النبوة ليظهر له حال حديجة على، وإنها تصلح لذكر النبوة معها أولا إذ ربما لو بدأها بذكر النبوة لربما يخاف عليها أنها تبدأ بالإنكار وتواجه بالتكذيب، فيشكل إرجاعها بعد ذلك إلى الحق؛ لأن العادة أن المنكر يصعب رجوعه إلى ما أنكره، فصار هذا الكلام كأنه من معاريض الكلام، وكان يتكلم بمثله الأغراض الصحيحة، وهذا الغرض من جملة تلك الأغراض، وما هذا خطر بالبال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال، ولعلك إذا نظرت في ما ذكره الشراح ههنا عرفت أن هذا الوجه أقرب الوجوه وأحقها بالقبول، والله تعالى أعلم.

قَالَ: "لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي". قَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ: كَلاَّ، أَبْشِرْ، فَوَاللهِ! لاَ يُحْزِيكَ اللهُ أَبَداً، وَاللهِ! إِنّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي وَاللهِ! إِنّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ حَدِيجَةً حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ الْضَيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ حَدِيجَةً حَلَيجَةً وَكَانَ اللهُ إِنْ عَبْدِ الْعُزَى، وَهُو ابْنُ عَمِّ حَدِيجَةً - أَخِي أَبِيهَا - وَكَانَ اللهُ مَا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ اللهُ عَبْدِ الْعُزَى، وَهُو ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةً - أَخِي أَبِيهَا - وَكَانَ اللهُ مَا أَنْ يَكُتُبَ، وَكَانَ شَيْحاً يَكُتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّةِ وَكَانَ شَيْحاً لَكُومَ ابْنُ إِلْعَرَبِيَّةٍ حَمَا شَاءَ اللهُ - أَنْ يَكُتُبَ، وَكَانَ شَيْحاً كَيْمُ اللهِ عَمِي، فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةً : أَيْ عَمِّ إِالْعَرَبِيّةِ حَمَا شَاءَ اللهُ - أَنْ يَكُتُبَ، وَكَانَ شَيْحاً كَبِيراً قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةً : أَيْ عَمِّ السَمَعْ مِنِ ابْنِ أَجِيكَ.

ثلاثة أميال عن يسار الذَّاهب من "مكة" إلى "منى"، والله أعلم. وأما "التَّحنُّثُ" بالحاء المهملة والنون والثاء المثلثة، فقد فسره بالتعبُّد، وهو تفسير صحيح، وأصل الحِنْثِ: الإثم، فمعنى يتحنَّث: يتجنب الحنث، فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث، ومثل يتحنث يتحرج ويتأثم أي يتجنب الحرج والإثم.

وأما قولها: الليالي أو لات العدد فمتعلق بــ "يتحنث" لا بالتعبد، ومعناه: يتحنث الليالي، ولو جُعل متعلقاً بالتعبّد فسد المعنى، فإن التحنّث لا يشترط فيه الليالي، بل يطلق على القليل والكثير، وهذا التفسير اعترض بين كلام عائشة هين، وأما كلامها "فيتحنث فيه الليالي أو لات العدد"، والله أعلم. وقولها: فَجِئهُ الحق أي جاءه الوحي بعنته، فإنه على متوقّعاً للوحي، ويقال: فجئه بكسر الجيم وبعدها همزة مفتوحة، ويقال: فجأه بفتح الجيم والهمزة لغتان مشهورتان حكاهما الجوهريُّ وغيره.

قوله ﷺ: "ما أنا بقارئِ" معناه: لا أحسن القراءة، فـــ"ما" نافية هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض على خلافاً بين العلماء: منهم من جعلها نافية، ومنهم من جعلها استفهامية، وضعفوه بإدخال الباء في الخبر. قال القاضي: ويصحِّح قول: من قال استفهامية رواية مَنْ روى: "ما أقرأ"، ويصح أن تكون "ما" في هذه الرواية أيضاً نافية، والله أعلم. قوله ﷺ: "فغطني حتى بلغ منِّي الجَهْدَ ثم أرسلني أما "غطني" فبالغين المعجمة والطاء المهملة ومعناه: عصري وضمين، يقال: غطه وغَتُه وضَغَطه وعَصره وخنَقَه وغَمَزه كله بمعنى واحد. وأما الجهد، فيحوز فتح الجيم وضمها لغتان، وهو الغاية والمشقة، ويجوز نصب الدال ورفعها، فعلى النصب بلغ جبريلُ مني الجهدَ، وعلى الرفع: بلغ الجهدُ منِّي مبلغه وغايته، وممن ذكر الوجهين في نصب الدَّال ورفعها صاحب "التحرير" وغيره. وأما "أرسلني" فمعناه: أطلقني.

حكمة الغطّ وتكراره ثلاثا: قال العلماء: والحكمة في الغطّ: شغله من الالتفات، والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له، وكرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه، ففيه أنه ينبغي للمعلّم أن يحتاط في تنبيه المتعلّم وأمره بإحضار قلبه، والله أعلم. قوله ﷺ أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي حلق" هذا دليل صريح في أن أوَّل ما نزل من القرآن "اقرأ"، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف، وقيل: أوله ﴿يَتَأَيُّمُ ٱلمُدَّثِرُ ﴾ وليس بشيء، وسنذكره بعد هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى-.

قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ: يَا ابْنَ أَحِي! مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ خَبَرَ مَا رَآهُ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النّامُوسُ الّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى عَلِيّة، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا! يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيّاً إِذَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟" قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ يَخْرِجُكَ قَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً مُؤَزِّراً".

واستدل بهذا الحديث بعض من يقول: إن ﴿يِشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (الفاتحة: ١) ليست من القرآن في أوائل السور؛ لكونها لم تُذكر هنا، وجواب المثبتين لها أنها لم تنـــزل أوَّلاً، بل نزلت البَسْمَلةُ في وقت آخر، كما نزل باقى السورة في وقت آخر.

شرح الغريب: قولها: "ترجُفُ بوادرُه" بفتح الباء الموحدة، ومعنى "ترجف": ترعد وتضطرب وأصله: شدة الحركة. قال أبو عُبَيْدٍ وسائر أهل اللغة والغريب: وهي اللَّحْمَة التي بين المَنْكِبِ والعُنْق تضطرب عند فزع الإنسان. قوله ﷺ: "زمِّلوني": غطُّوني بالثياب، ولفُّوني بها. وقوله ﷺ: "زمِّلوني": غطُّوني بالثياب، ولفُّوني بها. وقوله: "فزملوه حتى ذهب عنه الرَّوْع" هو بفتح الراء، وهو الفزع.

وجه قوله ﷺ: "لقد خشيت على نفسي": قوله ﷺ: "لقد حشيت على نفسي" قال القاضي ﷺ: ليس هو يمعنى الشّك فيما أتاه من الله تعالى، لكنه رُبَّما خشي أن لَّا يقوى على مقاومة هذا الأمر، ولا يقدر على حمل أعباء الوحي، فتزهق نفسه، أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة، وسمع الصوت قبل لقاء المَلَكِ، وتحقّقه رسالة ربه، فيكون خاف أن يكون من الشّيطان الرجيم، فأمّا منذ جاءه المَلَك برسالة ربه سبحانه وتعالى، فلا يجوز عليه الشك فيه، ولا يخشى من تسلُّط الشيطان عليه، وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما وَرَدَ من مثل هذا في حديث البَعْثِ، هذا كلام القاضي ﷺ في شرح "صحيح مسلم". وذكر أيضاً في كتابه "الشفاء" هذين الاحتمالين في كلام مَبْسُوْط، وهذا الاحتمال الثاني ضعيف؛ لأنه خلاف تصريح الحديث؛ لأن هذا كان بعد غَطَّ الملك وإتيانه بـ ﴿ آقُراً بِالسِّمِ رَبِكَ آلَذِى خَلَقَ ﴿ (العلق: ١)، والله أعلم. قولها: "قالت له خديجةُ: كلَّا أبشر، فوالله لا يُخزيك الله أبداً، والله إنّك لتصل الرَّحِم، وتصدقُ الحديث، وتحمِلُ الكلّ، حديجةُ: كلَّا أبشر، فوالله لا يُخزيك الله أبداً، والله إنّك لتصل الرَّحِم، وتصدقُ الحديث، وتحمِلُ الكلّ، وتكسبُ المعدوم، وتَمْري الطّنَيْف، وتُعيْنُ على نوائب الحقّ"

شرح الغريب: أما قولها "كلا" فهي هنا كلمة نفي وإبعاد، وهذا أحد معانيها، وقد تأتي "كلَّا" بمعنى "حقًّا" وبمعنى "ألا" التي للتنبيه يُستفتح بها الكلام، وقد جاءت في القرآن العزيز على أقسام، وقد جمع الإمام أبو بكر بن الأنباريِّ أقسامها ومواضعها في باب من كتابه "الوقف والابتداء".

وأما قولها: "لا يخزيك" فهو بضم الياء وبالخاء المعجمة، كذا هو في رواية يونس وعقيل، وقال معمر في روايته: "يحزنك" بالحاء المهملة والنون، ويجوز فتح الياء في أوله وضمها، وكلاهما صحيح، "والخِزْي": الفضيحة والهوان. وأما صلة الرَّحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة-

=بالخدمة، وتارة بالزيادة والسلام، وغير ذلك. وأما "الكَلُّ" فهو بفتح الكاف وأصله: الثقل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُو صَلَّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ ﴾ (النحل: ٧٦) ويدخل في حمل الكَلِّ الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وهو من "الكلال" وهو: الإعياء. وأما قولها: وتكسِبُ المعدُّوْمَ، فهو بفتح التاء، هذا هو الصحيح المشهور، ونقله القاضى عياض عن رواية الأكثرين قال: ورواه بعضهم بضمها.

قال أبو العبّاس تُعلّب، وأبو سليمان الحَطّابيُّ وجماعات من أهل اللغة: يقال: كسبت الرجل مالاً، وأكسبته مالاً لغتان أفصحهما باتفاقهما كَسَبْته بحذف الألف، وأما معنى "تكسب المعدوم" فمن رواه بالضم فمعناه تُكسب غيرك المال المعدوم، أي تعطيه إياه تَبرُّعاً فحذف أحد المفعولين، وقيل: معناه: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد، ومكارم الأخلاق. وأما رواية الفتح، فقيل: معناها: كمعنى الضم، وقيل: معناها: تكسِبُ المال المعدوم، وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله، وكانت العرب تَتَمَادح بكسب المال المعدوم لاسيما قريش، وكان النبي الله عظوظاً في تجارته، وهذا القول حكاه القاضي عن ثابتٍ صاحب "الدلائل"، وهو ضعيف أو غلط، وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن، إلّا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة، فيكون معناه: تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك، ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم، كما ذكرت من حمل الكلّ، وصلة الرَّحم، وقرى الضيف، والإعانة على نوائب الحق، فهذا هو الصواب في هذا الحرف.

وأما صاحب "التحرير" فجعل المعدوم عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز عن الكسب، وسماه معدوما؛ لكونه كالمعدوم الميت، حيث لم يتصرّف في المعيشة كتصرف غيره. قال: وذكر الخطابيُّ أن صوابه المعدم بحذف الواو، قال: وليس كما قال الخطابي، بل ما رواه الرواة صواب. قال: وقيل: معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز تنعشه، والكسب هو: الاستفادة، وهذا الذي قاله صاحب "التحرير"، وإن كان له بعض الاتجاه كما حررت لفظه، فالصحيح المختار ما قدمته، والله أعلم.

وأما قولها: "وتَقْرِي الضَّيْف" فهو بفتح التاء، قال أهل اللغة: يقال: قَرَيْت الضيف أقريه قرِى بكسر القاف، مقصور، ويقال لفاعله: مقصور، وقرئ بكسر القاف، مقصور، ويقال لفاعله: قارٍ مثل: قضى فهو قاض. وأما قولها: "وتُعينُ على نوائب الحق"، فالنوائب جمع "نائبة"، وهي الحادثة، وإنما قالت نوائب الحق؛ لأن النائبة قد تكون في الخير، وقد تكون في الشر، قال لبيد:

نوائب من خَيْرٍ وشر كلاهما فلا الحَيْرِ ممدُّوْدُ ولا الشَّرُّ لازِبُّ

قال العلماء ﷺ: معنى كلام خَدِيجَة ﷺ: أنك لا يصيبك مكروة؛ لما جعل الله فيك من مَكَارِم الأخلاق وكرم الشَّمَائل، وذكرت ضروباً من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق، وخِصَال الخير سبب السلامة من مَصَارع السُّوء، وفيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة تَطْرَأُ وفيه تأنيس من حصلت له مخافة

-من أمر وتبشيره، وذكر أسباب السلامة له وفيه أعظم دليل، وأبلغ حُجَّة على كمال خديجة ﷺ وجزالة رأيها، وقوة نفسها، وثبات قلبها، وعظم فقهها، والله أعلم.

قولها: "وكان امراً تنصَّرَ في الجاهلية" معناه صار نصرانياً، والجاهلية ما قبل رسالته ﷺ، سمُّوا بذلك؛ لما كانوا عليه من فاحِش الجَهَالة، والله أعلم.

التوفيق بين الروايتين: قولها: "وكان يكتب الكتاب العربيّ، ويكتُبْ من الإنجيل بالعربيّة ما شاء الله تعالى أن يكتب الكتاب يكتب الكتاب العربية"، ووقع في أول "صحيح البخاري": "يكتب الكتاب العبراني فيكتُبُ من الإنجيل بالعبرائيّة" وكلاهما صحيح، وحاصلهما: أنه تَمكّن من معرفة دين النّصارى، بحيث إنه صار يتصرّف في الإنجيل، فيكتب أي موضع شاء منه بالعبرانية إن شاء، وبالعربية إن شاء، والله أعلم.

قولها: "فقالت له حديجة عَنِينَ أَيْ عَمِّ! اسمَعُ من ابن أحيك". وفي الرواية الأحرى: "قالت حديجة أي ابن عمّ!" هكذا هو في الأصول في الأول "عم" وفي الثاني "ابن عم"، وكلاهما صحيح. أما الثاني: فلأنه ابْنُ عَمِّها حقيقة كما ذكره أولاً في الحديث؛ فإنه ورَقَةُ بْنُ نوفل بن أَسَدٍ، وهي حديجة بنت خُويْلد بن أَسدٍ، وأمَّا الأول: فسمته عمَّا مجازاً للاحترام، وهذه عادة العرب في آداب خطابهم، يخاطب الصَّغير الكبير بـــ"يا عمِّ " احتراماً له ورفعاً لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقولها: يا ابن عم، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "هذا النّامُوْسُ الذي أُنْزِل على موسى عليّمة" النّامُوس: بالنون والسين المهملة، وهو جبريل عليّم. قال أهل اللغة وغريب الحديث: الناموس في اللغة: صاحب سرِّ الخير، والجاسوس: صاحب سرِّ الشَّر، ويقال: نَمَسْت السر بفتح النون والميم أنّمِسُه بكسر الميم نمسًا أي كتمته، ونمست الرجل ونامسته: ساررته، واتفقوا على أن جبريل عليه يسمى النّاموس، واتفقوا على أنه المراد هنا. قال الهرويُّ: سمى بذلك؛ لأن الله تعالى خصَّه بالغيب والوحى.

وأما قوله: "الذي أنزل على موسى الله المحيح. قوله: "با ليتني! فيها جَدَعاً" الضمير "فيها" يعود إلى أيام النبوة ومدتما، وقوله: "جَذَعاً" يعني: شابّاً قويّاً حتى أبالغ في نصرتك، والأصل في الجذع للدواب، وهو هنا استعارة. وأما قوله: "جَذَعاً" فهكذا هو الرواية المشهورة في الصحيحين وغيرهما بالنصب، قال القاضي: ووقع في رواية ابن مَاهَانَ: جَذَعً بالرفع، وكذلك هو في رواية الأصيليّ في البخاري، وهذه الرواية ظاهرة، وأما النّصب: فاختلف العلماء في وجهه، فقال الخطّابيُّ والمازِريُّ وغيرهما: نصب على أنه خبر "كان" المحذوفة تقديره: ليتني أكون فيها جذعاً، وهذا يجيء على مذهب النحويين الكوفيين، وقال القاضي: الظاهر عندي أنه منصوب على الحال وخبر "ليْت" قوله: "فيها"، وهذا الذي اختاره القاضي هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم ممّن يعتمد عليه، والله أعلم.

قوله ﷺ: "أو مُخْرجِيَّ هُم" هو بفتح الواو وتشديد الياء، هكذا الرواية، ويجوز تخفيف الياء على وجه، والصحيح=

٤٠٤ - (٢) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزَّهْرِيّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ الْوَحْي: وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: فَوَاللهِ! لاَ يُحْزِنُكَ اللهُ أَبَداً. وَقَالَ: قَالَتْ خَدِيجَةُ: أَي ابْنَ عَمّ! بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:: فَوَاللهِ! لاَ يُحْزِنُكَ اللهُ أَبَداً. وَقَالَ: قَالَتْ خَدِيجَةُ: أَي ابْنَ عَمّ! اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ.

٥٠ ٤ - (٣) وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّنِنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النّبِيِّ عُلِيْ: فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أُوّلَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله عَلَيْ مِنَ الْوَحْيِ الرَّوْيَا الصَّادِقَةُ، وَتَابَعَ يُونُسَ عَلَى قوله: فَوَاللهِ! لَأَيْدُ إِبْدًا، وَذَكَرَ قُولَ خَدِيجَةَ: أَي ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ.

٢٠٠٦ - (٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ -وكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ......

قُوله في رُواية عُقَيْلٍ، وهو بُضم العين: "يرجُفُ فؤاده" قد قدمنا في حديث: "أهل اليمن أرقُّ قُلُوباً" بيان الاختلاف في القلب والفؤاد. وأما علم خَديجَة ﷺ بَرَجَفَانِ فؤاده ﷺ، فالظاهر ألها رأته حقيقة، ويجوز ألها لم تره، وعلمته بقرائن وصورة الحال، والله أعلم.

المشهور تشديدها، وهو مثل قوله تعالى: ﴿بِمُصَرِخِتَ ﴾ (إبراهيم: ٢٢)، وهو جمع مُخْرِج، فالياء الأولى ياء الجمع، والثانية ضمير المتكلّم، وفتحت للتخفيف، لئلّا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. قوله: "وإن يُدْركُني يَوْمُك" أي وقت خروجك. قوله: "أنصرك نصراً مؤزَّراً" هو بفتح الزاي وبهمزة قبلها أي قويّاً بالغاً.

فائدة ذكر الواو في قول الزهري في السند وأخبري عووة: قوله في الرواية الأخرى: "أخبرنا معمر قال: قال الزهريُّ: وأخبرين عروة" هكذا هو في الأصول، وأخبرين عروة بالواو، وهو الصحيح، والقائل وأخبرين هو الزُّهْرِيُّ، وفي هذه الواو فائدة لطيفة قدمناها في مواضع، وهي أن معمراً سمع من الزُّهريِّ أحاديث، قال الزهريُّ فيها: أخبرين عُروة بكذا إلى آخرها، فإذا أراد معمر رواية غير الأول قال: قال الزهري، وأخبرين عروة، فأتى بالواو ليكون راويا كما سمع، وهذا من الاحتياط والتحقيق والمُحَافظة على الألفاظ، والتحرِّي فيها، والله أعلم. قوله في هذه الرواية أعنى رواية مَعْمَر: "فوالله لا يجزئك الله" هو بالحاء المهملة والنون، وقد قدمنا بيانه.

-قَالَ فِي حَديثه-: "فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ"، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ الْمُدَّيُّ الْمُدَّوْنِي، فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَا يُهُ اللّهُ يَلُو مُنْ فَرَقاً فَأَنْ لَلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَا يُهُ الْمُدَّرُ وَلَهُ فَأَنْ لَا اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَتَعَالَى: ﴿يَا اللّهُ اللّهُ الْمُدَّرِ وَثِيَابَكَ فَطَهْرِ وَآلرُ جَزَ فَاهْجُرْ ﴿ (المدثر: ١-٥)، وهي: الأَوْثَانُ قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ. وَرَبَّكَ فَكَبِرِ وَثِيَابَكَ فَطَهْرِ وَآلرُ جَزَ فَاهْجُرْ ﴿ (المدثر: ١-٥)، وهي: الأَوْثَانُ قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ. عَلْدُ اللّهُ عَنْ جَدّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقِيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمَعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله اللهِ يَقُولُ: "ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتْرَةً، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي"، ثُمَّ حَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَيْنَ أَنُ اللّهُ فَرَقاً حَتّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ" قَالَ: وَقَالَ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: "فَحُثَنْتُ مِنْهُ فَرَقاً حَتّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ" قَالَ: وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَا أَنَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللللللللهُ وَلَا اللللللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

١٤٠٨ – (٦) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وقَالَ: فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ﴾ إِلَى قوله: ﴿وَالَرُحْزَ فَاهْجُزَ ﴾ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصّلاَةُ –وهِيَ: الأَوْثَانُ – وَقَالَ: "فَجُثِثْتُ مِنْهُ" كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ.

<sup>-</sup>فائدة قول الراوي في جابر ﴿ وَكَانَ مِن أَصِحَابِ النّبِي ﷺ: قوله: "أَن جَابَر بْنَ عبد الله الأنصاريَ وكان من أصحاب النبي ﷺ هذا نوع مما يتكرَّر في الحديث ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه قال عن جابر، وكان من أصحاب النبي ﷺ، ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصاري ﴿ من مشهوري الصحابة أشد شهرة، بل هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله ﷺ، وجوابه أن بعض الرواة خاطب به من يتوَّهم أنه يخفى عليه كونه صحابياً، فبيَّنهُ إزالة للوهم، واستمرت الرواية به، فإن قيل: فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أثمة جلّة، فكيف يتوَّهم خفاء صحبة جابِر في حقّهم؟ فالجواب أن بيان هذا لبعض كان في حالة صغره قبل تمكّنه ومعرفته، ثم رواه عند كماله كما سمعه، وهذا الذي ذكرته في حابر يتكرَّر مثله في كثيرين من الصَّحابة، وجوابه كله ما ذكرته، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "بحدَّثُ عن فترة الوَحْي" يعني: احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النـــزول. قوله ﷺ: "فإذا الملك الذي جاءين بحراع حالساً" هكذا هو في الأصول "جالسا" منصوب على الحال.

ضبط الروايات والرد على القاضي: قوله ﷺ: "فجُيْنتُ منه" رواه مسلم من رواية يونس وعُقَيْلٍ ومعمر، ثم كلهم عن ابن شِهَابٍ، وقال في رواية يونس: "فجئنتُ" بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضَّمير، وقال في رواية عقيل ومعمر: "فجئنت" بعد الجيم ثاءان مثلثنان. هكذا هو الصواب في ضبط رواية الثلاثة.

٤٠٩ (٧) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَالُمَة أَبَا سَلَمَة: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ﴾.
 سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَة: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ﴾.

-وذكر القاضي عياض على أنه ضُبط على ثلاثة أوجه: منهم من ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة. ومنهم من ضبطه بالثاء في المواضع الثلاثة.

قال القاضي: وأكثر الرواة للكتاب على أنه بالهمز في المَوْضعين الأولين، وهما رواية يونس وعقيل، وبالثاء في الموضع الثالث، وهي رواية مَعْمَر، وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلّها خطأ ظاهر، فإن مسلماً على قال في رواية عقيل: "ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال: فحُثِثْتُ منه فرقا"، ثم قال مسلم في رواية معمر: ألها نحو حديث يونس إلا أنه قال: "فحثثت منه" كما قال عقيل، فهذا تصريح من مسلم بأن رواية مَعْمَرٍ وعقيل متّفقتان في هذه اللهظة، وألهما مخالفتان لرواية يونس فيها، فبطل بذلك قولُ من قال: الثلاثة بالثاء أو بالهمزة، وبطل أيضاً قول من قال: الثلاثة بالثاء أو بالهمزة، وبطل أيضاً قول من قال: إن رواية يونس وعُقَيْلِ متفقة، ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل، وهذا ظاهر لا خَفَاء به، ولا شك فيه، والله أعلم.

وقد ذكر صاحب "المطالع" أيضاً روايات أخر باطلة مصحَّفة تركت حكايتها لظهور بطلانما، والله أعلم.

شرح الغريب: وأما معنى هذه اللفظة فالروايتان بمعنى واحد، أعني رواية الهمز، ورواية الثاء، ومعناها: فزعت ورُعبت، وقد جاء في رواية البخاري "فرعبت". قال أهل اللغة: جُئثَ الرجل إذا فَزِعَ فهو بمحثوث. قال الخَلِيلُ والكسائيُّ: جُئِثَ وحثَّ فهو مجثوث ومجثُوث أي مذعور فَزعٌ، والله أعلم.

قوله ﷺ: "هوَيْتُ إلى الأرض" هكذا في الرواية "هَوَيْتُ"، وهو صحيح، يقال: هَوَى إلى الأرض، وأَهْوَى إليها لغتان أي سقط، وقد غلط وجهل من أنكر "هوى"، وزعم أنه لا يقال إلا: "أهْوى"، والله أعلم.

قوله: "ثم حمي الوَحْيُ بعد وتتابع" هما بمعنى فأكَّد أحدهما بالآخر، ومعنى "حمي": كثر نزوله وازداد من قولهم: حميَتِ النار والشمس أي قويت حرارتها.

تعيين أول ما نزل من القرآن وأول ما نزل بعد فترة الوحي: قوله: "إن أول ما أنزل قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا المُدّرِّرُ ﴾ (المدثر: ١) ضعيف بل باطل، والصواب: أن أوَّل ما أنزل على الإطلاق ﴿آقَرَأَ بِالسّمِ رَبِكَ ﴾ (العلق: ١) كما صرح به في حديث عائشة هُما. وأما: ﴿يَتَأَيُّهَا المُدّرِّرُ ﴾ فكان نزولها بعد فترة الوحي، كما صرح به في رواية الزهريِّ عن أبي سلمة عن جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع: منها قوله: "وهو يحدِّثُ عن فترة الوَحي" إلى أن قال: فأنزل الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا المُدَرِّرُ ﴾ ومنها قوله عني بعد فترته، فالصواب: أن أول ما نزل ﴿آقَرَأُ ﴾، الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا المُدَرِّرُ ﴾، وأما قول من قال من المفسرين: أوَّل ما نزل الفاتحة، فبطلانه أظهر من أن يذكر، والله أعلم.

١٤ - (٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: "فَإِذَا هُوَ حَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضِ".

شرح الغريب: قوله ﷺ: "فاستَبْطَنْتُ بطن الوادي" أي صرت في باطنه. وقوله ﷺ في جبريل على: "فإذا هُوَ على العَرْشِ في الحواء" المراد بالعرش: الكرسي، كما تقدم في الرواية الأخرى: "على كرسِيِّ بين السماء والأرض"، قال أهل اللغة: العرش هو: السَّرير، وقيل: سرير الملك، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ (النمل:٣٣) "والهواء" هنا ممدود يكتب بالألف، وهو الجَوُّ بين السماء والأرض، كما في الرواية الأحرى والهواء: الخالي، قال الله تعالى: ﴿وَأَفْهِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ (إبراهيم: ٤٣).

## [٧٤- باب الإسراء برسول الله عليه الله السماوات وفرض الصلوات]

## ٧٤- باب الإسراء برسول الله على إلى السماوات وفرض الصلوات

هذا باب طويل، وأنا أذكر -إن شاء الله تعالى- مقاصده مختصرة من الألفاظ والمعاني على ترتيبها.

عند الجمهور الإسراء كان بجسده ﷺ: وقد لخّص القاضي عياض ﴿ فِي الإسراء جملاً حسنة نفيسة فقال: اختلف الناس في الإسراء برسول الله ﷺ، فقيل: إنما كان جميع ذلك في المنام، والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السَّلف، وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلّمين أنه أسري بجسده ﷺ، والآثار تدل عليه لمن طَالعَها وبحث عنها، ولا يُعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل.

تنبيه الإمام مسلم على رواية شريك: وقد جاء في رواية شَرِيْكٍ في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نَبَّهَ مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخر، وزاد ونقص، منها قوله: وذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط لم يوافق عليه؛ فإن الإسراء أقلُّ ما قيل فيه أنه كان بعد مَبْعَيْه على بخمسة عشر شهراً. وقال الحربيُّ: كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، وقال الزُّهريُّ: كان ذلك بعد مبعثه على بخمس سنين، وقال ابن إسحاق: أُسْرِي به على وقد فشا الإسلام "بمكَّة" والقبائل.

وأشبه هذه الأقوال قول الزُّهريِّ وابن إسحاق؛ إذ لم يختلفوا أن خديجة على صلت معه لله بعد فرض الصلاة عليه، ولا خلاف ألها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل: بثلاث سنين، وقيل: بخمس. ومنها: أن العلماء مُحْمِعُون على أن فرض الصَّلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحي إليه؟. وأما قوله في رواية شريك: "وهو نائم"، وفي الرواية الأخرى: "بينا أنا عِنْدَ البيتِ بين النَّائِم واليَقْظَان"، فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم، ولا حجة فيه؛ إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول المَلكِ إليه، وليس في الحديث ما يدل على كونه نائماً في القصة كلها، هذا كلام القاضي على، وهذا الذي قاله في رواية شريك، وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره، وقد ذكر البخاري على رواية شريك هذه عن أنسٍ في "كتاب التوحيد" من صحيحه، وأتى بالحديث مطوّلاً.

قال الحافظ عبد الحق على كتابه "الجمع بين الصحيحين" بعد ذكر هذه الرواية: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريكِ بْنِ أَبِي نَمرٍ عن أنس، وقد زاد فيه زيادة بجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديث الإسراء جماعةٌ من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين، كابن شهاب وثابت البُنَانيِّ وقتادة، يعني عن أنس، فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. قال: والأحاديث التي تقدمت قبل

قَالَ: فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ، قَالَ: ثُمّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمّ خَرَحْتُ، فَحَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ،

-هذا هي المُعَوّل عليها، هذا كلام الحافظ عبد الحق عله.

ضبط الأسماء: قول مسلم: "حدثنا شيبان بن فرُّوْخَ: حدثنا حَمَّادُ بن سلمة: حدثنا ثابت البناني عن أنس فَهُمَّا هذا الإسناد كله بصريون. وفرُّوخ: عجمي لا ينصرف، تقدم بيانه مرات، والبُنَاني بضم الباء منسوب إلى بُنانة قبيلة معروفة.

شرح الغويب: قوله على: "أتيت بالبراق"، هو بضم الباء الموحدة، قال أهل اللغة: البُراقُ اسم الدابَّة التي ركبها رسول الله على ليلة الإسراء، قال الزبيدي في "مختصر العين" وصاحب "التحري": هي دابَّة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها، وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح. قال ابن دريد اشتقاق البُراق من البرق إن شاء الله تعالى يعني لسرعته، وقيل: سمى بذلك؛ لشدة صفائه وتَلاَّلُه وبريقه، وقيل: لكونه أبيض، وقال القاضي: يحتمل أنه سُمِّي بذلك لكونه ذَا لونين، يقال: شاة بَرْقَاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سود قال: ووصف في الحديث بأنه أبيض، وقد يكون من نوع الشاة البَرَقَاء، وهي معدودة في البيض، والله أعلم.

وأما "الحَلْقَة" فبإسكان اللام على اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى الجوهريُّ وغيره فتح اللام أيضاً، قال الجوهريُّ: حكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: "حَلَقَة" بالفتح وجمعها حلقٌ وحَلَقَات. وأما على لغة الإسكان، فجمعها حِلَقٌ وحَلَقٌ بفتح الحاء وكسرها.

وأما قوله ﷺ: "الحلقةُ الَّتي يربطُ به" فكذا هو في الأصول "به" بضمير المذكر، أعاده على معنى الحَلْقَة وهو الشيء، قال صاحب "التحرير": المراد حَلْقَة باب مسجد بيت المقدس، والله أعلم.

فقه الحديث: وفي ربط البُرَاق؛ الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب، وأن ذلك لا يقدح في التوكُّل إذا كان الاعتماد على الله تعالى، والله أعلم. فَاخْتَرْتُ اللّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْنَ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السّمَاءِ الثّانِيَةِ،.....

قوله ﷺ: "فَجَاءَنِ جبريل بإنَاءٍ من خَمْرٍ وإناءٍ من لَبَنٍ، فاخترت اللَّبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة" هذا اللفظ وقع مختصراً هنا، والمراد أنه ﷺ قيل له: اختر أي الإناءين شِثتَ، كما جاء مبيناً بعد هذا في هذا الباب من رواية أبي هُرَيْرَة، فألهم ﷺ اختيار اللبن.

شرح الغويب: وقوله: "اختَرْتَ الفطرة" فسروا الفِطْرة هنا بالإسْلام والاستقامة، ومعناه - والله أعلم-: اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجُعل اللبن علامةً؛ لكونه سهلاً طيباً طاهراً سائغاً للشَّاربين سليم العاقبة، وأما الخَمْرُ، فإنها أمَّ الحُبائث وجالبةٌ لأنواع من الشَّر في الحال والمآل، والله أعلم. \*\*

قوله على الله عرج بِنَا إلى السّماء فاستفتح حبريل عليمًا، فقيل له: من أنت؟ قال: حبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بُعِثَ إليه؟ قال: قد بعث إليه" أما قوله: "عَرَجٌ" فبفتح العين والراء أي صعد، وقوله "حبريل": فيه بيان الأدب فيمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له: من أنت؟ فينبغي أن يقول: زيد، مثلاً إذا كان اسمه زيداً، ولا يقول: أنا، فقد جاء الحديث بالنهى عنه؛ ولأنه لا فائدة فيه.

وأما قول بوَّاب السماء: "وقد بعث إليه؟" فمراده وقد بعث إليه للإسراء وصعود السَّمَوات؟ وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة؛ فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المُدَّة، فهذا هو الصحيح، والله أعلم في معناه. و لم يذكر الخطَّابيُّ في شرح البخاري وجماعة من العلماء غيره، وإن كان القاضي قد ذكر خلافاً أو أشار إلى خلافٍ في أنه استفهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته، قال القاضي: وفي هذا أن للسَّماء أبواباً حقيقة وحَفَظةً موكلين بها، وفيه إثبات الاستئذان، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الحافظ في الفتح: "والحكمة في التخيير بين الخمر -مع كونه حراما- واللبن -مع كونه حلالا- إما لأن الحمر حينفذ لم تكن حرمت، أو لألها من الجنة، وخمر الجنة ليست حراما".وقال في موضع آخر: "يؤخذ من عرض الآنية عليه على إرادة إظهار التيسير عليه، وإشارة إلى تفويض الأمور إليه". وقال علي القاري هي "المرقاة": "وإنما عرض عليه كلاهما إظهارا على الملائكة فضله باختياره الصواب". قال ابن عبد البر هي: "ويحتمل أن يكون النبي في نفر من الخمر؛ لأنه تفرس ألها ستحرم، لألها كانت حينفذ مباحة، ولا مانع من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة في أن أحدهما سيحرم، والآخر تستمر إباحته". قلت: ويحتمل أن يكون نفر منها؛ لكونه لم يعتد شربها، فوافق بطبعه ما سيقع تحريمها بعد، حفظا من الله تعالى له ورعاية، واختار اللبن؛ لكونه مألوفا له سهلاً، طيبًا، طاهرًا، سائعًا للشاربين، سليم العاقبة، بخلاف الخمر في جميع ذلك. (فتح الملهم: ٣٤٥/٢)

فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلِيًّا، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ: عِيسَى ابْن مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيّا صَلَّى الله عَلَيْهِمَا وسلم، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عَلِيمٌ، وإذا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْن، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْر، ثُمّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلِيٌّ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ (مريم: ٥٧) ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ عَلَىٰ ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّ مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى عَلَيْمٌ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَلَىٰكَ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ ملكٍ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ،

قوله ﷺ: "فإذا أنا بآدم ﷺ، فرحَبَ بي ودعا لي بخير". ثم قال ﷺ في السماء الثانية: "فإذا أنا بابني الحالة فرحَبًا بي ودعوا" وذكر ﷺ في باقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحوه.

فقه الحديث: فيه: استحباب لقاء أهل الفَضْل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم، وإن كانوا أفضل من الداعي. وفيه: حواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة.

وقوله ﷺ: "فإذا أنا بابني الْخَالةِ" قال الأزهريُّ: قال ابن السِّكيتِ يقال: هما ابنا عم، ولا يقال: ابنا خال، ويقال: هما ابنا خالة، ولا يقال: ابنا عمة.

وقوله ﷺ: "فإذا أنا بإبراهيم ﷺ مُسنداً ظَهْره إلى البيت المعمور" قال القاضي على: يستدل به على حواز الاستناد إلى القبْلة وتحويل الظهر إليها.

ثُمّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقلال، قَالَ: فَلَمّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ الله مَا غَشِي تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ الله يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزلْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْكِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزلْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْك، فَاسْأَلُهُ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبِّكَ عَلَى أُمَّتِك؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلُهُ التّحْفيف؛ فَإِنّ أُمّتَك لاَ يُطِيقُونَ ذَلِك، فَإِنّي قَدْ بَلُوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُم، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلُهُ التّحْفيف. إلى رَبِّك فَسَلُه التّحْفيف. وَلَك مُوسَى فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! خَفِف عَلَى أُمّتِك، فَاحْظ عَنِي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِي خَمْساً. قَالَ: إِنّ أُمْتَكَ لاَ يُطِيقُونَ ذَلكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التّحْفِيف.

شرح الغويب: قوله ﷺ: "ثم ذهب بي إلى السِّدرة المنتهى" هكذا وقع في الأصول "السِّدرة" بالألف واللام، وفي الروايات بعد هذا "سدرة المنتهى". قال ابن عبَّاسٍ والمفسرون وغيرهم: سميت سِدْرَة المنتهى؛ لأن علم الملائكة ينتهي إليها و لم يجاوزها أحد إلا رسول الله ﷺ، وحكي عن عبد الله بن مسعود ﷺ ألها سميت بذلك؛ لكونما ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمرِ الله تعالى.

قوله ﷺ: "وإذا ثمرُهَا كالقلال" هو بكسر القاف، جمع قُلَّة، والقلَّة: حرَّة عظيمة تسع قِربتين أو أكثر. قوله ﷺ: "فرَحَعْتُ إلى ربيًّ" معناه: رجعت إلى الموضع الذي ناجيته منه أوَّلًا، فناجيته فيه ثانيًا.

وقوله ﷺ: "فلم أَزَل أرجعُ بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليّلاً معناه: بين موضع مناجاة ربي، والله أعلم. ضبط الأسماء: قوله عقب هذا الحديث: "قال الشيخ أبو أحمد: حدثنا أبو العباس الماسرجسي: حدثنا شيبان بن فرُّوخ: حدثنا حمَّاد بن سلمة بهذا الحديث" أبو أحمد هذا هو الجُلُوديُّ راوي الكتاب عن ابن سُفيان عن مسلم، وقد عَلَا له هذا الحديث برجل؛ فإنه رواه أولاً عن ابن سفيان عن مسلم عن شيبان بن فَرُّوخ، ثم رواه عن الماسرُ جبيعٌ عن شيبان، واسم الماسرُ جبيعٌ: أحمدُ بنُ محمَّدِ بن الحُسَيْن النيسابوريُّ، وهو بفتح السين المهملة =

21٣ – (٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلِيْهُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ،

=وإسكان الراء وكسر الجيم، وهو منسوب إلى حده "ماسر بسس". وهذه الفائدة - وهي قوله: قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره - تقع في بعض الأصول في الحَاشِيّة، وفي أكثرها في نفس الكتاب، وكلاهما له وجه: فمن جعلها في الحاشية فهو الظاهر المختار؛ لكونها ليست من كلام مسلم ولا من كتابه، فلا يدخل في نفسه إنما هي فائدة، فشأنها أن تُكْتَب في الحاشية، ومن أدخلها في الكتاب فَلكَوْن الكتاب منقولاً عن عَبْدِ الغافر الفارسيّ عن شيخه الجُلُودِيِّ، وهذه الزيادة من كلام الشيخ الحلوديِّ، فنقلها عَبْدُ الغافر في نفس الكتاب؛ لكونها من جملة المأخوذ عن المُحلوديِّ، مع أنه ليس فيه لَبْس ولا إيهام أنها من أصل مسلم، والله أعلم.

قوله ﷺ: "فشُرِحَ عن صَدْري ثم غُسِلَ بماء زمزم ثُمَّ أنزلت" معنى شرح: شقَّ، كما قال في الرواية التي بعد هذه. تحقيق كلمة "أنزلت": وقوله ﷺ: "ثم أنزلت" هو بإسكان اللام وضم التاء، هكذا ضبطناه، وكذا هو في جميع الأصول والنسخ، وكذا نقله القاضى عياض ﷺ عن جميع الروايات، وفي معناه خفاء واختلاف.

قال القاضي: قال الوقشي: هذا وَهُمٌّ من الرواة وصوابه: "تركت" فتصحف. قال القاضي: فسألت عنه ابن سِرَاجٍ فقال: "أنزلت" في اللغة بمعنى "تركت" صحيح، وليس فيه تصحيف. قال القاضي: وظهر لي أنه صحيح بالمعنى المعروف في "أنزلت" فهو ضد "رفعت"؛ لأنه قال: "انطَلقوا بي إلى زمزم ثم أنزلت"، أي: ثم صرفت إلى موضعي الذي حملت منه. قال: و لم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ أبي بكر البَرْقَانيِّ، وأنه طرف حديث، وتمامه: "ثم أنزلت على طَسْتٍ من ذهب مَمْلوءَةٍ حكمةً وإيماناً" هذا آخر كلام القاضي عياض على الم

ومقتضى رواية البرقانيِّ أن يضبط "أنزلت" بفتح اللام وإسكان التاء، وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين للحميدي. وحكى الحُمَيْدِيُّ هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني وزاد عليها وقال: أخرجها البرقانيُّ بإسناد مسلم، وأشار الحُمَيْدِيُّ إلى أن رواية مسلم ناقصة، وأن تمامها ما زاده البرقاني، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "ثم غسله في طسْتٍ من ذهب بماء زمزم ثم لَأمَهُ" أما الطَّسْتُ فبفتح الطاء وإسكان السين المهملتين، وهي إناء معروف، وهي مؤنثة، قال: وحكى القاضي عياضٌ كسر الطاء لغة، والمشهور الفتح= ثُمّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا: إِنّ مُحَمّداً قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقَعُ اللّوْنِ، قَالَ أَنَسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِحْيَطِ فِي صَدْرِهِ.

115 (٤) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمْ قَالَ: سَمَعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدَّثُنَا عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، أَنَهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةً نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ مَالِكٍ، يُحَدَّثُنَا عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، أَنَهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةً نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصِّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئاً وَأَخَرَ، وَزَادَ وَنَقَصَ.

كما ذكرنا، ويقال فيها: طَسّ، بتشديد السين وحذف التاء، وطسة أيضاً، وجمعها طِسَاسٌ وطسوسٌ وطساتٌ، وأما "لأمَهُ" فبفتح اللام وبعدها همزة على وزن ضربه، وفيه لغة أخرى "لاءمه" بالمد على وزن "آذَنه" ومعناه جَمَعَهُ وضمّ بعضه إلى بعض، وليس في هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا؛ فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم، وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا؛ ولأنه كان أول الأمر قبل تحريم النبي الله أواني الذَّهَبِ والفضة.

قوله: "يعني ظِفْره" هي بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة، وهي المرضعة، ويقال أيضاً لزوج المُرْضِعَة: ظئر". قوله: "فاستقبلوه وهو منتقع اللون" هو بالقاف المفتوحة أي متغير اللون، قال أهل اللغة: امتَقَعَ لونه فهو مُمتقع، وانتقع فهو مُنتقع، وابتقع بالباء فهو مُبتقع، فيه ثلاث لغات، والقاف مفتوحة فيهن. قال الجوهريُّ وغيره: والميم أفصحهن.

ونقل الجوهَرِيُّ اللغات الثلاث عن الكسائيِّ، قال: ومعناه تغيَّر من حزن أو فزع. وقال الهرويُّ في "الغريبين" في تفسير هذا الحديث: يقال: انتقع لونه، وابتقع، وامْتَقَع، واستَقَع، والتَمَى، والْتَسَفَ، وانْتَسَفَ، بالسين والشين، والتَمَع، والتَمَغ، بالعين والغين، وابْتَسَر، والتهم.

قوله: "كنت أرى أثر المِخْيَطِ في صدره" هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء، وهي الإبرة.

فقه الحديث: وفي هذا دليل على حواز نظر الرَّجُل إلى صَدْر الرجل، ولا خلاف في حوازه، وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سُرَّته وتحت ركبته، إلا أن ينظر بِشَهْوَةٍ؛ فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج لزوجته ومملوكته، وكذا هما إليه، وإلا أن يكون المنظور إليه أمْرَدَ حسن الصورة؛ فإنه يحرم النظر إلى وجهه وجميع بدنه، سواء كان بشهوة أو بغيرها، إلا أن يكون لحاجة البيع والشراء والتَّطبِيب والتعليم ونحوها، والله أعلم.

قوله: "حدثنا هارون الأيليُّ وحدثني حرملةُ التُّحيبيُّ" قد تقدم ضبطُهما مَرَّات، فالأيليُّ بالمثناة، والتُّجيبيُّ بضم التاء وفتحها، وأوضحنا أصله وضبطه في المقدمة. ٥١٥ - (٥) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّجيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَّا بِمَكَّة، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَى فَفُرجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السّمَاء، فَلَمّا جِثْنَا السّمَاء الدَّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَى لِخَازِنِ السّمَاء الدُّنْيَا: افْتَحْ،

قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ قَالَ: فَأَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَفَتَحَ قَالَ: فَلَمّا عَلَوْنَا السّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ، قَالَ: فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: هَذَا آدَمُ عَلَىٰ مَرْحَبًا بِالنّبِيّ الصّالِح، وَالإُبْنِ الصّالِح، قَالَ تُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ! مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ عَلَىٰ وَهَذِهِ الأَسُودَةُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ: فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنّة، وَالأَسُودَةُ الّتِي عَنْ شِمَالِهِ مَنْ عَمْدَةُ الّتِي عَنْ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ بِي وَعَنْ شِمَالِهِ مَنْ مَالًا لِحَازِنِهَا: افْتَحْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُهَا عَلْكَ النّانِ السّمَاءَ الثّانِيَة، فَقَالَ لِحَازِنِهَا: افْتَحْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلُ مَا قَالَ خَازِنُهَا السّمَاءِ الدّنْيَا، فَفَتَحَ.

<sup>=</sup>قوله: "جاء بطَسْتِ من ذهب ممتلئ حكمةً وإيماناً، فأفرغها في صدري" قد قدمنا لغات الطَّسْت وألها مؤنثة، فحاء "مُمْتَلِئي" على معناها، وهو الإناء، و"أفرغها" على لفظها، وقد تقدم بيان "الإيمان" في أول "كتاب الإيمان"، وبيان "الحكمة" في حديث: "الحكمة يَمَانِيَة"، والضمير في "أفرغها" يعود على الطّسْت كما ذكرناه، وحكى صاحب "التحرير" قولاً أنه يعود على الحكمة، وهذا القول وإن كان له وجه، فالأظهر ما قدمناه؛ لأن عوده على الطّسْتِ يكون تصريحاً بإفراغ الإيمان والحكمة، وعلى قوله يكون إفراغ الإيمان مسكوتاً عنه، والله أعلم. وأما جعل الإيمان والحِكمة في إناء وإفراغهما مع ألهما معنيان وهذه صفة الأجسام، فمعناه - والله أعلم-: أن الطّسْتَ كان فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادهما، فسمي إيماناً وحكمة؛ لكونه سبباً لهما، وهذا من أحسن المجاز، والله أعلم.

قَالَ: فَلَمّا مَرّ جَبْرِيلُ وَرَسُولُ الله ﷺ إِذْرِيسَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَباً بِالنّبِيّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قَالَ: فَلَمّ مَرَرْتُ بِمُوسَى عَلَيْمٌ، وَالأَخِ الصَّالِحِ، قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ. قَالَ: ثُمّ مَرَرْتُ بِمُوسَى عَلَيْمٌ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنّبِيّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. قَالَ: ثُمّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنّبِيّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عيسى بْنُ مَرْرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْمٌ. فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنّبِيّ الصَّالِحِ وَالإَبْنِ الصَّالِحِ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْمٌ. فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنّبِيّ الصَّالِحِ وَالإِبْنِ الصَّالِحِ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْم.

=شرح الغريب: قوله ﷺ: "فإذا رجل عن يمينه أسودة" فسر الأسودة في الحديث بألها "نَسَمُ بنيه"، أما الأسودة فحمع سِوَاد كقذال وأَقْذَلَة، وسنامٌ وأسْنمِة، وزمان وأزمنة، وتجمع الأَسْودة على أسَاوِدَ، وقال أهل اللغة: السَّواد: الشخص، وقيل: السواد: الجماعات، وأما النَّسَم فيفتح النون والسين، والواحدة نَسَمَةٌ، قال الحطابيُّ وغيره: هي نفس الإنسان، والمراد أرواح بني آدم.

رفع الإشكال عن الحديث: قال القاضي عياض عياض عياض على هذا الحديث: أنه الله وحد آدَمَ ونسَمَ بَنيه من أهل الجنّة والنّار، وقد جاء أن أرواح الكفار في سِحِّين، قيل: في الأرض السابعة، وقيل: تحتها، وقيل: في سجن، وأن أرواح المؤمنين مُنعَّمة في الجنة؛ فيحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً فوافق وقت عرضها مرور النبي الله ويحتمل أن كولهم في النار والجنة، إنما هو في أوقات دون أوقات بدليل قوله تعالى: ﴿النَّارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِياً ﴾ (غافر: ٤٦) وبقوله الله في المؤمن: "عُرِضَ منزله من الجنّة عليه وقيل له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه"، ويحتمل أن الجنة كانت في جهة يمين آدَمَ عليه، والنار في جهة شماله، وكلاهما حيث شاء الله، والله أعلم.

قوله ﷺ: "إذا نظر قِبَلَ يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى" فيه شفقةُ الوالد على ولده وسرورهُ بحسن حاله وحزنه وبكاؤه لسوء حاله. قوله في هذه الرواية: "وجد إبراهيم ﷺ في السماء السادسة" وتقدم في الرواية الأخرى أنه في السابعة؛ فإن كان الإسراء مرَّتين فلا إشكال فيه، ويكون في كلُّ مَرَّةٍ وجَدَه في سماء، وإحداهما: موضع استقراره ووطنه، والأخرى كان فيها غير مستوطن. وإن كان الإسراء مرَّةً واحدةً، فلعله وحده في السادسة، ثم ارتقى إبراهيم أيضاً إلى السابعة، والله أعلم.

الإشكال والجواب عنه والأصح جواب النووي: قوله ﷺ في إدريس ﷺ: "قال: مرحباً بالنّبيّ الصَّالح والأخ الصَّالح" الصَّالح" قال القاضي عياض ﷺ: هذا مُخَالِفٌ لما يقُولُه أهل النّسَبِ والتاريخ من أن إدريس أب من آباء النبي ﷺ وأنه حدٌّ أعلى لنوح عليّه، وأن نوحاً هو ابن لامك بن متوشلخ بن حنوخ، وهو عندهم إدريْسُ بْنُ يرد بن مهلايـيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه، ولا خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسَرْدِهَا على ما ذكرناه، وإنما يختلفون في ضبط بعضها، وصورة لفظه، وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم: مرحباً بالابن الصالح،=

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولاَنِ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ"......

=وقال إدريس: مرحباً بالأخ الصَّالح، كما قال مُوسى وعِيسى وهارون ويوسف ويجيى، وليسوا بآباء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد قيل عن إدريس: أنه إلياس، وأنه ليس بحدِّ لنوح؛ فإن إلياس من ذُرِّيَّةِ إبراهيم، وأنه من المرسلين، وأن أول المرسلين نوح عليًا، كما جاء في حديث الشَّفاعة، هذا كلام القاضي عياض عليه. وليس في هذا لحديث ما يمنع كون إدْرِيسَ عليه أباً لنبينا محمد عليه فإن قوله: "الأخ الصَّالح" يحتمل أن يكون قاله تلطفاً وتأدباً، وهو أخ وإن كان ابنا، فالأنبياء إخوة، والمؤمنون إخوة، والله أعلم.

ضبط الأسماء: قوله: "أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان" أبو حَبَّةً: بالحاء المهملة والباء الموحدة هكذا ضبطناه هنا، وفي ضبطه واسمه اختلاف، فالأصح الذي عليه الأكثرون "حبَّة" بالباء الموحدة كما ذكرنا، وقيل: "حَيَّة" بالياء المثناة تحت، وقيل: "حَنَّة" بالنون، وهذا قول الواقدي ورُوي عن ابن شهاب الزُّهريِّ. وقد اختلف في اسم أبي حَبَّة فقيل: عامر، وقيل: مالك، وقيل: ثابت، وهو بدري باتفاقهم، واستشهد يوم أحد، وقد جمع الإمام أبو الحسن بْنُ الأثير الحَرَرِي عِلْهُ الأقوال الثلاثة في ضبطه، والاختلاف في اسمه في كتابه "معرفة الصحابة" هُمُ وبيَّنها بياناً شافياً عليه.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام" معنى ظَهَرْتُ: علوتُ، والمُسْتُوى بفتح الواو، قال الحطَّابيُّ: المراد به المصعد، وقيل: المكان المستوي. وصريف الأقلام بالصاد المهملة: تصويتُها حال الكتابة، قال الخطَّابيُّ: هو صوت ما تكتبه الملائكة من أَقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ، أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يُكْتَبَ ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره. قال القاضي: في هذا حُجَّة لمذهب أهل السُّنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من اللَّوحِ المحفوظ، وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها، على ما جاءت به الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة، وأنَّ ما جاء من ذلك على ظاهره، لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه تمّا لا يعلمه إلّا الله تعالى، أو من أطْلَعه على شيء من ذلك من ملائكته ورسله، وما يَتأوّل هذا، ويُحيله عن ظاهره إلا ضعيف النَّظر والإيمان؛ إذ جاءت به الشَّريعة المطهرة، ودلائل العقول لا تحيله، والله تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، حكمة من الله تعالى وإظهاراً لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه، وإلا فهو غَنِيُّ عن الكتب والاستذكار سبحانه وتعالى.

فقه الحديث: قال القاضي على: وفي علوِّ منزلة نبينا ﷺ وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبلوغِه حيث بلغ من مَلكُوت السموات دليل على علوِّ درجته وإبانة فضله.

وقد ذكر البزَّارُ خبراً في الإسراء عن علي كرم الله وجهه، وذكر مسير جِبْرِيلَ عَلِيْهٌ على البُرَاق حتى أتى الحجاب،=

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فَفَرَضَ الله عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ: فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى عَلِيَ فَقَالَ مُوسَى عَلِيًّا: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ قُلْتُ: فَرَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ قُلْتُ: فَرَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمِّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلكَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلِيً فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: ذَلكَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلِيً فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: وَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلِيً فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ؛ فَإِنَّ أُمِّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِي حَمْسُ وَهِي حَمْسُونَ، \* لاَ يُبِيدًا لُقُولُ لَذِيّ، قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَسَيْتُ مِنْ رَبِّي. لاَ يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَذِيّ، قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبِّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَسَيْتُ مِنْ رَبِّي.

=وذكر كلمة وقال: خرج مَلَكٌ من وراء الحِجَاب فقال حبريل: "والّذي بعثك بالحقّ! إن هذا الملك ما رأيتُهُ منذ خُلِقتُ وإني أقرب الخلق مكاناً. وفي حديث آخر: "فَارَقَني حبريلُ وانقَطَعَتْ عني الأصواتُ". هذا آخر كلام القاضي على الله تعالى أعلم.

قوله على: "ففرض الله تعالى على أمّتي خمسين صلاةً، إلى قوله على: فراجَعْتُ ربي فوضع شَطْرها وبعده فراجَعْتُ ربي فقال: هي خمس وهي خمسون" وهذا المذكور هنا لا يخالف الرواية المتقدمة أنه على قال: حطّ عني خمساً إلى آخره، فالمراد بحط الشَّطر هنا أنه حطّ في مرَّات بمراجعات، وهذا هو الظاهر. وقال القاضي عياض على المراد "بالشَّطْر" هنا الجزء، وهو الخمس وليس المراد به النصف، وهذا الذي قاله محتمل، ولكن لا ضرورة إليه؛ فإنّ هذا الحديث الثاني مختصر لم يذكر فيه كرَّات المراجعة، والله أعلم. واحتجَّ العلماء بهذا الحديث عَلَى جواز نَسْخ الشيء قبل فعله، والله أعلم.\*\*

\*قوله: "هي خمس وهي خمسون": الظاهر أن المراد به - والله أعلم - أن مساواة الواحدة منها بعشرة، وألها لا تنقص عن عشرة لا يتبدل ولا يتغير ولا يلحقه تغيير ولا نسخ، وليس المراد أن كون الصلاة خمسا لايتبدل ولا يتغير؛ إذ لو كان المراد الثاني لما كان لاعتذاره علي عند موسى عليم بقوله: "قد استحييت" كثير وجه كما لايخفى عند من يتأمل أدنى تأمل، وعلى هذا فالحديث لاينافي القول بوجوب الوتر كما قال أبوحنيفة عليه، والله تعالى أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى عليلًا في نفس الحديث من سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينها، وأنهم خالفوه وعصوه.

قال القرطبي: "الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي ﷺ في أمر الصلاة، لعلها لكون أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به غيرها من الأمم، فثقلت عليهم، فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك، ويشير إلى ذلك قوله: "إني قد حربت الناس قبلك". انتهى

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى، ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام≈

قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حِبْرِيلُ حَتِّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، فَغَشِيَهَا ٱلْوَانُ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ، قَالَ: ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْحَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِنُ اللَّؤُلُو، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ".

٢١٦ - (٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ -لَعَلَّهُ قَالَ- عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ -رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ- قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ -لَعَلَّهُ قَالَ- عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَرَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ- قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: اللهِ اللهُ ال

-قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي: مَا يَعْنِي؟ قَالَ: إِلَى أَسُفَلِ بَطْنِهِ- فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي، فَعُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَاناً وَحِكْمَةً، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ -فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَقَعُ حَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ- فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ،....

قوله ﷺ: "ثم انطلق بي حتى نأتي سدرة المنتهى" هكذا هو في الأصول "حتّى نأتي" بالنون في أوله، وفي بعض الأصول: "حتّى أتى" وكلاهما صحيح.

شرح الغريب: قوله على: "ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ" أما الجنابذ فبالجيم المفتوحة، وبعدها نون مفتوحة، ثم ألف ثم باء موحدة ثم ذال معجمة، وهي القِبَابُ واحدها جُنْبُذَة، ووقع في "كتاب الأنبياء" من صحيح البخاري كذلك، ووقع في أول "كتاب الصلاة" منه حبائل بالحاء المهملة والباء الموحدة وآخره لام، قال الخطّابيُّ وغيره: هو تصحيف، والله أعلم. وأما "اللؤلؤ" فمعروف، وفيه أربعة أوجه: همزتين، وبحذفهما، وبإثبات الأولى دون الثانية، وعكسه، والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن الجنة في السماء، والله أعلم.

قوله: "حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عديٍّ عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك ﷺ لعلّه قال عن مالك بن صعصعة" قال أبو عليٍّ الغسَّانيُّ: هكذا هذا الحديث في رواية ابْنِ مَاهَان وأبي العباس الرازي عن أبي أحمد الجُلُودِيِّ، وعند غيره: عن أبي أحمد، عن قتادة، عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة بغير شك. قال أبو الحسن الدارقطني: لم يروه عن أنسٍ بْنِ مالكِ عن مالك بن صعصعة غير قتادة، والله أعلم.

<sup>-</sup>من كتابه، فكان من هذه الجهة مضاهيا للنبي الله فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يريد زواله عنه، وناسب أن يطلعه على ما وقع له، وينصحه فيما يتعلق به، ويحتمل أن يكون موسى لما غلب عليه في الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد، حتى تمنى ما تمنى أن يكون استدرك ذلك ببذل النصيحة لهم والشفقة عليهم، ما عساه أن يتوهم عليه فيما وقع منه في الابتداء. (فتح الملهم: ٣٥٧/٢)

ثُمَّ الْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ عَلِيَّلَا، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرِيلُ. قِيلَ. وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: فَفَتَحَ لَنَا. وَقَالَ: مَرْحَباً بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ عَلَيْلًا.... وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَذَكَرَ أَنّهُ لَقِيَ فِي وَلَيَعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ عَلَيْلًا.... وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَذَكَرَ أَنّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، وَفِي الثَّالِثَةِ يُوسُف، وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيس، وَفِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، وَفِي الثَّالِثَةِ يُوسُف، وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيس، وَفِي الْحَامِسَة هَارُونَ عَلَيْهُ قَالَ: ثُمِّ الْطَلَقْنَا حَتِّى الْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى، فَنُودِيَ مَا يُشْكِيدُ قَالَ: رَبِّ! هَذَا غُلاَمٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي، يَدْخُلُ مِنْ أُمّتِهِ الْحَنّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمّتِهِ الْحَنّة أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمّتِهِ الْحَنّة أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمّتِي،

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهِيْنَا إِلَى السَّماءِ السَّابِعةِ، فأَتَيتُ على إبراهيم عَلَى وَفَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَ نَبِيُّ الله ﷺ وَأَنهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارِ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذِهِ الأَنْهَارُ؟ قَالَ: أَمَّا النّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنّةِ، وَأَمّا الظّاهِرَانِ فَالنّيلُ وَالْفُرَاتُ، ثُمّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمّ الْمَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمّ الْمَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمّ أَتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ: أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالآخِرُ لَبَنّ، فَعُرْضَا عَلَيَّ، فَاخْتَرْتُ اللّبَنَ. فَقِيلَ: أَصَبْت، أَصَاب الله بِكَ، أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمّ فُرضَتْ عَلَيَّ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةً". ثُمِّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلَى آخِر الْحَدِيثِ.

سبب بكاء موسى على ومعنى الغبطة: قوله الله المحدّة أكثر ممّا يدخل من أمّتي" معنى هذا- والله أعلم- أن موسى عليه رب هذا غلام بعَثْتُهُ بعدِي يدخل من أمته الحدّة أكثر ممّا يدخل من أمّتي" معنى هذا- والله أعلم- أن موسى عليه حزن على قومه لقلة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم، فكان بكاؤه حزناً عليهم وغبطة لنبينا على على كثرة أثباعه، والغبطة في الخير محبوبة، ومعنى الغبطة: أنه ودّ أن يكون من أمته المؤمنين مثل هذه الأمّة، لا أنه ود أن يكونوا أتباعاً له، وليس لنبينا على مثلهم، والمقصود أنه إنّما بكى حزناً على قومه، وعلى فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل بتخلّفهم عن الطاعة، فإن مَنْ دعا إلى خير وعمل الناسُ به كان له مثل أجورهم، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، ومثل هذا يُبْكَى عليه ويُحْزَنُ على فواته، والله أعلم.

قوله: "وحدث نبي الله ﷺ أنّه رأى أربعة أنهار، يخرج من أصلها نَهْرَانِ ظاهران ونهران باطنان، فقلت: يا حبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أمّا النّهْرَانِ الباطنان فنهران في الجنة، وأمّا الظاهران فالنّيْل والفرات" هكذا هو في أصول=

٧١٤ - (٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: "فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً. فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقَ الْبَطْنِ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً".

١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشّارِ -قَالَ ابْنُ الْمُثَنّى: حَدَّثَنا مُحمّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: حَدَّثِنِي ابْنُ عَمّ نَبِيّكُمْ ﷺ.......

=صحيح مسلم "يخرج من أصلها"، والمراد من أصل سِدْرة المنتهى، كما جاء مبيناً في صحيح البحاري وغيره. قال مقاتل: الباطنان هما السَّلْسَبِيل والكَوْثَرُ.

قال القاضي عياض حطيه: هذا الحديث يدلُّ على أن أصل سِدْرة المنتهى في الأرض؛ لخروج النيل والفرات من أصلها، قلتُ: هذا الذي قاله ليس بِلَازم، بل معناه: أن الأنهار تخرج من أصلها، ثم تسير حيثُ أراد الله تعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنعه عَقْلٌ ولا شرع، وهو ظاهر الحديث، فوجب المصير إليه، والله أعلم. واعلم أن الفُرَات بالتاء الممدودة في الخطِّ في حالتي الوَصْل والوقف، وهذا وإن كان معلوماً مشهوراً فنبَّهْتُ عليه لكون كثير من الناس يقولونه بالهاء وهو خطأ، والله أعلم.

قوله: "هذا البَيْتُ المعمُورُ يدخله كلَّ يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم" قال صاحب "مطالع الأنوار": "رويناه آخر ما عليهم" برفع الراء ونصبها، فالنصب على الظرف، والرفع على تقدير ذلك آخر ما عليهم من دخوله، قال: والرفع أوجه، وفي هذا أعظم دليل على كثرة الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، والله أعلم. شرح الكلمات:قوله على "أتيت بإناءين: أحدهما خمر والآخر لبنّ، فعرضا علي فاخترت اللّبن فقيل: أصبت أصاب الله بك أمّتك على الفطرة" قد تقدم في أول الباب الكلام في هذا الفصل، والذي يزاد هنا معني أصبت، أي أصبت الفطرة كما جاء في الرواية المتقدمة، وتقدم بيان الفطرة، ومعنى: "أصاب الله بك" أي أراد بك الفطرة والخير والفضل، وقد جاء أصاب بمعنى: أراد، قال الله تعالى: ﴿فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ جَبْرِي بِأُمْرِهِ وَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ الله الله على الفطرة الله عليه، وأما قوله: "أمتك على الفطرة" فمعناه: ألهم أثبًا علك، وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليها، والله أعلم.

قوله ﷺ: "فشُقَّ من النحر إلى مراقِّ البطن" هو بفتح الميم وتشديد القاف، وهو ما سفل من البطن ورقّ من جلده، قال الحوهريُّ: لا واحد لها، وقال صاحب "المطالع": واحدها مرق.

ضط الأسماء: قول مسلم لطه: "حدثني محمَّدُ بْنُ مثنى وابن بشّار قال ابن مثنّى: حدثنا محمّد بن جعفر، حدَّثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابنُ عم نبيكم ﷺ يعني ابْنَ عبّاس ﷺ هذا الإسناد كله بصريون،= -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسِ- قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ: "مُوسَى آدَمُ طُوَالٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً". وَقَالَ: "عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ" وَذَكَرَ مَالِكاً خَازِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ. مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً". وَقَالَ: "عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ" وَذَكَرَ مَالِكاً خَازِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ. مِنْ رَجَالِ شَنْبَانُ بْنُ مُحَمِّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبِّلُ بْنُ مُحَمِّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبِّلُ جَدِّنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبِّلُ جَالِيةً: حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيّكُمْ ﷺ -ابْنُ عَبَّاسٍ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلِيّهُ .....

-وشعبة وإن كان واسطيًا فقد انتقل إلى البَصْرَة واستوطنها، وابن عباس أيضاً سكنها، واسم أبي العالية: "رُفَيْعٌ بضم الراء وفتح الفاء، ابن مَهْرَان الرِّياحيُّ، بكسر الراء وبالمثناة من تحت، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "موسى آدم طُوالٌ كأنه من رحال شنُوءَةَ، وقال: عيسى جَعْدٌ مربوعٌ" أما "طُوَالٌ" فبضم الطاء وتخفيف الواو، ومعناه طويل، وهما لغتان، وأما "شنوءة" فبشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم هاء، وهي قبيلة معروفة.

قال ابن قتيبة في "أدب الكاتب": سموا بذلك من قولك: رجل فيه شَنُوءَة أي تقزّز، قال: ويقال: سموا بذلك؛ لأنهم تشانؤوا وتباعدوا، وقال الجوهريُّ: الشَّنوءة التَّقَرُّز وهو التَّبَاعُد من الأَدْنَاس، ومنه أَزْدشَنُوءَةَ وهم حَيٍّ من اليمن ينسب إليهم شَنائيٌّ، قال ابنُ السِّكِّيتِ: ربما قالوا: أَزْدشنوةَ بالتشديد غير مهموز، وينسب إليها شنوى.

وأما قوله ﷺ "مُربوع"، فقال أهل اللغة: هو الرجل بين الرَّجُليْنِ في القَامَة، ليس بالطَّوِيل البائن ولا بالقصير الحقير، وفيه لغات ذكرهن صاحب "المحكم" وغيره: مَرْبوع ومُرْتَبَع ومُرْتَبع بفتح الباء وكسرها، ورَبَع ورَبْعَة ورَبَعَة، الأخيرة بفتح الباء، والمرأة رَبْعَة ورَبَعَة.

وأما قوله ﷺ في عيسى على: أنه جَعْدٌ، ووقع في أكثر الروايات في صفته سَبْط الرأس فقال العلماء: المراد بالجَعْد هنا جُعُودَة الجسم، وهو اجتماعه واكتنازه، وليس المراد جُعُودة الشعر. وأما الجَعْد في صفة موسى عليه فقال صاحب "التحرير": فيه معنيان: أحدهما: ما ذكرناه في عيسى عليه وهو اكتناز الجسم. والثاني: جُعُودة الشعر، قال: والأول أصح؛ لأنه قد حاء في رواية أبي هُرَيْرَة في الصحيح أنه رَجِلُ الشعر، هذا كلام صاحب "التحرير". والمعنيان فيه حائزان، وتكون جُعُودة الشعر على المعنى الثاني ليست جُعُودة القَطَط، بل معناها أنه بين القطط والسبط، والله أعلم.

والسَّبَطُ بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان، ويجوز إسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف، كما في كتف وبابه، قال أهل اللغة: الشعر السَّبْط هو المُسْتَرْسِل ليس فيه تكسر، ويقال في الفعل منه: سَبِطَ شعره بكسر الباء، يَسْبطُ بفتحها، سَبَطاً بفتحها أيضاً، والله أعلم.

قوله في الرواية الأخرى: "قال رسول الله ﷺ: مَرَرْتُ ليلة أُسرِيَ بي على مُوسَى بن عمران" هكذا وقع في بعض الأصول، وسقطت لفظة "مررت" في معظمها ولا بد منها، فإن حذفت كانت مرادة، والله أعلم. رَجُلٌ آدَمُ طُوَالٌ جَعْدٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْحَلْقِ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرّأْسِ"، وَأُرِيَ مَالِكاً خَازِنَ النّارِ، وَالدّجّالَ، فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللهِ إِيّاهُ إِيّاهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآبِهِ ﴿ (السحدة: ٣٣). قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَدْ لَقِي مُوسَى عَلِيّةٍ.

٠٤٠ (١٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالاً: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: "أَيُّ وَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: "أَيُّ وَلَهُ وَادٍ هَذَا؟" فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الأَزْرَقِ، قَالَ: "كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلِيمٌ هَابِطاً مِنَ الثّنِيّةِ، وَلَهُ جُوَارٌ إِلَى الله بِالتّلْبِيةِ" ثُم أَتِي عَلَى ثَنيّة هَرْشَى فَقَالَ: "أَيّ ثَنيّة هَذه؟" قَالُوا: ثَنيّة هَرْشَى. قَالَ: "كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى الله بِالتّلْبِيةِ" ثُم أَتِي عَلَى ثَنيّة هَرْشَى فَقَالَ: "أَيّ ثَنيّة هَذه؟" قَالُوا: ثَنيّة هَرْشَى عَلَى ثَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جَبّةٌ مِنْ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ، وَهُو يُلَبّى".

قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ هُشَيْمٌ: يَعْنِي لِيفاً.

قوله ﷺ "كَانِي أَنْظُرُ إلى موسى عليم هَابِطاً من الثِّنيَّة، وله جؤار إلى الله تعالى بالتَّلبية" ثم قال ﷺ في يونس بن متى ﷺ "رأيته وهو يلبي" قال القاضي عياض هي أكثر الروايات في وصفهم تدل على أنه ﷺ رأى ذلك ليلة أسْريَ به،=

<sup>-</sup>قوله على "وأُرِيَ مالكاً خازِنَ النَّار" هو بضم الهمزة وكسر الراء، "ومالكاً" بالنصب ومعناه: أرى النبي الله مالكاً، وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث: "ورأيتُ مالكاً"، ووقع في أكثر الأصول "مالك" بالرفع وهذا قد ينكر ويقال: هذا لحن لا يجوز في العربية، ولكن عنه جواب حسن، وهو أن لفظة "مالك" منصوبة، ولكن أسقطت الألف في الكتابة، وهذا يفعله المحدّثون كثيراً فيكتبون: سمعت أنس، بغير ألف، ويقرؤونه بالنصب، وكذلك مالك كتبوه بغير ألف ويقرؤونه بالنّصب، فهذا إن شاء الله تعالى من أحسن ما يقال فيه، وفيه فوائد يتنبَّهُ بما على غيره، والله أعلم.

قوله: "وأري مالكاً خازن النّار والدَّجَال في آياتٍ أراهُنَّ الله إيَّاهُ ﴿فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآيِه ﴾ (السحدة: ٢٣) تأويل الآية: قال: "كان قَتَادَةُ يفسِّرها أن نبي الله ﷺ قَدْ لقِيَ موسى عَنِيزً" هذا الاستشهاد بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ ﴾ هو من استدلال بعض الرواة، وأما تفسير قَتَادة فقد وافقه عليه جماعة: منهم مُجَاهد، والكلبي، والسَّدي، والسَّدي، والسَّدي، والسَّدي، وعلى مذهبهم معناه: فلا تكن في شك من لقائك موسى، وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب المعاني إلى أن معناها: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب، وهذا مذهب ابن عباس، ومقاتل، والزجاج، وغيرهم، والله أعلم. قوله: "حدثنا أحمد بن حنبل وسُرَيْجُ بن يونس" هو بالسين المهملة والجيم.

٢١١ - (١١) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: سَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بَيْنَ مَكَّة وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرَّنَا بِوَادٍ، فَقَالَ: "أَيُّ وَادٍ هَذَا؟" فَقَالُوا: وَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: "كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ -فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْعًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَاضِعاً إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، لَهُ حَوَّارٌ إِلَى الله بِالتَّلْبِيَةِ، مَارَّا بِهَذَا الْوَادِي" قَالَ: "ثُمَّ سِرْنَا حَتَى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيّةٍ فَقَالَ: "أَيُّ ثَنِيّةٍ هَذِهِ"؟ قَالُوا: هَرْشَى أَوْ لِفَتَّ. فَقَالَ: "كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَتِيّةٍ مَارَّا بِهَذَا الْوَادِي مُلِيّاً".

-وقد وقع ذلك مبيناً في رواية أبي العالية عن ابن عباس، وفي رواية ابن المسيَّبِ عن أبي هريرة، وليس فيها ذكر التلبية. الجواب عن تلبية الأنبياء وحجهم بعد الموت: قال: فإن قيل: كيف يحجُّون ويلبُّوْن وهم أموات وهم في الدار الآخرة، وليست دار عمل؟ فاعلم أن للمشايخ، وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة:

أحدها: ألهم كالشهداء، بل هم أفضل منهم، والشهداء أحياء عند رهم، فلا يبعد أن يحجُّوا ويصلُّوا، كما ورد في الحديث الآخر، وأن يتقرَّبُوا إلى الله تعالى بما استطاعوا؛ لألهم وإن كانوا قد توفُّوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل، حتى إذا فنيت مدّها وتعقَّبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل، الوجه الثَّاني: أن عمل الآخرة ذكر ودعاء، قال الله تعالى: ﴿دَعُولُهُمْ فِيهَا شُبْحَننَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ﴾ (يونس: ١٠).

الوجه الثالث: أن تكون هذه رؤية مَنَام في غير ليلة الإسراء، أو في بعض ليلة الإسراء كما قال في رواية ابن عمر هُما: "بَيْنَا أنا نائم رأيتُني أطُوفُ بالكعبة"، وذكر الحديث في قصة عيسى عَلِيًا، الوجه الرابع: أنه ﷺ أُرِيَ أحوالهم التي كانت في حياقهم، ومُثَّلوا له في حال حياقهم كيف كانوا وكيف حجّهم وتلبيتهم، كما قال ﷺ: "كَأْنِي أنظُرُ إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس عليهم السلام".

الوجه الخامس: أن يكون أخبر عمَّا أُوحي إليه ﷺ من أمرهم وما كان منهم وإن لم يرهم رؤية عين، هذا آخر كلام القاضي عياض ﷺ، والله أعلم.

شوح الغويب: قوله ﷺ: "له جُؤارٌ" بضم الجيم وبالهمز وهو رفع الصوت. قوله: "ثنية هرشي" هي بفتح الهاء وإسكان الراء وبالشين المعجمة مقصورة الألف، وهو حبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجُحْفَة.

قوله ﷺ: "على ناقة حمراء جَعْدَةٍ، عليه جُبَّةٌ من صوفٍ، خطام ناقته خلبة قال هشيم: يعني ليفاً" أما الجَعْدة، فهي مُكتنزة اللحم كما تقدم قريباً، وأما الخِطام، بكسر الخاء فهو الحَبْل الذي يُقاد به البعير يجعل على خطمه، وقد تقدم بيانه واضحاً في أول كتاب الإيمان. وأما الخُلْبة، فبضم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لام، فيها لغتان مشهورتان: الضم والإسكان، حكاهما ابن السِّكيتِ والحوهريُّ وآخرون، وكذلك الخلب، والخلبُ وهو اللَّيفُ كما فسره هُشَيْمٌ، والله أعلم.

قوله ﷺ: "كأني أنظر إلى موسى واضعاً إصبعيه في أذنيه" أما "الأصبع" ففيها عشر لغات: كسر الهمزة، وفتحها، وضمها،=

عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَتَّا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُتّا عِنْدَ ابْنِ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّلِ كُتّا عِنْدَ ابْنِ عَبْنَيْهِ كَافِرٌ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبْنَيْهِ كَافِرٌ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبْسِ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَلك. وَلَكِنّهُ قَالَ: "أَمّا إِبْرَاهِيمُ، فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمّا مُوسَى، فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي".

=مع فتح الباء، وكسرها، وضمها، والعاشرة "أُصَبُّوعٌ" على مثال عُصْفُور، وفي هذا دليل على استحباب وضع الأصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه، مما يستحب له رَفْعُ الصوت، وهذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم: إنَّ شرع من قبلنا شرع لنا، والله أعلم. قوله: "فقال: أيُّ ثنيةٍ هذه؟" قالوا: هرشي أو لِفْتٌ" هكذا ضبطناها "لِفْتٌ" بكسر اللام وإسكان الفاء وبعدها تاء مثناة من فوق، وذكر القاضي وصاحب "المطالع" فيها ثلاثة أوجه: أحدها: ما ذكرته، والثاني: فتح اللام مع إسكان الفاء، والثالث: فتح اللام والفاء حميعاً، والله أعلم. قوله ﷺ: "خِطَام ناقته ليفٌ حلْبَةٌ" روي بتنوين ليف وروي بإضافته إلى خلبة، فمن نوّن جعل خُلبة بدلاً أو عطف بيان.

قوله: "عن مُجَاهدٍ قال: كنا عند ابن عباس في فذكرُوا الدَّجَال فقال: إنَّه مكتوبٌ بين عينيه كافر، قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك ولكنه قال: أمّا إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم" هكذا هو في الأصول وهو صحيح. وقوله: "فقال إنّه مكتوبّ" أي قال قائل من الحاضرين، ووقع في الجمع بين الصحيحين لعبد الحقّ في هذا الحديث من رواية مُسْلِمٍ: فذكروا الدَّجَال فقالوا: "إنه مكتوب بين عينيه"، هكذا رواه فقالوا. وفي رواية الحُميّديّ عن الصحيحين: وذكروا الدّحال بين عينيه كافر، بحذَف لفظة قال. وقالوا: وهذا كله يصحح ما تقدّم. وقوله: "فقال ابن عباس: لم أسمعه" يعنى النبي عني النبي المسمعة " يعنى النبي النبي المسمعة " المسمعة " المسمعة المسمعة المسمعة المسمعة المسلمة المسل

قوله ﷺ: "كأني أنظر إليه إذا انحدر" هكذا هو في الأصول كلها "إذا" بالألف بعد الذال وهو صحيح، وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه أنكر إثبات الألف وغلَّط راويه، وغلطه القاضي وقال: هذا جهل من هذا القائل وتعسَّف، وحَسَارة على التوهُّم لغير ضرورة وعدم فهم بمعاني الكلام؛ إذ لا فرق بين "إذا" و"إذ" هنا؟ لأنه وصف حاله حين انحداره فيما مضى.

ترجيح القاضي احدى الروايتين وردّ النووي عليه بالجمع بينهما: قوله ﷺ: "فإذا موسى علم ضَربٌ من الرِّجَالِ"=

<sup>\*</sup>قوله: "فذكروا الدجال": فقال: أي بعض الحاضرين. "إنه مكتوب بين عينيه كافر" إلى قوله: "لم أسمعه"، أي النبي الله قال ذلك ولكنه قال: إلى آخره، فإن قلت: أي مناسبة بين الكلامين؟ قلت: لعل الكلام حرى في ذكر العجائب، فذكروا في جملة ذلك حال الدجال، فذكر لهم ابن عباس الله انه ما سمع منه الله هذه العجيبة، ولكنه سمع عجيبته أخرى فذكر تلك العجيبة، والله تعالى أعلم.

اللّه عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "عُرِضَ عَلَيّ الأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى اللّهْ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "عُرِضَ عَلَيّ الأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالِ. كَأَنّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلِيّةٌ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ مِنْ مَرْيَمَ عَلِيّةً، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرُوةً بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ. فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرُوةً بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلِيهِ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةً". وَفِي رِوايَةِ مَا حِبُكُمْ -يَعْنِي نَفْسَهُ - وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلِيهِ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةً". وَفِي رِوايَةِ ابْنُ رَمْحِ: "دِحْيَةُ بْنُ حَلِيفَة".

كَا ٢٤ - (١٤) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَلَا النّبِي عَنْ أَسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلِيَّا - فَنَعَتَهُ النّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ - مُضْطَرِبٌ، رَجلُ الرَّأْسِ، كَأَنّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً، قَالَ، النّبي عَنْ عَيْدُ - حَسِبْتُهُ قَالَ - مُضْطَرِبٌ، رَجلُ الرَّأْسِ، كَأَنّهُ مِنْ دِيمَاسٍ " - يَعْنِي حَمّاء - وَلَقِيتُ عِيسَى - فَنَعَتَهُ النّبِي عُلِي - فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ " - يَعْنِي حَمّاء - وَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْه، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَذِهِ بِهِ، قَالَ: فَأُرِيتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ، أَوْ الْبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ، أَوْ الْبَعْمُ عَوْتُ أُمَّتُكَ ".

<sup>=</sup>هو بإسكان الراء، قال القاضي عياض: هو الرَّجل بين الرَّجُلَين في كثرة اللَّحم وقلّته، قال القاضي: لكن ذكر البُخَارِيُّ فيه من بعض الروايات "مضطرب"، وهو الطويل غير الشديد، وهو ضد جَعْد اللحم مكتنسزه، ولكن يحتمل أن الرواية الأولى أصح، يعني رواية ضرب؛ لقوله في الرواية الأخرى: حسبته قال "مضطرب"، فقد ضعفت هذه الرواية للشكِّ، ومخالفة الأخرى التي لا شك فيها. وفي الرواية الأخرى: "جَسيمٌ سَبُطٌ" وهذا يرجع إلى الطويل، ولا يُتأوَّل جسيم بمعني سمين؛ لأنه ضد "ضَرْب"، وهذا إنما جاء في صفة الدجال، هذا كلام القاضي. وهذا الذي قاله من تضعيف رواية "مضطرب"، وألها مخالفة لرواية "ضرب" لا يوافق عليه؛ فإنه لا مخالفة بينهما، فقد قال أهل اللغة: "الضرب" هو الرجل الخفيف اللحم، كذا قاله ابن السَّكِيت في "الإصلاح" وصاحب المجمل والزُّبيدي والجوهري وآخرون لا يُحْصَون، والله أعلم.

قوله: دَحيةً بن خَليفَةً" هو بفتح الدال وكسرها، لغتان مشهورتان.

شرح الغريب: قُولُه ﷺ: "رَجِلُ الرَّأس" هو بكسر الجيم، أي رجل الشعر، وسيأتي قريباً –إن شاء الله تعالى-=

-بيان تَرْجِيل الشعر. قوله ﷺ في صفة عيسى على: "فإذا رَبْعَةٌ أحمر، كأنّما خرج من ديماس يعني حمَّاماً" أما "الرَّبْعة"، فبإسكان الباء ويجوز فتحها، وقد تقدم قريباً بيان اللغات فيه وبيان معناه. وأما "الدِّيماسُ" فبكسر الدال وإسكان الباء والسين في آخره مهملة، وفسره الراوي بالحمَّام، والمعروف عند أهل اللغة أن "الدِّيماسَ" هو السرّب وهو أيضاً الكنُّ، قال الهرويُّ في هذا الحديث: قال بعضهم: "الدِّيماس" هنا هو الكِنُّ أي كأنه مخدر لم ير شمساً، قال: وقال بعضهم: المراد به السرّب ومنه: دمسته إذا دفنته. وقال الجوهريُّ في "صحاحه" في هذا الحديث: "قوله: "حرج من حِنُّ؛ لأنه قال في وصفه: كأن رأسه يقطر ماء".

وذكر صاحب "المطالع" الأقوال الثلاثة فيه، فقال: الدِّيماس: قيل: هو السِّرْب، وقيل: الكِنُّ، وقيل: الحمَّام، هذا ما يتعلَّق بالديماس، وأما الحمَّام فمعروف، وهو مذكّر باتفاق أهل اللغة، وقد نقل الأزهريُّ في "تمذيب اللغة" تذكيره عن العرب، والله أعلم.

وأما وصف عيسى صلوات الله عليه وسلامه في هذه الرواية - وهي رواية أبي هريرة ﴿ الله أحمر، ووصفه في رواية ابن عمر ﴿ الله أنه أنكر رواية ابن عمر ﴿ الله أنه أنكر رواية النم عمر الله أنه أنكر رواية الله أنه أنكر رواية المحرا وحلف أن النبي ﷺ لم يَقْلُهُ يعني وأنه اشتبه على الراوي، فيجوز أن يُتأوَّل الأحمر على الآدم، ولا يكون المراد حقيقة الأدمة والحُمْرة بل ما قارهما، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [٧٥- باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال]

٥٤٥- (١) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ فَالَ: "أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ اللّمَمِ قَدْ رَجّلَهَا، فَهِي تَقْطُرُ مَاءً، مُتّكِعًا عَلَى مِنْ أَدْمِ الرّجَالِ، لَهُ لِمّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللّمَمِ قَدْ رَجّلَهَا، فَهِي تَقْطُرُ مَاءً، مُتّكِعًا عَلَى رَجُلَيْنِ –أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ – يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمّ إِذَا أَنَا برَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْورِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنْهَا عِنْبَةً طَافِيَةً، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا الْمَسِيحُ اللهُ فَقِيلَ: هَذَا الْمَسِيحُ اللهُ عَنْ اللّهُ مَا أَنْهَا عِنْبَةً طَافِيَةً، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟

## ٧٥- باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال

شرح الغريب: أما قوله ﷺ: "أراني" فهو بفتح الهمزة. وأما "الكعبة" فسمّيت كعبة لارتفاعها وتربّعها، وكل بيت مربّع عند العرب فهو كعبة، وقيل: سميت كعبة لاستدارتها وعلوّها، ومنه كعب الرجل، ومنه كعب ثدي المرأة إذا: علا واستدار. وأما "اللّمة" فهي بكسر اللام وتشديد الميم، وجمعها لِمَمّ كقِرْبَةٍ وقربٍ، قال الحوهريُّ: ويجمع على "لمامٍ" يعني بكسر اللام، وهو الشعر المتدلي الذي حاوز شَحْمة الأذنين، فإذا بلغ المَنْكِبَيْنِ فهو جَمّة، وأما "رجَّلها" فهو بتشديد الجيم ومعناه: سرحها بمشط مع ماء أو غيره.

وأما قوله ﷺ: "يقطر ماء" فقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون على ظاهره أي: يقطر بالماء الذي رجَّلها به لقرب ترجيله، وإلى هذا نحا القاضي الباجيُّ. قال القاضي عياض: ومعناه عندي: أن يكون ذلك عبارة عن نَضَارته وحسنه واستعارة لجماله. وأما "العَوَاتقِ" فجمع عاتق. قال أهل اللغة: هو ما بين المَنْكبِ والعُنقُ، وفيه لغتان: التذكير والتأنيث، والتذكير أفصح وأشهر. قال صاحب "المحكم": ويجمع العاتق على عواتق كما ذكرنا، وعلى عُتُق وعُتق بإسكان التاء وضمها.

وأما طواف عيسى عليم فقال القاضي عياض عين إن كانت هذه رؤيا عين، فعيسى حيّ لم يمت، يعني فلا امتناع في طوافه حقيقة، وإن كان مَنَاماً كما نبه عليه ابن عمر هي في روايته، فهو محتمل لما تقدم، ولتأويل الرؤيا. قال القاضي: وعلى هذا يحمل ما ذُكر من طواف الدَّجَّال بالبيت، وأن ذلك رؤيا؛ إذ قد ورد في الصحيح أنه لا يدخل مكّة ولا المدينة، مع أنه لم يذكر في رواية مالك طواف الدَّجَّال، وقد يقال: إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو في زمن فِنْنتِهِ، والله أعلم. وأما المسيح فهو صفة لعيسى عليم وصفة للدَّجَّال.

وجه تسمية عيسى بالمسيح: فأما عيسى فاختلف العلماء في سبب تسميته مسيحاً. قال الواحديُّ: ذهب أبو عبيد واللَّيثُ إلى أن أصله بالعِبْرَانِيَّةِ "مشيحاً"، فعرَّبته العرب وغيرت لفظه، كِما قالوا: موسى وأصله: مُوْشى أو مِيْشَا– ٢٦٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّسِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ -يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَى -وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةً - عَنْ نَافِعِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمًا، بَيْنَ ظَهْرَانَي النّاسِ: الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: "إِنَّ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلا وَإِنّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيَمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيةً" قَالَ: وقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَسَيحَ الْمَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَخْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالَ، تَصْرُبُ لِمَتُهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ، الْمَعْبَةِ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، وَهُو بَيْنَهُما يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَهُو بَيْنَهُما يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَهُو بَيْنَهُما يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَهُو بَيْنَهُما مَنْكِبُهُ مَنْ وَالْعَالَ اللهُ عَلَى مَنْكِبَيْ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْداً قَطَطاً، أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النّسِ بِابْنِ قَطَنِ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلًا بَعْداً قَطَطاً، أَعْورَ عَيْنِ اللهُمْنَى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النّسِ بِابْنِ قَطَنِ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلاً جَعْداً قَطَطاً، أَعْورَ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النّسِ بِابْنِ قَطَنِ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلُوا: هَذَا الْمَسِيحُ الدَّحَالُ".

=بالعبرانية، فلما عرَّبُوه غَيَّروه، فعلى هذا لا اشتقاق له. قال: وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتقٌ، وكذا قال غيره: إنه مشتق على قول الجمهور، ثم اختلف هؤلاء، فحُكِيَ عن ابن عباس هُمَّ أنه قال: لأنه لم يَمْسَحُ ذا عاهة إلا بُريء، وقال إبراهيم وابن الأعرابيِّ: المسيح الصّديق، وقيل: لكونه مَمْسُوح أسفل القدمين لا أَخْمَص له، وقيل: لمسح زكريا إياه، وقيل: لمَسْحِه الأرض أي قطعها، وقيل: لأنه خرج من بطن أمه مَمْسُوحاً بالدّهن، وقيل: لأنه مُسِحَ بالبركة حين ولد، وقيل: لأن الله تعالى مَسَحَه أي خلقه خلقاً حسناً، وقيل غير ذلك، والله أعلم.

سبب تسمية الدّجال بالمسيح: وأما "الدَّجال" فقيل: سمي بذلك؛ لأنه ممسوح العَيْن، وقيل: لأنه أعور، والأعور يسمى مسيحاً، وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك. قال القاضي: ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم المسيح أنه بفتح الميم وكسر السين مخففة، واختلف في الدَّجَّال، فأكثرهم يقوله مثله، ولا فرق بينهما في اللفظ، ولكن عيسى عليم مسيح هُدَى، والدَّجال مسيح ضَلَالة، ورواه بعض الرواة مِسِّيح بكسر الميم والسين المشددة، وقاله غير واحد كذلك، إلا أنه بالخاء المعجمة، وقاله بعضهم بكسر الميم وتخفيف السين، والله أعلم. وأما تسمية الدَّجال، فقد تقدم بيالها في شرح المقدمة.

شرح الغريب: وأما قوله ﷺ في صفة الدجال: "جعدًا قَطَطًا" فهو بفتح القاف والطاء، هذا هو المشهور. قال القاضي عياض: رويناه بفتح الطاء الأولى وبكسرها، قال: وهو شديد الجعود، وقال الهَروِيُّ: الجَعْد في صفات الرجال يكون مدحاً ويكون ذماً، فإذا كان ذمّاً فله معنيان: أحدهما: القصير المتردد، والآخر: البحيل، يقال: رجل جَعْدُ اليدين، وجَعْد الأصابع أي بخيل، وإذا كان مدحاً، فله أيضاً معنيان: أحدهما: أن يكون معناه شديد الخلق، والآخر: يكون شعره جعداً غير سَبْط فيكون مدحاً؛ لأن السَّبوطة أكثرها في شعور العجم. قال القاضي: قال غير الهَرويِّ: الجَعْد في صفة الدِّجال ذم، وفي صفة عيسى عليم مدح، والله أعلم.

٢٧٥ – (٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ —أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ—. فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ أو المسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ –لاَ يَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَ— قَالَ: وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَعْوَرَ الْعَيْنِ الدِّمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ".

=التوفيق بين الروايات: وأما قوله ﷺ: "أعور العَيْن اليُمنى كألها عنبة طافية" فروي طافئة بالهمزة وبغير همز، فمن همز معناه: ذهب ضوؤها، ومن لم يهمز معناه: ناتئة بارزة، ثم إنه جاء هنا أعور العين اليُمْنى، وجاء في رواية أخرى أعور العَيْن اليُسْرى، وقد ذكرهما جميعاً مسلم في آخر الكتاب، وكلاهما صحيح.

قال القاضي عياض على الله الأخفش، ومعناه: ناتقة كنتُوء حبَّة العنب من بين صَوَاحبها، قال: وضبطه بعض شيوخنا بالهمز الذي ذهب إليه الأخفش، ومعناه: ناتقة كنتُوء حبَّة العنب من بين صَوَاحبها، قال: وضبطه بعض شيوخنا بالهمز وأنكره بعضهم، ولا وجه لإنكاره، وقد وصف في الحديث بأنه مَمْسُوح العَيْن، وألها ليست جَحْرًاء ولا نَاتِئة بل مطموسة، وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها، وهذا يصحح رواية الهمز. وأما ما جاء في الأحاديث الأخر: "جَاحِظ العَيْن وكأنّها كوكب"، وفي رواية: "لها حدقة جاحظة كالها نُحَاعَة في حائط "فتصحّح رواية ترك الهمزة، ولكن يجمع بين الأحاديث وتُصَحح الروايات جميعاً بأن تكون المَظْمُوسة والمسُوحة، والتي ليست بجَحْرًاء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز، وهي العين اليمني كما جاء هنا، وتكون الجَاحِظَة، والتي كألها كوكب، وكألها نُحَاعة هي الطافية بغير همز، وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى، وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافية بالهمز وبتركه، وأعور العين اليُمْني واليسرى؛ لأن كل واحدة منهما عَوْرًاء، فإن الأعور من كل شيء المعيب، لاسيما ما يختص بالعين، وكِلًا عيني الدَّجال معيبة عوراء إحداهما بذهالها، والأحرى بعيبها، هذا آخر كلام القاضي، وهو في لهاية من الحسن، والله أعلم.

قوله: "حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي" هو بفتح الياء منسوب إلى حد له، وهو محمد بن إسحاق بُنِ محمّد بن عبد الله بن المسيّب بن أبي السائب أبو عبد الله المحزومي.

قوله: "بين ظهراني النّاس" هو بفتح الظاء وإسكان الهاء وفتح النون، أي بينهم، وتقدم بيانه أيضاً. قوله الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إنَّ المسيح الدَّجَّال أعور عين اليمنى" معناه: أن الله تعالى منيزه عن سِمَات الحدوث، وعن جميع النقائص، وأن الدَّجَّال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة، فينبغي لكم أن تعلموا هذا، وتعلموه الناس لفلًا يغترَّ بالدجال من يرى تخييلاته، وما معه من الفتنة. وأما "أعور عين اليُمنى" فهو عند النحويين من الكوفيين على ظاهره من الإضافة، وعند البصريين يقدر فيه محذوف، كما يقدر في نظائره، فالتقدير: أعور عين صفحة وجهه اليمني، والله أعلم. قوله الله الله المناء وفتحها وهما ظاهران، "وقطن" هذا بفتح القاف والطاء.

٤٢٨ – (٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا لَيثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلْمَ قَالَ: "لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي عَبْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ قَالَ: "لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَحَلَى الله لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آياتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ".

٧٤ - (٥) حَدَّنَيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبُ قَالَ: أَحْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر بْنِ الْحَطّابِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً -أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَةً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَن".

٤٣٠ (٦) حَدَّنَنَي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّنَنا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّنَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْنِتُهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَةُ قَطُّ،

قوله ﷺ: "فحلّى الله لي بَيْتَ المَقْدِسِ فطفِقْتُ أخبرهم عن آياته" روي "فَحَلَّى" بتشديد اللام وتخفيفها، وهما ظاهران ومعناه: كشف وأظهر، وتقدم بيان لغات "بيت المقدس" واشتقاقه في أول هذا الباب. وآياته: علاماته. شرح الغريب: قوله ﷺ: "ينطف رأسه ماء أو يُهرَاق" أما "يَنْطِفُ" فمعناه: يقطر ويسيل، يقال: نطف بفتح الطاء "ينْطُفُ" بضمها وكسرها. وأما "يهراق" فبضم الياء وفتح الهاء ومعناه: ينصبُّ.

قوله: "حدثنا حجين بن المثنى" هو بحاء مهملة مضمومة، ثم جيم مفتوحة، ثم ياء ثم نون. قوله ﷺ: "فكربت كربةً ما كربت مثله قط" هو بضم الكافين، والضمير في "مثله" يعود على معنى الكُرْبَة، وهو الكرب أو الغمّ، أو الهمّ أو الشيء. قال الجوهريُّ: الكُرْبَةُ بالضم: الغم الذي يأخذ بالنفس، وكذلك الكَرْبُ، وكربه الغم إذا: اشتدّ عليه. قوله ﷺ: "وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم، فإذا موسى عليمٌ قائمٌ يُصلّي، وإذا عيسى ابن مريم عليمً قائمٌ يصلّي، وإذا عيسى ابن مريم عليمً قائمٌ يصلّي، وإذا إبراهيم عليمٌ قائم يُصلّى، فحانت الصّلة فأممتُهُم" قال القاضي عياض عليمُ قد تقدَّم الجواب في

صلاقم عند ذكر طواف موسى وعيسى عليهما السلام. قال: وقد تكون الصَّلاة هنا بمعنى الذّكر والدعاء، وهي من أعمال الآخرة. قال القاضى: فإن قيل: كيف رأى مُوسى على يصلّى في قبره وصلى النبي على الأنبياء ببيت-

قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلِّ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلِيّهُ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصلّي، أَشْبَهُ قَائِمٌ يُصلّي، أَشْبَهُ قَائِمٌ يُصلّي، أَشْبَهُ النّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود الثّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلِي قَائِمٌ يُصلّي، أَشْبَهُ النّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ -يَعْنِي نَفْسَهُ- فَحَانَتِ الصّلاَةُ فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمّا فَرَغْتُ مِنَ الصّلاَةِ قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النّارِ فَسَلّمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسّلامَ".

=المقدس، ووجدهم على مراتبهم في السموات، وسلموا عليه ورحبوا به؟ فالجواب: أنه يحتمل أن تكون رُؤْيته موسى في قبره عند الكَنْيْبِ الأحمر كانت قبل صعود النبي الله السماء، وفي طريقه إلى "بَيْتِ المقدس" ثم وجد موسى قَدْ سبقه إلى السَّمَاء، ويحتمل أنه الله الله الله والله وسلامه عليهم، وصلّى بهم على تلك الحال الأول ما رآهم، ثم سألوه، ورحبوا به، أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى، والله أعلم.

## [٧٦- باب في ذكر سدرة المنتهى]

271 - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو بُكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو أَمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ -وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ طَلْحَةَ بن مصرِّفٍ، عَنْ مُرّةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَمّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله عَلَيْ انتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَمّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله عَلَيْ انتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ الله عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَمّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله عَلَيْ انتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهِي مَا يُعْبَطُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ، فَيَقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يُنتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ، فَيَقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يُنتَهِي مَا يُعْبَطُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ، فَيَقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يُنتَهِي مَا يُعْبَطُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ، فَيَقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يُنتَهِي مَا يُعْبَطُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ، فَيَقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يُنتَهِي مَا يُعْبَطُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ، فَيَقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يُنتَهِي مَا يُعْبَطُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ، فَيَقْبَضُ مِنْهَا، وَأَلَى الله عَنْ اللهُ عَلْمَ لَكُ الله عَنْ أَلَا الله عَنْ أَلَانًا أَعْطِيَ الصَلُواتِ الْحَمْسُ، وَأُعْطِيَ حَواتِيمَ سُورَةِ الْمُقْرِلِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِالله مِنْ أُمّتِهِ شَيْعًا - الْمُقْحِمَاتُ.

#### ٧٦- باب في ذكر سدرة المنتهى

قوله: "عن مالك بْن مغولٍ عن الزُّبير بن عديِّ عن طلحة عن مرَّة".

ضبط الأسماء: أما َ "مغْوَلُ" فبكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو، "وطلحة" هو ابن مصرِّف وهؤلاء الثلاثة أعني: الزبير وطلحة ومرة تابعيون كوفيون. قوله: "انتهي به إلى سدرة المُنتهى وهي في السّماء السّابعة، قال كذا هو في جميع الأصول السادسة، وقد تقدم في الروايات الأخر من حديث أنس ألها فوق السماء السابعة، قال القاضي: كولها في السَّابعة هو الأصح وقول الأكثرين، وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى، قلت عملاً ويمكن أن يجمع بينهما، فيكون أصلها في السادسة، ومعظمها في السابعة، فقد عُلم ألها في لهاية من العظم، وقد قال الخليل على سِدْرة في السماء السابعة قد أظلت السموات والجنة، وقد تقدم ما حكيناه عن القاضي عياض على قوله: إن مقتضى خروج النَّهْرين الظاهرين: النِّيل والفرَات من أصل سدرة المنتهى أن يكون أصلها في الأرض، فإن سلم له هذا أمكن حمله على ما ذكرناه، والله أعلم.

شوح الغريب: قوله: "وغفر لمن لم يُشْرِك بالله من أمَّتِهِ شيئاً - مُقْحِمَات" هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء=

<sup>\*</sup>قوله: "أعطى خواتيم سورة البقرة": كأن المراد أنه قرر له إعطاءها وأنها ستنزل عليه، وقيل له: هذا ستنزل عليك ونحوه، والله تعالى أعلم، فلايشكل أن هذا ينافي ما تقدم قريبا من حديث أبي هريرة هم، وحديث ابن عباس عباس من أنه لما نزل ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱلله ﴿ البقرة: ٢٨٤) اشتد ذلك عليهم فأنزل الله تعالى ﴿ المَن ٱلرَّسُولُ ﴾ إلى آخر السورة.

٣٣٧ – (٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ –وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ–: أَحَبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ الله تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ (النحم: ٩)، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ، أَنَّ النّبِي ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتّمِائَةِ جَنَاحٍ.

٣٣٠ – ٣) حُدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ لَهُ عَنْ كَهُ (النجم: ١١) قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ لَهُ سِتّمِائَةِ جَنَاحٍ.

= ومعناه: الذنوب العِظَام الكبائر التي تُهلك أصحابها، وتوردهم النار وتقحمهم إياها، والتقحُّم: الوقوع في المهالك، ومعنى الكلام: مَنْ مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المُقْحِمات. والمراد -والله أعلم- بغفرالها أنه لا يُخلَّد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد: أنه لا يعذَّب أصلاً، فقد تقررت نصوص الشرع، وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحّدين، ويحتمل أن يكون المراد بهذا: خصوصاً من الأمة أي يغفر لبعض الأمة المُقْحِمات، وهذا يظهر على مذهب من يقول: إن لفظة "مَنْ" لا تقتضي العموم مطلقاً، وعلى مذهب من يقول: لا تقتضي العموم مطلقاً، وعلى مذهب من يقول: لا تقتضيه في الأحبار، وإن اقتضته في الأمر والنهي، ويمكن تصحيحه على المذهب المختار، وهو كونها للعموم مطلقاً؛ لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص، وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع، والله أعلم.

ضبط الأسماء: قوله: "وحدثني أبو الربيع الزهراني" هو بفتح الزاي وإسكان الهاء واسمه سليمان بن داود.

قول مسلم على المسلم الله عن أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله" هذا الإسناد كله كوفيون، وغياث بالغين المعجمة، والشيباني: هو أبو إسحاق واسمه: سليمان بن فيروز وقيل: ابن خاقان وقيل: ابن عمرو وهو تابعي. وأما "زِرِّ" فبكسر الزاي و"خُبيْشٌ" بضم الحاء وفتح الموحدة وآخره الشين المعجمة، وهو من المعمرين زاد على مائة وعشرين سنة، وهو من كبار التابعين.

قوله: "عن عبد الله بن مسعود ﴿ قُوله تعالى: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ قال "رأى جبريل له ستمائة جناح" هذا الذي قاله عبد الله ﴿ مَهُ هُ هُ وَهُ هُ الآية، وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد: أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، ثم اختلف هؤلاء فذهب جماعة إلى أنه كل رأى ربه بفؤاده دون عينيه، وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينيه، قال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال المفسرون: هذا إخبار عن رؤية النبي كل ربه عز وجل ليلة المعراج، قال ابن عباس وأبو ذر وإبراهيم التيمي: رآه بقلبه، قال: وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة، وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصراً حتى رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين، قال: وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس وعكرمة والحسن والربيع قال المبرد: ومعنى الآية أن الفؤاد رأى شيئاً فصدق فيه "ما رأى" في موضع نصب أي: ما كذب الفؤاد مرئيه، وقرأ ابن عامر ما كذّب بالتشديد، =

٤٣٤ - (٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ الشّيْبَانِيِّ، سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ (النجم: ١٨)، قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتّمِائَةِ جَنَاحٍ.

حوقال المبرد: معناه أنه رأى شيئاً فقبله، وهذا الذي قاله المبرد على أن الرؤية للفؤاد، فإن جعلتها للبصر فظاهر، أي ما كذب الفؤاد ما رأه البصر، هذا آخر كلام الواحدي.

قوله: "عن عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِ ٱلكَبْرَىٰ ﴿ قَال: "رأى حبريل في صورته له ستمائة حِنَاح". هذا الذي قاله عبد الله في هو قول كثيرين من السّلف، وهو مروي عن ابن عباس في وابن زيد، ومحمد بن كعب، ومقاتل بن حيان، وقال الضحاك: المراد أنه رأى سدرة المنتهى، وقيل: رأى رَفْرَفا أخضر، وفي الكبرى قولان للسلف: منهم من يقول هو نعت للآيات ويجوز نعت الجماعة بنعت الواحدة كقوله تعالى: ﴿ مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾ (طه ١٨٠): وقيل هو صفة لمحذوف تقديره: رأى من آيات ربه الآية الكبرى.

# [٧٧- باب معنى قول الله عزوجل: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾]

٥٣٥- (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ (النحم: ١٣) قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عَلِيِّكْ.

# ٧٧- باب معنى قول الله عزوجل: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ وهل رأى النبي ﷺ ربَّهُ ليلة الإسراء؟

أقوال أهل العلم حول رؤية النبي الله الإسراء: قال القاضي عياض على: اختلف السّلف والخلف، هل رأى نبينا الله ربه ليلة الإسراء؟ فأنكرته عائشة الله كما وقع هنا في صحيح مسلم، وجاء مثله عن أبي هريرة الله وجماعة، وهو المشهور عن ابن مسعود، وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين، وروى عن ابن عباس الله انه مسعود، وأبي هريرة، ومثله عن أبي ذرِّ وكعب الله والحسن الله وكان يحلف على ذلك، وحُكِي مثله عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأحمد بن حنبل، وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه: أنه رآه، ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليل واضع، ولكنه حائز، ورؤية الله تعالى في الدنيا حائزة، وسؤال موسى إيَّاها دليل على حوازها؛ إذ لا يجهل نبيٌّ ما يجوز، أو يمتنع على ربه.

وقد اختلفوا في رؤية مُوسى على ربه، وفي مقتضى الآية ورؤية الحَبَل، ففي حواب القاضي أبي بَكرٍ ما يقتضي ألهما رأياه. وكذلك اختلفوا في أنَّ نبينا محمداً على هل كلَّم ربه سبحانه وتعالى ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا؟ فحكي عن الأشعرِّي وقومٍ من المتكلمين: أنه كلمه، وعزا بعضهم هذا إلى جَعْفر بن محمد، وابن مسعود، وابن عباس عباس عباس في اختلفوا في قوله تعالى: ﴿ تُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ (النجم: ٨) فالأكثرون على أن هذا الدُّنو والتَّدلي منقسم ما بين جبريل والنبي في أو مختص بأحدهما من الآخر، ومن السدرة المنتهى.

وذُكر عن ابن عباس والحسن ومحمَّد بن كعب وجعفر بن محمدٍ وغيرهم أنه دُنو من النبي على الله سبحانه وتعالى أو من الله تعالى، وعلى هذا القول يكون الدُّنوُّ والتدلي متأوِّلاً ليس على وجهه، بل كما قال جعفر بن محمد: الدُّنوُّ من الله تعالى لا حدَّ له، ومن العباد بالحدود، فيكون معنى دُنوِّ النبي على من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم من زلته لديه، وإشراق أنوار معرفته عليه، واطلاعه من غيبه وأسرار ملكوته على ما لم يُطلع سواه عليه. والدُّنوُ من الله سبحانه له إظهار ذلك له وعظيم برِّه وفضله العظيم لديه، ويكون قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ إلى الله الله الله إلله الله الله إلله الله إلى الله إلى قوله على الحقيقة من نبينا على ومن الله إحابة الرغبة وإبانة المنسزلة، ويتأوَّل في ذلك ما يتأول في قوله على ربه عز وحل: "من تَقرّب مني شيراً تقرّبُتُ منه ذراعاً" الحديث، هذا آخر كلام القاضي.

٤٣٦ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ اللّهِ اللّهِ عَبّاسٍ قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ.

٣٧ - قَالَ عَنْ وَكِيعٍ -قَالَ الْأَشْجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأَبُو سَعِيدِ الأَشْجُّ جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ -قَالَ الأَشْجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ-: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَينِ أَبِي جَهْمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ الْأَشْجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ-: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَينِ أَبِي جَهْمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ الْإِسْ عَبْاسٍ قَالَ: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَيْ ﴾ (النجم: ١١) ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ﴾ قَالَ: رَآهُ بِفُؤَاده مَرَّتَيْن.

حَدَّنَنا حَدْثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ. حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ.

-وأما صاحب "التحرير" فإنه اختار إثبات الرُّؤية قال: والحُجج في هذه المسألة، وإن كانت كثيرة، ولكنا لانتمسَّك إلا بالأقوى منها، وهو حديث ابن عباس شما: أتعجبون أن تكون الخُلَّة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد ﷺ وعن عكرِمَةَ سئل ابن عباس شما هل رأى محمد ﷺ ربه؟ قال: نعم.

وقد روي بإسناد لا بأس به، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس في قال: رأى محمد في ربه. وكان الحَسنُ يحلف: لقد رأى محمد في ربه. والأصل في الباب حديث ابن عباس حِبْرُ الأمة، والمرجوع إليه في المعضلات، وقد راجعه ابن عمر في في هذه المسألة، وراسله هل رأى محمد في ربه؟ فأخبره أنه رآه، ولا يقدح في هذا حديث عائشة في الأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي في يقول: لم أر ربي، وإنما ذكرت ما ذكرت متأوّلةً لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِأُن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآيِ حِبَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولاً ﴿ (الشورى: ٥١) ولقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِأُن يُكِلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآيٍ حِبَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولاً ﴾ (الشورى: ٥١) ولقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِأُن يُكِلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآيٍ حِبَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولاً ﴾ (الشورى: ٥١) ولقول الله تعالى: هوما كانَ لِبَشَر أَن يُكِلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَمَا كَانَ لِبَشَر أَن يُكَلِّمَهُ أَللهُ إِلَّا وَمَا كَانَ لِبَشَر أَن يُكَلِّمَهُ أَللهُ إِلَّا وَمَا كَانَ لِبَشَر أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلّا وَمَا عَن اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله بالطّن، وإنما يتلقّى بالسّماع، ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلّم في هذه المسألة بالظّن والاجتهاد.

وقد قال معمرُ بنُ راشدٍ حين ذكر احتلاف عائشة وابن عباس: ما عائشة عندنا بأعلمَ من ابن عباسٍ، ثم إن ابن عباس أثبت شيئاً نفاه غيره، والمثبت مقدَّم على النافي، هذا كلام صاحب "التحرير". فالحاصل: أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله الله الله بعَيْني رأسه ليلة الإسراءِ لحديث ابن عبّاسٍ وغيره ممّا تقدَّم، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسَّماع من رسول الله الله الله على هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه، ثم إن عائشة هي لم تَنْفِ الرؤية بحديث عن رسول الله على ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت الاستِنْباط من الآيات وسنوضح الجواب عنها. فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى: ﴿ لَا تُدرِكُهُ آلاً بُتَصَدُ ﴾؟ فجوابه ظاهر، فإن الإدراك هو الإحاطة، والله تعالى لا يُحاطة، وأحيب عن=

=الآية بأجوبة أخرى لا حاجة إليها مع ما ذكرناه، فإنه في نهاية من الحُسن مع اختصاره.

وأما احتجاجها هي المقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ آللّهُ إِلّا وَحْيًا ﴾ الآية، فالجواب عنه من أوجه: أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية، فيجوز وجود الرؤية من غير كلام. الثاني: أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة. الثالث: ما قاله بعض العلماء أن المُراد بالوحي الكلام من غير واسطة، وهذا الذي قاله هذا القائل وإن كان محتملًا، ولكن الحُمْهُور على أن المراد بالوحي هنا الإلهامُ والرؤية في المنام، وكلاهما يُسمّى وحياً. وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ مِن وَرَآيِ حِبَابٍ ﴾ فقال الواحديُّ وغيره: معناه: غير مُحَاهر لهم بالكلام بل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه، وليس المراد أن هناك حجاباً يفصل موضعاً من موضع، ويدل على تحديد المحجوب، فهو بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم ير المتكلم، والله أعلم.

قوله: "عن الأعمش، عن زياد بن الحُصَيْنِ أبي جَهْمَةَ، عن أبي العالية، عن ابن عباس هُمَا: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ ۚ أَفَتُمَنُّرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۚ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ (النجم: ١١–١٣) قال: "رآه بفؤاده مرتين" هذا الذي قاله ابن عباس معناه: رأى النبي ﷺ ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الآيتين، وقد قدمنا احتلاف=

قَالَ: وَكُنْتُ مُتّكُمّاً فَحَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْظِرِينِي وَلاَ تَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ فَقَالَتْ: أَنَا أُوّلُ هَذِهِ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله عَلَى مُورَتِهِ النّبي خُلِقَ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى صُورَتِهِ النّبي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبطاً مِنَ السَّمَاءِ، سَادًا عِظْمُ حَلقِهِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ" عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبطاً مِنَ السَّمَاءِ، سَادًا عِظْمُ حَلقِهِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ" فَقَالَتْ: أَو لَمْ تَسْمَع أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرَ وَهُو ٱلطّيفُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحَيًا أَوْ مِن اللّهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ عَا يَشَاءُ ۚ إِنّهُ مَا يَشَاءُ أَنِهُ مَا يَشَاهُ إِلّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَاءُ ۚ إِنّهُ مَا عَلَى حَجِيمٌ ﴾ (اللنورى: ٥٠)؟

-العلماء في المراد بالآيتين، وأن الرؤية عند من أثبتها بالفُوَّاد أم بالعَيْن. وفي هذا الإسناد ثلاثة تابعيون: الأعمش وزياد، وأبو العالية، بعضهم عن بعض، واسم الأعمش: سليمان بن مهْرَان تقدم بيانه مرات، وجَهْمَةُ، بفتح الجيم وإسكان الهاء، واسم أبي العالية: رُفَيْعٌ بضم الراء وفتح الفاء، والله أُعلم.

قوله: "أعظم على الله الفرْيَة" هي بكسر الفاء وإسكان الراء، وهي الكذب يقال: فرَىَ الشيء يَفْرِيه فَرْياً، وافْتَراه يَفْتَرِيه افتراء إذا اختلَقه، وجمع الفرية: فرى.

وَأَمَا قولهَا: "أو لم تسمع أنْ الله تعالى يقول: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرِ﴾"، فهكذا هو في معظم الأصول "ما كان" بحذف الواو، والتلاوة "وما كان" بإثبات الواو، ولكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال؛ لأن المستدلَّ ليس مقصوده التلاوة على وجهها، وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة، ولا يؤثر حذفُ الواو في ذلك، وقد جاء لهذا نظائر كثيرة في= قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ الله فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَةَ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَنَا يُهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَقُولُ: ﴿ يَنَا يُهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤٤٠ (٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهِذَا الْأَسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّةً، وَزَادَ: قالت: وَلَوْ كَانَ مُحَمِّدٌ ﷺ كَاتِماً شَيْئاً مِمّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَقِ اللّهَ وَتُحْنِفى فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنهُ ﴾ (الأحزاب: ٣٧)

"الحديث، منها: قوله: فأنزل الله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ﴾ (هود: ١١٤) وقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لَا اللهِ وَلِيهِ الصَّلَوٰةَ اللهِ وَلِيهِ الصَّلَوٰةَ اللهِ وَلِيهِ اللهِ أَعلم. لِذِكْرِيّ ﴾ (طهد: ١٤) هكذا هو في روايات الحديثين في الصحيحين، والتلاوة بالواو فيهما، والله أعلم. وجه تسمية مسروق و شرح بعض الكلمات: و"أما مسرُوق"، فقال أبو سعيد السَّمْعاني في "الأنساب": سُمي مسروقاً؛ لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وجد. قوله ﷺ: "رأيته مُنْهَبِطاً من السماء ساداً عظم خَلْقه ما بين السماء إلى الأرض" وهو صحيح، وأما "عظم خلقه" فضبط على وجهين: أحدهما: بضم العين وإسكان الظاء، والثاني: بكسر العين وفتح الظاء، وكلاهما صحيح.

قوله: "سألت عائشة على الله"، فمعناه: التعجّب من جَهْل مثل هذا، وكأها تقول: كيف يخفى عليك مثل هذا؟ ولفظة "سبحان الله" لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العرب، كقوله على "سبحان الله تطهري بها"، والفظة "سبحان الله المسلم لا ينجس"، وقول الصحابة: سبحان الله يا رسول الله، ومّن ذكر من النّحويين ألها من ألفاظ التعجّب أبو بكر بن السّرّاج وغيره، وكذلك يقولون في التعجب: لا إله إلا الله، والله أعلم. وأما قولها على "قف شعري" فمعناه: قام شعري من الفزع لكوي سمعت ما لا ينبغي أن يُقال. قال ابن الأعرابيّ: تقول العَرَبُ عند إنكار الشيء: قَف شعري، واقشعر جلدي، واشمأزت نفسي. قال النّضرُ بن شُمَيْلِ: الفقة كهيئة القَشْعَريرة وأصله: التقبّض والاجتماع؛ لأن الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوال، فيقوم الشعر لذلك، وبذلك سُميّت القَفّة التَهْ في الزنبيل لاجتماعها ولما يجتمع فيها، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "أنه يخبر بما يكون في غد": كأن المراد بكل ما في غد أو يخبره به من غير حاجة إلى إعلام الله تعالى -نعوذ بالله منه- وإلا فالإخبار الجزئي بسبب الإعلام من الواحد العلام كان ثابتا كما لايخفي.

٧٤١ – (٧) وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي لِمَا قُلْتَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَحَدِيثُ دَاوُدُ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ.

٢٤٢ - (٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ قَولُه: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ ثَنَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ ثَ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فَأَيْنَ قَولُه: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ ثَنَا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ ثَنَا فَالَ عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ (النحم: ٨-١٠) قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلِيّه. كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرّجَالِ، وَإِنّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرّةِ فِي صُورَتِهِ النّبِي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدَّ أُفْقَ السّمَاءِ.

ضبط الأسماء: قول مسلم ﷺ: "حدثنا ابن نُمَيْرٍ: حدثنا أبو أُسَامَة: حدثنا زكريًّا عن ابن أشوع، عن عامر، عن مسروق" هؤلاء كلهم كوفيون، وابن نُمَيْرٍ اسمه: محمد بن عبد الله بن نُمَيْرٍ، وأبو أسامة اسمه: حمَّاد بن أسامة، وزكريًّا: هو ابن أبي زائدة واسم أبي زائدة، خالد بن مَيْمُوْنٍ وقيل: هُبَيْرةُ، وابن أشوع: هو سعيد بن عمرو بن أشوع، بفتح الهمزة وإسكان الشين المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة.

شرح (قاب قوسين) وتفسيرها: وأما قوله تعالى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ فالقاب ما بين القَبْضة والسِّية ولكل قوس قابان. والقاب في اللغة أيضاً القَدْرُ، وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسِّرين، والمراد: القوس التي يرمى عنها، وهي القوس العربية، وحُصَّت بالذكر على عادهم، وذهب جماعة إلى أن المراد بالقوس الذِّرَاع، هذا قول عبد الله بن مسعُوْدٍ وشقيْقِ بْنِ سلمة وسعيد بن جبير وأبي إسحاق السبيعيّ، وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء أي يذرع. قالت عائشة في وابن عبَّاس والحسن وقتادة وغيرهم: هذه المسافة كانت بين جِبْرِيل والنبي في وقول الله تعالى: ﴿ أَوْ أَدْنَى ﴾ معناه: أو أقرب، قال مقاتلٌ: بل أقرب. وقال الزَّجَّاجُ: خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهم، والمعنى: أو أدنى فيما تقدرون أنتم، والله تعالى عالم بحَقائق الأشياء من غير شكّ، ولكنه خاطبنا على ما حرت به عادتُنا، ومعنى الآية أن حبريل على مع عِظَمِ خلقه وكثرة أجزائه دنا من النبي في هذا الدُّنو، والله أعلم.

## [٧٨ باب في قوله عليه: نور أنَّى أراه، وفي قوله: "رأيت نوراً"]

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبّك؟ قَالَ: "نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ"؟.

٤٤٤ - (٢) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّنَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّنَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّنَنَا هَمَّامٌ، كِلاَهُمَّا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لَأَبِي ذَرّ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولً اللهِ عَلَيْ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبّك؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدْ سَأَلْتُ فَقَالَ: "رَأَيْتُ نُوراً".

## ٧٨ - باب في قوله على: نور أتى أراه، وفي قوله: "رأيت نوراً"

قوله: "عن أبي ذرِّ في قال: سألت رسول الله على هل رأيت ربك؟ فقال: نور أبى أراه". وفي الرواية الأخرى: "رأيت نوراً" أما قوله على: "نور أبى أراه"، فهو بتنوين "نور" وبفتح الهمزة في "أنَّى" وتشديد النون وفتحها، و"أراه" بفتح الهمزة، هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات، ومعناه: حجابه نور، فكيف أراه؟ قال الإمام أبو عبد الله المازريُّ على: الضمير في "أراه" عائد على الله سبحانه وتعالى، ومعناه: أن النور منعني من الرؤية، كما جَرَت العادة بإغْشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرَّائي وبينه.

وقوله ﷺ: "رأيت نوراً" معناه: رأيت النور فحسب، ولم أر غيره. قال: وروي "نُوْراني أراه" بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء، ويحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ما قلناه، أي حالق النور المانع من رؤيته، فيكون من صفات الأفعال، قال القاضي عياض عيش: هذه الرواية لم تقع إلينا، ولا رأيتها في شيء من الأصول، ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نوراً، إذ النور من جملة الأحسام، والله سبحانه وتعالى يَجِلُّ عن ذلك، هذا مذهب جميع أئمة المسلمين.

تفسير قوله تعالى: ﴿آللَهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾: ومعنى قوله تعالى: ﴿آللَهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ (النور:٣٥) وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه: ذو نورهِمَا وخالقه، وقيل: هادي أهْل السموات والأرض، وقيل: مُنوِّر قلوب عباده المؤمنين، وقيل: معناه: ذو البهجة والضياء والجمال، والله أعلم.

# [٧٩- باب في قوله عليمًا: إن الله لا ينام...]

٥٤٥ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْب، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: الله ﷺ وَالْمُعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ بِخَمْسِ كَلْمَات، فَقَالَ: "إِنّ الله عَزّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللّيل قَبْلَ عَمَلِ النّهارِ، وَعَمَلُ النّهارِ قَبْل عَمَلِ اللّيل مَحْالُهُ النّورُ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ"، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النّارُ – لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ"، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: عَنِ الأَعْمَشِ وَلَمْ يَقُلْ: حَدَّثَنَا.

٧٩ باب في قوله عاشر: "إن الله لا ينام"، وفي قوله: "حجابه النور
 لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"

شرح كلمات الحديث: أما قوله على العقل يسام ولا يَنْبَغي له أن ينام" فمعناه: أنه سبحانه وتعالى لا ينام، وأنه يستحيل في حقّه النوم، فإن النوم انْغِمَارٌ وغلبة على العقل يسقط به الإحساس، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو مستحيل في حقّه حلَّ وعلى، وأما قوله على "يغفض القِسْط ويرفعه " فقال القاضي عياض: قال الهرويُ: قال ابن قيية : القسط: الميزان، وسمى قسطاً؛ لأن القسط العدل، وبالميزان يقع العدل، قال: والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة، ويوزن من أرزاقهم النازلة إليهم، وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله، فشبه بوزن الميزان، وقيل: المراد بالقِسْطِ الرزق، الذي هو قسط كل مخلوق، يخفضه فيقتره، ويرفعه فيوسعه، والله أعلم. وأما قوله على: "يرفع إليه عمل الليل". وفي الرواية الثانية: "عمل النهار بالليل، وعمل الليل بالنهار فمعني الأول، والله أعلم: يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل الليل الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده، وعمل النهار في أول الليل الذي بعده، ويرفع إليه عمل الليل بعد انقضائه في أول الليل، ويصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول الليل، والله أعلم.

شرح الغويب: وأما قوله ﷺ: "حجابه النُّور لو كشفهُ لأَحْرَفَت سُبُحاتُ وجههِ ما انتهى إليه بصرُهُ من خلقه" "فالسُّبُحات" بضم السين والباء ورفع التاء في آخره، وهي جمع سُبْحة، قال صاحب "العين" والهرويَّ وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: معنى سُبُحَات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه، وأما "الحِجَابُ" فأصله في اللغة: المنع والسَّتر، وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة، والله تعالى مُنسزه عن الجسم والحَدِّ، والمراد =

٢٤٦- (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، ثُمَ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ "مِنْ خَلْقِهِ" وَقَالَ: حِجَابُهُ النُّورُ.

-هنا: المانع من رؤيته، وسمي ذلك المانع نوراً أو ناراً؛ لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما، والمراد "بالوجه": الذات، والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه: جميع المخلوقات؛ لأن بصره سبحانه وتعالى مُحِيطٌ بمميع الكائنات، ولفظة "من" لبيان الجنس لا للتبعيض، والتقدير: لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المُسمَّى نوراً أو ناراً وتجلَّى لخلقه لأحرق جلالُ ذاته جميع مخلوقاته، والله أعلم.

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن عمرو ابن مُرَّة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى ثم قال: وفي رواية أبي بكر: عن الأعمش و لم يقل: "حدثنا" هذا الإسناد كله كوفيون، وأبو موسى الأشعري بصري، كوفي، واسم أبي بكر بن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وهو أبو شيبة، واسم أبي كريب: محمد بن العلاء، وأبو معاوية: محمد بن خارم بالخاء المعجمة، والأعمش: سليمان بن مِهْرَانَ، وأبو موسى: عبد الله بن قيس، وكل هؤلاء تقدم بيالهم، ولكن طال العهد بهم فأردت تجديده لمن لا يحفظهم، وأما "أبو عبيدة" فهو ابن عبد الله بن مسعود، واسمه: عبد الرحمن.

وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائف علم الإسناد: إحداهما: ألهم كلُهم كوفيون كما ذكرته، والثانية: أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، وعمرو، وأبو عبيدة. وأما قوله: "وفي رواية أبي بكر عن الأعمش و لم يقل: حدثنا "فهو من احتياط مسلم عليه وورعه وإتقانه، وهو أنه رواه عن أبي كُريْبٍ وأبي بكر، فقال أبو كريب في روايته: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، وقال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، فلمّا اختلفت عبارهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية بيّنها مسلم عليه، فحصل فيه فائدتان: إحداهما: أن "حدثنا" للاتصال بإجماع العلماء، وفي "عن" خلاف، كما قدمناه في الفصول وغيرها، والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء ألها أيضاً للاتصال، إلا أن يكون قائلها مدلّساً، فبين مسلم ذلك، والثانية: أنه لو اقتصر على إحدى العبارتين كان فيه خَلَلٌ، فإنه إن اقتصر على "عن" كان مفوتاً لقوة "حدّثنا" وراوياً بالمعنى، وإن اقتصر على "حدثنا" كان زائداً في رواية أحدهما راوياً بالمعنى، وكل هذا نما يُجتنب، والله أعلم بالصواب.

## [٨٠] باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى]

١٤٨ - (١) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وأَبُو غَسّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصّمَدِ - وَاللّفْظُ لِأَبِي غَسّانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهُ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ وَاللّهِ قَالَ: "جَنَّتَانِ مِنْ فِضَةٍ عِمْرَانَ الْحَونِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ وَاللّهِ قَالَ: "جَنَّتَانِ مِنْ فِضَةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ، فِي جَنّةِ عَدْنٍ ".

#### • ٨- باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى

منهب أهل السنة في رؤية الله سبحانه: اعلم أن مذهب أهل السُنَّة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى مُمْكنة غير مُسْتَجِيلة عقلاً، وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين، وزعمت طائفة من أهل البدع: المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلاً، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدِلَّة الكتاب والسُّنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو من عشرين صحابياً عن رسول الله على أويات القرآن فيها مشهورة، واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السُّنة، وكذلك باقي شُبههم وهي مُسْتَقْصاة في كتب الكلام، وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا. وأما من أهل السُّنة، وكذلك باقي شُبههم وهي مُسْتَقْصاة في كتب الكلام، وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا. وأما لاتقع في الدنيا، وحكى الإمام أبو القاسم القُشَيْريُّ في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حكى لاتقع في الدنيا، وحكى الإمام أبو القاسم القُشيْريُّ في رسالته المعروفة عن الإمام أبي الحسن الأشعري: أحدهما: وقوعها، والثاني: لا تقع، ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري: أحدهما: وقوعها، والثاني: لا تقع، ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجلها الله تعالى في خلقه، ولا يشرط فيها اتّصال الأشعة، ولا مقابلة المرئي، ولا غير ذلك، لكن حرت العادة في بعلها المحليّة، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثباتُ جهته تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة، والله أعلم.

ضبط الأسمآء: قوله في الإسناد: "الجهضمي وأبو غسان المسْمَعِي" أما الجهضميُّ فبفتح الجيم والضاد المعجمة وإسكان الهاء بينهما، وقد تقدم بيانه في أول شرح المقدّمة، وكذلك تقدم بيان أبي غسَّان، وأنه يجوز صرفه وترك صرفه، وأن اسمه مالك بن عبد الواحد، وأن المسمعيُّ بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مِسْمَع بْنِ ربيعة حَدِّ القبيلة، وهذا كله وإن كان ظاهراً وقد تقدم إلا أبي أعيده لطول العهد بموضعه، والله أعلم.

٩٤٩ (٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْب عَنِ النّبِي ﷺ وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، قَالَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَمَا وَيُقُولُونَ: أَلَمْ تُبِيضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنجِّنَا مِنَ النّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبِ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ".

. ٤٥٠ (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ لِلَّاذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (يونس: ٢٦)

=قوله: "عن أبي بكر بن عبد الله بن قَيْسٍ" هو أبو بَكْرِ بْنُ أبي موسى الأشعري، واسم أبي بكر: عمرو، وقيل: عامر. قوله ﷺ: "وما بَيْنَ القوم وبين أن يَنْظُرُوا إلى ربِّهم إلّا رداءُ الكبرياء في جنَّة عدن" قال العلماء: كان النبي ﷺ خاطب العرب بما يفهمونه، ويقرب الكلام إلى أفهامهم، ويستعمل الاستِعَارة وغيرها من أنواع المَجَازِ؛ ليَقْرُبَ متناولها، فعبر ﷺ عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرِّدَاء. قوله ﷺ: "في جنَّة عدن" أي الناظرون في جنَّة عَدْنٍ، فهي ظَرف للناظر.

قوله: "حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة، حدثني عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن صهيب، عن النبي التي قال: إذا دخل أهل الجنّة الجنة" الحديث.

هذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن صُهيب، عن النبي على قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي، وغيرهما: لم يروه هكذا مرفوعاً عن ثابت غير حمّاد بن سلَمة، ورواه سليمان بن المغيرة، وحماد بن زيد، وحماد بن واقد عن ثابت، عن ابن أبي ليلى من قوله ليس فيه ذكر النبي الله ولا ذكر صُهيب، وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصّحيح المحتار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول، والمحققون من المحدثين، وصححه الخطيب البغدادي - أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متّصلاً، وبعضهم مرسلاً، أو بعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفاً حكم بالمتصل وبالمرفوع؛ لأهما زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف،

#### [٨١ باب معرفة طريق الرؤية]

١٥٥ - (١) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَاساً قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟" الله! هَلْ نَرَى رَبّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟" قَالُوا: لاَ، قَالُوا: لاَ، يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟" قَالُوا: لاَ، يَارَسُولَ الله! قَالَ: فَإِنّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ الله النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتِّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطّواغِيتَ الطّواغِيتَ،

#### ٨١ - باب معرفة طريق الرؤية

شرح الغريب: قوله على المنارون في القمر ليلة البدر" وفي الرواية الأخرى: "هل تُضامون"، وروي التضارُّون" بتشديد الراء وبتخفيفها، والتاء مضمومة فيهما، ومعنى المشدَّد: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية برحمة أو مُخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه، كما تفعلون أول ليلة من الشهر؟ ومعنى المخفَّف: هل يلحقكم في رؤيته ضَيْرٌ؟ وهو الضرر، وروي أيضاً "تضامُّون" بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شدَّدها فَتَحَ التاء، ومن خفَّفها ضم التاء، ومعنى المخفّف: هل يلحقكم ضَيْم، وهو المشقة والتعب؟ قال القاضي عياض على وقال فيه بعض أَهْلِ اللغة: تضارُّون، أو تَضَامُّون بفتح التاء وتشديد الراء والميم، وأشار القاضي عياض على أن غير هذا القائل يقولهما بضمِّ التاء، سواء شدّد أو خفّف، وكل هذا صحيح ظاهر المعنى، وفي رواية للبحاريِّ: لا تضامُّون أو لا تضارُّون على الشك، ومعناه: لا يشتبه عليكم وترتابون فيه، فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته، والله أعلم.

قوله ﷺ: "فإنكم ترونه كذلك" معناه: تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف. قوله: "الطَّواغيت" هو جمع: طاغُوت. قال الليثُ وأبو عبيدة والكسائيُّ وجماهير أهل اللغة: الطَّاغوت: كل ما عبد من دون الله تعالى. وقال ابن عبَّاسٍ ومقاتلٌ والكليُّ وغيرهم: الطاغوت: الشيطان. وقيل: هو الأَصْنام. قال الواحديُّ: الطاغوت يكون واحداً وجمعاً ويؤنث ويذكّر. قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ﴿ (النساء: ٢٠)، فهذا في الواحد، وقال تعالى في الجَمع: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم ﴾ (البقرة: ٢٥٧) وقال في المؤنث: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا ﴾ (الزمر: ٢٧) =

وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِي صُورَة غيرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّنَا، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبَّنَا، فَيَتَّبِعُونَهُ،....

=قال الواحديُّ: ومثله من الأسماء: "الفُلْك" يكون واحداً وجمعاً ومذكّراً ومؤنثاً. قال النحويون: وزنه: "فَعْلُوت" والتاء زائدة، وهو مشتق من "طَغَى"، وتقديره: طوغوت ثم قلبت الواو ألفاً، والله أعلم.

قوله ﷺ: "وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها" قال العلماء: إنما بقوا في زمرة المؤمنين؛ لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بحم، فَيتَسترون بهم أيضاً في الآخرة، وسلكوا مسلكهم، ودخلوا في جملتهم، وتبعوهم، ومشوا في نورهم حتى ضُرب بينهم بِسُور له باب، بَاطِئه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب، وذهب عنهم نور المؤمنين. قال بعض العلماء: هؤلاء هم المَطْرُودُوْن عن الحَوْض الذين يقال لهم: سُحْقاً سُحْقاً، والله أعلم.

قوله ﷺ: "فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربَّنَا، فإذا حاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه".

يائينا ربيا، فإذا بجاء ربيا عرفاه، فيائيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول. الا ربحم، فيقولون. الت ربيا فيتبعوله . مذهب أهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يُتكلَّم في معناها بل يقولون: يجب علينا أن نومن بحا، ونعتقد لها معني يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التحسَّم والانتقال والتحيُّز في جهة، وعن سائر صفات المخلوق، وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. والقول الثاني: وهو مذهب معظم المتكلمين ألها تُتأوّل على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفاً بلسان العرب، وقواعد الأصول والفروع، ذا رياضة في العلم، فعلى هذا المذهب يقال في قوله على "فيأتيهم الله"، إن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه؛ لأن العادة أن مَنْ غابَ عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعير بالإتيان والمحيء هنا عن الرؤية بحازاً، وقيل: المراد بسيأتيهم الله أي يأتيهم بعض ملائكة الله.

قال القاضي عياض على الله: هذا الوجه أشبه عندي بالحديث، قال: ويكون هذا المَلَكُ الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سِمَات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق، أو يكون معناه: يأتيهم الله في صورة أي يأتيهم بصورة، ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم، وهذا آخر امتحان المؤمنين، فإذا قال لهم هذا المَلك، أو هذه الصورة: أنا ربكم، رأوا عليه من عَلامات المخلوقات ما يُنكرونه، ويعلمون أنه ليس رهم، ويستعيذون بالله منه.

وأما قوله ﷺ: "فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون" فالمراد بالصورة هنا: الصفة، ومعناه: فيتحلَّى الله - سبحانه وتعالى- لهم على الصَّفة التي يعلمونها ويعرفونه بها، وإنما عرفوه بصفته، وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له - سبحانه وتعالى-؛- وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمِّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ! سَلِّمْ، سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، اللهِ عَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟" قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاّ الله،

الأنهم يرونه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته، وقد علموا أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته، فيعلمون أنه ربهم فيقولون:
 أنت ربنا، وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها، ولمجانسة الكلام، فإنه تقدّم ذكر الصورة.

وأما قولهم: "نعوذ بالله منك" فقال الخطَّابيُّ: يحتمل أن تكون هذه الاستعاذةُ من المنافقين خاصَّة، وأنكر القاضي عياض هذا وقال: لا يصح أن تكون من قول المنافقين، ولا يستقيم الكلام به، وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه، وإنَّما استعاذوا منه؛ لما قدمناه من كونهم رأوا سِمَات المخلوقات.

شرح الغويب: وأما قوله ﷺ: "فيتَّبعُونَهُ" فمعناه: يتبعون أمره إياهم بذهاهِم إلى الجنَّة، أو يتبعون ملائكته الذين يذهبون هم إلى الجنة، والله أعلم.

قوله ﷺ: "ويُضْرَبُ الصِّراطُ بين ظهراني جهنم" هو بفتح الظاء وسكون الهاء، ومعناه: يُمَدُّ الصراط عليها، وفي هذا إثبات الصِّراط، ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السَّلف على إثباته، وهو جِسْرٌ على مَثْنِ جهنَّم يمُرُّ عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حَسَبِ حالهم أي منازلهم، والآخرون يسقطون فيها - أعاذنا الله الكريم منها - وأصحابنا المتكلِّمون وغيرهم من السَّلف يقولون: إن الصِّراط أدقُّ من الشعرة وأحدُّ من السيف، كما ذكره أبو سعيد الخدري، هيه هنا في روايته الأخرى المذكورة في الكتاب، والله تعالى أعلم.

قوله ﷺ: "فأكون أنا وأمني أول من يجيز" هو بضم الياء وكسر الجيم والزاي آخره، ومعناه: يكون أول من يمضي عليه ويقطعه، يقال: أَجَرْتُ الوادي وجُرْتُه، لغتان بمعنى واحد، وقال الأصمعيُّ: أجَرْته: قطعته، وجُرْته: مشيت فيه، والله أعلم. قوله ﷺ: "ولا يتكلم يومئذ إلا الرُّسل" معناه: لشدّة الأهوال، والمراد: لا يتكلم في حال الإحازة، وإلا ففي يوم القيامة مواطنُ يتكلم الناس فيها، وتُحادلُ كل نفس عن نفسها، ويسأل بعضُهم بعضاً، ويتلاوَمون، ويخاصم التابعون المتبوعين، والله أعلم.

قوله ﷺ: "ودَعْوَى الرُّسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم" هذا من كمال شَفَقَتِهم ورحمتهم للخلق، وفيه: أن الدعوات تكون بِحَسَب المواطن، فيُدْعَى في كل موطن بما يليق به، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله على: "وفي جهنم كلاليب مثل شوك السَّعْدان" أما "الكلاليب" فحمع "كلوب" بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وهو حديدة معطوفة الرَّأس يُعلَّق فيها اللحم، وترسل في التَّنور، قال صاحب "المطالع": هي خشبة في رأسها عُقَّافة حديد، وقد تكون حديداً كلها ويقال لها أيضاً: كلاب، وأما "السَّعْدان" فبفتح السين وإسكان العين المهملة، وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحَسَكِ من كل الجوانب.

تَخْطَفُ النّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبِقُ يَعْنِي بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُحَازَى حَتّى يُنَجَّى، حَتّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُحْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النّارِ، أَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُحْرِجُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ الله تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ - مِمّنْ يَقُولُ: يُحْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا - مِمّنْ أَرَادَ الله تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ - مِمّنْ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ عَلَى النّارِ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلاّ أَثَرَ السّحُودِ، تَأْكُلُ النّارُ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلاّ أَثَرَ السّحُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السّحُودِ،

قوله ﷺ: "تَخْطَفُ الناس بأعمالهم" هو بفتح الطاء ويجوز كسرها، يقال: خَطَفَ وخَطِفَ بكسر الطاء وفتحها والكسر أفصح، ويجوز أن يكون معناه تخطفهم على قدر أعمالهم، والله أعلم.

قوله على ثلاثة أوجه: أحدها: المُؤْمِنُ يقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجَّى" أما الأول، فَذَكَر القاضي عياض على أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها: المُؤْمِنُ يقي بعمله، بالميم والنون، و"يقي" بالياء والقاف. والثاني: المُؤْتَق بالمثلثة والقاف. والثالث: المُؤبق يعني بعمله، فالموبق بالباء الموحدة والقاف، و"يعني" بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم النون، قال القاضي: هذا أصحها، وكذا قال صاحب "المطالع" هذا الثالث هو الصواب، قال: وفي "يقي" على الوجه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء الموحدة، والثاني: بالياء المثناة من تحت من الوقاية، قلتُ: والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه الأول.

وأما قوله ﷺ: "ومنهم المحازي" فضبطناه هكذا بالجيم والزاي من المُحَازَاةَ، وهكذا هو في أصول بلادنا في هذا الموضع، وذكر القاضي عياض على في ضبطه خلافاً فقال: رواه العُذْرِيُّ وغيره: المُحَازَى كما ذكرناه، ورواه بعضهم: المُخَرْدُل بالخاء المعجمة والدال واللام، ورواه بعضهم في البخاريِّ: المُجردل بالجيم. فأما الذي بالخاء فمعناه: المقطع أي بالكلاليب يقال: خَرْدَلت اللحم، أي قطعته، وقيل: خَرْدَلت بمعنى صرعت، ويقال: بالذال المعجمة أيضاً، والحَرْدُلة بالجيم: الإشراف على الهلاك والسُّقُوط.

قوله ﷺ: "تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود" ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يَسْجُد الإنسان عليها، وهي: الجَبْهة واليدان والرُّكبتان والقدمان، وهكذا قاله بعض العلماء، وأنكره القاضي عياض على وقال: المراد بأثر السجود: الجَبْهة خاصَّة، والمختار الأول، فإن قيل: قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعاً "أن قوماً يخرجون من النار يحترِقُون فيها إلا دارات الوجوه"، فالجواب أن هؤلاء القوم مَخْصُوْصُون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يَسْلَمُ منهم من النَّار إلّا داراتُ الوجُوه، وأما غيرهم، فيَسْلَمُ جميع أعضاء السجود منهم عملاً بعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عامٌ، وذلك خاص، فيعمل بالعام إلا ما خُصَّ، والله أعلم.

فَيُخْرَجُونَ مِنَ النّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاة، فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبّةُ فِي حَمِيلِ السّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَيْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوجْهِهِ عَلَى النّارِ، وَهُو وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْحَنّةِ دُخُولاً الْحَنّة، فَيَقُولُ: أَيْ! رَبّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النّارِ، فَإِنّهُ قَدْ قَشَبَنِي وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْحَنّةِ دُخُولاً الْحَنّة، فَيَقُولُ: أَيْ! رَبّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النّارِ، فَإِنّهُ قَدْ قَشَبَنِي رَبّهُ مِنْ عُهُودٍ رَبّحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاوُهُا، فَيَدْعُو الله مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُونُهُ؛ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبّهُ مِنْ عُهُودٍ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ مَنْ عُلُودِ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ لَهُ اللهُ وَجْهَةُ عَنِ النّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنّةِ، وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْأَلُكُ عَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ مَنْ عُلُودُ وَمَواثِيقَ كَ لاَ تَسْأَلُنِي غَيْرَ الّذِي أَعْطَيْتُكَ. وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: لَى مُعْهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَي وَلا اللهُ عَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لَا عَلْمَتُكَ وَمُواثِيقَكَ لَا أَنْ تَسْأَلُ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لَى أَلْ وَيَوْلُ اللهُ عَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ عُطَيْتُكَ وَمُواثِيقَكَ لاَ عَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّلُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلُ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ عَرْبَكَ فَيُعطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّهُمُ إِلَى بَابِ الْحَنّةِ،

شرح الغريب: قوله ﷺ: "فيخرجون من النار قد امتحشوا" هو بالحاء المهملة والشين المعجمة، وهو بفتح التاء والحاء، هكذا هو في الروايات، وكذا نقله القاضي عياض ﷺ عن مُتْقني شيوخهم، قال: وهو وجه الكلام، وبه ضبطه النَحَطَّابيُّ والهرويُّ، وقالوا في معناه: احترقوا، قال القاضي: ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الحاء، والله أعلم.

قوله ﷺ: "فينبتون منه كما تنبت الحِبَّةُ في حميل السَّيل" هكذا هو في الأصول "فينبتون منه" بالميم والنون، وهو صحيح ومعناه: ينبُّتُونَ بسببه، وأما الحِبَّةُ فبكسر الحاء، وهي بَزْرُ البقول والعشب تَنْبُتُ في البَرَارِي وحوانب السُّيُول، وجمعها: حبب بكسر الحاء المهملة وفتح الباء، وأما حَمِيل السَّيْل فبفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السَّيل من طين أو غثاء، ومعناه: محمول السيل، والمراد: التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته.

شرح الغويب: قوله: "قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها" أما "قشبني" فبقاف مفتوحة ثم شين معجمة مخففة مفتوحة ومعناه: سمّني وآذاني وأهْلكني، كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب، وقال الداوديُّ: معناه: غيَّر جلدي وصورتي وأما ذكاؤها فكذا وقع في جميع روايات الحديث "ذكاؤها" بالمد وهو بفتح الذال المعجمة ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة وهجها، والأشهر في اللغة "ذكاها" مقصور، وذكر جماعة أن المد والقصر لغتان يقال: ذَكَت النار تَذْكو ذكاً إذا اشتعلت، وأذكيتها أنا، والله أعلم.

قوله عز وجل: "هل عسنيْت" هو بفتح التاء على الخطاب، ويقال: بفتح السين وكسرها لغتان، وقرئ بهما في السبع، قرأ نافع بالكَسْر والباقون بالفتح، وهو الأفصح الأشهر في اللغة، قال ابن السّكيت: ولا ينطق في "عَسَيْتً" بمستقبل.

فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنّةِ الْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَيْرِ وَالسَّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْخِلْنِي الْجَنّة، فَيَقُولُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عَهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَعْطَيْتَ عَهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو الله حَتّى يَضْحَكَ الله حَتّى بَارَكَ وَتَعَالَى - مِنْهُ، فَي رَبِّ! لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو الله حَتّى يَضْحَكَ الله عَنْه فَيسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنّى حَتّى فَإِذَا فَخَلِ الْجَنّة، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ الله لَهُ: تَمَنّه، فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنّى حَتّى إِذَا الله لَهُ تَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. إِنَّ الله لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ الله تَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْعًا، حَتّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ اللهَ قَالَ لِذَلِكَ الرّجُلِ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ، يَا أَبَا هُرَيْرَةً! قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: مَا حَفظْتُ إِلاَّ قوله: "ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَوْلَه: ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِه، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَذَلِكَ الرّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنّةِ دُخُولًا الْجَنّة.

٢٥٢ - (٢) حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِا هَلْ نَرَى رَبِّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا هَلْ نَرَى رَبِّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

التطبيق بين رواية أبي هريرة وأبي سعيد: قوله في رواية أبي هريرة: "لك ذلك ومثله معه" وفي رواية أبي سعيد:-

قوله ﷺ: "فإذا قَامَ على باب الجنّة انفهقَتْ له الجنّة، فرأى ما فيها من الخَيْر" أما "الخير" فبالخاء المعجمة والياء المثناة تحت، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات والأصول. وحكى القاضي عياض على أن بعض الرواة في مسلم رواه "الحبر" بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، ومعناه: السرور، قال صاحب "المطالع": كلاهما صحيح، قال: والثاني أظهر، ورواه البخاريُّ: الحبرة والسُّرور، والحبرة: المسرة، وأما انفهقت فبفتح الفاء والهاء والقاف ومعناه: انفتحت واتَّسعت.

قوله: "فلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك الله تعالى منه" قال العلماء: ضحك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبده، ومحبته إيَّاه وإظهار نعمته عليه، وإيجاها عليه، والله أعلم. قوله ﷺ: "فيسأل ربه ويتمنَّى حتَّى أن الله تعالى ليذكره من كذا وكذا" معناه يقول له: تمنَّ من الشيء الفلاني، ومن الشيء الآخر، يسمِّي له أجناس ما يتمنى، وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى.

٣٥٤- (٣) وَحَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "إِنَّ أَذُنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنّ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ! فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمَثْلَهُ مَعَهُ".

٤٥٤ - (٤) حَدَّثَني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاساً فِي زَمَنِ رَسُولِ الله ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاساً فِي زَمَنِ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ "نَعَمْ".

قَالَ: "هَلْ تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْواً لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْواً لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟" قَالُوا: لاَ، يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "مَا تُصَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاّ كَمَا تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَنَ مُؤَذَنَّ: لِيَتِبِعْ كُلِّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلاَ يَنْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ الله سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النّارِ، حَتّى إِذَا لَمْ يَنْقَ إِلاّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرّ وَفَاجِرٍ، وَغُبْرِ وَالْأَنْصَابِ إِلاّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النّارِ، حَتّى إِذَا لَمْ يَنْقَ إِلاّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرّ وَفَاجِرٍ، وَغُبْرِ وَالْأَنْصَابِ إِلاّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النّارِ، حَتّى إِذَا لَمْ يَنْقَ إِلاّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرّ وَفَاجِرٍ، وَغُبْرِ وَالْأَنْصَابِ إِلاّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النّارِ، حَتّى إِذَا لَمْ يَنْقَ إِلاّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرّ وَفَاجِرٍ، وَغُبْرِ أَهُلُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>=&</sup>quot;وعشرة أمثاله". قال العلماء: وجه الجمع بينهما أن النبي ﷺ، أعلم أوَّلاً بما في حديث أبي هريرة، ثم تكرَّم الله تعالى، فزاد ما في رواية أبي سعيد، فأخبر به النبي ﷺ، و لم يسمعه أبو هريرة.

قوله ﷺ: "ما تُضارُّونَ في رؤية الله تبارَكَ وتعالى يوم القيَامَةِ إلا كما تضارُّون في رُؤْية أحدهما" معناه: لا تضارون أصلاً كما لا تُضارُّون في رؤيتهما أصلاً.

شرح الغويب: قوله على: "حتى إذا لم يَبْقَ إلّا من كان يعبد الله تعالى من برِّ وفاجرٍ وغبر أهل الكتاب" أما "البَرُّ" فهو المطيع، وأما "غُبر" فبضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة ومعناه: بقاياهم جمع غَابرٍ. قوله على: "فيُحْسَرُون إلى النَّار كأنَّها سراب يحطم بعضها بعضاً" أما "السَّراب" فهو الذي يترَاءَى للناس في الأرض القَفْر والقاع المستوي وسط النهار في الحرِّ الشديد لامعاً مثل الماء ﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا حَاءَهُ لَمْ يَحدُهُ شَيْئاً ، فالكفار يأتون جهنَّم – أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه – وهم عِطَاش، =

فَيْتَسَاقَطُونَ فِي النّارِ، ثُمّ يُدْعَى النّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنّا نَعْبُدُ الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَيُقَالَ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَعُولُونَ: عَطِشْنَا، يَا رَبّنَا! فَاسْقِنَا، قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلاّ تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنّمَ كَأَنّهَا سَرَابٌ يَحْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النّارِ، حَتّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاحِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ النّي يَعْبُدُ الله تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاحِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ النّي يَعْبُدُ الله تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاحِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ النّي يَعْبُدُ الله تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاحِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ النّي رَأُوهُ فِيهَا، قَالَ: فَمَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمّةٍ مَا كَانَتَ تَعْبُدُ، قَالُوا: يَا رَبّنَا! فَارَقْنَا النّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبُهُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، وَيَقُولُ: أَنَا رَبّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُرَفُونَهُ بِالله شَيْعًا حَرَّيْنِ أَوْ ثَلاَثًا – حَتّى أَنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَاللهُ شَيْعًا حَمْرُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ،

<sup>-</sup>فيحسبونها ماءً، فيتساقطون فيها. وأمَّا "يَحْطِم بعضها بعضاً" فمعناه: لشدة اتَّقَادها وتلاطُم أمواج لهبها، والحَطْم: الكسر والإهلاك، والحُطمَة: اسم من أسماء النار؛ لكونها تَحْطِم ما يلقى فيها.

قوله ﷺ: "أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها" معنى رأوه فيها: علموها له، وهي صفته المعلومة للمؤمنين، وهي أنه لا يشبهه شيء، وقد تقدَّم معنى الإتيان والصورة، والله أعلم.

قوله: "قالوا: ربنا فارقنا الناس، في الدُّنيا أفقر ما كُنّا إليهم ولم نصاحبهم" معنى قولهم: التضرُّع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدّة عنهم، وألهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى، وفارقوا في الدنيا النَّاس الذين زَاغُوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم، ممَّن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم، وهذا كما جرى للصَّحابة المهاجرين وغيرهم، ومن أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان، فإلهم يُقاطعون مَنْ حادً الله ورسوله على مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق بهم، والاعتضاد بمخالطتهم، فآثروا رضا الله تعالى على ذلك، فهذا معنى ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه. وقد أنكر القاضي عياض على هذا الحكام الواقع في صحيح مسلم وادَّعى أنه مغيّر، وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرناه.

قوله ﷺ: "حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب" هكذا هو في الأصول "ليكاد أن ينقلب" بإثبات "أن"، وإثباتها مع "كاد" لغة، كما أن حذفها مع "عسى" لغة، و"ينقلب" بياء مثناة من تحت ثم نون ثم قاف ثم لام ثم باء موحدة، ومعناه - والله أعلم - ينقلب عن الصواب، ويرجع عنه للامتحان الشديد الذي حرى، والله أعلم.

فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لله مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسَّجُودِ، وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبْقَةً وَاحِدَةً، كُلّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ النِّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوِّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا،

= وأمر مَهول، وهذا مثلَّ تضربه العرب لشدة الأمر، ولهذا يقولون: قامت الحرب على ساق، وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شَمَّرَ ساعده، وكشف عن ساقه للاهتمام به. قال القاضي عياض عياض على: المراد بالساق هنا: نور عظيم، وورد ذلك في حديث عن النبي على قال ابن فُورك: ومعنى ذلك ما يتحدّد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألطاف، قال القاضي عياض: وقيل قد يكون السَّاقُ علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة؛ لأنه يقال: ساق من الناس، كما يقال: رجل من جراد، وقيل: قد يكون ساقا مخلوقة جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة، وقيل: معناه: كشف الخوف، وإزالة الرعب عنهم، وما كان غلب على قلوهم من الأهوال، فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك، ويتحلى لهم فيخرون سجداً.

قال الخطابي كُنِيهُ: وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة؛ لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه للامتحان، والله أعلم.

قوله ﷺ: "ولا يبقى من كان يسجُدُ لله تعالى من تِلْقاءِ نفسه إلا أذن الله له بالسُّجُود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقةً واحدةً" هذا السُّجُود امتحان من الله تعالى لعباده، وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى: ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ القلم: ٤٢) على حواز تكليف ما لا يطاق، وهذا استدلال باطل، فإن الآخرة ليست دار تكليف بالسجود، وإنما المراد امتحالهم.

شرح الغريب: وأما قوله ﷺ "طبقةً" فبفتح الطاء والباء، قال الهرويُّ وغيره: الطَّبَق: فقَارُ الظهر، أي صار فقارة واحدة كالصَّحيفة فلا يقدر على السجود لله تعالى، والله أعلم.

ثم اعلم أن هذا الحديث قد يُتوهّم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين، وقد ذهب إلى ذلك طائفة، حكاه ابن فُورك؛ لقوله على: "وتبْقَى هذه الأمّة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى" وهذا الذي قالوه باطل، بل لا يراه المنافقون بإجماع من يُعتدُّ به من علماء المسلمين، وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى، وإنما فيه أن الحمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة، ثم بعد ذلك يرون الله تعالى، وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم، وقد قامت دلائل الكتاب والسنَّة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالى، والله أعلم.

قوله ﷺ: "يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته" هكذا ضبطناه "صورته" بالهاء في آخرها، ووقع في أكثر الأصول أو كثير منها "في صورة" بغير هاء، وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، والأول أظهر، وهو الموجود "في الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق. ومعناه: وقد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلَّى لهم.

ثُمّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنّمَ، وَتَجِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهُ! وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: "دَحْضٌ مَزِلَّةٌ، فِيهَا خَطَاطِيفُ وَكَلاَئِيبُ وَحَسَكٌ، تَكُونُ بِنَجْدِ فِيهَا شُويْكَةٌ يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْحَيْلِ لَهَا: السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْحَيْلِ وَالرَّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلِّمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنّمَ، حَتّى إِذَا حَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ وَالرَّكَابِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! فَمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ بِأَشَدَ مُنَاشَدَةً لله فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِي النّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! فَمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ بِأَشَدَ مُنَاشَدَةً لله فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِي النّارِ يَقُولُونَ: رَبّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا، وَيُصَلّونَ، وَيَحْجُونَ، لَلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ اللّذِينَ فِي النّارِ يَقُولُونَ: رَبّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا، ويُصَلّونَ، وَيَحْجُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَّمُ صُورُهُمْ عَلَى النّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقاً كثيراً قد أَخذَتِ النّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبّنَا! مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِثَنْ أَمَرْتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: النّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبّنَا! مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِثَنْ أَمَرْتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: اللّذَارِ عَوْنَ خَلْقاً كثِيراً، ......

شرح الغريب: قوله على: "ثم يُضْرب الجِسْرُ على جذهنم، وتحلُّ الشفاعة" الجسر: بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان، وهو الصِّراط، ومعنى "تحلَّ الشفاعة" بكسر الحاء، وقيل: بضمها أي تقع ويؤذن فيها. قوله: "قيل: يارسول الله! وما الجسر؟ قال: دحض مزلّة" هو بتنوين "دحض" وداله مفتوحة والحاء ساكنة، "ومزلّة" بفتح الميم، وفي الزاي لغتان مشهورتان: الفتح والكسر، والدحض والمزلة بمعنى واحد، وهو الموضع الذي تَزِلُّ فيه الأقدام ولا تستقرُّ، ومنه: دحضت الشمس أي مالت، وحجة داحضة: لاثبات لها. قوله تحلُّن: "فيه خطاطيف وكلاليب وحسك" أما "الخطاطيف" فجمع خطاف بضم الخاء في المفرد، "والكلاليب" بمعناه، وقد تقدَّم بيالهما، وأما "الحسك" فيفتح الحاء والسين المهملتين، وهو شوك صلب من حديد. قوله تحلُّن: "فناج مُسلّم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم" معناه: ألهم ثلاثة أقسام: قسم يَسلم فلا يناله شيء أصلاً، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص، وقسم يكدس ويلقى فيسقط في جهنم، وأما "مكدوس" فهو بالسين المهملة، هكذا هو في الأصول، فيخلص، وقسم يكدس ويلقى فيسقط في جهنم، وأما "مكدوس" فهو بالسين المهملة، هكذا هو في الأصول، وكذا نقله القاضي عياض حله عن أكثر الرواة، قال: ورواه العذريُّ بالشين المهملة، ومعناه بالمعجمة: السَّوْق، وبالمهملة كَوْن الأشياء بعضها على بعض، ومنه: تكدَّست الدواب في سيرها إذا: ركب بعضها بعضاً.

قوله ﷺ: "فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدَّ مناشدةً في استقصاء الحقِّ من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار".

الوجوه الأربعة في ضبط كلمة "استيفاء" والرد على القاضي: اعلم أن هذه اللفظة ضبطت على أوجه: أحدها: "استيضاء" بتاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت. والثالث: "استيضاء" بمثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت. والثالث: "استيفاء" بمثناة من فوق ثم قاف ثم صاد مهملة.=

ثُمّ يَقُولُونَ رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَداً مِمّنْ أَمَرْتَنَا به، ثُمّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ.

=فالأول موجود في كثير من الأصول ببلادنا. والثاني هو الموجود في أكثرها، وهو الموجود في "الجمع بين الصحيحين" للحُميْدِيِّ. والثالث في بعضها، وهو الموجود في "الجمع بين الصحيحين" لعبد الحق الحافظ. والرابع في بعضها، و لم يذكر القاضي عياض غيره، وادّعى اتفاق الرُّواة وجميع النسخ عليه، وادّعى أنه تصحيف ووهم، وفيه تغيير، وأن صوابه ما وقع في كتاب البُخاري من رواية ابن بُكَيْر "بأشدَّ مناشدةً في استقصاء الحقِّ" يعني في الدنيا من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوالهم، وبه يتم الكلام ويتوجه، هذا آخر كلام القاضي على.

وليس الأمر على ما قاله، بل جميع الروايات التي ذكرناها صحيحة، لكل منها معنى حسن، وقد جاء في رواية يجيى بن بُكَيْرٍ عن الليث: "فما أنتم بأشدٌ مناشدةٌ في الحقِّ قد تبيَّن لكم من المؤمنين يومئذٍ للحبَّار إذا رأوا أنَّهم قد نجوا في إخواهم".

وهذه الرواية التي ذكرها الليث توضّح المعنى، فمعنى الرواية الأولى والثانية: أنكم إذا عرض لكم في الدنيا أمر مهم، والتبس الحال فيه، وسألتم الله تعالى بيانه، وناشدتموه في استيضائه، وبالغُتُم فيها، لا تكون مناشدة أحدكم مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوالهم. وأما الرواية الثالثة والرابعة فمعناهما أيضاً: ما منكم من أحدٍ يُنَاشد الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقه، أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه بأشدً من مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوالهم يوم القيامة، والله أعلم.

معنى قوله سبحانه: "من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير": قوله سبحانه وتعالى: "من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ونصف مثقال من خير ومثقال ذرة" قال القاضي عياض عياض عين الخير هنا اليقين، قال: والصَّحيح أن معناه شيء زائد على مجرّد الإيمان؛ لأنَّ مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزّاً، وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح، أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب، من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة، ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى في الكتاب: "يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يَزِنُ كذا" ومثله الرواية الأخرى يقول الله تعالى: "شفعت الملائكة، وشفع النَّبِيُّونَ، وشفع النَّبِيُّونَ، وشفع الراحمين، فيقبض قبضة من النَّار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط" وفي الحديث الآخر: "لأخرجَنَّ من قال: لا إله إلا الله".

قال القاضي على: فهؤلاء هم الذين معهم بحرد الإيمان، وهم الذين لم يُؤذن في الشفاعة فيهم، وإنما دلّت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد من العمل على مجرد الإيمان، وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلاً عليه، وتفرَّد الله عز وجل بعلم ما تُكِنُه القلوب، والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرّد الإيمان، وضرب بمثقال الذرة المثل لأقل الحير، فإنحا أقل المقادير. قال القاضي: وقوله تعالى: "منْ كان في قلبه ذرة وكذا" دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حَضَر له القلب وصحبته نية، وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حَضَر له القلب وصحبته نية، وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حَضَر له القلب وصحبته نية، وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حَضَر له القلب والمحتربة المؤلّد المقلب والمحتربة المؤلّد المؤ

فَيُخْرِجُونَ خَلْقاً كَثِيراً، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمِّنْ أَمَرْتَنَا أَحَداً، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقاً كَثِيراً، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْراً".

وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَجَلّ: شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ (النساء: ٤٠) "فَيَقُولُ الله عَز وَجَلّ: شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاّ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُحْرِجُ مِنْهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ قَدْ عَادُوا حُمماً، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْحَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَحْرُجُونَ كَمَا تَحْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حُمماً، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْحَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَحْرُجُونَ كَمَا تَحْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حُمِيلِ السَيْلِ، أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الضَّقَ الْكَوْنُ إِلَى الشَّحْرِ: مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ".

- وهو مذهب أهل السُّنة، هذا آخر كلام القاضي حظيه، والله أعلم.

قوله ﷺ: "ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها حيراً" هكذا هو "خيراً" بإسكان الياء أي صاحب حير.

قوله سبحانه وتعالى: "شفعت الملائكة" هو بفتح الفاء، وإنما ذكرته وإن كان ظاهراً؛ لأني رأيت مَنْ يصحّفه ولا خلاف فيه، يقال: شفع يَشْفُع شفاعة فهو شافع وشفيع، والمشفَّع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة، والمشفَّع بفتحها الذي تُقبل شفاعته. قوله ﷺ: "فيقبض قبضة من النار" معناه: يجمع جماعة.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حُمَماً" معنى "عادوا" صاروا، وليس بلازم في "عاد" أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك، بل معناه: صار، وأما الحُمَم فبضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة وهو: الفَحْم، الواحدة: حممة، والله أعلم.

قوله ﷺ: "فيلقيهم في نهر في أفواه الجَنَّة" أما "النهر" ففيه لغتان معروفتان: فتح الهاء وإسكانها، والفتح أجود، وبه جاء القرآن العزيز. وأما "الأفواه" فجمع فُوَّهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة، وهو جمعٌ سُمِعَ من العرب على غير قياس، وأفواه الأزِقَّة والأنهار: أوائلها. قال صاحب "المطالع": كأن المراد في الحديث: مُفْتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها.

قوله ﷺ: "ما يكون إلى الشَّمْس أُصيفر وأُخَيْضِر، وما يكون منها إلى الظلِّ يكون أبيض" أما "يكون" في الموضعين الأولين فتامّة ليس لها خبر، معناها: ما يقع، وأصيفر، وأخيضر مرفوعان، وأما "يكون أبيض فــــ"يكون" فيه ناقصة "وأبيض" منصوب وهو خبرها. قوله ﷺ: "فيخرجون كاللَّؤلُو في رقابهم الخواتم" أما "اللؤلؤ" فمعروف، -

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ، قَالَ: "فَيَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُو، فِي رِقَابِهِمُ اللهُ الْجَنّةِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنّةِ، هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللهِ الّذِينَ أَدْحَلَهُمُ اللهُ الْجَنّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَمُوهُ، ثُمّ يَقُولُ: رَبّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنَ قَدَّمُوهُ، ثُمّ يَقُولُ: وَبُنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْظِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: رِضَايَ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً".

ُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: "فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنَ الْعَالِمينَ وَمَا بَعْدَهُ". فَأَقَرَّ بِهِ عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ.

<sup>-</sup>وفيه أربع قراءات في السبع بممزتين في أوله وآخره وبحذفهما، وبإثبات الهمزة في أوله دون آخره وعكسه، وأما "الحنواتم" فحمع خاتم بفتح التاء وكسرها، ويقال أيضاً: خيتام وخاتام. قال صاحب "التحرير": المراد بالحنواتم هنا: أشياء من ذهب أو غير ذلك، تُعلَّق في أعناقهم علامة يعرفون بها، قال: معناه تشبيه صفائهم وتلأليهم باللؤلؤ، والله أعلم. قوله علله عنها الله الحنة هؤلاء عتقاء الله" أي يقولون: هؤلاء عُتَقَاء الله.

قوله: "قرأت على عيسى بن حماد زُغْبة" هو بضم الزاي وإسكان الغين المعجمة، وبعدها باء موحدة، وهو لقب لحمّاد والد عيسى، ذكره أبو عليِّ الغسَّاني الجيّانيُّ.

قوله: "وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه" هذا مما قد يُسأل عنه، فيقال: لم يتقدَّم في الرواية الأولى ذكره القَدَم، وإنما تقدَّم، "ولا خير قدموه"، وإذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول: زاد بعد قوله: "ولا قدم"؛ إذ لم يجر للقدم ذكر، وجوابه: أن هذه الرواية التي فيها الزيادة وقع فيها "ولا قدم" بدل قوله في الأولى: "خير"،=

٣٥٦ - (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ. وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْعًا.

-ووقع فيها الزيادة، فأراد مسلم على بيان الزيادة، ولم يمكنه أن يقول: زاد بعد قوله: "ولا خير قدَّموه"؛ إذ لم يَجِرْ له ذكر في هذه الرواية فقال: زاد بعد قوله: "ولا قدم قدموه"، أي زاد بعد قوله في روايته "ولا قدم قدَّموه"، واعلم أيُّها المُخاطب! أن هذا لفظه في روايته، وأن زيادته بعد هذا والله أعلم، والقَدَم هنا بفتح القاف والدال ومعناه: الخير كما في الرواية الأخرى، والله أعلم.

قوله: "وليس في حديث الليث فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تُعْطِ أحداً من العالمين، وما بعده،" فأقر به عيسى بن حماد أما قوله: "وما بعده" فمعطوف على "فيقولون: ربنا" أي ليس فيه "فيقولون: ربنا" ولا ما بعده، وأما قوله: "فاقر به عيسى" فمعناه: أقر بقَوْلي له أولاً: "أخبركم الليث بن سعد" إلى آخره، والله أعلم.

قوله: "وحدَّنناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّننا جعفر بن عونٍ، حدَّننا هشام بن سعد، حدَّننا زيد بن أسلم بإسنادهما في حديث حفص بن ميسرة وإسناد سعيد بن أبي هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحندري هيء ومراد مسلم على أن زيد ابن أسلم رواه عن عطاء عن أبي سعيد الحندري، ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من أصحابه: حفص بن ميسرة، وسعيد بن أبي هلال، وهشام بن سعد، فأما روايتا حَفْصٍ وسعيد فتقدَّمتا مبيَّنتَين في الكتاب، وأما رواية هشام فهي من حيث الإسناد بإسنادهما، ومن حيث المتن نحو حديث حفص، والله عز وجل أعلم.

## [٨٢ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار]

٧٥٧ – (١) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَة قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْحَنّةِ الْجَنّة، يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النّارِ النّارَ، ......

#### ٨٢ - باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار

قال القاضي عياض على مذهب أهل السنة جوازُ الشفاعة عقلاً ووجوها سمعاً بصريح قوله تعالى: ﴿ يُوْمَبِنِ لَا تَنفَعُ اَلشَّفَعَةُ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلاً ﴿ قَوْلاً وَهِ (طه: ١٠٩) وقوله: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ الصَّادِق الله الله الله الله الله الله الله التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمُذنبي المؤمنين، وأجمع السلف والخَلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تَخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّيفِعِينَ ﴾ (المدثر: ٤٨) وبقوله تعالى: ﴿ مَا لِلطَّيلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ (غافر: ١٨) وهذه الآيات في الكُفّار، وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكولها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار.

أقسام الشفاعة: لكن الشفاعة خمسة أقسام: أولها: مختصة بنبينا الله وهي الإراحة من هَوْل الموقف وتعجيل الحساب، كما سيأتي بيانها. الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه وردت أيضاً لنبينا الله وقد ذكرها مسلم هيه. الثالثة: الشَّفاعة لقوم استوجبوا النَّار، فيشفع فيهم نبينا في ومن شاء الله تعالى، وسننبه على موضعها قريباً إن شاء الله تعالى. الرابعة: فيمن دخل النَّار من المذنبين، فقد جاءت هذه الأحاديث بإحراجهم من المؤمنين، ثم يخرج الله تعالى كل من قال: لا إله إلا الله كما جاء في الحديث: "لا يبقى فيها إلا الكافرون". الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وهذه لا ينكرها المعتزلة، ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحَسْر الأول.

قال القاضي عياض: وقد عُرِفَ بالنقل المستفيض سؤالُ السلف الصالح ﴿ شفاعة نبينا الله ورغبتُهم فيها، وعلى هذا لا يُلتفت إلى قول من قال: إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة مُحمّد الله كونها لاتكون إلّا للمذنبين؛ فإنها قد تكون كما قدَّمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات، ثم كلّ عاقل معترف بالتقصير، محتاج إلى العفو، غير معتد بعمله، مشفق من أن يكون من الهالكين، ويلزم هذا القائل أن لَّا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب، وهذا كله خلاف ما عُرف من دعاء السلف والخلف، هذا آخر كلام القاضي عشه، والله أعلم.

ثُمّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَماً قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَا، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبّةُ إِلَى جَانِبِ السّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرًاءَ مُلْتَويَةً؟"

٢٥٨ – (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، ح: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالاً: فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ يُقَالَ لَهُ: الْحَيَاةُ، وَلَمْ يَشُكّا، وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، وَفِي حَدِيثٍ خَالِدٍ: كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، وَفِي حَدِيثٍ السَّيْلِ.

904 - (٣) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشُرِّ -يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "أَمَّا أَهْلُ النّارِ الّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ فِيهَا وَلاَ يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ ناسٌ منكم أَصَابَتْهُمُ النّارُ بِذُنُوبِهِمْ -أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمُ " فَأَمَاتَهُمُ الله تعالى إِمَاتَةً ...

شرح الغريب: قوله ﷺ: "فيخْرُجُون مِنْها حُمماً قد امتحشُوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا، فينتبون فيه كما تنبت الحِبَّةُ" أما "الحُمم" فتقدم بيانه في الباب السابق، وهو بضم الحاء وفتح الميم المخففة، وهو: الفحم، وقد تقدم فيه بيان "الحبَّة والنَّهر" وبيان "امتحشوا" وأنه بفتح التاء على المختار، وقيل: بضمها ومعناه: احترقوا.

وقوله: "الحياة أو الحيا" هكذا وقع هنا وفي البخاري من رواية مالك، وقد صرح البُخَارِي في أول "صحيحه" بأن هذا الشَّك من مالك، وروايات غيره "الحياة" بالتاء من غير شك، ثم إن "الحيا" هنا مقصور وهو المطر سُمِّي حيا؛ لأنه تحيى به الأرضُ، ولذلك هذا الماء يَحْيَى به هؤلاء المحترقون، وتحدث فيهم النضارة كما يحدث المطر ذلك في الأرض، والله أعلم.

قوله: "كما تنبت الغُثَاءة" هو بضم الغين المعجمة وبالثاء المثلثة المحففة وبالمد وآخره هاء، وهو كل ما جاء به السَيْل، وقيل: المراد ما احتمله السَيْل من البُذُور، وجاء في غير مسلم "كما تنبت الحِبَّةُ في غُثاء السَّيْل" بحذف الهاء من آخره وهو ما احتمله السَّيل من الزَّبد والعِيْدَان ونحوهما من الأقذار، والله أعلم.

قوله: "وفي حديث وهيب كما تنبت الحبَّةُ في حمئة أو حميلة السَّيل" أما الأول فهو "حمئة" بفتح الحاء وكسر الميم، وبعدها همزة، وهي الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر. وأما الثاني: فهو "حَمِيلَةً" وهي واحدة الحميل المذكور في الروايات الأخر بمعنى المحمول، وهو الغثاء الذي يحتمله السيل، والله أعلم.

قوله ﷺ: "أهل النَّار الذين هم أهلها، فإنمم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النَّار بذنوبهم، أو قال: =

حَتّى إِذَا كَانُوا فَحْماً، أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَاثِرَ ضَبَاثِرَ، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنّةِ، ثُمّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنّةِ! أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجِبّةِ تَكُونُ فِي حَمِيل السَّيْلِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ.

= بخطاياهم فأماهم إماتةً حتى إذا كانوا فحماً، أذن بالشفاعة، فحيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على ألهار الجنّة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل" هكذا وقع في معظم النسخ "أهل النار"، وفي بعضها: "أما أهل النار" بزيادة "أما" وهذا أوضح، والأول صحيح، وتكون الفاء في "فإلهم" زائدة، وهو حائز. وقوله: "فأماهم" أي أماهم الله تعالى، وحُذف للعلم به، وفي بعض النسخ "فأماتهم" بتاءين، أي أماتهم النار والمستحقون وأما معنى الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون

واما معنى الحديث فالظاهر - والله اعلم - من معنى هذا الحديث أن الكفار الدين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها، ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، كما قال الله تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيُمُوتُوا وَلَا يَخْنَفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَا بِهَا ﴾ (فاطر:٣٦)

وكما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحَيَىٰ ﴾ (الأعلى: ١٣) وهذا جارٍ على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم، وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم.

معنى إماتة المذنبين في النار: وأما قوله ﷺ: "ولكن ناس أصابتهم النار" إلى آخره فمعناه: أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس، ويكون عذاهم على قَدْر ذنوهم، ثم يميتهم، ثم يكونون مَحْبُوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قَدْ صاروا فَحْماً، فيُحملون ضَبَائِر كما تُحمل الأَمْتعة، ويُلقون على ألهار الجنّة فيصب عليهم ماء الحياة، فيحيون وينبتون نبات الجبة في حميل السيل في سرعة نباها وضعفها، فتخرج لضعفها صفراء ملتوية، ثم تشتد قُوتهم بعد ذلك، ويصيرون إلى منازلهم، وتكمل أحوالهم، فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه، وحكى القاضى عياض على فيه وجهين:

أحدهما: ألها إمَاتة حقيقية. والثاني: ليس بموت حقيقيِّ ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام، قال: ويجوز أن تكون آلامهم أخفَّ، فهذا كلام القاضي، والمختار ما قدمناه، والله أعلم.

شرح الغريب: وأما قوله ﷺ: "ضبائر ضبائر" فكذا هو في الروايات والأصول "ضبائر ضبائر" مكرر مرتين، وهو منصوب على الحال، وهو بفتح الضاد المعجمة، وهو جمع "ضبّارة" بفتح الضاد وكسرها لغتان، حكاهما=

-القاضي عياض وصاحب "المطالع" وغيرهما، أشهرهما الكسر، ولم يذكر الهرويُّ وغيره إلا الكسر، ويقال فيها أيضاً: "إِضْبَارة" بكسر الهمزة، قال أهل اللغة: الضَّبائر جماعات في تفرقة، وروي "ضبارات ضبارات". وأما قوله ﷺ: "فَبُنُّوا" فهو بالباء الموحدة المضمومة بعدها ثاء مثلثة ومعناه: فرِّقوا، والله أعلم.

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري" أما أبو سعيد فاسمه سعد بن مالك بن قِطْعَة بكسر القاف، وأما أبو مَسْلَمَة فبفتح الميم وإسكان السين واسمه سعيد بن يزيد الأزديُّ البصريُّ، والله أعلم.

\* \* \*

### [٨٣– باب آخر أهل النار خروجاً]

قَالَ فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَىَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

#### ۸۳– باب آخر أهل النار خروجا

قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كليهما" هكذا وقع في معظم الأصول "كليهما" بالياء، ووقع في بعضها "كلاهما" بالألف مصلحاً، وقد قدَّمت في الفُصُول الَّتي في أول الكتاب بيان جوازه بالياء. قوله: "عن عبيدة" هو بفتح العين، وهو عبيدة السَّلْمانيُّ.

شرح الغريب: قوله على: "رجل يخرج من النار حبواً" وفي الرواية الأخرى: "زحفاً"، قال أهل اللغة: الحَبُو: المشي على اليدين والرجلين، ورئما قالوا: على يديه ومقعدته. وأما الزحف: فقال ابن دُرَيْدٍ وغيره: هو المشي على الإست مع إفراشه بصدره، فحصل من هذا أن الحَبُو والزحف متماثلان أو متقاربان، ولو ثبت اختلافهما حُمل على أنه في حال يزحف، وفي حال يحبو، والله أعلم.

قوله: "أ تسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك" هذا شك من الراوي هل قال: أ تسخر بي؟ أو قال: أ تضحك بي؟ فإن كان الواقع في نفس الأمر "أ تضحك بي" فمعناه: أ تسخر بي؟؛ لأن الساخر في العادة يضحك ممن يسخر به، فوضع الضحك موضع السخرية مجازاً.

أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "أ تسخوبي": وأما معنى "أ تسخر بي؟" هنا ففيه أقوال: أحدها: قاله المازريُّ: إنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه؛ لأنه عاهد الله مراراً أن لَّا يسأله غير ما سأل، ثم غَدَرَ،= حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَاللّه عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَاللّه عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ "إِنِّي لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النّارِ خُرُوجًا مِنَ النّارِ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفاً، فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنّة، قَالَ: فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنّة، فَيَجِدُ النّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَ تَذْكُرُ الزّمَانَ الّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَثَى، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ الّذِي تَمَنَّ اللّه ﷺ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ اللهُ يَقُولُ: أَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ " قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ضَحْدِكُ حَتّى بَدَتْ نَواجِذُهُ.

= فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية، فقدَّر الرجل أن قول الله تعالى له: ادخل الجنة وتردِّده إليها، وتخييل كونها مملوءة، ضربٌ من الإطماع له والسخرية به جزاءً لما تقدم من غدره وعقوبة له، فسمى الجزاء على السخرية سخرية فقال: أتسخر بي؟ أي تعاقبني بالإطماغ. والقول الثاني: قاله أبو بكر الصُّوفي: إن معناه: نفي السخرية التي لا تجوز على الله تعالى، كأنه قال: أعلم أنك لا تهزأ بي؛ لأنك رب العالمين، وما أعطيتني من جزيل العطاء، وأضعاف مثل الدنيا حق، ولكن العجب أنك أعطيتني هذا، وأنا غير أهل له، قال: والهمزة في "أ تسخر بي"؟ همزة نفي، قال: وهذا كلام منبسط متدلًل.

والقول الثالث: قاله القاضي عياض: أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل، وهو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله، فلم يضبط لسانه دهشاً وفرحاً، فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه، وجرى على عادته في الدنيا في مُخاطبة المحلوق، وهذا كما قال النبي على في الرجل الآخر: إنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال: أنت عبدي، وأنا ربك، والله أعلم. واعلم أنه وقع في الروايات "أ تسخر بي"؟ وهو صحيح، يقال: سخرتُ منه وسخرْتُ به، والأول هو الأفصح الأشهر، وبه جاء القرآن، والثاني فصيح أيضاً، وقد قال بعض العلماء: إنه إنما جاء بالباء لإرادة معناه، كأنه قال: أقرأ بي، والله أعلم.

المراد بالنواجد وفقه الحديث: قوله: "رأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجده" هو بالجيم والذال المعجمة، قال أبو العبّاس تَعْلَب، وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: المراد بالنّواجد هنا: الأنياب، وقيل: المراد هنا: الضواحك، وقيل: المراد بها: الأضراس، وهذا هو الأشهر في إطلاق النَّواجِد في اللغة، ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه، وفي هذا جواز الضحك، وأنه ليس يمكروه في بعض المواطن، ولا بمشيقط للمروءة إذا لم يجاوز به الحدَّ المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال، والله أعلم.

التوفيق بين الروايات: قوله ﷺ: "فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الحنَّة، فإن لكُ مثل الدُّنيا وعشرة أمثالها" وفي الرواية الأخرى، "لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدُّنيا" هاتان الروايتان بمعنى واحد، وإحداهما تفسير الأخرى، فالمراد "بالأضعاف": الأمثال، فإن المختار عند أهل اللغة أن الضّعْف: المثل.

- ١٦٣ - (٣) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْلِمٍ: حَدَّنَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنس، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: "آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُو يَمْشِي مَرَّةً وَيَكُبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ اللهِ يَنْجُنِي مِنْكُ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْعًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأَولِينَ وَالآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً، فَيَقُولُ: لَمْ يَ ابْنَ آدَمَا لَعَلِي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي عَيْرَهَا، فَيَقُولُ اللهُ عَيْرَهَا، فَيَقُولُ اللهُ عَرْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْدُرُهُ؛ لأَنهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: لاَ، يَا رَبّ! وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ عَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْدُرُهُ؛ لأَنهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَا أَلْهُ مَعْدُرَهُ لَا مُعَلِي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي عَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لاَ، يَا رَبّ! وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ عَيْرَهَا، فَيَعْولُ: يَا ابْنَ آدَمَا أَنْهُ مَسْمَرةً هِي أَحْسَنُ مِنَ الأُولِي، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَا أَلْهُ مَعْدَرُهُ وَيَعْفِلُ بَطِلّهَا لاَ اللهُ تَعْمَلُونُ يَعْلَمُ وَيُعْلِلُ بِطِلّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ مَائِهَا وَيَسْمُ مَنْ مَائِهَا وَيُسْرَبُ مِنْ مَائِهُا وَيَسْمُ مَنْ مَائِها وَيَسْمَ مِنْ مَائِها وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِها وَيَسْمَورَةً عِنْدَ مَالِ اللهُ وَيَشْمُ مَنْ الْأُولِيَيْنِ مَا مَالِهُا وَيَسْمُ مَنْ مَالْعَلَى مَالِهُ اللهُ مَنْ مَالِهُ اللهُ الله

<sup>=</sup> وأما قوله ﷺ في الأخرى في الكتاب: "فيقول الله تعالى: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها"، وفي الرواية الأخرى: "أ ترضى أن يكون لك مثل مُلكِ ملك من ملوكِ الدُّنيا؟ فيقول: رضيت ربّ، فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة: رضيت رب، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله" فهاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين، فإن المراد بالأولى من هاتين: أن يقال له أولاً: لك الدنيا ومثلها، ثم يزاد إلى تمام عشرة أمثالها، كما بيّنه في الرواية الأخيرة، وأما الأخيرة فالمراد بها: أن أحد ملوك الدُّنيا لا ينتهي مُلكه إلى جميع الأرض، بل يملك بعضاً منها، ثم منهم من يكثر البعض الذي يملكه، ومنهم من يقل بعضه، فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات، وذلك كله قدر الدنيا كلها، ثم يقال له: "لك عشرة أمثال هذا"، فيعود معين هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة، ولله الحمد وهو أعلم.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "آخر من يدخل الجنّة رجل فهو يمشي مرَّة ويَكَبُو مرَّةً وتسفعه النار مرة" أما "يكبو" فمعناه: يسقط على وجهه، وأما "تسفعه" فهو بفتح التاء وإسكان السين المهملة، وفتح الفاء ومعناه: تضرب وجهه وتُسوده وتؤثر فيه أثراً. قوله ﷺ: "لأنه يرى ما لا صبر له عليه" كذا هو في الأصول في المرتين الأوليين، وأما الثالثة فوقع في أكثر الأصول: "ما لا صبر له عليها"، وفي بعضها "عليه" وكلاهما صحيح، ومعنى "عليها" أي نعمة لا صبر له

فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَبِّ! هَذِهِ، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبَّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْه، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ وَرَبّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْه، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنّة، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمثْلُهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ! أَ تَسْتَهْزِئُ مِنِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟"

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمْ أَضْحَكُ؟ فَقَالُواً: مِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالُوا: مِمْ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَ تَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ".

<sup>-</sup>عليها أي عنها. قوله عز وجل: "يا ابن آدم ما يصريني منك" هو بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة، ومعناه: يقطع مسألتك مني، قال أهل اللغة: "الصَّرْى" بفتح الصاد وإسكان الراء، هو القطع، ورُوي في غير مسلم: "ما يصريك مني؟" قال إبراهيم الحربيُّ: هو الصواب، وأنكر الرواية التي في صحيح مسلم وغيره: "ما يصريني منك؟" وليس هو كما قال، بل كلاهما صحيح، فإن السائل متى انقطع من المسؤول انقطع المسؤول منه، والمعنى: أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك؟ والله أعلم.

قوله: "قالوا: مِمَّ تَضْحَكُ يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين" قد قدمنا معنى الضَّحَك من الله تعالى، وهو الرضى والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده، والله أعلم.

### [٨٤ باب أدبى أهل الجنة منزلة فيها]

عَدَّ اللَّهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحمّد عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلٌ صَرَفَ الله وَجْهَهُ عَنِ النّارِ قِبَلَ الْجَنّةِ، رَسُولً الله وَسُولً الله وَجْهَهُ عَنِ النّارِ قِبَلَ الْجَنّةِ، وَمَثّلَ لَهُ شَحَرَةً ذَاتَ ظِلِّ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! قَدَّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلّهَا". وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ "فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟" إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ "وَيُذَكِّرُهُ اللهُ تَعَالَى سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعْتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ: هُو الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ "وَيُذَكِّرُهُ اللهُ تَعَالَى سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعْتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ: هُو اللهُ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ" قَالَ: "ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَتَقُولاَنِ: الْحَمْدُ لَكُو وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ" قَالَ: النَّهَ عَلْيُ اللهُ يَعْوَلُ: مَا أَعْطِيتُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

. ٢٥ - (٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطْرِّفٍ وَابْن أَبْجَرَ،

#### ٨٤ - باب أدبى أهل الجنة منزلة فيها

ضبط الأسماء: قوله: "عن النعمان بن أبي عياش" هو بالشين المعجمة، وهو أبو عياش الزُّرقيُّ الأنصاري الصحابي المعروف، في اسمه خلاف مشهور، قيل: زيد بن الصَّامت، وقيل: زيد بن النعمان، وقيل: عبيد، وقيل: عبد الرحمن. ضبط الغريب وشرحه: قوله على: "فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك" هكذا ثبت في الروايات والأصول "زوجتاه" بالتاء تثنية "زوجة" بالهاء، وهي لغة صحيحة معروفة، وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب، وذكرها ابْنُ السِّكِّيتِ وجماعات من أهل اللغة.

وقوله ﷺ: "فتقولان" هو بالتاء المثناة من فوق، وإنما ضبطتُ هذا وإن كان ظاهراً؛ لكونه مما يغلط فيه بعض مَنْ لا يميز، فيقوله بالمثناة من تحت، وذلك لحن لا شك فيه، قال الله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفُشَلاً ﴾ (آل عمران:١٢٢)، وقال تعالى: ﴿وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ (القصص:٢٣)، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ (فاطر: ٤١)، وقال تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ ﴾ تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ (فاطر: ٤١)، وقال تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ ﴾ (الرحمن: ٥٠)، وأما قولهما: "الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك" فمعناه: الذي خلقك لنا وخلقنا لك، وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرور، والله أعلم.

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي" هو بالثاء المثلثة بعد العين المهملة، منسوب إلى حدِّه الأشعث، وقد تقدم بيانه. قوله: "عن ابْنِ أَبْحَر" هو بفتح الهمزة وإسكان الباء الموحدة وفتح الجيم، واسمه عبد الملك=

عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رِوَايَةً -إِنْ شَاءَ الله-: ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَريفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ، سَمِعَا الشَّعْبِيُّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنْيَنَة: حَدَّثَنَا مُطَرَّفٌ وَابْنُ أَبْحَرَ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَ سُفْيَانُ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا -أُرَاهُ ابْنَ أَبْحَرَ- قَالَ "سَأَلَ مُوسَى عَلِيٌّ رَبَّهُ: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُل الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! كَيْفَ؟ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِم؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَ تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ! فَيُقُولَ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِي الْحَامِسَةِ: رَضِيتُ، رَبِّ! فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ. فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ! قَالَ: رَبِّ! فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنَّ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ" قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ الله عَزّ وَحَلّ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِي هَمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ (السحدة: ١٣).

-ابن سعيد بن حيان بن أبجر، وهو تابعي سمع أبا الطَّفَيْلِ عامر بن وائلة، وقد سماه مسلم في الطريق الثاني، فقال: عبد الملك بن سعيد. قوله: "عن مُطْرِفِ وابن أبجر عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة رواية -إن شاء الله تعالى-". وفي الرواية الأخرى: "سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله ﷺ وفي الرواية الأخرى: "عن سفيان عن مطرف، وابن أبجر، عن الشعبيّ، عن المغيرة قال سفيان: رفعه أحدُهُما أراه ابن أبجر قال: سأل موسى ﷺ ربّه سبحانه وتعالى: ما أدْنى أهل الجنة منسزلة؟"

ذكر الألفاظ المترادفة معنى لإضافة الحديث: اعلم أنه قد تقدم في الفصول التي في أول الكتاب أن قولهم: رواية أو يرفعه أو يُنكّبه أو يبلغ به، كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله على لاحلاف في ذلك بين أهل العلم، فقوله: "رواية" معناه: قال: قال رسول الله على وقد بَيّنَهُ هنا في الرواية الثانية. وأما قوله: "رواية إن شاء الله" فلا يضره هذا الشك والاستثناء؛ لأنه جزم به في الروايات الباقية. وأما قوله في الرواية الأخيرة: "رفعه أحدهما" فمعناه: أن أحدهما رفعه، وأضافه إلى رسول الله على والآخر وقفه على المغيرة فقال: عن المغيرة قال: سأل موسى على والضمير في "أحدهما" يعود على مُطْرفي وابن أبحر شيحي سفيان، فقال أحدهما:

٤٦٦ – (٣) وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله الأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ مُوسَى عَلِيَّا سَأَلَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ عَنْ أَخَسٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظَّا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.

٧٦٧ – (٤) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِى أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ الْهِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنّةِ دُخُولاً الْجَنّة، وَآخِرَ أَهْلِ النَّهَ عَنْ أَبِي ذَرِّ اللهِ عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَآخِرَ أَهْلِ النّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، \* رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ،

=عن الشعبيِّ عن المغيرة عن النبي على قال: سأل موسي على وقال الآخر: عن الشعبي عن المغيرة قال: سأل موسى على أو وقد قدمنا في الفصول المتقدمة في أول الكتاب أن المذهب الصّحيح المحتار الذي عليه الفقهاء وأصحاب الأصول، والمحققون من المحدثين أن الحديث إذا روي متصلاً، وروي مرسلاً، وروي مرفوعاً، وروي موقوفاً، فالحكم للموصول والمرفوع؛ لأنها زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم، فلا يَقْدَح اختلافهم ههنا في رفع الحديث ووقفه، لا سيما وقد رواه الأكثرون مرفوعاً، والله أعلم.

شرح الغريب: وأما قول موسى عليم": "ما أدنى أهل الجنة" كذا هو في الأصول "ما أدنى"، وهو صحيح، ومعناه: ما صفة أو ما عَلَامة أدنى أهل الجنة، وقد تقدَّم أن "المغيرة" يقال: بضم الميم وكسرها لغتان، والضم أشهر، والله أعلم. قوله: "كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم" هو بفتح الهمزة والخاء، قال القاضي: هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصَّلوه، أو يكون معناه: قصدوا منازلهم، قال: وذكره تُعْلب بكسر الهمزة.

قوله ﷺ: "فأعلاهم منزلة قال: أولئك الذين أرَدْتُ غرَسْتُ كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر، قال: ومصداقه في كتاب الله تعالى "أما "أردت" فبضم التاء ومعناه: اخترت واصطفيت، وأما "غرست كرامتهم بيدي" إلى آخره فمعناه: اصطفيتهم وتوليتهم، فلا يتطرّق إلى كرامتهم تغيير، وفي آخر الكلام حذف اختُصر للعلم به، تقديره: ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به، وأعددته لهم، وقوله: "ومصداقه" هو بكسر الميم، ومعناه دليله وما يصدقه، والله أعلم.

قوله ﷺ: "إن موسى ﷺ سأل الله تعالى عن أخسِّ أهل الجنة" هكذا ضبطناه بالخاء المعجمة، وبعدها السين المشددة، وهكذا رواه جميع الرواة، ومعناه: أدناهم، كما تقدم في الرواية الأخرى.

قوله: "عن المَعْرُورِ بن سويد" هو بالعين المهملة والراء المكرَّرة.

<sup>\*</sup>التوفيق بين الروايات: قوله: "إني لأعلم آخر أهل الجنة" إلى قوله: "رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا"-

فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ خَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ! قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا". فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ضَحِكَ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ! قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا". فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

٤٦٨ – (٥) وَحَدَّنَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. ٤٦٩ – ٤٦) حدَّثِنِي عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحٍ، قَالَ عُبَيْدُ الله: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيّ: حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ الله: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيّ: حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنُ عَبْدُ الله يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ؟ فَقَالَ: نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا - انْظُرْ - أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النّاسِ، قَالَ: فَتُدْعَى الأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، الأَوّلُ فَالأَوّلُ، .....

قوله: "عن أبي الزُّبير أنه سمع حابر بن عبد الله ﷺ يسألُ عن الورُود فقال: نجيءُ نحن يوم القيامة عن كذا وكذا - انظر - أيْ ذلك فوق النَّاس، قال: فتدعى الأمم بأوثانها" إلى آخره.

بيان التصحيف والصواب: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم، واتَّفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تَصْحيفٌ وتغيير واحتلاط في اللفظ، قال الحافظ عبد الحَقِّ في كتابه "الجمع بين الصحيحين": هذا الذي وقع في كتاب مُسْلم تخليط من أحد النَّاسخين أو كيف كان. وقال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع النسخ، وفيه تغيير كثير وتصحيف، قال: وصوابه "نجيء يوم القيامة على كوم"، هكذا رواه بعض أهل الحديث، وفي كتاب ابن أبي حَيْثمة من طريق كعب بن مالك: يُحْشرُ الناس يوم القيامة على تَلِّ وأمي على تلً، وذكر الطبريُّ في التفسير من حديث ابن عُمرَ، "فيرقي هو يعني محمداً على كوم فوق الناس"،

الظاهر أن المراد: أن هذا الرجل هو آخر أهل الجنة دخولا، ولا يخفى أن هذا الحديث على هذا لايوافق الأحاديث الأخر في آخر أهل الجنة دخولا، إلا أن يقال: ليس المراد بآخر رجل واحد بعينه، بل هم طبقة من الناس بعضهم على الصفات المتقدمة، وبعضهم على هذه الصفات وعلى هذا قوله: "آخر رجل" معناه: من آخر رجل. ويمكن أي أن كل واحد من قوم كل واحد منهم آخر رجل بالنظر إلى السابقين من المعدودين آخرا هو آخر بالنسبة إلى قوم، لكن الظاهر أن هذا الرجل لايدخل النار، بل يحاسب أول ما يحاسب على هذا الوجه، فالظاهر أن يقال: الكلام السابق قد تم، وقوله: "رجل" كلام مبتدأ في بيان رجل حاله كذا في الحساب، والله أعلم.

ثُمّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: فَيْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتّبِعُونَهُ، وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ - نُوراً، ثُمّ يَتّبِعُونَهُ، وَعَلَى حِسْرِ جَهَنّمَ كَلاَلِيبُ وَحَسَكُ، تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ، مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ - نُوراً، ثُمّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، سَبْعُونَ أَلْفاً لاَ يُحَاسَبُونَ، ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضُوءِ نَحْمٍ فِي السّمَاءِ، ثُمّ كَذَلِكَ، ثُمّ تَحِلُّ اللهُ عَنْ السّمَاءِ، ثُمّ كَذَلِكَ، ثُمّ تَحِلُّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَلِّى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وذكر من حديث كعب بن مالك "يُحْشر الناسُ يومَ القيامة، فأكُونُ أنا وأُمَّتي على تَلَّ"، قال القاضي: فهذا كُله يبيِّن ما تغيِّر من الحديث، وكأنه أظلم هذا الحرف على الراوي، أو أمحى، فعبر عنه بكذا وكذا، وفسره بقوله "أي فوق الناس" وكتب عليه "انظر" تنبيهاً، فحمع النَّقلةُ الكل، ونسَّقوه على أنه من مَثِّن الحديث، كما تراه، وهذا كلام القاضي، وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين، والله أعلم.

قال القاضى: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جَابِر موقوفاً عليه، وليس هذا من شرط مسلم؛ إذ ليس فيه ذكر النبي على وإنما ذكره مسلم وأدخله في المسند؛ لأنه روى مسنداً من غير هذا الطريق، فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله: "يضحك" قال: سمعت رسول الله على يقول: فينطلق بهم، وقد نَبَّه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة، وإخراج من يخرج من النار، وذكر إسناده وسماعه من النبي على بمعض ما في هذا الحديث، والله أعلم.

شرح الكلمات والغريب: قوله: "فيتحلى لهم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه" أما قوله: فينطلق ويتبعونه" فتقدم بيانهما في أوائل الكتاب، وكذلك تقدم قريباً معنى الضحك. وأما "التَّجلِّي" فهو الظهور، وإزالة المانع من الرؤية، ومعنى "يتحلَّى" يضحك، أي يظهر وهو راض عنهم. قوله: "ثم يُطْفأ نور المنافقين" روي بفتح الياء وضمها، وهما صحيحان معناهما ظاهر. قوله: "ثم ينحو المؤمنون" هكذا هو في كثير من الأصول، وفي أكثرها "المؤمنين" بالياء. قوله: "أول زُمْرة" أي جماعة. قوله: "حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها" هكذا هو في جميع الأصول ببلادنا "نبات الشيء"، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، وعن بعض رواة مسلم: "نبات الدِّمن" يعني بكسر الدال وإسكان الميم، وهذه الرواية هي الموجودة في "الجمع بين الصحيحين" لعبد الحقّ، وكلاهما صحيح، لكن الأول هو المشهور الظاهر، وهو بمعنى الروايات السابقة "نبات الحبة في حميل السيل، وأما نبات الدِّمْن، فمعناهما أيضاً كذلك، فإن الدِّمْن: البَعَر، والتقدير: =

٠٤٧٠ (٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرُو سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النّبِيّ ﷺ بِأُذُنيهِ يَقُولُ: "إِنّ الله يُخْرِجُ نَاساً مِنَ النّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنّةَ".

٠٤٧١ – (٨) حَدَّثَنَا أَبُو الرّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولَ الله ﷺ: "إنّ الله يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ؟" قَالَ: نَعَمْ.

٢٧٢ – (٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: خَدَّثَنَا حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ قَوْماً يُخْرَجُونَ مِنَ النّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا، إِلاَّ دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ \* حَتّى يَدْخُلُونَ الْجَنّةُ".

٤٧٣ – (١٠) وحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ -يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ- قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيْدُ الْفَقِيرُ، قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ،\*

حنبات ذي الدِّمْن في السَّيْل أي كما ينبُتُ الشيء الحاصل في البَعَر والغثاءُ الموجود في أطراف النَّهر، والمراد: التشبيه به في السُّرعة والنَّضَارة، وقد أشار صاحب "المطالع" إلى تصحيح هذه الرواية، ولكن لم ينقح الكلام في تحقيقها، بل قال: عندي ألها رواية صحيحة، ومعناه: سرعة نبات الدِّمْن مع ضعف ما ينبت فيه وحسن منظره، والله أعلم. وأما قوله: "ويذهب حُرَاقه" فهو بضمِّ الحاء المهملة، وتخفيف الراء، والضمير في "حُرَاقه" يعود على المُحْرج من النار، وعليه يعود الضمير في قوله: "ثم يسأل" ومعنى حراقه: أثر النار، والله أعلم.

قوله: "حدثني يَزِيدُ الفقير" هو يزيدُ بْنُ صُهَيبٍ الكوفيُّ ثم المكي أبو عثمان، قيل له: الفقير؛ لأنه أصيب في فقَار ظهره، فكان يألم منه حتى ينحني له.

قوله ﷺ: "إن قوماً يُخْرِجُوْنَ من النار يحترقون فيها إلّا دارات وُجُوههم حتى يدخلون الجنة" هكذا هو في الأصول "حتى يدخلون" بالنون، وهو صحيح، وهي لغة سبق بيانها، وأما "دارات الوجوه" فهي جمع دارة، وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه، ومعناه: أن النار لا تأكل دارة الوجه؛ لكونما محلَّ السحود، ووقع هنا "إلا دارات الوجوه"، وسبق في الحديث الآخر "إلا مواضع السَّجود"، وسبق هناك الجمع بيدهما، والله أعلم.

قوله: "كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج" هكذا هو في الأصول والروايات "شغفني" بالغين المعجمة، وحكى القاضي عياض ﷺ أنه روي بالعين المهملة، وهما متقاربان، ومعناه لصق بشِغَافِ قلبي وهو غلافه، وأمَّا رأي الخوارج، فهو ما قدَّمناه مرات ألهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، ولا يخرج منها من دخلها.

<sup>\*</sup>قوله: "إلا دارات وحوههم" استثناء عن قوله: "يحترقون"، ولعله كناية عن أثرالسجود، فيتوافق الروايات. \*قوله: "رأي من رأي الخوارج" وهو أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، وسبب ذلك أن المذكور في القرآن حال-

فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ، ثُمَّ نَحْرُجَ عَلَى النّاسِ، قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَلِيُّ الْقَوْمَ –جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ – عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْحَهَنَّمِيِّين، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ الله! مَا هَذَا الّذِي تُحَدِّثُونَ؟ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴿ (آل عمران: ١٩٢) وَ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أَعْيدُواْ فِيهَا ﴾ (السحدة: ٢٠) فَمَا هَذَا الّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمِّدٍ ﷺ \*-يَعْنِي الّذِي يَبْعَثُهُ اللهُ فَقَالَ: أَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمِّدٍ ﷺ \*-يَعْنِي الّذِي يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ عَنْ أَنهُ مَقَامُ مُحَمِّدٍ ﷺ الْمَحْمُودُ الّذِي يُخْرِجُ الله بِهِ مَنْ يُخْرِجُ، قَالَ: ثُمّ فَعَالًا وَمُرَّ النّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لاَ أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ، قَالَ: غَيْرَ أَنهُ قَدْ زَعَمَ فَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لاَ أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ، قَالَ: غَيْرَ أَنهُ قَدْ زَعَمَ فَتَا وَضْعَ الصَّرَاطِ وَمَرَّ النّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لاَ أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ، قَالَ: غَيْرَ أَنهُ قَدْ زَعَمَ أَنّ قَوْمًا يَخُرُجُونَ مِنَ النّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا، قَالَ: يَعْنِي فَيخُرُجُونَ كَأَنْهُمْ عِيدَانُ السّمَاسِمِ،

قوله: "فخرَحْنَا في عصابةِ ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس" معناه: خرجنا من بلادنا، ونحن جماعة كثيرة لنحجّ، ثم نخرج على الناس مظهرين مذهب الخوارج، وندعو إليه، ونحثّ عليه.

قوله: "غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النّار" زَعَمَ هنا بمعنى "قال"، وقد تقدم في أول الكتاب إيضاحها، ونقل كلام الأثمة فيها، والله أعلم.

الأقوال في المراد "بالسماسم" وذكر الراجح منها: قوله: "فيخرجون كأنهم عيدان السَّمَاسِم" هو بالسينين المهملتين: الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة، وهو جمع سمسم، وهو هذا السّمسم المعروف الذي يستخرج منه الشَّيْرَج. قال الإمام أبو السعادات المبارك بن محمّدِ بْنِ عبد الكريم الحزرِيُّ المعروف بابن الأثير على معناه - والله أعلم - إن السَّمَاسم جمع سمسم، وعيدانه تراها إذا قلعت، وتركت في الشمس ليؤخذ حَبُّهَا دقاقًا سودًا، كأنما محترقة، فشبه بما هؤلاء، قال: وطالما تطلبتُ هذه اللفظة، وسألت عنها، فلم أحد فيها شافيًا، قال: وما أشبه أن =

<sup>-</sup>الفريقين فقط، وهما صالحوا المؤمنين والكفرة، وأما الفسقة فذكرهم في القرآن قليل، ولذلك غالب مايوجد في ذكر أهل النار هو الخلود فيها والكفر، فزعم طائفة: أن من يدخل في النار يخلد فيها، فأهل الكبائر يخلدون فيها، واعتمد طائفة على أنه لايدخل فيها إلا الكفرة، وأهل الكبائر لايدخلون من أصله تمسكا بظاهر قوله: ﴿كُلَّمَا أَلْقِى فِيهَا فَوْجٌ ﴾ (الملك: ٨) الآية، والحق أن المذكور في القرآن غالبا حال الفريقين، والفريق الثالث غير مذكور وإنما ذكرهم غالبا في الحديث، فلا إشكال في الآيات أصلا.

<sup>\*</sup>قوله: "فهل سمعت بمقام محمد ﷺ إلخ: أراد أن المراد بذلك هو مقام الشفاعة التي بما يخرج أهل النار من النار، فصار مقتضى القرآن أيضا الإخراج من النار بعد الدخول.

قَالَ: فَيَدْخُلُونَ نَهْراً مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ، فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ، فَرَجَعْنَا، قُلْنَا: وَيُحَكُمْ! أَ تُرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَرَجَعْنَا، فَلاَ، وَالله! مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ.

عُمْرَانَ عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى وَثَابِت، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلاَ تُعِدْنِي فِيهَا، فَيُنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا".

- تكون اللفظة محرّفة، وربما كانت عيدان السّاسَم، وهو خشب أسود كالآبنوس، هذا كلام أبي السعادات، والسّاسَم الذي ذكره هو بحذف الميم وفتح السين الثانية، كذا قاله الجوهري وغيره، وأما القاضي عياض فقال: لا يعرف معنى السّماسم هنا، قال: ولعله صوابه: عيدان الساسم، وهو أشبه، وهو عود أسود وقيل: هو الآبنوس. وأما صاحب "المطالع" فقال: قال بعضهم: السماسم كلُّ نَبت ضعيف كالسّمسِم والكُزبَرَة، وقال آخرون: لعلّه السأسم مهوز، وهو الآبنوس شبههم به في سواده، فهذا مختصر ما قالوه فيه، والمحتار أنه السّمسِم كما قدمناه على ما بيّنه أبو السّعادات، والله أعلم.

واعلم أنه وقع في كثير من الأصول: "كأنها عيدان السماسم" بألف بعد الهاء، والصحيح الموجود في معظم الأصول والكتب "كأنهم" بميم بعد الهاء، وللأول أيضاً وجه، وهو أن يكون الضمير في "كأنها" عائد على الصور، أي كأن صورهم عيدان السَّماسم، والله أعلم.

قوله: "فيخرُجُوْنَ كَأَنَّهُم القَرَاطيس" "القراطيس" جمع قرْطاس بكسر القاف وضمها لغتان، وهو: الصَّحيفة التي يكتب فيها، شبههم بالقراطيس؛ لشدّة بياضهم بعد اغتسالهم، وزوال ما كان عليهم من السَّواد، والله أعلم. قوله: "فقلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله ﷺ يعني بالشيخ: حابر بن عبد الله ﷺ، وهو استفهام إنكار وحد، أي لا يظن به الكذب بلا شك. قوله: "فرجعنا فلا والله ما خرج منَّا غير رجل واحد" معناه: رجعنا من حجنا، ولم نتعرض لرأي الخوارج، بل كَفَفْنا عنه وتُبْنا منه إلا رحلاً منا، فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه.

ضبط الأسماء: قوله: "أو كما قال أبو نعيم" المراد بأبي نُعَيْم: الفَضْلُ بن دُكِينٍ بضم الدال المهملة المذكور في أول الإسناد، وهو شيخ شيخ مسلم، وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب الرواة، وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى بالمعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال؛ احتياطاً وخوفاً من تغيير حصل.

قوله: "حدثنا هدَّابُ بْنُ خالد الأزديُّ، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران وثابت عن أنس هُله الإسناد كله بصريون، أما هدَّابُ فهو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة، ويقال فيه أيضاً: هُدُبة بضم الهاء وإسكان الدال، فأحدهما اسم، والآخر لَقَبٌ، واختلف فيهما، وقد قدمنا بيانه، وأما أبو عمران فهو الجوني، واسمه عبد الملك بن حبيب، وأما ثابت فهو البنان.

- ٤٧٥ - (١٢) حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، وَمُحمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لأبِي كَامِلٍ - قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ وَاللَّفْظُ لأبِي كَامِلٍ - قَالاً: عَدْنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ: فَيُلْهَمُونَ لذَلكَ - وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: فَيُلْهَمُونَ لذَلكَ - فَقَالُ ابْنُ عُبَيْدٍ: فَيُلْهَمُونَ لذَلكَ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْكَ فَيقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتّى يُرِيحَنَا مِنْ مُكَانِنَا هَذَا وَاللهُ عَلَى اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا،

قوله في الإسناد: "الجحدري" هو بفتح الجيم وبعدها حاء مهملة ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة، منسوب إلى جدًّ له اسمه: ححدر، وقد تقدّم بيانه في أول الكتاب. قوله: "محمد بن عبيد الغبري" هو بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة، منسوب إلى "غُبر" حَدِّ القبيلة، تقدم أيضاً بيانه.

قوله ﷺ: "يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك"، وفي رواية: "فيلهمون"، معنى اللفظتين متقارب، فمعنى الأولى: أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه، ومعنى الثانية: أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك والإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمراً يحمل على فعل الشيء أو تركه، والله أعلم.

قوله ﷺ في الناس: "ألهم يأتون آدم ونوحاً" وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم، فيقولون: لسنا هناكم، ويذكرون خطاياهم إلى آخره".

أقوال العلماء في جواز المعصية على الأنبياء: اعلم أن العلماء من أهل الفِقْهِ والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد لخَص القاضي هذه مقاصد المسألة فقال: لا خلاف أن الكُفُر عليهم بعد النبوة ليس بجائز، بل هم معصومون منه، واختلفوا فيه قبل النّبوة، والصحيح أنه لا يجوز، وأما المعاصى فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة.

واختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه: ذلك ممتنع من مقتضى دليل المعجزة، وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه: ذلك من طريق الإجماع. وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل. وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول، فهم معصومون فيه على كل حال، وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل، فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأساً، وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه، وتأولوا أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بما سنذكره في مواضعه، وهذا مذهب الأستاذ أبي المُظفَّر الإسفرايين من أئمتنا الخراسانيين المتكلِّمين وغيره من المشايخ المتصوفة، وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم، وهذا هو الحق، ثم لا بُدَّ من تنبيههم عليه وذكرهم إياه، إمّا في الحين على قول جمهور المتكلمين، وإمّا قبل وفاقم على قول بعضهم؛ ليسنُّوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدّقم، وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم، وكذلك لا خلاف ألهم معصومون من الصغائر التي تُزْدِي بفاعلها، وتحطّ منزلته، وتسقط مروءته،

فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، - فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحيِي رَبَّهُ مِنْهَا - وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحاً، أَوِّلَ رَسُولٍ\* بَعَثَهُ اللهُ تعالى، قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحاً علِيًلا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ،...........

-واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم، فذهب معظم الفقهاء والمحدِّثين والمتكلِّمين من السلف والخلف إلى حواز وقوعها منهم، وحجّتهم ظواهر القرآن والأخبار.

مذهب أهل التحقيق: وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أثمتنا إلى عصمتهم من الصغائر، كعصمتهم من الكبائر، وأن منصب النبوة يَجِلِّ عن مواقعها، وعن مخالفة الله تعالى عمداً، وتكلَّموا على الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها، وأن ما ذُكر عنهم من ذلك إنّما هو فيما كان منهم على تأويل أوْ سَهو، أو من إذن من الله تعالى في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها، وأشياء منهم قبل النبوة، وهذا المذهب هو الحق لما قدمناه، ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا خلاف في الاقتداء بذلك، وإنما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب، أو على الندب، أو الإباحة، أو التفريق، فيما كان من باب القرب أو غيرها.

قال القاضي: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا "الشفاء" وبلغنا فيه المَبْلَغ الذي لا يوجد في غيره، وتكلّمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفاية، ولا يهولنّك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة؛ إذ منزعهم فيه منزع آخر من التّكفير بالصغائر، ونحن نتبراً إلى الله تعالى من هذا المذهب، وانظر هذه الخطايا التي ذُكرت للأنبياء من أكْلِ آدم عليم من الشّحرة ناسياً، ومن دعوة نُوح عليم على قوم كُفّار، وقتل موسى عليم لكافر لم يؤمر بقتله، ومُدَافعة إبراهيم عليم الكُفّار بقول عرّض به هو فيه من وجه صادق، وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها؛ إذ لم تكن عن أمر الله تعالى، وعتب على بعضهم فيها لقَدْر منزلتهم من معرفة الله تعالى، هذا آخر كلام القاضي عياض على والله أعلم. قوله في آدم: "خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه من باب إضافة التشريف.

قوله عليمًا: "لست هناكم" معناه: لست أهلاً لذلك. قوله عليمًا: "ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه الله تعالى" قال الإمام أبو عبد الله المازريُّ: قد ذكر المؤرِّخُون أن إدريس حدُّ نوح عليهما السلام، فإن قام دليل أن إدريس أرسل أيضاً لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح؛ لإخبار النبي علي عن آدم أن نوحاً أول رسول بعث، وإن لم يَقُم دليل جاز ما قالوه، وصح أن يحمل أن إدريس كان نبياً غير مرسل.

قال القاضي عياض: وقد قيل: إن إدريس هو إلياس، وأنه كان نبياً في بني إسرائيل - كما جاء في بعض الأخبار - مع يُوشَعَ بن نون، فإن كان هكذا سقط الاعتراض، قال القاضي: وبمثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وَشيث ورسالتهما إلى من معهما، وإن كانا رسولين، فإن آدم إنما أرسل لبنيه، ولم يكونوا كفاراً، بل أمر بتعليمهم الإيمان-

<sup>\*</sup>قوله: "أول رسول": أي أول من أرسل إلى الكفار، ومن كان قبله ما أرسل أحد منهم إلى الكفار.

فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ تعالى مِنْهَا، وَلَكِنِ اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ عَلِيَّا الَّذِي اتّحَذَهُ اللهُ خَلِيلاً، فَيَاثُتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلِيمٌ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا، وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى عَلِيمٌ اللّذِي كَلّمَهُ اللهُ، وأَعْطَاهُ التّوْرَاةَ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلِيمٌ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الّذِي كَلّمَهُ اللهُ، وأَعْطَاهُ التّوْرَاةَ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلِيمٌ، فَيَقُولُ: لَسُتُ هُنَاكُمْ، ويَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الّذِي كَلّمَهُ اللهُ، وأَعْطَاهُ التّوْرَاةَ، مَنْهَا، ولَكِنِ ائْتُوا عِيسَى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، وَيَذْكُرُ عِيسَى رُوحَ الله وَكَلِمَتَهُ،

-وطاعة الله تعالى، وكذلك خلفه شيث بعده فيهم، بخلاف رسالة نُوحٍ إلى كفار أهل الأرض. قال القاضي: وقد رأيت أبا الحسن بن بَطَّالٍ ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتراض، وحديث أبي ذرِّ الطويل ينصُّ على أن آدم وإدريس رسولان، هذا آخر كلام القاضي، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً" قال القاضي عياض يخلّه: أصل الخُلُّة الاختصاص والاستصفاء، وقيل: أصلها الانقطاع إلى من خَالَلْت، مأخوذ من الخلّة وهي الحاجة، فسمي إبراهيم عليمًا بذلك؛ لأنه قَصَرَ حاجته على ربه سبحانه وتعالى، وقيل: الخُلَّة صفاء المودة التي توجب تخلل الأسرار، وقيل: معناها: المحبة والإلطاف، هذا كلام القاضي.

وقال ابن الأنباري: الخليل معناه: المُحبّ الكامل المحبة والمحبوب الموفي بحقيقة المحبّة اللذان ليس في حبِّهما نقص ولا خلل، قال الواحديُّ: هذا القول هو الاختيار؛ لأن الله عز وجل خليل إبراهيم، وإبراهيم خليل الله، ولا يجوز أن يقال: الله تعالى خليل إبراهيم من الخلّة التي هي الحَاجة، والله أعلم.

قوله ﷺ: "إن كُلَّ واحدٍ من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - يقول: لست هناكم، أو لست لها" قال القاضي عياض: هذا يقولونه تواضعاً وإكباراً لما يسألونه، قال: وقد تكون إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له، بل لغيره، وكل واحد منهم يدل على الآخر، حتى انتهى الأمر إلى صاحبه، قال: ويحتمل ألهم علموا أن صاحبها محمد على معيناً، وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد على قال: وفيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بال قال: وأما مُبَادرة النبي على لذلك وإجابته لدعوهم، فلتحقّقه على أن هذه الكرامة والمقام له على عاصة. هذا كلام القاضي.

فقه الحديث: والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم، ومن بعده - صلوات الله وسلامه عليهم - في الابتداء، ولم يُلهّموا سؤال نبيّنا محمد الله هي - والله أعلم - إظهار فضيلة نبينا محمد الله فإلهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصله، وأما إذا سألوه غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا، ثم سألوه فأحاب وحصل غرضهم، فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإدْلَال والأنس.

وفيه تفضيله ﷺ على جميع المَخْلُوقين من الرسل والآدميين والملائكة، فإن هذا الأمر العظيم، وهي الشفاعة العُظْمي لا يقدر على الإقْدَام عليه غيره ﷺ وعليهم أجمعين، والله أعلم.

=قوله ﷺ في موسى ﷺ: "الذي كلمه الله تكليماً" هذا بإجماع أهل السُّنة على ظاهره، وأن الله تعالى كلَّم موسى حقيقة كلاماً سمعه بغير وَاسطة، ولهذا أكد بالمصدر، والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره..

قوله في عيسى "روح الله وكلمته" تقدّم الكلام في معناه في أوائل "كتاب الإيمان".

بيان الوجوه في "ما تقدم من ذنبه وما تأخر": قوله كلى: "ائتوا محمداً كلى عبداً قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" هذا مما اختلف العلماء في معناه، قال القاضي: قيل: المتقدّم ما كان قبل النبوة، والمتأخر عصمتك بعدها، وقيل: المراد به ذنوب أمته كلى، قلت: فعلى هذا يكون المراد: الغفران لبعضهم، أو سلامتهم من الخلود في النار، وقيل: المراد ما وقع منه كلى عن سَهُو وتأويل، حكاه الطَبَرِيُّ، واختاره القشيريُّ، وقيل: ما تقدم لأبيك آدم، وما تأخر من ذنوب أمتك، وقيل: المراد أنه مغفور له غير مؤاخذ بذنب لو كان، وقيل: هو تنزيه له من الذنوب على والله أعلم.

قوله ﷺ: "فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي" قال القاضي عياض ﷺ: معناه - والله أعلم -: فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بما، والمقام المحمود الذي ادَّحره الله تعالى له وأعلمه أنه يبعثه فيه.

قال القاضي: وجاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة ابتداء النبي الله بعد سجوده وحمده، والإذن له في الشفاعة بقوله: "أمَّتي أمَّتي"، وقد جاء في حديث حذيفة بعد هذا في هذا الحديث نفسه قال: "فيأتون محمداً الشفاعة بقوم ويؤذن له وتُرْسَلُ الأمانة والرَّحِمُ، فيقومان حَنْبَتي الصِّراط يميناً وشمالاً، فيمرُّ أوهم كالبَرْق" وساق الحديث وهذا يَتَصل الحديث؛ لأن هذه هي الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها، وهي الإراحة من الموقف، والفصل بين العباد، ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته وفي وفي المذبين، وحلّت الشفاعة للأنبياء والملائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء في الأحاديث الأخر، وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية وحشر الناس أتباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المؤمنين من المنافقين، ثم حُلُول الشفاعة ووضع الصراط، فيحتمل أن الأمر باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أوّل الفصل، والإراحة من هَوْل الموقف هو أوّل المقام المحمود، وأن الشّفاعة التي ذكر حُلُوها هي الشفاعة في المُذبين على الصراط، وهو ظاهر الأحاديث، وألما لنبينا محمد الشي ولغيره، كما نصَّ عليه في الأحاديث، ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل النار، وهذا تجتمع مُتُونُ الحديث، وتترتب معانيها إن شاء الله تعالى ما ما أخر كلام القاضي، والله أعلم.

فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدّ لِي حَدَّاً \* فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النّارِ \* وَأُدْخِلُهُمْ الْجَنّة. -قَالَ: فَلاَ أَدْرِي فِي التّالِثَةِ أَوْ فِي الرّابِعَةِ قَالَ- فَأَقُولُ يَا رَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النّارِ \* إِلاّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ" أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ. "قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ. "قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

٣٧٦ - (١٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيهْتَمُّونَ بِنَاكَ -أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ-" بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ "ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ -أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ - أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ - فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا بَقِيَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ".

24٧ - (١٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ نَبِيّ الله ﷺ قَالَ: "يَجْمَعُ الله المُؤمِنينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ" بَعِشْلِ حَدِيثِهِمَا، وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ: "فَأَقُولُ: يَا رَبّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ". أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

قوله ﷺ: "ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن" أي وجب عليه الخلود، وبيَّنَ مسلم ﷺ أن قوله: "أي وجب عليه الخلود" هو تفسير قتادة الراوي، وهذا التفسير صحيح، ومعناه: مَنْ أخبر القرآن أنه مخلّد في النار، وهم الكفار كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ (النساء: ٤٨) وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق، وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، والله أعلم. قوله: "ثم آتيه فأقول: يا ربّ معنى آتيه أي: أعود إلى المقام الذي قمت فيه أولاً وسألت، وهو مقام الشفاعة.

هذه الأسانيد رجالها كلهم بصريون، وهذا الاتفاق في غاية من الحسن ونهاية من النَّدور، أعني اتفاق خَمْسة أسانيد في صحيح مُسْلم متوالية جميعهم بصريون، والحمد لله على ما هدانا له.

ضبط الأسماء: فأما ابن أبي عديٌّ فاسمه محمّد بن إبراهيم بن أبي عديٌّ، وأما سعيد بن أبي عروبة، فقد قدمنا أنه=

<sup>\*</sup>قوله: "فيحد لى حدا فأخرجهم من النار": أي أخلصهم منها، أعم من أن يكون قبل الدخول أو بعده، والله تعالى أعلم. \*قوله: "فأقول ما بقي في النار": كأن المراد من غير من يختص إخراجهم بأرحم الراحمين، والله تعالى أعلم، ويحتمل أن يكون أولئك في غير هذه الأمة المرحومة وهذا الكلام في هذه الأمة، فلا تنافي.

١٤٥٨ - (١٥) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيْسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُو ابْنُ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمَسْمَعِيُّ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُو ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ الْمُعَنِّ وَمُحَمِّدُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النّبِي ﷺ وَاللهِ عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنّ النّبِي ﷺ وَاللهِ قَالَ: "يُخْرَجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: "يُخْرَجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرّةً، ثُمّ يُخْرَجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرّةً، ثُمّ يُخْرَجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرّةً، ثُمّ يُخْرَجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرّةً، ثُمّ يُخْرَجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرّةً، ثُمّ يُخْرَجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرّةً، ثُمّ يُخْرَجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً،

=هكذا يروى في كتب الحديث وغيرها، وأن ابن قتيبة قال في كتابه "أدب الكاتب": الصواب ابن أبي العروبة بالألف واللام، واسم أبي عُروبَهَ: مهران، وقد قدمنا أيضاً أن سعيد بن أبي عروبة تمّن اختلط في آخر عمره، وأن المختلط لا يحتج بما رواه في حال الاختلاط، أو شككنا هل رواه في الاختلاط أم في الصحة؟ وقد قدمنا أن ما كان في الصّحيحين عن المختلطين محمول على أنه عرف أنه رواه قبل الاختلاط، والله أعلم.

وأما هِشَامٌ صاحب الدَّسْتوائي: فهو بفتح الدال وإسكان السين المهملتين، وبعدهما مثناة من فوق مفتوحة، وبعد الألف ياء من غير نون، هكذا ضبطناه وهكذا هو المشهور في كتب الحديث. قال صاحب "المطالع": ومنهم من يزيد فيه نُونا بين الألف والياء، وهو منسوب إلى "دستواء" وهي كُورَة من كور "الأهْوَاز" كان يبيع النياب التي تُحلب منها، فنسب إليها، فيقال: هشام الدَّسْتَوائي، وهشام صاحب الدَّسْتَوائي أي صاحب البرّ الدستوائي، وقد ذكره مسلم في أول "كتاب الصلاة" بعبارة أخرى أوهمت لَبْساً، فقال في باب صفة الأذان: حدثني أبو غسان وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدَّستَوائي، فتوهم صاحب "المطالع" أن قوله: صاحب الدستوائي، وإنما هو ابنه، وهذا الذي قاله صاحب المطالع" ليس بشيء، وإنما صفة لمعاذ فقال: يقال: صاحب الدستوائي، وإنما هو ابنه، وهذا الذي قاله صاحب "المطالع" ليس بشيء، وإنما "صاحب" هنا مجرور صفة لهِشَامٍ كما جاء مصرَّحاً به في هذا الموضع الذي غن الآن فيه، والله أعلم.

وأما أبو غسَّان المسمعيُّ، فتقدم بيانه مرات، وأنه يجوز صرفه وتركه، وأن المسمعيّ بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى "مسمع" حد القبيلة.

وأما قوله: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، فتقدّم بيانه في الفصول وفي مواضع كثيرة، وأن فائدته أنه لم يقل قوله: ابن هشام في الرواية، فأراد أن يبينه، ولم يستجز أن يقول: مُعاذ بْنُ هشَامٍ؛ لكونه لم يقع في الرواية فقال: وهو ابن هشام. وهذا وأشباهه مما كُرّر ذكره أقصد به المبالغة في الإيضاح والتسهيل، فإنه إذا طال العهد به قد يُنسى، وقد يقف على هذا الموضع مَنْ لا خبرة له بالموضع المتقدم، والله أعلم.

زَادَ ابْنُ مِنْهَالٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ شُعْبَةَ فَحَدَّنْتُهُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّنْنَا بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك، عَنِ النّبِي ﷺ بِالْحَدِيثِ إِلاّ أَنّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ، ذُرَةً، قَالَ يَزِيدُ: صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بِسُطَامٍ.

٧٩٩ - (١٦) حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ مِنْصُورِ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَنَزِيّ، ح: وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ الْعَنَزِيِّ، ح: وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ: انْطَلَقْنَا إِلَى أَنسِ بْنِ مَالِك وَتَشْفَعْنَا بِثَابِتٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الضَّحَى، فَاسْتَأْذَنَ لَنَا ثَابِتُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَأَجْلَسَ ثَابِتاً مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ الضَّحَى، فَاسْتُأْذَنَ لَنَا ثَابِتُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَأَجْلَسَ ثَابِتاً مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ الضَّفَاعَةِ.

قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ \* فَيَقُولُونَ لَهُ: اشْفَعْ لِلْدُرِّيَتِكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُ فَإِنّهُ خَلِيلُ الله، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكَنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْكُمْ فِإِنّهُ كَلِيمُ الله تعالى، فَيُؤْتَى الله، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكَنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْكُمْ فَإِنّهُ كَلِيمُ الله تعالى، فَيُؤْتَى مُوسَى عَلَيْكُ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا،

<sup>=</sup>وأما قوله: "أبو الربيع العتكِيُّ" فهو بفتح العين والتاء، وهو أبو الربيع الزَّهْرانِيُّ الذي يكرّره مسلم في مواضع كثيرة، واسمه: سليمان بن داود، قال القاضي عياض: نسبه مسلم مرة زَهْرانياً ومرّة عتكيّاً ومرة جمع له النسبين، ولا يجتمعان بوجه، وكلاهما يرجع إلى الأَزْد، إلا أن يكون للحمع سبب من حواز أو خلف، والله أعلم. وأما معبد العندي، فهو بالعين المهملة وبفتح النون وبالزاي، والله أعلم.

قوله ﷺ: "وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرَّةً" المراد بالذَّرة: وأحدة الذَّرِّ، وهو الحيوان المعروف الصغير من النَّمْل، وهي بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء ومعنى يزن أي يعدل. وأما قوله: أن شعبة جعل مكان الذَّرة "ذُرة" فمعناه: أنه رواه بضم الذال وتخفيف الراء، واتفقوا على أنه تصحيف منه، وهذا معنى قوله في الكتاب: قال يزيد: صحف فيها أبو بسطام يعنى شعبة.

فقه الحديث: قوله: "فدخلنا عليه، وأجلس ثابتاً معه على سريره". فيه: أنه ينبغي للعالم وكبير المجلس أن يُكْرم فُضلاء الدَّاخلين عليه، ويميزهم بمزيد إكرام في المجلس وغيره. قوله: "إخوانك من أَهْلِ البصرة" قد قَدَّمنا في أوائل الكتاب أنَّ في "البصرة" ثلاث لغات: فتح الباء، وضمها وكسرها، والفتح هو المشهور.

<sup>\*</sup>قوله: "فيأتون آدم" إلى قوله: "عليكم بإبراهيم" الظاهر أن في هذه الرواية سقطا، وهو أنه يقول: عليكم بنوح، =

وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى عَلِيْهُ، فَإِنّهُ رُوحُ الله وَكَلِمَتُهُ، فَيُوْتَى عِيسَى عَلِيّهٌ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَمَّدِ فَلَيْ اللهُ تَعَالَى، ثُم آجِر لَهُ سَاجِداً، \* فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ وَأَسكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفّعْ، فَأَقُولُ: رَبِّ! أُمّتِي أُمّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْيِهِ مِثْقَالُ جَبّةٍ مِنْ بُرَةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَنْعَلِقُ فَافَعَلُ، ثُمّ أُرْجِعُ إِلَى رَبّي كَانَ فِي قَلْيِهِ مِثْقَالُ جَبّةٍ مِنْ بُرَةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَنْعَلُ، فَمَ أُرْجِعُ إِلَى رَبّي فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِ! أُمّتِي، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمِّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِ! أُمّتِي، أُمّتِي، فَيُقَالُ لِي: انْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْيِهِ مِثْقَالُ حَبّةٍ مِنْ المَحَامِدِ، ثُمّ أَعُودُ إِلَى رَبّي فَأَخْمِدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِي فَأَخْمِرُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمّ أَعُودُ إِلَى رَبّي فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمّ أَعُودُ إِلَى رَبِي فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمّ أَعُودُ إِلَى رَبِي فَأَخْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَعُولُ يُعْرَدُ لِمِنْ إِيمَانٍ فَأَخْوِهُ مِنْ النَارِ، فَأَنْطَلِقُ فَاقُولُ".

قوله ﷺ: "فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن" هكذا هو في الأصول "لا أقدر عليه" وهو صحيح، ويعود الضمير في "عليه" إلى الحمد. قوله ﷺ: "فيقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برَّةٍ أو شعيرةٍ من إيمان فأخرجوه منها، فأنطلق فأفعل" ثم قال ﷺ بعده: "فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبَّةٍ من حردلٍ من إيمان فأخرجه" ثم قال ﷺ: "فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه أدى أدى أدى مثقال حبَّةٍ من خردل من إيمانٍ فأخرجه".

التوفيق بين الروايات: أما الثاني والثالث، فاتفقت الأصول على أنه: "فأخرجه" بضميره ﷺ وحده. وأما الأول، ففي بعض الأصول: "فأخرجوه" كما ذكرنا على لفظ الجمع، وفي بعضها: "فأخرجه"، وفي أكثرها: "فأخرجوا" بغير هاء، وكله صحيح، فمن رواه: "فأخرجوه" يكون خطاباً للنبي ﷺ ومن معه من الملائكة، ومن حذف الهاء-

<sup>-</sup>فيقول نوح عليمًا: عليكم بإبراهيم، ووجه تصحيحه أنه لما أرسل آدم إلى نوح وهو أرسل إلى إبراهيم، فكان آدم يرسلهم إلى إبراهيم ولو بواسطة.

<sup>\*</sup>توله: "فأقوم فأحمده" إلى قوله: "ثم أخر له ساجدا" يدل على تقديم الحمد على السجود بخلاف سائر الروايات، فإنها تدل على تقديم السجود على الحمد، ولعل وجه التوفيق أنه لاتنافي بين ذلك لجواز وجود الحمد قبل السجود وبعده، ويحتمل أن كلمة "ثم" بمعنى الواو، فلا تنافي أصلا، والله أعلم.

هَذَا حَدِيثُ أَنسِ الّذِي أَنْبَأَنَا بِهِ، قال: فَحَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمّا كُنّا بِظَهْرِ الْجَبّانِ قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلّمْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةَ، قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلّمْنَا عَلَيْهِ، قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةَ، فَلَمْ نَسْمَعْ مِثْلَ حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ فِي الشّفَاعَةِ، قَالَ: هِيهِ! فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هِيهِ! قُلْنَا: مَا زَادَنَا، قَالَ: قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُو يَوْمَعِدٍ جَمِيعٌ وَلَقَدْ تَرَكَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هِيهِ! قُلْنَا: مَا زَادَنَا، قَالَ: قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُو يَوْمَعِدٍ جَمِيعٌ وَلَقَدْ تَرَكَ الْخَدِيثَ، فَقَالَ: خُلِقَ الإنسَانُ مُنْ عَجَلٍ، مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَا إِلا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحِدَّنَكُمُ وَهُ،

فلأنها ضمير المفعول، وهو فضلة يكثر حذفه، والله أعلم.

وقوله ﷺ: "أدنى أدنى أدنى" هكذا هو في الأصول مكرّر ثلاث مرات.

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف وأهل السُّنة ومن وافقهم من المتكلمين في أن الإيمان يزيد وينقص، ونظائره في الكتاب والسُّنة كثيرة، وقد قدمنا تقرير هذه القاعدة في أول "كتاب الإيمان" وأوضحنا المذاهب فيها، والجمع بينها، والله أعلم.

شرح الغريب: أما قوله: "بظهر الجَبَّان" فـــ"الجَبَّان" بفتح الجيم وتشديد الباء، قال أهل اللغة: الجبان والجبانة: هما الصحراء، ويسمى بهما المقابر؛ لألها تكون في الصحراء، وهو من تسمية الشيء باسم موضعه، وقوله: "بظهر الجبان" أي بظاهرها وأعلاها المرتفع منها.

وقوله: "ملنا إلى الحسن" يعني: عدلنا، وهو الحسن البصري. وقوله: "وهو مستَخْفِ" يعني: متغيباً حوفاً من الحجاج بن يوسف. وقوله: قال: "هيه" هو بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية، قال أهل اللغة: يقال في استزادة الحديث: إيه، ويقال: هيه بالهاء بدل الهمزة، قال الجوهريُّ: "إيه" اسم سُمِّي به الفعل؛ لأن معناه الأمر، تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه بكسر الهمزة، قال ابن السِّكِيْتِ: فإن وصلت نَوَّنْت، فقلت: إيهٍ حديثاً. قال ابن السري: إذا قلت: "ايه" فإنما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما، كأنك قلت: هات الحديث، وإن قلت: "إيهٍ" بالتنوين، كأنك قلت: هات حديثاً مّا؛ لأن التنوين تنكير، فأما إذا أسكنته وكففته، فإنك تقول: إيها عنه.

وأما قوله: "وهو يومئذ جميع" فهو بفتح الجيم وكسر الميم، ومعناه: مجتمع القوة والحفظ. وقوله: "فضحك" فيه أنه لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم أنس و لم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركأ للمروءة. وقوله: فضحك وقال: ﴿ فُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ (الأنبياء:٣٧) فيه حواز الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الموطن، وقد ثبت في الصحيح مثله من فعل رسول الله ﷺ لما طرق فاطمة وعليًا ﷺ انصرف، وهو يقول: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْبَرَ شَيْءِ جَدَلاً ﴾ (الكهف:٤٥)، ونظائر هذا كثيرة.

وقوله: "ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه: ثم أرجع إلى ربي"، هكذا هو في الروايات، وهو الظاهر،=

قال: "ثُمّ أَرْجِعُ إِلَى رَبّي فِي الرّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبّ! انْذَنْ لِي يَا مُحَمّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبّ! انْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَعَزّتِي وَعَظَمَتِي وَجِبْرِيَائِي لَأُحْرِجَنّ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ".

قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، أُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ.

٠٤٨٠ (١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ -وَاتَّفَقًا فِي سِياقِ الْحَدِيثِ، إِلاّ مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحرْفِ - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَلَهُ عَنْ أَبِي اللهِ عَلْاً اللهِ عَلْاً اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وتم الكلام على قوله: "أحدثكموه" ثم ابتدأ تمام الحديث، فقال: "ثم أرجع" ومعناه: قال رسول الله على أرجع إلى ربي. وقوله على: "ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك لك، ولكن وعزتي وحلالي وكبريائي وعظمتي وحبريائي لأخرجن من قال: لا إله إلا الله" معناه: لأتفضّلنّ عليهم بإخراجهم من غير شفاعة، كما تقدم في الحديث السابق: "شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، و لم يبق إلا أرحم الراحمين". وأما قوله عز وجل: "وجبريائي" فهو بكسر الجيم أي عظمتي وسلطاني وقهري.

وأما قوله: "فأشهد على الحسن أنه حدثنا به إلى آخره" فإنما ذكره تأكيداً ومبالغة في تحقيقه وتقريره في نفس المخاطب، وإلا فقد سبق هذا في أول الكلام، والله أعلم.

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي حيان عن أبي زرعة" أما "حيان" فبالمثناة، وتقدم بيان أبي حيان وأبي زرعة في أول "كتاب الإيمان" وأن اسم أبي زرعة: هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبيد الله، وقيل: عبد الرحمن، واسم أبي حيان: يحيى بن سعيد بن حيان.

قوله: "فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه" قال القاضي عياض على: محبته و للذراع لنُضْحها وسرعة استمرائها مع زيادة لذَّهما وحلاوة مذاقها وبُعدها عن مواضع الأذى. هذا آخر كلام القاضي.

وقد روي الترمذي بإسناده عن عائشة ﴿ قَالَت: "ما كانت الذراع أحب اللَّحم إلى رسول الله ﷺ ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبًّا، فكان يعجل إليها؛ لألها أعجلها نضجاً".

فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ: "أَنَا سَيّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ الله يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَهَلْ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، \* وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ اللهَ عِنْ الْغَمِّ وَالْحَرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، \* وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسِ مِنَ الْغَمِّ وَالْمَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ، وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ يعني: إِلَى رَبَّكُمْ؟.

شرح الغريب: قوله: "فنهس منها نمسة" هو بالسين المهملة، قال القاضي عياض: أكثر الرواة رووه بالمهملة، ووقع لابن ماهان بالمعجمة، وكلاهما صحيح بمعنى: أخذ بأطراف أسنانه. قال الهرويُّ قال أبو العباس: "النَّهس" بالمهملة بأطراف الأسنان، وبالمعجمة الأضراس.

قوله ﷺ: "أنا سيد الناس يوم القيامة" إنما قال هذا ﷺ تحدُّثاً بنعمة الله تعالى، وقد أمره الله تعالى بهذا، ونصيحةً لنا بتعريفنا حقه ﷺ. قال القاضي عياض: قيل: السيد: الذي يفوق قومه، والذي يُفْزَعُ إليه في الشدائد، والنبي ﷺ سيدهم في الدنيا والآخرة، وإنما حَص يوم القيامة لارتفاع السُّؤدد فيها، وتسليم جميعهم له، ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه ﷺ، كما قال الله تعالى: ﴿لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ﴾ (غافر: ١٦)، أي انقطعت دعاوى الملك في ذلك اليوم، والله أعلم.

قوله ﷺ: "يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ فيُسْمِعُهم الداعي وينفذهم البصر" أما "الصعيد" فهو الأرض الواسعة المستوية، وأما "ينفذهم البصر"، فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة، وذكر الهروي وصاحب "المطالع" وغيرهما أنه روي بضم الياء وبفتحها، قال صاحب "المطالع": رواه الأكثرون بالفتح، وبعضهم بالضم، قال الهرويُّ: قال الكسائي: يقال: نفذي بصره إذا بلغني وحاوزي، قال: ويقال: أنفذت القوم إذا حرقتهم ومشيت في وسطهم، فإن حُزَهم حتى تخلفتهم، قلت: نفذتُهم بغير ألف، وأما معناه فقال الهروي: قال أبو عبيد: معناه: ينفذهم بَصَرُ الرَّحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم، قال: وقال غير أبي عُبيدٍ: أراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد، والله تعالى قد أحاط بالناس أولاً وآخراً، هذا كلام الهروي.

وقال صاحب "المطالع": معناه أنه يحيط بهم الناظر لا يخفى عليهم منهم شيء لاستواء الأرض، أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين، قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد: يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى؛ لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوى وغيره، هذا قول صاحب "المطالع". قال الإمام أبو السَّعَادَات الجزريُّ بعد أن ذكر الخلاف بين أبي عبيد وغيره في أن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى أو بصر الناظر من الخلق؟ قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة، وإنما هو بالمهملة، أي يبلغ أولهم =

<sup>\*</sup>قوله: "في صعيد واحد فَيُسْمِعُهم الدّاعي وينفذهم البصر": كناية عن اجتماعهم في أرض واحدة مستو فكان هذا في موقف، وما في حديث جابر من قوله: نجىء نحن على كوم في موقف آخر، والله تعالى أعلم.

فَيَقُولُ بَعْضُ النّاسِ لِبَعْضٍ: ائْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلِيَّلًا فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ! أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟.

فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْتُلَا فَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْتُلَا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! أَنْتَ أُوّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ الله عَبْداً شَكُوراً، أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبّكَ، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ! أَنْتَ أُولُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ الله عَبْداً شَكُوراً، أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبّكَ، أَلا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟.

فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبّك، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَخْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى.

فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلِيَةٌ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ الله، فَضَلَكَ الله بِرِسَالاَتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبّك، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى عَلِيَةٍ: إِنَّ رَبّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنّي مُوسَى عَلِيَةٍ: إِنَّ رَبّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنّي قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى عيسَى عَلَيْمٌ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ الله، وَكَلّمْتَ النّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟.

<sup>-</sup>وآخرهم حتى يراهم كلهم، ويستوعبهم، من نفد الشيء وأنفدته، قال: وحمل الحديث على بصر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن، هذا كلام أبي السَّعَاداتِ، فحصل خلاف في فتح الياء وضمها، وفي الذال والدال، وفي الضمير في "ينفذهم" والأصح فتح الياء وبالذال المعجمة، وأنه بصر المخلوق، والله أعلم.

قوله: "ألا ترى إلى ما قد بلغنا" هو بفتح الغين، هذا هو الصحيح المعروف، وضبطه بعض الأثمة المتأخرين بالفتح=

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى".

-والإسكان، وهذا له وحه، ولكن المختار ما قدمناه، يدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هذا: "ألا ترون ما قد بلغكم" ولو كان بإسكان الغين لقال: "بلغتم".

قوله: "فيقول آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: إنَّ ربيَّ قد غضب اليوم غَضَباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله" المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يرونه من أليم عذابه، وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن، ولا يكون مثلها، ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله، ولا يكون بعده مثله، فهذا معنى غضب الله تعالى، كما أن رضاه ظهور رحمته ولُطفه بمن أراد به الخير والكرامة؛ لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضاء، والله أعلم.

شرح الكلمات: قوله: "إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى". "المصراعان" بكسر الميم: حانبًا الباب، و"هجرً" بفتح الهاء والجيم، وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد "البحرين"، قال الجوهري في "صحاحه": هجر اسم بلد مذكّر مصروف قال: والنسبة إليه هاجري، وقال أبو القاسم الزَّجَّاجيُّ في "الجمل": هجر يذكر ويؤنث، قلت: وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث "إذا بلغ الماء قُلَّتين بقلال هجر" تلك قرية من قرى "المدينة" كانت القِلال تصنع بها، وهي غير مصروفة، وقد أوضحتها في أول=

<sup>\*</sup>قوله: "وهم شركاء الناس": كأن المراد بذلك ألهم مخيرون في الدخول بين أن يدخلوا من الباب الأيمن، وبين أن يدخلوا من سائر الأبواب، وهذا زيادة تكريم لهم، والله تعالى أعلم.

241 - (14) حَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي وُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ ولَحْمٍ، فَتَنَاوَلَ الدَّرَاعَ، وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ، فَنَهَسَ نَهْسَةً، فَقَالَ: "أَنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، ثُمَّ الدَّرَاعَ، وكَانَتْ أَخْرَى وقَالَ: "أَنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، فَلَمّا رَأَى أَصْحَابَهُ لاَ يَسْأَلُونَهُ قَالَ: "أَلاَ تَقُولُونَ: كَيْفَهُ؟" قَالُوا: كَيْفَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "يَقُومُ النّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَديث أَبِي حَيّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَة، وزَادَ فِي قِصّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلِيمٌ فَقَالَ: وَذَكَرَ اللهِ تَهِمْ، قَلْ كَوْرَكَ بَيْمُهُمْ هَذَا، وقوله: إنِي سَقِيمٌ، قَالَ: "وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ إِنّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنّةِ إِلَى عِضَادَتَي الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنّةِ إِلَى عِضَادَتَي الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنّةِ إِلَى عِضَادَتَي الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنّةِ إِلَى عِضَادَتَي الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنّةِ إِلَى عِضَادَتَي الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَةً وَهَجَر وَمَكّةً".

قَالَ: لاَ أَدْرِي أَيّ ذَلِكَ قَالَ.

٢٨٢ - (٩) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ طَرِيفِ بْنِ خَلِيفَةَ الْبَجَلِيُّ: حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: عَنْ رَبْعِيٌ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو مَالِكٍ عَنْ رَبْعِيٌ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالاَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ "يَحْمَعُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى النّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتّى تُزلَفَ حُدَيْفَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى النّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتّى تُزلَفَ لَهُمُ الْحَنَّةُ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ لَهُمُ الْجَنّةُ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنّةِ إِلاّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ،

<sup>=&</sup>quot;شرح المهذب"، وأما "بُصْرى" فبضم الباء، وهي مدينة معروفة بينها وبين "دمشق" نحو ثلاث مراحل، وهي مدينة "حوران" وبينها وبين "مكة" شهر.

قوله على: "ألا تقولون كَيْفَه، قالوا: كيفه يا رسول الله" هذه الهاء هي هاء السَّكْت، تلحق في الوقف. وأما قول الصحابة: "كيفه يا رسول الله"؟ فأثبتوا الهاء في حالة الدَّرج، ففيها وجهان حكاهما صاحب "التحرير" وغيره: أحدهما: أن من العرب مَنْ يجري الدرج بحرى الوقف. والثاني: أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ النبي على الذي حتهم عليه، فلو قالوا: كَيْف؟ لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه، والله أعلم. قوله على "إلى عضادتي الباب" هو بكسر العين، قال الجوهري: عضادتا الباب: هما خشبتاه من جانبيه.

قوله ﷺ: "فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة" هو بضم التاء وإسكان الزاي ومعناه: تُقرب، كما قال الله تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الشعراء: ٩٠) أي قُرِّبت.

اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ حَلِيلِ الله، قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ حَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى عَلَيْ الّذِي كَلّمَهُ اللهُ تَكْلِيماً، فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ضَاحِبَ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كِلَمَةِ الله تعالى وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْ: لَسْتُ بِصَاحِبِ فَلِكَ، فَيَاتُونَ مُحَمّداً عَلَيْ فَيَقُومُ وَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومَانِ جَنبَتِي الصَّرَاطِ يَمِيناً ذَلِكَ، فَيَاتُونَ مُحَمِّداً عَلَيْ الصَّرَاطِ يَمِيناً وَشِمَالاً، فَيَمُرُ أَوْلُكُمْ كَالْبَرْقِ" قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ قَالَ: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيُرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟.

بيان معنى كلمة "وراء وراء" وضبطها: قوله ﷺ: "إنما كنت خليلاً مِنْ وراء وراء" قال صاحب "التحرير": هذه كلمة تُذْكر على سبيل التواضّع أي ليست بتلك الدرجة الرفيعة، قال: وقد وقع لي معنى مليح فيه، وهو أن معناه: أن المكارم التي أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل ﷺ، ولكن ائتوا موسى، فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة، قال: وإنما كرر "وراء وراء"؛ لكون نبينا محمد ﷺ حصل له السماع بغير واسطة، وحصل له الرؤية، فقال إبراهيم ﷺ: أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلّى الله عليهم أجمعين، هذا كلام صاحب "التحرير".

وأما ضبط "وراء وراء" فالمشهور، فيه الفتح فيهما بلا تنوين، ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على الضم، وقد جرى في هذا كلام بين الحافظ أبي الخطّاب بن دحية والإمام الأديب أبي اليُمْنِ الكِنْدِيِّ، فرواهما ابن دحية بالفتح، وادعى أنه الصواب، فأنكره الكندي، وادعى أن الضم هو الصواب، وكذا قال أبو البقاء: الصواب الضم؛ لأن تقديره: من وراء ذلك، أو من وراء شيء آخر، قال: فإن صح الفتح قبل. وقد أفادي هذا الحرف الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أُميَّة - أدام الله نعمه عليه - وقال: الفتح صحيح، وتكون الكلمة مركبة كشدر مَذَر وشَغَر بَغَر، وسقطوا بَيْنَ بَيْنَ، فركبهما وبناهما على الفتح، قال: وإن ورد منصوباً منوناً جاز جوازاً جيداً.

قلت: ونقل الجوهري في "صحاحه" عن الأخفش أنه يقال: "لقيته من وَرَاءُ" مرفوع على الغاية كقولك: من قَبْلُ ومن بَعْدُ، قال: وأنشد الأخفش شعرًا:

إذا أنا لم أؤمن عليك و لم يكن لقاؤك إلا من وراءُ وراءُ

بضمهما، والله أعلم.

شوح الكلمات: قوله ﷺ: "وترسل الأمانة والرَّحم، فتقومان حنبتي الصَّراطِ" أما "تقومان"، فبالتاء المثناة من فوق، وقد قدمنا بيانَ ذلك، وأن المؤنثتين الغائبتين تكونان بالمثناة من فوق، وأما "جَنَبتَا الصراط" فبفتح الجيم والنون، ومعناهما: حانباه، وأما إرسالُ الأمانة والرحم، فهو لعظم أمرهما وكثير موقعهما، فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى.

قال صاحب "التحرير": في الكلام اختصار، والسامع فَهِم أهْما تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما.

ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرَّجَالِ، تَحْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلَّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَحْفاً، قَالَ: وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلاَلِيبُ مُعَلَّقَةٌ، مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَحْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لسبعِيْنَ خَرِيفاً.

والدِي نفس آبِي هريره بيده، إِن حر ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَفْسُ آبِكُ وَلَا مُرِيرٌ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُهُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَا ع الْحَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًاً".

٤٨٤- (٢١) وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "َأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْحَنَّةِ".

٤٨٥- (٢٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ النّبِيُّ ﷺ: "أَنَا أُوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْحَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدَّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيّاً مَا يُصَدَّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلاّ رَجُلُّ وَاحِدٌ".

قوله ﷺ: "فيمُرُّ أولهم كالبرق، ثم كمرِّ الربح، ثم كمرِّ الطَّير وشدِّ الرجال، تحري بهم أعمالهم" أما شد الرجال، فهو بالجيم، جمع رحل، هذا هو الصحيح المعروف المشهور، ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان بالحاء، قال القاضى: وهما متقاربان في المعنى، وشدُّها: عدوها البالغ وجريها.

وأما قوله ﷺ: "تجري بمم أعمالهم" فهو كالتفسير لقوله ﷺ: "فيمر أولكم كالبرق، ثم كمر الريح" إلى آخره، معناه: ألهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. قوله ﷺ: "وفي حافتي الصراط" هو بتخفيف الفاء وهما: حانباه، وأما "الكلاليب"، فتقدم بيالها.

قوله ﷺ: "فمحدوش ناج ومكدوس" هو بالدال، وقد تقدم بيانه في هذا الباب، ووقع في أكثر الأصول هنا: "مكردس" بالراء ثم الدال، وهو قريب من معنى المكدوس.

قوله: "والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر حهنم لسبعون خريفاً" هكذا هو في بعض الأصول: "لسبعون" بالواو وهذا ظاهر، وفيه حذف تقديره: أن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنةً، ووقع في معظم الأصول والروايات= ١٤٨٦ (٢٣) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بن محمّدٍ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالاً: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْمُغيرَة عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغيرَة عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "آتِي بَابَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَسْتَفُتحُ، فَيَقُولُ الْجَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أَمْرْتُ، لاَ أَنْتَحُ لاَحَدٍ قَبْلَكَ".

<sup>=&</sup>quot;لسبعين" بالياء وهو صحيح أيضاً، أما على مذهب من يحذف المضاف ويُبقى المضاف إليه على جرِّه، فيكون التقدير: سير سبعين، وأما على أن "قعر جهنم" مصدر يقال: قعرت الشيء إذا بلغت قعره، ويكون "سبعين" ظرف زمان، وفيه خبر "إن" التقدير: إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفاً، والخريف: السنة، والله أعلم.

## [٥٨- باب اختباء النبي على دعوة الشفاعة لأمته]

١٤٠ - (١) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا، فَأُريدُ أَنْ أَخْتَبِي دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

٤٨٨ – (٢) وَحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمّهِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمنِ أَنّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
 الله ﷺ: "إنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأَرَدْتُ، -إِنْ شَاءَ الله الله ﷺ: وعْوَتِي شَفَاعَةً لأمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

٩٨٩- (٣) حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أخبرنا ابْنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ.

## ٨٥- باب اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة الأمته

هذه الأحاديث تفسِّر بعضها بعضاً، ومعناها: أن كل نبي له دعوة متيقنة الإحابة، وهو على يقين من إحابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع في إحابتها، وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب، وذكر القاضي عياض أنه يحتمل أن يكون المراد: لكل نبي دعوة لأمته، كما في الروايتين الأخيرتين، والله أعلم.

وفي هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة، فأخر و الله على الله على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة، فأخر الله على الله الله تعالى الله تعالى الله من مات على الله شيئًا" ففيه دلالة لمذهب أهل الحقّ أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار، وإن كان مصرًا على الكبائر، وقد تقدَّمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرة.

وقوله ﷺ: "إن شاء الله تعالى" هو على جهة التبرُّك والامتثال لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَانَءٍ إِنِّي فَاعِلٌّ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ ﴾ (الكهف: ٢٣، ٢٤) والله أعلم.

ضبط الاسم: قوله: "أسيد بن حارية" هو بفتح الهمزة وكسر السين، وجارية بالجيم. قوله: "كعب الأحبار" هو كَعْبُ بنُ ماتِعِ بالميم والمثناة من فوق بعدها عين، "والأحبار" العلماء واحدهم حَبْرٌ بفتح الحاء وكسرها لغتان، أي كَعْبُ العلماء، كذا قاله ابن قتيبة وغيره. وقال أبو عُبَيْدٍ: سُمي كعب الأحبار؛ لكونه صاحب كتب الأحبار حَمعَ حِبْرٍ، وهو ما يكتب به، وهو مكسور الحاء، وكان كعب من علماء أهل الكتاب، ثم أسلم في خلافة =

٤٩٠ (٤) حَدَّثَنِي حَرِمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِكَعْبِ الأَحْبَارِ: إِنَّ نَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي الله عَلَيْهِ أَنَا أَرِيدُ -إِنْ شَاءَ الله عَلَيْهُ - أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
 لأُمّتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

فقالَ كَعْبٌ لِأَبِي هُرَيْرَةً: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: نَعَمْ.

١٩١- (٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ -وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبِ - قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَكُلِّ نَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الْكُلِّ نَبِي دَعْوَةً مُسْتَحَابَةً، فَتَعَجَّلَ كُلَّ نَبِي دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأَمِّتِي يَوْمَ الْكُلِّ نَبِي دَعْوَةً مُسْتَحَابَةً، فَتَعَجَّلَ كُلَّ نَبِي دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأَمِّتِي يَوْمَ الْكُلِّ نَبِي دَعْوَةً مُسْتَحَابَةً، فَتَعَجَّلَ كُلَّ نَبِي دَعْوَتُهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأَمِّتِي يَوْمَ اللهِ شَيْعَانًا.

٤٩٢ - (٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيَرٌ عَنْ عُمَارَةً -وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ- عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

٣٩٣ – وَهُوَ اللهُ عُبَيْدُ اللهُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحمّدٍ –وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ – قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لكُلِّ نَبِيّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمِّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ، وَإِنِّي أُرِيدُ -إِنْ شَاءَ اللهُ – أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

٤٩٤ - (٨) حَدَّثَنَيْ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَانَا - وَاللَّفْظُ لَابِي غَسَانَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ -يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنسُ الْبِي غَسَانَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَنسُ الْبِي غَسَانَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَنسُ الْبِي غَسَانَ - قَالُوا: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً الْبُنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِي الله ﷺ قَالَ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأَمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

أبي بكر، وقيل: بل في خلافة عمر ﴿
 أبي بكر، وقيل: بل في خلافة عمر ﴿
 أبي بكر، وقيل: بل في خلافة عمر ﴿
 أبي بكر، وقيل: وقد روى عنه جماعة من الصحابة ﴿

بيان الفائدة في هذا الإسناد: قوله: "وحدَّثني أبو غسَّانِ المسمعيُّ ومحمَّد بن المثنى وابن بشّار، حدَّثانا واللَّفْظُ لأبي غَسَّان قالوا: حدَّثنا معاذ - يعنون بن هشام-" هذا اللفظ قد يستدركه من لا معرفة له بتحقيق مسلم وإتقانه =

٥٩٥ – (٩) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالاً: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

آ ؟ ٩٩- (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح: وحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعاً عَنْ مسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ: "أَعْطِيَ" وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: عَنِ النّبِيّ ﷺ.

١٩٧ - (١١) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسٍ أَن نَبِيّ الله ﷺ قَالَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ.

١٩٨ – (١٢) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بَّنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ عَنِ النّبِيِّ ﷺ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

- وكمال ورعه وحذقه وعرفانه، فيتوهم أن في الكلام طولاً فيقول: كان ينبغي أن يحذف قوله: "حدثانا" وهذه غفلة ممن يصير إليها، بل في كلام مسلم فائدة لطيفة، فإنه سمع هذا الحديث من لفظ أبي غسان، و لم يكن مع مسلم غيره، وسمعه من محمد بن مثني وابن بشار، وكان معه غيره، وقد قدمنا في الفصول أن المستحب والمحتار عند أهل الحديث أن من سمع وحده قال: حدثني، ومن سمع مع غيره قال: حدثنا، فاحتاط مسلم، وعمل بهذا المستحب فقال: حدثني أبو غسان، أي سمعت منه وحدي، ثم ابتدأ فقال: ومحمد بن مثني وابن بشار حدثانا أي سمعت منهما مع غيري، فمحمد بن المثنى مبتدأ، وحدثانا الخبر، وليس هو معطوفاً على أبي غسان، والله أعلم.

وقوله: "قالوا حدَّثنا معاذ" يعني بــ "قالوا" محمد بن المثنى وابن بشار وأبا غسان، والله أعلم.

وقوله: "عن قتادة قال: حدَّثنا أنسَّ أن بني الله ﷺ قال: لكلِّ بني دعوة" ثم ذكر مسلم طريقاً آخر عن وكيْع وأبي أسامة عن مِسْعَرٍ، عن قتادة ثم قال: غير أن في حديث وكيع قال: قال: "أعطى"، وحديث أبي أسامة: عن النبي ﷺ هذا من احتياط مسلم ﷺ، ومعناه: أن رواياتهم اختلفت في كيفية لفظ أنس ففي الرواية الأولى: عن أنس أن النبي ﷺ قال: "لكل نبي دعوة"، وفي رواية أبي قال: "لكل نبي دعوة"، وفي رواية أبي أسامة: عن أنس عن النبي ﷺ قال: لكل نبي دعوة، والله أعلم.

قوله: "وحدثني محمد بن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه، عن أنس" هذا الإسناد كله بصريون، والله أعلم.

# [٨٦- باب دعاء النبي على الله الله الله الله الله الله عليهم]

### ٨٦- باب دعاء النبي الله الأمته وبكائه شفقة عليهم

ضبط الأسماء: قوله: "حدثني يونس بن عبد الأعلى الصّدفيّ، حدَّثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدَّثه عن عبد الرحمن بن جُبَيْرٍ، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي" هذا الإسناد كله بصريون، وقدمنا أن في يُونُس ست لغات: ضم النون وفتحها، وكسرها، مع الهمز فيهن وتركه، وأما الصّدفيُّ فبفتح الصاد والدال المهملتين وبالفاء، منسوب إلى "الصّدف" بفتح الصاد وكسر الدال، قبيلة معروفة، قال أبو سعيد بن يونس: دعوته في الصدف، وليس من أنفسهم، ولا من مواليهم، توفي يونس بن عبد الأعلى هذا في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين، وكان مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائة، ففي هذا الإسناد رواية مسلم عن شيخ عَاشَ بعده، فإن مسلماً توفي سنة إحدى وستين ومائتين كما تقدم. وأما بكر بن سوادة، فبفتح السين وتخفيف الواو، والله أعلم.

قوله: "عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن النبي ﷺ تلا قول الله تعالى في إبراهيم ﷺ: ﴿رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (إبراهيم: ٣٦) وقال عيسى ﷺ: " ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ ﴾ هكذا هو في الأصول: "وقال عيسى"، قال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله "قال" هو اسم للقول لا فعل، يقال: قال قولاً وقالاً وقيلاً، كأنه قال: وتلا قول عيسى، هذا كلام القاضي عياض. قوله: عن النبي ﷺ أنه "رفع يديه وقال: اللهم أمني أمني وبكى،-

<sup>\*</sup>قوله: "تلا قول الله عزوجل في إبراهيم": كان بكاؤه ودعاؤه لأمته عند تذكره هاتين الآيتين من ذكر شفقة هذين النبيين الكريمين على أمتيهما، فعند ذلك أخذه ﷺ كمال الشفقة على أمته، فدعا لهم وبكي، والله أعلم.

=فقال الله عز وجل: يا جبريل! اذهب إلى محمّد، وربُّكَ أعلم، فاسأله: ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه، فسأله، فأخبره النبي عليه على عليه على الله تعالى: "يا جبريل! اذهب إلى محمَّد فقل: إنا سنرضيك في أمَّتك، ولا نسوءك".

فوائد الحديث: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد: منها بيان كمال شفقة النبي الله على أمته واعتنائه بمصالحهم، واهتمامه بأمرهم. ومنها: استحباب رفع اليدين في الدعاء. ومنها: البشارة العظيمة لهذه الأمة - زادها الله تعالى شرفاً - بما وعدها الله تعالى بقوله: "سنرضيك في أمتك ولا نسوءك"، وهذا من أرْجَى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. ومنها: بيان عظم منزلة النبي الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به الله والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله الله إظهار شرف النبي الله وأنه بالمحل الأعلى، فيسترضى، ويكرم بما يرضيه، والله أعلم. وهذا الحديث موافق لقول الله عز وحل: ﴿وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ (الضحى: ٥). وأما قوله تعالى: "ولا نسوءك" فقال صاحب "التحرير"؛ هو تأكيد للمعنى أي لا نحزنك؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم، ويدخل الباقي النار، فقال تعالى: "نرضيك ولا ندخل عليك حزناً، بل ننجي الجميع"، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [٨٧- باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار...]

٠٠٠ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفّانُ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنِسٍ أَنّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ! أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: "فِي النّارِ"، فَلَمّا قَفَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "إِنّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النّارِ". \*

# ۸۷ باب بیان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة، ولا تنفعه قرابة المقربين

فقه الحديث: قوله: "أن رحلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النّار، فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار" فيه أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. وقوله على: "إن أبي وأباك في النار" هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة. ومعنى قفّى: ولى قفاه منصرفاً.

\*قوله: "إن أبي وأباك في النار" قد مال كثير من المتأخرين إلى نجاة الوالدين، إما؛ لأفهما ماتا قبل بلوغ الدعوة إياهما، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (الإسراء: ١٥) وإما؛ لأن الله تعالى أحياهما له ﷺ فآمنا به، وإما؛ لأنهما يطيعان الله تعالى ويوفقان لذلك في الامتحان الذي يكون لبعض الناس يوم القيامة على ما قالوا، فلعل هؤلاء يحملون هذا الحديث على أن المراد بالأب فيه: العم: أبوطالب، وإطلاق اسم الأب على العم أكثر من أن يحصى، والله تعالى أعلم.

# [٨٨ باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين]

١٠٥٥ (١) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمّا نَزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ آلَاً قَرَبِيرَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤) دَعَا رَسُولُ الله ﷺ قُريْشاً، فَاجْتَمَعُوا، فَعَم وَحَصّ، فَقَالَ: "يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطلِبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ، يَا فَاطِمَةً! أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النّارِ، فَإِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْعًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلّهَا بِبِلاَلِهَا".

٢ ، ٥ - (٢) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ جَرِيرٍ أَتُمُّ وَأَشبه.

٣ .٥ - (٣) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بَّنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالاً: حَدِّنَنَا وَكِيعٌ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالاً: حَدِّنَنَا وَكِيعٌ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالاً: حَدِّنَنَا وَكِيعٌ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالاً: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤) قَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الصّفا فَقَالَ: "يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمِّدٍ! يَا صَفِيّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ! لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئاً، سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِفْتُمْ".

## ٨٨ - باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين

قوله ﷺ: "يا بني كعب بن لؤي" قال صاحب "المطالع": لؤيٌّ يهمز ولا يهمز، والهمز أكثر.

قوله ﷺ: "يافاطمة أنقذي نفسك" هكذا وقع في بعض الأصول "فاطمة ﴿"، وفي بعضها أو أكثرها يا فَاطِمُ، بحذف الهاء على الترخيم، وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها كما عرف في نظائره.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "فإني لا أملك لكم من الله شيئاً" معناه: لا تتكلوا على قرابيّ؛ فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم.

قوله ﷺ: "غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها" ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء، قال القاضي عياض: رويناه بالكسر، قال: ورأيت للخطَّابيِّ أنه بالفتح، وقال صاحب "المطالع": رويناه بكسر الباء وفتحها من بله يبله، والبلال الماء، ومعنى الحديث: سأصلها، شبهت قطيعة الرحم-

٤٠٥- (٤) وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْشِ! اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الله، حَينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الله، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ! لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ! لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ! لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا، يَا صَفِيّةُ عَمّةَ رَسُولِ الله! لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا، يَا طَفِيّة عَمّةَ رَسُولِ الله! لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ الله! لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ الله! سَلِينِي بِمَا شِئْتِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا".

٥٠٥- (٥) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

٥٠٠ ( ) حَدَّنَنَا أَبُو كَاْمِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمْرِهِ قَالاً: لَمّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ عُثْمَانَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُحَارِقِ وَزُهَيْر بْنِ عَمْرِهِ قَالاً: لَمّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ فَعَلاَ أَعْلاَهَا حَجَراً، ثُمّ نَادَى: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافَاهُ! إِنِّي نَذِيرٌ، إِنّمَا مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُو فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ، فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاهُ".

٧٠٥- (٧) وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو وَقَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

<sup>-</sup> بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه: بُلُوا أَرْحَامكم أي صلوها.

قوله ﷺ: "يا فاطمةُ بنت مُحَمَّدٍ، يا صفيَّةُ بنت عبد المُطَّلب، يا عباس بن عبد المُطَّلب" يجوز نصب فاطمة وصفية وعباس وضمهم، والنصب أفصح وأشهر، وأما بنت وابن فمنصوب لا غير، وهذا وإن كان ظاهراً معروفاً فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه، وأفرد ﷺ هؤلاء لشدة قرابتهم.

أما قوله أولاً: قال: انطلق فمعناه قالا؛ لأن المراد أن قبيصةً وزهيراً قالا، ولكن لما كانا متفقين وهما كالرجل الواحد أفرد فعلهما، ولو حذف لفظة "قال" كان الكلام واضحاً منتظماً، ولكن لما حصل في الكلام بعض الطول حسن إعادة "قال" للتأكيد، ومثله في القرآن العزيز: ﴿أَيَعِدُكُرْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَهَا أَنَّكُم لُطول حسن إعادة "قال" للتأكيد، ومثله في القرآن العزيز والحديث، وقد تقدم بيانه في معاضع من هذا الكتاب، والله أعلم.

٥٠٨ (٨) وَحَدَّنَا أَبُوكُريْبٍ مُحمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيكِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ آلَأَ قَرَبِيرَ ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلَصِينَ، حَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ حَتّى صَعِدَ الصّفَا، فَهَتَفَ: "يَا صَبَاحَاهُ" فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمِّدٌ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: "يَا بَنِي فُلاَنِ! "يَا بَنِي فُلاَنِ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ"! فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: "أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ"! فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: "أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرُثُكُمْ أَنْ خَيْلًا تَحْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْحَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدّقِيَّ"؟ قَالُوا: مَا حَرِّبْنَا عَلَيْكَ كَذِباً. قَالَ: "فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ".

-ضبط الاسم وشوح الغريب: وأما المُحَارق والد قبيصة، فبضم الميم والخاء المعجمة، وأما "الرَّضْمَة" فبفتح الراء وإسكان الضاد المعجمة، وبفتحها لغتان، حكاهما صاحب "المطالع" وغيره، واقتصر صاحب "العين" والجوهري، والهروي، وغيرهم على الإسكان، وابن فارس وبعضهم على الفتح، قالوا: والرَّضْمة واحدة الرَّضمة والرَّضَام وهي صُخُور عظام بعضها فوق بعض، وقيل: هي دون الهضاب، وقال صاحب "العين": الرَّضمة حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض كألها منثورة، وأما "يَربا فهو بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها باء موحدة، ثم همزة على وزن يقرأ، ومعناه يحفظهم، ويتطلع لهم، ويقال لفاعل ذلك رَبعة وهو: العين، والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لئلا يدهمهم العدو، ولا يكون في الغالب إلا على حبل أو شرف أو شيء مرتفع؛ لينظر إلى بعد، وأما "يهتف"، فبفتح الياء وكسر التاء، ومعناه: يصبح ويصرخ، وقولهم: "يا صباحاه" كلمة يعتادولها عند وقوع أمر عظيم فيقولولها: ليجتمعوا ويتأهبوا له، والله أعلم.

قوله: "عن ابن عباس ﴿ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَهطك منهم المخلصين الله فظاهر هذه العبارة أن قوله: "ورهطك منهم المخلصين اكان قرآناً أنزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري.

قوله ﷺ: "أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟" أما "سفح الجبل" فبفتح السين، وهو أسفله، وقيل: عرضه، وأما "مصدقي" فبتشديد الدال والياء. قوله: "فنــزلت هذه السورة "تبت يدا أبي لهب" وقد تبَّ، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة" معناه: أن الأعمش زاد لفظة "قد" بخلاف القراءة المشهورة، وقوله: "إلى آخر السورة" يعني أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرؤها الناس.

ضبط الكلمة "السورة" ومعناها: وفي السورة لغتان: الهمز وتركه، حكاهما ابن قتيبة، والمشهور بغير همز كسُور البلد؛ لارتفاعها، ومن همزه قال: هي قطعة من القرآن كُسؤر الطعام والشراب، وهي البقية منه، وفي أبي لَهَبٍ لغتان: قرئ بهما فتح الهاء وإسكالها، واسمه: عبد العزى. ومعني "تبّّ" حسر. قال القاضي عياض: وقد استدل =

قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَب: تَبّاً لَك! أما حَمَعْتَنَا إِلاّ لِهَذَا؟ ثُمّ قَامَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ: ﴿تَبّتْ يَدَا أَبِي لَهَب وَقَدْ تَبُّهُ. \*\*\*

كَذَا قَرَأُ الأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السّورَةِ.

٩٠٥- (٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ. قَالَ: صَغِدَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الصَّفَا فَقَالَ "يَا صَبَاحَاهْ!" بِنَحْوِ حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الآيَةِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾

- هذه السورة على حواز تكنية الكافر، وقد اختلف العلماء في ذلك، واختلفت الرواية عن مالك في حواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة، وقال بعضهم: إنما يجوز من ذلك ما كان على جهة التألف وإلا فلا؛ إذ في التكنية تعظيم وتكبير، وأما تكنية الله تعالى لأبي لهب فليست من هذا، ولا حجة فيه، إذا كان اسمه عبد العُزَّى، وهذه تسمية باطلة، فلهذا كنى عنه، وقيل: لأنه إنما كان يعرف هما، وقيل: إن أبا لهب لقب وليس بكنية، وكنيته أبو عتبة، وقيل: جاء ذكر أبي لهب لمجانسة الكلام، والله أعلم.

<sup>\*\*\*</sup>وليست هذه القراءة فيما نقل القراء عن الأعمش، فالذي يظهر أنه قرأها حاكياً لا قارئاً، ويؤيده قوله في هذا السياق يومفذ، فإنه يشعر بأنه كان لا يستمر على قراءها كذلك، والمحفوظ ألها قراءة ابن مسعود الله وحده.[فتح الباري]

# [٨٩- باب شفاعة النبي على الله عنه بسببه]

١٥٥- (٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الله بْنِ الله بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الله بْنِ الله بْنَالِ عَلَيْكَ الله بَعُوطُكُ وَيَنْصُرُكَ، ويَغْضَبُ لَكَ فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ. وَحَدْثُهُ فِي غَمرَاتٍ \* مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ \* وَيَنْصُرُكَ، ويَغْضَبُ لَكَ فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ. وَحَدْثُهُ فِي غَمرَاتٍ \* مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ \* إِلَى ضَحْضَاحِ".

## ٨٩- باب شفاعة النبيّ ﷺ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه

شرح الغويب: قوله: "كان يحوطك" هو بفتح الياء وضم الحاء، قال أهل اللغة: يقال حاطَهُ يحوطه حوطاً وحياطة إذا صانه وحفظه، وذب عنه، وتوفر على مصالحه. قوله ﷺ: "وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضَحْضاح" أما الضحضاح: فهو بضادين معجمتين مفتوحتين، والضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض -

وأما كلمة "لعل" في قوله: "لعله تنفعه" فلعله من قبيل الوعد، فلايقتضي الشك، والله تعالى أعلم.

التوفيق بين الحديث والآيات: بقي أن الحديث يقتضي أن عمل الكافر نافع في الجملة، وهو ينافي قوله تعالى:-

<sup>\*</sup>قوله: "قال: نعم وحدته في غمرات" إلخ: الظاهر أن المراد وجدته، وهو مستحق لذلك مقضي عليه به يوم القيامة، لولا ما فعله بي وشفاعتي له.

<sup>\*</sup>قوله: "فأخرجته": أي فشفعت له حتى صار ممن يقضى عليه يوم القيامة بالضحضاح، وهمذا حصل التوفيق بينه وبين حديث لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. وكذا بينه وبين قوله تعالى: ﴿اَلنَّالُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ اَلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (المؤمن: ٤٦) إذ ظاهره أن الدحول في النار يوم القيامة، وقبل ذلك عرض عليها، وهذا هو الذي يقتضيه أحاديث عذاب القبر، والله تعالى أعلم.

٥١٢ - (٣) وحَدَّنَنيْه مُحمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بَنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ؟ عَبْدُ الله بَنُ عُمَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ؟ حَوَّتَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِثَنَاهُ أَبِي عَوَانَةً.

١٣٥٥ - (٤) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: "لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُحْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ النَارٍ، يَتَبَلَّغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ".

-إلى نحو الكعبين، واستعير في النار، وأما "الغمرات" فبفتح الغين والميم، واحدتما غمرة بإسكان الميم، وهي المعظم من الشيء.

قوله ﷺ: "ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار" قال أهل اللغة: في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان: فتح الراء وإسكانها، وقرئ بهما في القراءات السبع، قال الفراء: هما لغتان جمعهما أدراك.

وقال الزجاج: اللغتان جميعاً حكاهما أهل اللغة، إلا أن الاختيار فتح الراء؛ لأنه أكثر في الاستعمال، وقال أبو حاتم: جمع الدَّرَك بالفتح أدراك، كَمَلُس وأَفْلُس، وأما وهَرَس وأَفْراس، وجمع الدرك بالإسكان أَدْرُك، كَفَلُس وأَفْلُس، وأما معناه: فقال جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين: الدرك الأسفل: قَعْر جهنم وأقصى أسفلها، قالوا: ولجهنم أذراك، فكل طبقة من أطباقها تسمى دركاً، والله أعلم.

<sup>-﴿</sup>وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَىٰلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ﴾ (النور:٣٩) وكذا ينافي الحديث الآتي في ابن حدعان، وكذا يقتضي هذا الحديث أن الشفاعة للكافر نافع في الجملة، وهو ينافي قوله تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَىٰعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ﴾.

ويمكن الجواب: بأنه لايلزم من نفي نفع كل من العمل والشفاعه بانفراده، نفى نفع بحموع العمل والشفاعة، وهذا الحديث يقتضي نفع مجموع العمل والشفاعة كما لايخفى، والمنفي في الآيات نفع كل من العمل والشفاعة بانفراده، فلا إشكال. وقيل: المراد بنفي النفع نفي النفع بحيث يتخلص من النار، والثابت ههنا النفع بالتخفيف ولامنافاة، والله تعالى أعلم.

## [ ٩ ٩ - باب أهون أهل النار عذاباً]

٥١٤ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحمّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً، يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ".

٥ أ ٥ - (٢) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا عَفَانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا عَفْانُ: "أَهْوَنُ أَهْلِ النّارِ عَذَابًا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النّهُ لِيَّا فَعْلَ النّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ".

١٦ ٥- (٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارِ -واللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى- قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَعْلَى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ".

١٧٥- (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي السُّحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّ أَهْوَنَ أَهْلِ النّارِ عَذَاباً مَنْ لَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَذَاباً، مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدَ مِنْهُ عَذَاباً، وَاللهُ لَا فَوْتُهُمْ عَذَاباً.

#### • ٩- باب أهون أهل النار عذابا

شرح الغريب: قوله على: "يوضع في أخمص قدميه" هو بفتح الهمزة وهو المتجافي من الرِّحْل عن الأرض. قوله على: الهون أهل النَّار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل" أما "الشِّراك"، فبكسر الشين، وهو أحد سيور النعل، وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم، والغليان معروف: وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتَّقادها، يقال: غلت القدر تغلي غَلْياً، وغلياناً، وأغليتها أنا، وأما "المِرْجَلُ" فبكسر الميم وفتح الجيم، وهو قدر معروف سواء كان من حديد، أو نحاس، أو حجارة، أو حزف، هذا هو الأصح. وقال صاحب "المطالع": وقيل: هو القِدْرُ من النحاس، يعني خاصة والأول أعرف، والميم فيه زائدة. وفي هذا الحديث وما أشبهه، تصريح بتفاوت عذاب أهل النار، كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت، والله أعلم.

## [٩١] باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل]

٥١٨ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: "لاَ يَنْفَعُهُ، إِنّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً: رَبّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدَّينِ".

## ٩ ٩ - باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل

فيه حديث عائشة على "قالت: قلت يا رسول الله! ابن جُدْعَانَ كان في الجاهلية يصلُ الرَّحِم ويُطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنّه لم يقل يوماً: ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين". معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة؛ لكونه كافراً، وهو معنى قوله على " له يقل: ربّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين" أي لم يكن مصدقاً بالبعث، ومن لم يصدق به كافر، ولا ينفعه عمل". قال القاضي عياض على وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم، ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم، هذا آخر كلام القاضي. وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقيُّ في كتابه "البعث والنشور" نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر، قال البيهقيُّ: وقد يجوز أن يكون حديث ابن حديثان، وما ورد من الآيات والأحبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر، ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار وإدخال الجنة، ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على حنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات، هذا كلام البيهقي.

ترجمة ابن جدعان: قال العلماء: وكان ابن حُدْعَان كثير الإطعام، وكان اتخذ للضّيفان حفنة يرقى إليها بسلم، وكان من بني تميم بن مُرَّة أقرباء عائشة ﷺ، وكان من رؤساء قريش، واسمه: عبد الله، وحُدْعَان بضم الجيم، وإسكان الدال المهملة، وبالعين المهملة. وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب، وقد تقدم بيالها. وأما "الجاهلية" فما كان قبل النبوة سموا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم، والله تعالى أعلم.

## [٩٢] باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم]

٩ ٥ ٥ - (١) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، جِهَاراً غَيْرَ سِرِّ، يَقُولُ: "أَلاَ إِنَّ آلَ أَبِي - يَعْنِي فُلاَناً - لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنّما وَلِيِّي الله وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ".

#### ٩ ٢ - باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم

قوله: "سمعت رسول الله على حهاراً غير سرِّ يقول: ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين" هذه الكناية بقوله: يعني فلاناً، هي من بعض الرواة خشي أن يسميه، فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسه، وإمّا في حقه وحق غيره، فكنى عنه، والغرض إنما هو قوله على: "إنما وليي الله وصالح المؤمنين"، ومعناه: إنما وليي من كان صالحاً وإن بعد نسبه مني، وليس ولييٍّ من كان غير صالح وإن كان نسبه قريباً. قال القاضى عياض هينا قبل: إن المكنى عنه ههنا هو الحكم بن أبي العاص، والله أعلم.

وأما قوله: "جهاراً" فمعناه: علانية لم يُخفه، بل باح به وأظهره وأشاعه، ففيه التبرُّؤ من المخالفين، وموالاة الصالحين، والإعلان بذلك ما لم يخف ترتُّبَ فتنةٍ عليه، والله أعلم.

## [٩٣] باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة...]

٥٠٠ (١) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاّمِ بْنِ عُبَيْدِ الله الْجُمَحِيُّ: حَدَّنَنَا الرِّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسلِمٍ - عَنْ مُحمّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "اَيَدْخُلُ مِنْ أُمّتِي الْحَنّة سَبْعُونَ الله اللهُ عَلَيْ مِنْهُمْ، قَالَ: "اللّهُمّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ" ثُمّ قَامَ آخَرُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ". مِنْهُمْ" ثُمّ قَامَ آخَرُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ". مَحْمَدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّنَنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحمّدُ بْنَ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: بِمِثْلِ حَدِيثِ الرِّبِيعِ. مُحمّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: بِمِثْلِ حَدِيثِ الرّبِيعِ. مُحمّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الله عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ الله عَلَى الله عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى الْبَعِيمِ. الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله الله

#### ٩٣ - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب

قوله ﷺ: "يدخل من أُمّتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب" فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي ﷺ وأمته - زادها الله فضلاً وشرفاً - وقد جاء في صحيح مسلم "سبعون ألفاً مع كل واحد منهم سبعون ألفاً". ضبط الأسماء: قوله: "عكاشة بن محصن" هو بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها، لغتان مشهورتان، ذكرهما جماعات منهم ثعلب والجوهري وآخرون. قال الجوهريُّ: قال ثعلب: هو مشدد، وقد يخفف.

وقال صاحب "المطالع": التشديد أكثر، و لم يذكر القاضي عياض هنا غير التشديد. وأما مِحْصَنٌ فبكسر الميم وفتح الصاد.

قلت: وقد ذكر الخطيب البغداديُّ في كتابه في "الأسماء المبهمة" أنه يقال: إن هذا الرجل هو سَعْدُ بن عبادة ﷺ، فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق، والأظهر المختار هو القول الأخير، والله أعلم. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اللَّهُمُّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ"، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ".

٥٢٣ – (٤) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "يَدَّخُلُ الْجَنّةَ مِنْ أُمّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً، زُمَرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر".

٥٢٤ - (٥) حَدَّنَنَا يَحْيى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسّانَ، عَنْ مُحمّد يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّنَنِي عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: "يَدْخُلُ الْجَنّةَ مِنْ أُمّتِي سَبْعُونَ أُلْفاً بِغُيْرِ حِسَابٍ" قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "هُمُ الّذِينَ لاَ يَكْتُوُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ: اذْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "أَنْتَ مِنْهُمْ" قَالَ: وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ" فَقَامَ عُكَّاشَةُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ".

شوح الغويب: قوله: "يرفع نمرةً" النمرة: كساء فيه خطوط بيض، وسود، وحمر، كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلوُّن، وهي من مآزر العرب.

قوله: "حدثني أبو يونس عن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ عَبِير بضم السين والجيم، المصري الدّوسي مولى أبي هريرة ﴿ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي

قوله ﷺ: "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً زُمَرةٌ واحدةٌ منهم على صورة القمر" روى زمرة واحدة بالنصب والرفع، والزمرة: الجماعة في تفرقة بعضها في إثر بعض.

أقرال أهل العلم في جواز التداوي: قوله على: "هم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، وعلى رهم يتوكلون" اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال الإمام أبو عبد الله المازريُّ: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك، واحتحوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره لله للنافع الأدوية والأطعمة كالحبَّة السَّودَاء والقُسْط والصَّبر وغير ذلك، وبأنه على تداوى، وبأخبار عائشة هما بكثرة تداويه، وبما علم من الاستشفاء برُقاه، وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرُّقية أجراً، فإذا ثبت هذا حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها، ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى. قال القاضي عياض: قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث، ولا يستقيم هذا التأويل، وإنما أخبر الله الله مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر، ولو كان=

وسائر أنواع الطب.

=كما تأوَّله هؤلاء لما اختصَّ هؤلاء بهذه الفضيلة؛ لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر، وقد تكلَّم العلماء وأصحاب المعاني على هذا: فذهب أبو سُليْمَان الخطَّابيُّ وغيره إلى أن المراد من تركها توكُّلاً على الله تعالى ورضاءً بقضائه وبلائه، قال الخطَّابيُّ: وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان، قال: وإلى هذا ذهب جماعة سماهم، قال القاضى: وهذا ظاهر الحديث، ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرُّقي،

وقال الداوديُّ: المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصِّحة؛ فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتَّخذ التمائم، ويستعمل الرُّقى، وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز، وذهب بعضهم إلى تخصيص الرُّقى والكيِّ من بين أنواع الطب لمعنى، وأن الطب غير قادح في التوكل؛ إذ تطبَّب رسول الله ﷺ والفضلاء من السلف، وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب، ولهذا لم ينف عنهم التَّطبُّب، ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت، وعلى العيال قادحاً في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه، وكان مفوضاً في ذلك كله إلى الله تعالى، والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول، وقد أباحهما النبي الشي عليه وأثنى عليهما، لكني أذكر منه نكتة تكفي وهو: أنه في تطبب في نفسه وطبب غيره، ولم يكتو وكوى غيره، وأمي في الصحيح أمته عن الكي وقال: "ما أحب أن أكتوي"، هذا آخر كلام القاضى، والله أعلم.

والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطّابي ومن وافقه كما تقدم، وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بمم، ولا شك في فضيلة هذه الحالة، ورجحان صاحبها، وأما تطبب النبي ﷺ ففعله ليبين لنا الجواز، والله أعلم.

الأقوال في حقيقة التوكل: قوله ﷺ: "وعلى رجم يتوكلون" اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل، فحكى الإمام أبو جعفر الطّبريُّ وغيره عن طائفة من السلف ألهم قالوا: لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى من سبع أو عدو، حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه، واحتجوا بما جاء في ذلك من الآثار وقالت طائفة: حده: الثقة بالله تعالى، والإيقان بأن قضاءه نافذ، واتباع سنة نبيه على في السعي فيما لا بُدَّ منه من المطعم والمشرب، والتحرز من العدو، كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين.

قال القاضي عياض: وهذا المذهب هو اختيار الطّبري وعامة الفقهاء، والأول مذهب بعض المتصوفة، وأصحاب علم القلوب والإشارات. وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور، ولكن لا يصحُّ عندهم اسم التوكُّل مع الالتفات، والطمأنينة إلى الأسباب، بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته، والثقة بأنه لا يجلب نفعاً، ولا يدفع ضراً، والكل من الله تعالى وحده، هذا كلام القاضي عياض.

قال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري عليه: اعلم أن التوكل محلَّه القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل=

٥٢٥ - (٦) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا حَاجِبُ الْبُنُ عُمْرَ أَبُو خُشَيْنَةَ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْفَا بِغَيْرِ حِسَابٍ" قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "هُمُ اللهِ اللهِ! قَالَ: "هُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٥٢٦ - (٧) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً، أَوْ سَبْعُمِاتَةِ أَلْفٍ -لاَ يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ، آخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، لاَ يَدْخُلُ أَنَّهُمَا قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ، آخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، لاَ يَدْخُلُ أَوْلُهُمْ حَتّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر".

٥٢٧ – (٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا، ثُمّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟

-بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى، فإن تعسَّر شيء فبتقديره، وإن تيسر فبتيسيره. وقال سهل ابن عبد الله التُّسْتُرِيُّ على: التوكل: الاستُرسَالُ مع الله تعالى على ما يريد. وقال أبو عثمان الجبري: التوكل: الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه، وقيل: التوكل أن يستوي الإكثار والتقلُّل، والله أعلم.

قوله: "حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة" هو بضم الخاء، وفتح الشين المعجمتين بعدهما مثناة من تحت، ثم نون ثم هاء، وحاجب هذا هو أخو عيسى بن عمر النَّحوي الإمام المشهور.

شرح الغويب: قوله ﷺ: "ليدخلنَّ الجنة من أمتي سبعون ألفاً متماسكون، آخذ بعضهم بعضاً، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم هكذا هو في معظم الأصول "متماسكون" بالواو و"آخذ" بالرفع، ووقع في بعض الأصول "متماسكين، وآخذاً" بالياء والألف وكلاهما صحيح، ومعنى "متماسكين" ممسك بعضهم بيد بعض، ويدخلون معترضين صفاً واحداً بعضهم بِجَنْب بعض، وهذا تصريح بعظم سَعَةِ باب الجنة، نسأل الله الكريم رضاه والجنة، لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين.

قوله: "أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة" هو بالقاف والضاد المعجمة ومعناه: سقط، وأما "البارحة" فهي أقرب ليلة مضت، قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة، وبعد الزوال: رأيت البارحة، وهكذا=

قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّنَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدَّنَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلاّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ ائْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّنَنَا ابْنُ عَبّاسٍ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيّ الأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّعْيُطُ، وَالنّبِيَّ وَالنّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ الرُّهَيْطُ، وَالنّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ الرُّعْيَلُ لِي: هَذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ الْفَا يَدْخُلُونَ الْحَنّة بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَعَذَابٍ".

ثُمّ نَهَضَ فَدَحَلَ مَنْزِلَهُ، فَحَاضَ النّاسُ فِي أُولَئِكَ الّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَاب، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلّهُمُ الّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله عَلَيْهِمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلّهُمُ الّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَحَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: "مَا الّذِي تَحُوضُونَ فِيهِ؟" فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: "هُمُ الّذِينَ لاَ يَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطيّرُونَ، وَلاَ يَتَطيّرُونَ، وَلاَ يَتَطيّرُونَ، وَلاَ يَتَطيّرُونَ، وَلاَ يَشَوَى مِنْهُمْ. فَقَالَ: "أَنْتَ وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ" فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: "أَنْتَ مِنْهُمْ" ثُمّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: "أَنْتَ

<sup>=</sup>قاله غير ئعلب قالوا: وهي مشتقة من برح إذا زال، وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرُّؤيا أن النبي ﷺ كان إذا صلى الصبح قال: "هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا"؟ قوله: "أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت" أراد أن ينفي عن نفسه اتمام العبادة والسهر في الصلاة، مع أنه لم يكن فيها، وقوله "لدغتُ" هو بالدال المهملة والغين المعجمة، قال أهل اللغة: يقال: لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسُمِّها، وذلك بأن تأبره بشوكتها.

قوله: "لا رقية إلا من عين أوحمة" أما الحمة: فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم، وهي سُمُّ العقرب وشبهها، وقيل: فَوْعَةُ السم، وهي حدته وحرارته، والمراد: أو ذي حمة كالعقرب وشبهها، أي لا رقية إلا من لدغ ذي حمة، وأما العَيْنُ: فهي إصابة العائن غيره بعينه، والعين حق.

بيان جواز الرقية وكراهتها: قال الخطّابي: ومعنى الحديث: لا رقيه أَشْفى وأولى من رقية العين وذي الحمة، وقد رقى النبيّ ﷺ وأمر بها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما حاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب؛ فإنه ربما كان كفراً أو قولاً يدخله الشرك، قال: ويحتمل أن يكون الَّذِي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها، ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أنها من

٥٢٨ – (٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَين، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابنُ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ" ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ مُحَدِيثِ مُحَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوّلَ حَدِيثِهِ.

=قبل الجن ومعونتهم، هذا كلام الخطَّابي على، والله أعلم. قوله: "بريدة بن حصيب" هو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. قوله على: "فرأيت النبي ومعه الرُّهَيطُ" هو بضم الراء، تصغير الرهط، وهي الجماعة دون العشرة. قوله على: "فإذا سواد عظيم فقيل لى: هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب" معناه: ومع هؤلاء سبعون ألفاً من أمتك، فكولهم من أمته على لا شك فيه، وأما تقديره، فيحتمل أن يكون معناه: وسبعون ألفاً من أمتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاء، ويحتمل أن يكون معناه: في جملتهم سبعون ألفاً، ويؤيد هذا رواية البحاري في صحيحه" هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً، والله أعلم. شوح الغريب وفقه الحديث: قوله: "فخاض الناس" هو بالخاء والضاد المعجمتين، أي تكلموا وتناظروا، وفي هذا إباحة المناظرة في العلم، والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق، والله أعلم.

## ٩٤ - باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة

٩٢٥ - (١) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السِّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ: "أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنّةِ؟" قَالَ: فَكَبّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: "أَمَا تَرْضُوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنّةِ؟" قَالَ: فَكَبّرْنَا، ثُمّ قَالَ: "إِنِّي قَالَ: فَكَبّرْنَا، ثُمّ قَالَ: "إِنِّي لَاَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنّةِ. وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفّارِ إِلاَّ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرِ أَبْيَضَ".

٥٣٠ (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ومُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ومُحمَّدُ بْنُ بَشَارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الله عَلَيْ: التَّرْضَوْنَ أَنْ كُنّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ: "أَتَرْضَوْنَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنّةِ؟" قَالَ: تَعَمْ فَقَالَ: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنّةِ؟" فَقُلْنَا: نَعَمْ فَقَالَ: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنّةِ؟" فَقُلْنَا: نَعَمْ فَقَالَ: "تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنّةِ، وَذَاكَ أَنّ الْجَنّةَ لَا يَعْمُ فَقَالَ: "نَفْسُ محمدٍ بِيَدِهِ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنّةِ، وَذَاكَ أَنّ الْجَنّةَ لَا يَعْمُ فَقَالَ: اللهَ وَلِا كَالشّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثّوْرِ الأَحْمَرِ". لاَ يَدْخُلُهَا إِلا نَفْسُ مُسْلِمَةً، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشّرْكِ إِلا كَالشّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثّوْرِ الأَحْمَرِ".

## ع ٩- باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة

قال مسلم: "حدثنا هناد بن السري: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله، هذا الإسناد كله كوفيون، واسم أبي الأحوص سلام بن سليم، وأبو إسحاق هو السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، وعبد الله هو ابن مسعود. قوله: "كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض" هذا شك من الراوي. قوله: "حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي: حدثنا مالك - وهو بن مغول - عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله" هذا الإسناد كله كوفيون. قوله: "قال لنا رسول الله ﷺ أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة" أما تكبيرهم، فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة.

وأما قوله ﷺ: "ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر و لم يقل أولاً: شطر أهل الجنة؛ فلفائدة حسنة، وهي أن ذلك أوقعُ في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام= ٥٣١- (٣) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّنَنَا مَالِكٌ -وَهُوَ ابْنُ مِغُولٍ- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَةِ أَدَمٍ. فَقَالَ: "أَلاَ، لاَ يَدْخُلُ الْحَنّةَ إِلاّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اللّهُمّ! هَلْ بَلَغْتُ؟ اللّهُمّ! اشْهَدْ أَتُحبُّونَ أَنْكُمْ رُبُعُ أَهْلِ الْجَنّةِ؟" فَقُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: "أَتُحِبُّونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنّةِ؟" قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله! قِال: إِنِي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنّةِ، مَا أَنْتُمْ فِي الشَوْرِ الأَبْيَضِ، أَوْ كَالشّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثّوْرِ الأَسْوَدِ". سَواكُمْ مِنَ الأَمْمِ إِلاّ كَالشّعْرَةِ السّوْدَاءِ فِي الثّوْرِ الأَبْيَضِ، أَوْ كَالشّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثّوْرِ الأَسْوَدِ".

٥٣٢ - (٤) حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَقُولُ الله عَنْ وَجَلّ: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَقُولُ الله عَنْ النّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النّارِ؟ قَالَ: مِنْ وَسَعْدَيْنُ فَي يَدَيْكُ! قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلّ أَلْفٍ تِسْعَمِاتَةٍ وَتِسْعِينَ، \*\* قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصّغِيرُ ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ كُلّ أَلْفٍ تِسْعَمِاتَةٍ وَتِسْعِينَ، \*\* قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصّغِيرُ ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ كُلّ أَلْفٍ تِسْعَمِاتَةٍ وَتِسْعِينَ، \*\* قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصّغِيرُ ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ كُلّ أَلْفٍ تِسْعَمِاتَةٍ وَتِسْعِينَ، \*\* قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصّغِيرُ ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ كُلّ أَلْفٍ تِسْعَمِاتَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، \*\* قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصّغِيرُ ﴿ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ كُلّ أَلْفٍ تَمْمَلُ وَمَا هُم بِسُكَورَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ آللّهِ شَدِيدٌ ﴾ (الحج: ٢)

قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي" هو بالباء الموحدة والسين المهملة. قوله كالله: "لبيك وسعديك، والخير في يديك" معنى في "يديك": عندك، وقد تقدم بيان "لبيك وسعديك" في حديث معاذ الله عنه. قوله سبحانه وتعالى =

ملاحظته، وفيه فائدة أخرى: وهي تكريره البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضاً: حملهم على تجديد شكر الله
 تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه، والله أعلم.

التوفيق بين الروايات: ثم إنه وقع في هذا الحديث: "شطر أهل الجنة"، وفي الرواية الأخرى: "نصف أهل الجنة"، وقد ثبت في الحديث الآخر: أن أهل الجنة عشرون ومائة صف، هذه الأمة منها ثمانون صفاً، فهذا دليل على ألهم يكونون ثلثي أهل الجنة، فيكون النبي اللهم أخبر أولاً بحديث الشَّطْر، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة، فأعلم بحديث الصفوف، فأخبر به النبي اللهم بعد ذلك، ولهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة، كحديث: "الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، وبخمس وعشرين درجة" على إحدى التأويلات فيه، وسيأتي تقريره في موضعه إن وصلناه. -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم. قوله الله اللهم المجنة إلا نفس مسلمة هذا نص صريح في أن مَن مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلاً، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. قوله اللهم هل بلغت اللهم اشهد" معناه: أن التبليغ واجب على قد بلغت فاشهد لي به.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين": في حديث أبي هريرة ﷺ عند البحاري: "من-

قَالَ فَاشْتَدّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: "أَبْشِرُوا، فَإِنّ مِنْ يَاجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، وَمِنْكُمْ رَجُلً" قَالَ: ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنّةِ" فَحَمِدْنَا الله وَكَبَرْنَا، ثُمّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنّةِ" فَحَمِدْنَا الله وَكَبَرْنَا، ثُمّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنّةِ" فَحَمِدْنَا الله وَكَبَرْنَا، ثُمّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنّةِ" فَحَمِدْنَا الله وَكَبَرْنَا، ثُمّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنّةِ، إِنّ مَثَلَكُمْ فِي الأُمْمِ كَمَثَلِ الشّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ النّوْرِ الأَسْوَدِ أَوْ كَالرّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ".

= لآدم ﷺ: "أخرج بعث النار" البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه: ميِّز أهل النار من غيرهم. قوله ﷺ: "فذاك حين يشيب الصَّغير، ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّه شَديدٌ ﴾ (الحج: من الآية ) معناه: موافقة الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ عَذَابَ اللَّه شَديدٌ ﴾ (الحج: ١، ٢) إلى آخرها. وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُم يَوْمًا تَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ (المزمل: ١٧) وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها، وغيره من كفرتُم يَوْمًا مُجْعَدُ ٱلْوِلْدَ الساعة قبل حروجهم من الدنيا، وقيل: هو في القيامة، فعلى الأول هو على ظاهره، وعلى الثاني يكون مجازًا؛ لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة، وتقديره: ينتهي به الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعن أحمالهن، كما تقول العرب: أصابنا أمر يشيب منه الوليد، يريدون شدته، والله أعلم. ترجمة يأجوج ومأجوج: قوله ﷺ الأصول والروايات. =

<sup>=</sup>كل مائة تسعة وتسعين" فإما أن يقدم حديث أبي هريرة هيء على حديث أبي سعيد هيء؛ فإنه يشتمل على زيادة، فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من ألف: واحد، وحديث أبي هريرة هيء يدل على أنه عشرة، فالحكم للزائد، أو لا ينظر إلى العدد أصلا، بل المراد القدر المشترك بين الحديثين، أي تقليل عدد أهل الجنة، أو يحمل حديث أبي سعيد على جميع ذرية آدم فيكون من كل ألف: واحد، وحديث أبي هريرة هيء على من عدا يأحوج ومأحوج، فيكون من كل ألف عشرة ويقرب ذلك أن يأجوج ومأحوج ذكروا في حديث أبي سعيد هيء دون حديث أبي هريرة هيء، ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين، والثاني بخصوص هذه الأمة، ويقربه قوله: "إذا أخذ منا" لكن في حديث ابن عباس: "وإنما أمتي جزء من ألف جزء" ويحتمل أن تقع القسمة مرتين: مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة، فيكون من كل ألف عشرة، من جميع الأمم قبل هذه الأمة، فيكون من كل ألف عشرة، ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار: الكفار ومن يدخلها من العصاة، فيكون من كل ألف، تسعمائة وتسعون كافرا، ومن كل مائة، تسعة وتسعون عاصيا، والعلم عند الله، كذا في الفتح. (فتح الملهم: ٢/٨٦٥، ٩٦٥)

٥٣٥ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاً: "مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النّاسِ إِلاّ كَالشّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثّوْرِ الأَبْيَضِ" وَلَمْ يَذْكُرَا: أَوْ كَالشّعْرَةِ السّوْدَاءِ فِي الثّوْرِ الأَبْيَضِ" وَلَمْ يَذْكُرَا: أَوْ كَالشّعْرَةِ السّوْدَاءِ فِي الثّوْرِ الأَبْيَضِ" وَلَمْ يَذْكُرَا: أَوْ كَالشّعْرَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ.

"الف ورجل" بالرفع فيهما وهو صحيح، وتقديره: أنه بالهاء التي هي ضمير الشأن، وحذفت الهاء، وهو حائز معروف. وأما "يأجوج ومأجوج" فهما غير مهموزين عند جمهور القراء، وأهل اللغة، وقرأ عاصم بالهمز فيهما، وأصله من أُجِيْجِ النار، وهو صوتها وشررها، شُبهوا به، لكثرتهم وشدتهم، واضطرابهم بعضهم في بعض. قال وهب بن منبه ومقاتل بن سليمان: هم من ولد يافث بن نوح، وقال الضحاك: هم حيل من الترك، وقال كعب: هم بادرة من ولد آدم من غير حواء، قال: وذلك أن آدم و الله المنازجت نطفته بالتراب، فخلق الله تعالى يأجوج ومأجوج، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "كالرقمة في ذراع الحمار" هي بفتح الراء وإسكان القاف، قال أهل اللغة: الرَّقْمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه، وقيل: هي الدائرة في ذراعيه، وقيل: هي الهنة الناتية في ذراع الدابة من داخل، والله أعلم بالصواب.

# ضمرس المجلد الأول

| ۲٠  | عدد الانقطاع في صحيح مسلم وبيان موضعه           |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | فصل: في إفادة ماصح عندهما -الشيخين- العلم       |
| ۲۳  | النظري                                          |
| ۲ ٤ | فصل في عدد أحاديث الصحيحين                      |
| ۲٤  | فصل في دقة مسلم وتحرّيه في صحيحه                |
| 40  | مذاهب أهل العلم في الفرق بين "حدثنا"و "أخبرنا"  |
|     | فصل في اختلافهم في غرض مسلم من تقسيمه           |
| 47  | الأحاديث                                        |
|     | فصل في ألهما لم يستوعبا الصحيح والجواب عن إلزام |
| 44  | الدار قطني وغيره على الشيخين                    |
|     | فصل في "الجواب عما عيب على مسلم في إخراجه       |
| ۲٧  | عن جماعة من الضعفاء                             |
|     | فصل في بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح      |
| ۲٩  | مسلم                                            |
|     | فصل في المستدركات على الصحيحين فيما أخلا فيه    |
| 44  | بشرطهما                                         |
|     | فصل في معرفة الحديث الصحيح، وبيان أقسامه        |
| ٣.  | وبيان الحسن والضعيف وأنواعها                    |
| 37  | فصل في ألفاظ يتداولها أهل الحديث                |
| ٣٣  | فصل في حكم قول الصحابي كنا نفعل                 |
|     | فصل في حكم الموقوف والمقطوع في قول الصحابي      |
| ٤٣  | وفعله                                           |
| ٣0  | فصل في الإسناد المعنعن                          |
| 30  | فصل في زيادات الثقة                             |

#### مقدمة الإمام النووي ك

الخطية ......

| ٩  | من أهم أنواع العلوم وأسماها                         |
|----|-----------------------------------------------------|
| ٩  | شرط القاضي والمفتي                                  |
| ١. | أصح المصنف في الحديث والعلم مطلقاً                  |
| ١. | منهج الإمام النووي في شرح صحيح مسلم                 |
|    | فصل في بيان إسناد الكتاب وحال رواته منا إلى         |
| 11 | الإمام مسلم على مختصرا                              |
| 11 | بيان اللطيفة في سند الإمام النووي                   |
| 10 | فصل: ["نسخ صحيح مسلم" في البلاد الإسلامية]          |
|    | فصل:[ذكر المواضع التي لم يسمع إبراهيم بن محمد       |
| 17 | من الإمام مسلم]                                     |
| ۱۷ | فصل: [فائدة الأسانيد بعد التدوين]                   |
|    | فصل:[اتفاق أهل العلم على أن أصح الكتب بعد           |
| ١٨ | كتاب الله الصحيح للإمام البخاري]                    |
|    | وجه من وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح             |
| ۱۸ | مسلم                                                |
| ۱۸ | ذكر بعض الفوائد التي انفرد بما الإمام مسلم في صحيحه |
| 19 | فصل: [شرط الإمام مسلم في صحيحه]                     |
| ١٩ | وجه اختلاف أهل الحديث في صحة بعض الحديث             |
|    | عدد الرجال الذين خرج لهم البخاري دون مسلم           |
| 19 | والذين خرج لهم مسلم دون البخاري                     |
| ۱۹ | الجواب عن الإشكال على قول الإمام مسلم               |
| ۲. | فصل: [حكم تعليقات الصحيحين]                         |

| ٥٥  | وجه تقديم منصور على إسماعيل والأعمش                                  | ٣٦  | فصل في التدليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00  | وجه ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه                          |     | فصل في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨  | الحديث الموضوع وحكمه                                                 | ٣٧  | والشاذ والمنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | (١) بَابُ وُجوب الرواية عن الثَّقَاتِ وترك الكذَّابين،               | 27  | فصل في حكم المختلط وأسماء بعض المختلطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲1  | والتحذير من الكذب على رسول الله ﷺ                                    |     | فصل في بيان معني النسخ والناسخ والمنسوخ وحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦١  | التفصيل في حكم رواية المبتدعين                                       | ٣٨  | الحديثين المختلفين ظاهراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٢  | الفرق بين الخبر والشهادة                                             | ٣٨  | فصل في معرفة الصحابي والتابعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٣  | وجوب العمل بخبر الواحد                                               | ٣٩  | فصل في حذف "قال" من الإسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10  | (٢) باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ                                  | 79  | فصل في الرواية بالمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٧  | حكم حديث "من كذب عليّ متعمدا"                                        | ٤٠  | فصل فيما إذا قال الشيخ بعد إسناد آخر: "مثله"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.7 | معنى الكذب عند أهل السنة                                             |     | فصل في تقديم بعض المان على بعضٍ،وتقديمه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 79  | حكم الكذب على رسول الله عمداً                                        | ٤٠  | الإسنادا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧١  | (٣) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع                                   | ٤١  | فصل في إبدال الرسول بالنبي أو العكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | (٤) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في                     | ٤١  | فصل في رموز ألفاظ التحمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V 0 | تَحَمُّلُها                                                          | 27  | فصل في زيادة الراوي في نسب غير شيخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <ul> <li>(a) باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا</li> </ul> | ٤٢  | فصل في تأدب الكاتب مع لفظ الجلالة وذكر نبيه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو                            |     | فصل في ضبط جملة من الأسماء المتكورة في صحيحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | فيهم جائز، بل واجب،وأنه ليس من الغيبة المحرمة،                       | 24  | البخاري ومسلم المشتبهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲  | بل من الذب عن الشريعة المكرمة                                        |     | مقدمة الإمام مسلم طه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٦  | معنى المفاوز ووجه تسمية القفر بما                                    | ٤٦  | وجه الابتداء بالحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | أقوال أهل العلم في وصول ثواب الصلاة والصوم                           | ٤٧  | الجواب عن ذكر كلمة "المرسلين" بعد "الأنبياء"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸٧  | وقراءة القرآن إلى الميّت                                             | ٤٧  | معنى كلمة "محمد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹١  | بيان معنى كون الصالحين أكذب في الحديث                                | ٥.  | حاصل كلام الإمام مسلم ومعنى العلَّة في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | لابد من القرائن على تضعيف الراوي في بعض                              | ٥١  | مفهوم الطبقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٩٢  |                                                                      | ٥٢  | معنى الاختصار وحوازه في الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | معنى الأيفاع                                                         | ٥٣  | معرفة ضبط الراوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                      | 0 1 | و و المحمد المحم |

#### كتاب الإيمان

|     | باب بيان الإيمان والإِسلام والإِحسان ووجوب الإِيمان | (1)         |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|
|     | بإثبات قدَر الله سبحانه وتعالى، وبَيان الدليل على   |             |
| ٤٣١ | التَبَرّي ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه   |             |
| ١٣٤ | النسبة بين الإيمان والإتسلام                        |             |
| ۱۳۷ | مذهب المحدثين وأهل الكلام في زيادة الإيمان ونقصانه  |             |
| ۱۳۸ | تعريف أهل القبلة                                    |             |
|     | رأي العلماء في قول الإنسان أنا مؤمن بدون أن         |             |
| ۱۳۸ | يقول: إن شاء الله                                   |             |
| ١٣٩ | لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب                      |             |
| ۱٤٠ | الفرق بين حدّثني وحدثنا و أخبرني وأخبرنا            |             |
| ۱٤٠ | بعض تدقيقات الإمام مسلم كشير                        |             |
| 127 | معنى القدر                                          |             |
| ١٤٣ | رفع الوهم عن معنى القضاء والقدر                     |             |
| ١٥. | الفرق بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث           |             |
| 101 | باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام          | <b>(</b> Y) |
| ١٥٧ | الجواب عن الحلف بغيرالله                            |             |
| 109 | باب السؤال عن أركان الإسلام                         | <b>(Y</b> ) |
| 109 | القول في زعم                                        |             |
|     | 4                                                   | (\$)        |
| 177 | بما أمر به دخل الجنَّةَ                             |             |
| 177 |                                                     |             |
| ۱٦٣ | معاني التوفيق والخذلان                              |             |
| 177 | باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام               | (0)         |
|     | باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع      |             |
|     | الدين والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه     |             |
| 179 | من لم يبلغه                                         |             |
| ·   | عن م يبعد                                           |             |

| 97  | معنی الرجعة هنا                                     |     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 97  | معنى الرافضة                                        |     |
| ٩٨  | بيان معنى الدورقي                                   |     |
| 99  | ذكر الأئمة الذين نصّوا على ضعف عبد الكريم أبي أميّة |     |
| ١   | معنى الطاعون الجارف وزمان وقوعه                     |     |
| ١., | الجمع بين الأقوال في وقت الطاعون                    |     |
|     | اختلاف أهل العلم في تعديل المجهول الذي يروي         |     |
| 111 | عنه العدل                                           |     |
| 110 | فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق بمذا الباب  |     |
| 117 | بيان أهل الجرح                                      |     |
|     | المقبول هو حرح العادل العارف بأسباب الجرح           |     |
| 117 | واختلاف العلماء في اشتراط سبب الجرح                 |     |
| 117 | الجرح مقدّم على التعديل                             |     |
| 117 | أقسام الكاذبين وحكمهم                               |     |
|     | باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن           | (٦) |
| 111 | لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس                    |     |
| 119 | الراجح ما ذهب إليه المحققون من اشتراط ثبوت اللقاء   |     |
| ۱۱۹ | دليل اشتراط ثبوت اللقاء                             |     |
| 177 | أقسام الخبر                                         |     |
| 177 | حكم خبر الواحد عند الجمهور                          |     |
| 177 | دليل وجوب العمل بخبر الواحد                         |     |
| ۱۲۳ | أقوال أهل العلم في كون المرسل حجة                   |     |

| 317   | بيان معنى الحق                                         | 179   | دقة نظر الإمام مسلم 🛎                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       | توجيه دفع عمر أبا هريرة ومراجعته الرسول ﷺ              |       | سبب قدوم الوفد                                                                |
| 777   | توجيه تحديث معاذ بمذا الحديث عند موته                  | ۱۷۱   | إعراب قولهم "إنا هذا الحيّ"                                                   |
| 777   | أقوال أهل العلم في اجتهاد النبي ﷺ                      | ١٧٢   | الجواب عن المخالفة بين الإجمال والتفصيل                                       |
| 277   | لطيفة الإسناد                                          | 771   | الأقوال في اسم "الأشج" وشرح الغريب                                            |
|       | ضبط الاسم وترجمة مالك بن دخشم                          | ١٧٧   | ضبط الأسماء وبيان اختلاط سعيد بن أبي عروبة                                    |
|       | (١١) باب الدليل على أن من رضي بالله ربًّا وبالإسلام    | 1 7 9 | كشف الإشكال عن الإعضال                                                        |
|       | ديتًا وبمحمّد ﷺ رسولاً، فهو مؤمن، وإن ارتكب            | ١٨٢   | <ul><li>(٧) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام</li></ul>                 |
| 777   | المعاصي الكبائر                                        | ١٨٢   | الفرق بين "أنّ" و"عن" في السند                                                |
|       | (١٣) باب بيان عدد شعب الإِيمان وأفضلها وأدناها،        | ۲۸۱   | اليهود والنصارى لا يعرفون الله تعالى                                          |
| 777   | وفضيلة الحياء، وكونه من الإيمان                        |       | <ul> <li>(A) باب الأمو بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد</li> </ul> |
| 447   | القول في شعب الأيمان                                   |       | رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا                              |
|       | (١٣) جامع أوصاف الإسلام                                |       | بجميع ما جاء به النبي ﷺ، وأن من فعل ذلك عصم                                   |
| 777   | تفسير الاستقامة                                        |       | نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى.                            |
| ۲۳۳   | (١٤) باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل            |       | وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام،                                 |
| 777   | (١٥) باب بيان خصال من اتصف بمنّ وجد حبّلاوة الإيمان    | ۱۸۸   | واهتمام الإمام بشعائر الإسلام                                                 |
|       | (١٦) باب وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل،          | ١٨٩   | أقسام أهل الردة في عهد أبي بكر                                                |
|       | والولد، والوالد، والناس أجمعين. وإطلاق عدم الإيمان     | 197   | حكم من نفى الزكاة من المسلمين اليوم                                           |
| ۲۳۸   | على من لم يحبه هذه اغبة                                | 198   | فقه الحديث وحكم توبة الزنديق                                                  |
| ۲۳۸   | المراد عن المحبة الاختيارية                            |       | (٩) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم                              |
|       | (١٧) باب الدليل على أن مِنْ خِصَالِ الإِيمان أن يُحبُّ |       | يشرع في النـــزع وهو الغرغرة ونسخ جواز                                        |
| 779   | لأخيهِ الْمُسْلِمِ مَا يَحِبُّ لنفسه مِنَ الخَيْرِ     |       | الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على                                 |
| ۲٤.   | (۱۸) باب بیان تحریم ایذاء الجار                        |       | الشرك فهو من أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك                                   |
|       | (١٩) باب الحثّ على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت      | 199   | شيء من الوسائل                                                                |
| 137   | إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان                  |       | (١٠) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل                                 |
|       | المقصود من قوله تعالى ﴿مَّا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾      | ۲.۳   | الجنة قطعا                                                                    |
| 7 2 7 | الأحاديث التي هي جمّاع الخير                           | ۲.۳   | معني "الورود" في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَنْكُمْ﴾                                |
|       |                                                        |       | مذهب أهل الحق وأهل الباطل في المؤمن المذنب                                    |

| (٣٠) باب إطلاق اسم الكفر على الطفن في النَّسَبِ ٢٧٧     | (٢٠) باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (٣١) باب تسمية العَبْد الآبق كافراً٢٧٨                  | الإِيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف، والنهي            |
| أقوال العلماء في حكم الصلاة في الدار المغصوبة ٢٧٨       | عن المنكر واجبان                                           |
| (٣٢) باب بَيَانِ كُفْر من قَالَ مُطِرْنا بالنَوءِ٢٨٠    | المراد من قوله: "فليغيّره"                                 |
| أقوال أهل العلم في حكم من قال: "مطرنا بنوء كذا" ٢٨٠     | وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٤٥                   |
| (٣٣) باب الدُّليل على أن حُبُّ الأَلْصَارِ وعليٌّ ﴿ مَن | مرتبة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٤٦         |
| الإِيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق ٢٨٣          | قد ضيّع خُلّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٤٦           |
| (٣٤) باب بيان نقصان الإِيمان بنقص الطاعات، وبيان        | علامة الصَّديق والعدُوّ٢٤٦                                 |
| إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر               | فقه الحديث وآداب النهي عن المنكر                           |
| النعمة والحقوق٢٨٦                                       | (٢١) باب تفاضل أهل الإِيمان فيه، ورجحان أهل                |
| أقوال العلماء حول العقل                                 | اليمن فيه                                                  |
| الفرق بين ترك المريض والمسافر النوافل وبين ترك          | أقوال العلماء في المراد من قوله: "الإيمان يمان" ٢٥٢        |
| الحائض الصلاة                                           | مفهوم الفقه والحكمة                                        |
| (٣٥) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ٢٨٩     | (٢٢) باب بيان أنه لا يدخل الجنة إِلا المؤمنون وأن محبة     |
| حكم تارك الصلاة                                         | المؤمنين من الإِيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها ٢٥٦      |
| النسبة بين الشرك والكفر                                 | (٢٣) باب بيان أن الدين النصيحة                             |
| أقوال العلماء في حكم سحدة التلاوة                       | (٢٤) باب بيان تُقْصانِ الإِيمانِ بالمَعَاصي وتَفيُّه عن    |
| (٣٦) باب بيان كون الإِيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ٢٩٢ | الْمُتَلَبِّسِ بِالْمُعْصِيَةِ على إرادَةٍ نفي كمالِهِ ٢٦٢ |
| (٣٧) باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان               | رفع الوهم عن كون لفظ "نمية" موقوفا ٢٦٣                     |
| أعظمها بعده                                             | (٢٥) باب بيان خصال المنافق                                 |
| (۳۸) باب بیان الکبائر واکبرها                           | (٢٦) باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر ٢٦٩   |
| الكبائر غير منحصرة في السبع                             | (٢٧) باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ٢٧١        |
| الكلام في تعريف الكبائر                                 | (٢٨) باب بيان قول النبيُّ ﷺ: "سباب المسلم فسوق             |
| الفرق بين الصغيرة والكبيرة                              | وقتاله كفر" ۲۷۳                                            |
| حدّ الإصرار على الصغيرة                                 | (٢٩) باب بيان معنى قول النبي ﷺ "لا ترجعوا بعدي             |
| أكبر الكبائر الإشراك بالله                              | كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"                                 |
| حكم السحر                                               | الأقوال في قوله: "لا ترجعوا بعدي كفَّارًا" ٢٧٥             |

| 451  | (٤٩) باب الدليل على أنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لا يُكَفَّرُ          | ) باب تحريم الكبر وبيانه                                 | 44)          |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|      | (٥٠) باب في الربح التي تكون في قرب القيامة تقبض                 | قول إمام الحرمين فيما يطلق على الله وما لا يطلق ٣٠٧      |              |
| ٣٤٣  | من في قلبه شيء من الإِيمان                                      | المذهب الصحيح فيما لم يرد به الشرع ٣٠٧                   |              |
| ٣٤٤  | (٥١) باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن             | الأقوال في اسم هذا الرّجل                                |              |
| 720  | (٥٢) باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله                              | ﴾ باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا            | (4 +)        |
| ٣٤٧  | (٥٣) باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟                              | دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار ٣٠٩                    |              |
| ٣٤٧  | مفهوم من أحسن في الإسلام                                        | ﴾ باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إِله إِلا الله ٣١٣   | (11)         |
| ٣٤٨  | (٥٤) باب كون الإِسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة            | ترجمة مقداد بن الأسود                                    |              |
| ۲۰۱  | (٥٥) باب بيان حكم عمل الكافر إِذا أسلم بعده                     | التنبيه الهامّ                                           |              |
| ۲۰٤  | (٥٦) باب صدق الإِيمان وإخلاصه                                   | بيان الاضطراب في الإسناد                                 |              |
|      | (٥٧، باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس                    | الجواب عن الاضطراب                                       |              |
|      | ٥٨، والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه              | معنى قوله: "فإنه بمنـــزلتك" ٣١٩                         |              |
|      | ٥٩) وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، وبيان حكم الهم                  | ﴾ باب قول النبيّ ﷺ: "من حمل علينا السلاح فليس منا" . ٣٢٠ | (11)         |
| ۲۰۲  | بالحسنة وبالسيئة                                                | ﴾ باب قول النبيّ ﷺ: "من غشّنا فليس منا"                  | <b>(17</b> ) |
|      | كلام أهل العلم حول آية ﴿وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِيَ أَنْفُسِكُمْ﴾ | ) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء                | <b>(11</b> ) |
| 414  | (٦٠) باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها             | بدعوى الجاهلية                                           |              |
| 3 77 | بيان قسمي الخواطر                                               | ) باب بيان غلظ تحريم النميمة                             | (ه)          |
| ۲۲۷  | (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار               | كلام الإمام الغزالي الدقيق حول النميمة ٣٢٥               |              |
|      | دقيقة في ترجمة أبي أمامة الحارثي                                | ﴾ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإِزار والمن بالعطية وتنفيق  | <b>\$</b> 3) |
| 479  | مفهوم يمين الصبر                                                | السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة اللبين لا يكلمهم الله يوم   |              |
|      | (٦٢) باب الدليل على أنَّ من قصد أخْذَ مال غيره بقيْر            | القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ٣٢٧   |              |
|      | حقِّ كان القاصد مُهدر الدَّم في حقَّه، وإن قُتل                 | ﴾ باب غلظ تحريم قتل الإِنسان نفسه وأن من قتل             | £ V)         |
| ۲۷۲  | كان في النار، وأن من قُتل دون ماله فهو شهيد                     | نفسه بشيء عُذَب به في النار وأنه لا يدخل الجنة           |              |
| ٣٧٢  | شرح الغريب ووجه تسمية الشهيد                                    | إلا نفس مسلمة                                            |              |
|      | أقسام الشهيد                                                    | تفصيل جواز اللعنة وعدم جوازها                            |              |
|      | (٦٣) باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار                      | ﴾ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا            | £٨)          |
|      |                                                                 | many to an ell                                           |              |

|     | تعیین أول ما نزل من القرآن وأول ما نزل بعد                     | (٦٤) باب رفع الأمانة والإِيمان من بعض القلوب              |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 113 | فترة الوحي                                                     | وعرض الفتن على القلوب                                     |
|     | (٧٤) باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات                     | (٦٥) باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا،          |
| ٤١٣ | وفرض الصلوات                                                   | وإنه يأرز بين المسجدين                                    |
|     | عند الجمهور الإسراء كان بجسده ﷺ                                | (٦٦) باب ذهاب الإيمان آخر الزمان                          |
| ٤٢٥ | سبب بكاء موسى ﷺ ومعنى الغبطة                                   | (٦٧) باب جواز الاستسرار بالإِيمان للخائف ٣٨٦              |
| 279 | الجواب عن تلبية الأنبياء وحجهم بعد الموت                       | (٦٨) باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه                |
| ٤٣٣ | (٧٥) باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال                    | والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع ٣٨٧             |
| ٤٣٣ | وجه تسمية عيسى بالمسيح                                         | (٦٩) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة                |
| ٤٣٤ | سبب تسمية الدِّجال بالمسيح                                     | الكلام في معنى قوله ﷺ: نحن أحقّ بالشك                     |
| ٤٣٨ | (٧٦) باب في ذكر سدرة المنتهى                                   | وجه سؤال إبراهيم                                          |
|     | (٧٧) باب معنى قول الله عزوجل: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً       | معنى قوله ﷺ: "لقد كان يأوي إلى ركن شديد ٣٩٢               |
| ٤٤١ | أُخْرَىٰ﴾ وهل رأى النبي ﷺ ربَّهُ ليلة الإسواء؟                 | معنى قوله ﷺ: "ولو لبثت في السحن"                          |
|     | أقوال أهل العلم حول رؤية النبي ﷺ رَبُّه ليلة الإسراء           | (٧٠) باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد ﷺ إلى            |
| ٤٤٦ | شرح (قاب قوسین) وتفسیرها                                       | جميع الناس ونسخ الملل بملته                               |
| ٤٤٧ | (٧٨) باب في قوله ﷺ: نور آئى أراه، وفي قوله: "رأيت نوراً"       | (۷۱) باب نزول عیسی ابن مریم حاکما بشریعة نبینا محمد ﷺ ۴۹۶ |
| ٤٤٧ | تفسير قوله تعالى: ﴿ آللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَنُونِ ۖ وَٱلْأَرْضِ ﴾ | معنى قوله ﷺ: "ويضع الجزية"                                |
|     | (٧٩) باب في قوله ﷺ: "إن الله لا ينام"، وفي قوله:               | معنى قوله ﷺ: "حتى تكون السحدة الواحدة" ٣٩٧                |
|     | "حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه                         | القول في مرجع الضمير في قوله تعالى                        |
| ٤٤٨ | ما انتهى إليه بصره من خلقه"                                    | (٧٢) باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإِيمان             |
| ٤٥. | (٨٠) باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى      | الكلام حول قوله ﷺ مستقرها تحت العرش                       |
|     | مذهب أهل السنة في رؤية الله سبحانه                             | (٧٣) باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ٧٣                      |
| 207 | (٨٩) باب معرفة طريق الرؤية                                     | حكمة بدء الوحي بالرؤيا                                    |
| 204 | مذهب أهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات.                  | حكمة الغطّ وتكراره ثلاثا                                  |
| १०१ | تأويل قوله ﷺ "فيكشف عن ساق"                                    | وجه قوله ﷺ: "لقد خشيت على نفسي"                           |
|     | معنى قوله سبحانه: "من وجدتم في قلبه مثقال دينار                | فائدة ذكر الواو في قول الزهري في السند وأخبرني عروة ٢٠٩   |
| ٤٦٢ | من خير"                                                        | فائدة قول الراوي في جابر ﷺ، "وكان من                      |
|     |                                                                | 114140 , ,                                                |

| (٨٨) باب في قوله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ ٥٠٥       | (٨٣) باب إلبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ٤٦٦ |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ضبط الكلمة "السورة" ومعناها ٥٠٧                           | أقسام الشفاعة                                       |
| (٨٩) باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه ٥٠٥   | معنى إماتة المذنبين في النار                        |
| (٩٠) باب أهون أهل النار عذابا                             | (٨٣) باب آخر أهل النار خروجاً ٤٧٠                   |
| (٩١) باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ١٢ ه | أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "أ تسخربي" ٤٧٠       |
| (٩٣) باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم ١٣٥  | (٨٤) باب أدبئ أهل الجنة منـــزلة فيها               |
| (٩٣) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين                | أقوال العلماء في حواز المعصية على الأنبياء          |
| الجنة بغير حساب ولا عذاب                                  | مذهب أهل التحقيق                                    |
| أقوال أهل العلم في جواز التداوي ١٥٠                       | بيان الوجوه في "ما تقدم من ذنبه وما تأخر" ٤٨٥       |
| الأقوال في حقيقة التوكل                                   | (٨٥) باب اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته ٤٩٩      |
| بيان حواز الرقية وكراهتها                                 | (٨٦) باب دعاء النبيّ ﷺ لأمته وبكائه شفقة عليهم ٥٠٢  |
| (٩٤) باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ٢٠ ه            | (٨٧) باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار      |
|                                                           | ولا تناله شفاعة، ولا تنفعه قرابة المقربين ٥٠٤       |

\* \* \* \*





| ملونة كرتون مقوي            |                      | مجلدة              |                        |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| السراجي                     | شرح عقود رسم المفتي  | الصحيح لمسلم       | الجامع للترمذي         |
| الفوز الكبير                | متن العقيدة الطحاوية | الموطأ للإمام مالك | الموطأ للإمام محمد     |
| تلخيص المفتاح               | متن الكافي           | الهداية            | مشكاة المصابيح         |
| مبادئ الفلسفة               | المعلقات السبع       | تفسير البيضاوي     | التبيان في علوم القرآن |
| دروس البلاغة                | هداية الحكمة         | تفسير الجلالين     | شرح نخبة الفكر         |
| تعليم المتعلم               | كافية                | شرح العقائد        | المسند للإمام الأعظم   |
| هداية النحو (مع السارين)    | مبادئ الأصول         | آثار السنن         | ديوان الحماسة          |
| المرقات                     | زاد الطالبين         | الحسامي            | مختصر المعاني          |
| ايساغوجي                    | هداية النحو (متداول) | ديوان المتنبي      | الهدية السعيدية        |
| عوامل النحو                 | شرح مائة عامل        | نور الأنوار        | رياض الصالحين          |
| المنهاج في القواعد والإعراب |                      | شرح الجامي         | القطبي                 |
| ستطبع قريبا بعون الله تعالى |                      | كنز الدقائق        | المقامات الحريرية      |
| ملونة مجلدة                 |                      | نفحة العرب         | أصول الشاشي            |
|                             | الصحيح للبخاري       | مختصر القدوري      | شرح تهذيب              |
|                             | _                    | نور الإيضاح        | علم الصيغه             |

#### **Books in English**

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)
Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
KeyLisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
Al-Hizb-ul-Azam (Large) (H. Binding)
Al-Hizb-ul-Azam (Small) (Card Cover)

#### Other Languages

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding)
Fazail-e-Aamal (German)
Muntakhab Ahadis (German)
To be published Shortly Insha Allah
Al-Hizb-ul-Azam (French) (Coloured)



| چردهری محفظی چیربیشین شرصیف (رجهشرقی کالچی یاکسیتان |                                     |                                  |                                         |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--|
| نورانی قاعده                                        | سورهٔ لیس                           | درس نظامی اردومطبوعات            |                                         |  |
| بغدادی قاعده                                        | رحمانی قاعدہ                        | خيرالاصول (اصول الحديث)          | خصائل نبوی شرح شائل ترندی               |  |
| تفسير عثماني                                        | اعجاز القرآن                        | الانتبابات المفيدة               | معين الفلسفله                           |  |
| النبى الخاتم للكاتي                                 | بيان القرآن                         | معين الاصول                      | آسان اصول فقه                           |  |
| حياة الصحابه وطلقتهم                                | سيرت سيدالكونين خاتم النبيين ملكاتك | فوائدمكيه                        | تيسير المنطق                            |  |
| امت مسلمه کی مائیں                                  | خلفائے راشدین                       | تاریخ اسلام                      | فصول اکبری                              |  |
| رسول الله ملكاني كتفيحتين                           | نيك بيبيال                          | علم النحو                        | علم الصرف (اولين وآخرين)                |  |
| اكرام لمسلمين/حقوق العبادى فكرسيجي                  | تبلیغ دین (امام غزالی دِواللنهِ)    | جوامع الكلم                      | عر بي صفوة المصادر                      |  |
| حیلے اور بہانے                                      | علامات قيامت                        | صرف میر                          | جمال القرآن                             |  |
| اسلامی سیاست                                        | جزاءالاعمال                         | تيسير الابواب                    | نحوير                                   |  |
| آ داب معیشت                                         | عليم بسنتي                          | ببشق گوہر                        | ميزان ومنشعب (الصرف)                    |  |
| حصن حصين                                            | منزل                                | تشهيل المبتدى                    | تعليم الاسلام (كمثل)                    |  |
| الحزب الاعظم (مفتوار مثل)                           | الحزبالاعظم (ما مواركمتل)           | فارى زبان كا آسان قاعده          | عربی زبان کا آسان قاعده                 |  |
| زادالسعيد                                           | اعمال قرآنی                         | کریما                            | יו <i>קי</i> ד                          |  |
| مسنون دعائيں                                        | مناجات مقبول                        | تيسير المبتدى                    | بيٰدنامه                                |  |
| فضائل صدقات                                         | فضائل اعمال                         | كليدجد يدعرني كامعلوم (ادل اجار) | عربي كامعلم (اول تا چبارم)              |  |
| فضائل درودشريف                                      | اكرامسلم                            | آ داب المعاشرت                   | عوامل الغو (الغو)                       |  |
| فضائل حج                                            | فضائل علم                           | تعليم الدين                      | حيات المسلمين                           |  |
| جوابرالحديث                                         | فضائل امت محديد للنكائية            | نسان القرآن (اول تاسوم)          | تعليم العقائد                           |  |
| آسان نماز                                           | منتخب احاديث                        | سيرصحابيات                       | مفتاح لسان القرآن (اول تاسوم)           |  |
| نمانه مدلل                                          | نمازحنفي                            |                                  | ہمثی زیور (تین <u>تقے</u> )             |  |
| معلم الحجاج                                         | آ نمینهٔ نماز                       | ,                                |                                         |  |
| خطبات الأحكام كجمعات العام                          | هبهشی زیور( تکتل)                   | طبوعات_                          | دیگراردوم                               |  |
|                                                     | روصنة الادب                         | چ اُره                           | قرآن مجید پندره سطری(مانظی)<br>پنج سوره |  |
| سنده، پنجاب،خيبر پختونخواه                          | دائمی نقشه اوقات بنماز: کراچی،      | عم پاره (دری)                    | في سوره                                 |  |
|                                                     |                                     |                                  | 1                                       |  |